

# قواعدالفن

ترجمة **إبراهيم فتدى** 

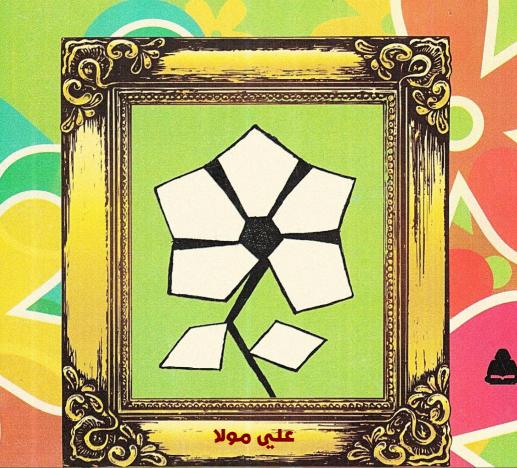

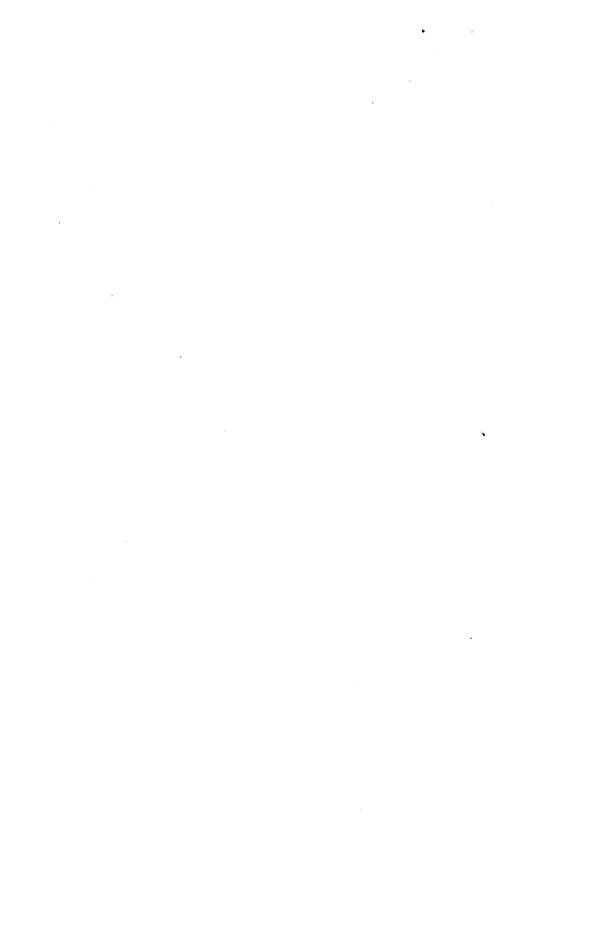

بورديو، پيير.

قواعد الفن/ تأليف: بيير بورديو: ترجمة: إبراهيم فتحى. \_ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب٢٠١٣.

٤٥٦ص؛ ٢٤سم.

تدمك ۸ ۱۷۵ ۸٤٤ ۹۷۸

١ ـ الفن ـ تاريخ ونقد.

أ ـ فتحى، إبراهيم. (مترجم)

ب ـ العنوان.

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٩٣/ ٢٠١٣

I. S. B. N 978 - 977 - 448 -175 - 8

دیوی ۹:۷

## قواعد الفن

تألیف، پییر بوردیو ترجمة، ابراهیم فتحی



وزارة الثقافة انهيئة المصرية العامة للكتاب رئيس مجلس الإدارة د. أحمد مجاهد

اسم الكتاب: قواعد الفن

تــائــيف: پييربورديو

ترجمة: إبراهيم فتحى

حقوق الطبع محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب

مطابع الهيئم المصريم العامم للكتاب ص. ب: ٣٢٥ الرقم البريدي: ١١٧٩٤ رمسيس

> www.gebo.gov.eg email:info@gebo.gov.eg

## مقدمة المترجيم

يرفض كثير من الأدباء علم الاجتماع الأدبى جملة وتفصيلا، فالأعمال الأدبية عندهم نتاج لذات مبدعة أبدعت نفسها بنفسها فى فراغ معقم، والأعمال توجد بلا غاية كأنها شهب متألقة تقذفها السماء ويبدو إقحام علم الاجتماع بأدوات تحليله الأرضية الاجتماعية تدنيسا للمقدسات ينزع السحر عن هذه الأعمال الأدبية.

ويرتضى هؤلاء الأدباء «قراءة إبداعية» لنصوصهم، أو قراءات إبداعية متعددة بلا ضابط أو وجهة نظر ممتازة بين وجهات النظر المختلفة. ويظل العمل الفنى بذلك غارقا في غموض صوفى يشبه الذي يحيط بالموهبة العبقرية التلقائية الجاهزة للمبدع. ولكن تلك القمم الضبابية للابداع لن تسلم في حقيقة الأمر من سيطرة تحيزات سائدة في التلقى والتقييم، ومن الخضوع لمعايير جاهزة لم يناقش أحد من أين جاعت ولا جدارتها بالقبول.

ويظل كل شيء متعلق بالإنتاج الأدبى بعيدا عن الفهم والتفسير. وقد تكون لتلك الحمى الجمالية الغامضة التي يلقى فيها بالأعمال الأدبية وظيفة بعيدة عن الجمال هي تثبيت السلطات القائمة المهيمنة في نطاق الاستمرار الفكرى والوجداني ورفض طرحها للتساؤل أو المطالبة بتغييرها.

وعلى الجانب الآخر شابت علم الاجتماع جوانب قصور خطيرة كانت سندا لآراء الإبداع الملهم الذاتية. ومن المعروف أنه لا يوجد نموذج سائد في علم الاجتماع اليوم وأنه مايزال في مرحلة تعدد النماذج وصراع المدارس والاتجاهات. ولكن هناك أصواتا عالية في علم الاجتماع الثقافي عموما وعلم الاجتماع الأدبى على وجه الخصوص هي بمثابة اللطمة على الخد الآخر بالنسبة لأفكار الفرد المبدع في برجه العاجي.

ففى علم الاجتماع ذى النزعة التجريبية هناك قطيعة حادة بين البحث الاجتماعى والنوعية الجمالية، حيث تقتصر الدراسة على تحليل المضمون وتتحول النصوص الأدبية إلى

وثائق اجتماعية، وتعلن تلك النزعة أنها لا تدرس الأعمال الأدبية باعتبارها ظوا عر جمالية بل باعتبارها ظواهر اجتماعية، فهناك سور صينى بين حكم الواقعة وحكم القيمة. ولقد واصلت النزعة التجريبية لذلك دراسة السوق الأدبية وتركت بنيه الأعمال الأدبية دون مساس. وأدى ذلك الإغفال إلى تدعيم القول بأسرار الخلق والإلهام غير القابلة للفهم من حيث النشوء والمصير. وبالمواهب الاستثنائية والعقول الجبارة التى تفسر نفسها بنفسها. وأصبح الواقع الأدبى والتاريخ الأدبى لا علاقة لهما بالمؤثرات الاجتماعية التاريخية.

ولكن ما أكثر المحاولات السوسيولوجية الفجة التي حاولت إحداث ثغرات في السور الصيني بين الأعمال الأدبية والعالم الاجتماعي!

ويرصد الدارسون تلك المحاولات ابتداء من محاولة هيبوليت تين التي فسرت النص الأدبى على أساس من ظاهرة اجتماعية مباشرة دون وسائط. وواصلت تلك المنهجية الاختزالية تأثيرها عند كثيرين. ومع إغفال نوعية الفعل الأدبى تركز الاهتمام في عناصر من قبيل الوضع الاقتصادى والمهنى للمؤلفين، ومشكلة الأجيال الأدبيه وتجاره الكتاب وأنواع الجمهور. وهناك بين علماء الاجتماع (أمثال ر. إسكاربي R.Escarpit) نجد الذين وجهوا اهتمامهم إلى الاستهلاك الأدبى تاركين الانتاج الأدبى جانبا، فدرسوا أنواع الجمهور وفئاته المختلفة وأساليب حياتها؛ فهناك الجمهور بوصفة سندا وبوصفه محاورا وذلك الذي يضعه المؤلف في ذهنه عند الكتابة والجمهور المفترض عند الناشر والجمهور الواقعي. وقد بحث بعض الدارسين عن انغراس هذه الأشياء الخارجية داخل النصوص بطريقة مختزلة ومباشرة. وفي مصر والعالم العربي صدرت دراسات تبحث في انعكاس القيم (العيب والحرام والتسلق) داخل القصص والروايات. وكثرت العناوين من أمثال صورة المرأة في أعمال بعض الكتاب، وصورة المثقف السياسي واختلال نسق القيم مع تغير العلاقات الاجتماعية في القص.

وأعتبرت النصوص الأدبية انعكاسا مباشرا لأنظمة القيم في الفهم المسترك. ونجد أمامنا في هذا المنحى وقوفا عند التيمات ومعدل تكرارها الإحصائي في الواقع وفي النصوص الأدبية. ويتم اختزال النص الأدبي إلى ناقلة معلومات عن فترة أو أحداث أو ناقلة لمناخ فكرى أو انفعالي.

ولا ينكر أحد أن للأدب جانبا معرفيا، ولكن ذلك الجانب ليس أفكارا منفصله معزولة عن البنية الفنية في وحدتها. ومن السذاجة اعتبار أن النصوص الأدبية تشير مباشرة إلى واقع محدد كما يجرى تصوره داخل وعي القراء وإدراكهم في لحظة معينه. لقد افترض ذلك التناول السوسيولوچي السطحي أن للعمل مضمونا له صوت واحد مكتمل يمتصه القارىء

بمجرد القراءة كما اقتطع أجزاء مبتورة من النص وأهمل البنية التركيبية، ولكن للنص على العكس من ذلك قاموسه وشبكته الدلالية التي تربط كل كلماته معا.

نصل من ذلك إلى أن الممارسة الشائعة في مصر وبعض البلاد العربية التي تعتبر الأدب وثيقة اجتماعية، تتفق مع الاتجاه التجريبي الاحصائي في الاهتمام بالظواهر الاجتماعية «المنعكسة» في الأدب لا بنوعية النص. ولن نجد دراسة للمشهد التاريخي الاجتماعي في علاقته المتناقضة بممارسة الكتابة الأدبية نفسها داخل العلاقات اللغوية في تراصف العبارات وفي البناء الروائي أو بناء القصيدة.

وهناك اتجاه في علم الاجتماع الماركسي يواصل هذه المنهجية الاختزالية ويقيم تضايفا ميكانيكيا بين المقولات الاجتماعية والمقولات الأدبية. فالأديب يصبح نتاجا لشريحة اجتماعية محددة يعكس جوهرها النقى، ويعكس تطلعاتها المحددة سلفا، ووعيها العملى أو الممكن. والنص يحاكي بالضرورة بنية اجتماعية اقتصادية معينه في تماثل لا يجد فرقا بين اتجاه عملى وتراجيديا ومدرسة فلسفية ( نبالة الرداء وتراجيديا راسين والفلسفة الجانسينية (بور رويال) في الإله الخفي عند لوسيان جولدمان). ولكن هل يفسر لنا ذلك لماذا اندثرت الفلسفة المعينة ومازلنا نقرأ راسين؟ إن تلك النزعة الآلية لم تشغل نفسها بالبحث عن وسيط يربط بين مجالين مختلفين نوعيا مثل البنى الاقتصادية الاجتماعية والأشكال الأدبية ووقفت عند تضايفات تتعلق بالتيمات والأفكار ومواد التناول.

ويذهب الكثيرون إلى أن النصوص لا تقف عند أن تكون انعكاساً لبنى اجتماعية أو «تعبيرا» عنها أو «معلولا» لها، لأن لها واقعها المادى الخاص المعجمي والتركيبي والدلالي.

#### توسط اللغة

اتفقت مدارس مختلفة على أن اللغة هى ذلك الوسيط أو التوسط الممتاز بين البنى الاجتماعية والبنى النصية، فهى وسيط يحاكى الاثنتين ويربط بينهما. ولكن هذا الاتفاق الظاهري يخفى اختلافات جوهرية.

وكانت البنيوية في صدارة الاتجاهات التي درست اللغة وعلاقتها بالمجتمع، ويتحدد موقف بيير بورديو بما يقبله ويرفضه من البنيوية، فهو يقبل أهمية الكل بالنسبة إلى الأجزاء والعناصر وأهمية العلاقات بين هذه العناصر بالنسبة إلى طبيعة أو ماهية أو جوهر هذه العناصر. إنه يرفض النزعات الماهوية كما يرفض النزعات الفردية الذاتية. ولكن بورديو لا يعطى للنموذج اللغوى أي أسبقية بالنسبة إلى كل أشكال السلوك الاجتماعي، ويحتفظ للفرد بدور وفاعلية. وأهم من ذلك كله أنه يختلف اختلافا واضحا مع نظرية البنيوية في اللغة والأدب.

فاللغة عند البنيوية نسِق مكتف بذاته، وهو ثابت موضوعي معطى سابق على الأداء والكلام. وتعتبر اللغة نموذجا أساسيا لكل أنظمة الدلالة، لا بسبب طبيعة العلامة والنسق فحسب، بل لأن السلوك الاجتماعي والذهن الانساني. والكون كله تشترك جميعا في بنية واحدة هي بنية اللغة. وهذه النزعة «الموضوعية أو الموضوعوية» تعتبر للغة نظاما ثابتا مستقلا عن فاعلية البشر وقائما في أشكال متماثلة معيارية، وتهبط بالكلام الحي للناس في علاقاتهم الاجتماعية المتنوعة إلى مجرد أمثلة لنسق مكتمل التكوين يقع وراء الكلام وعلاقات الناس وكأن اللغة صنم خالق. ويتحول النسق إلى جوهر منعزل عن الفاعلية الاجتماعية والفردية وتطورها في الزمان. وهكذا يتحقق فصل قاطع بين البنية وبين التاريخ. وتنحصر وظيفة الأدب ونوعيته في أن يجعلنا واعين بالطبيعة الخاصة للغة فالكلمات عند البنيوية لا تعتمد على الواقع في معناها لأن النسق اللغوى مكتف بذاته، كما أن المعنى لا يعتمد على المقاصد الذاتية للمؤلف؛ فالمجال المكتمل المغلق للغه هو الذي يولد المعاني. لذلك تعلن البنيوية عن موت المؤلف باعتباره ذاتا فردية وتستبعد في نفس اللحظة الواقع الخارجي، ويكون التركيز على نظام الدلالة الذي يعمل داخل النص الأدبي على عملية خلق «الدال» لا على «المدلول»، وفي سجن اللغة هذا تصير اللغة نظاما متحجرا نتعلمه ونكتبه من القواميس وكتب النحو والصرف والبلاغة وكأن الكلام الحي على الالسن والأقلام يشبه إحدى اللغات المينة مثل اللاتينية اليوم. وماذا عن البنية القصصية والبنية الشعرية في النصوص الأدبية؟. إن النموذج اللغوى يستخرج منه بالاستنباط نموذج مجرد كلي عام للسرد القصصى تكون كل القصص تجسيدا الشذرة منه. وتصبح أجرومية القص نقلا مباشرا للمفهومات اللغوية إلى بنية الأدب. فثمة تماثل بين البناء اللغوى والبناء القصصي، وتتحول البنية الشعرية إلى أولوية محور التماثل على محور التجاور (أي محور الاستعارة على محور الكناية).

وهكذا تبتلع اللغة في النموذج البنيوي ذات المبدع كما تبتلع فاعلية العلاقات الاجتماعية وتاريخها.

ولكن للتوسط اللغوى نماذج مختلفة لا ترتبط بالنسق اللغوى المتشىء بل ترتبط بالأداء الكلامى الحى، بمجمل الممارسات الخطابية الخاصة بنظام اجتماعى متواقت، وبالتعاقب الذى يختزنه المأثور الأدبى. ويقترب بورديو كثيرا من نظرية الصيغ النوعية للكلام Speech عند ميخائيل باختين فهى بمثابة التوسط بين البنى الاجتماعية والبنى الأدبية داخل النصوص نفسها في تولدها وتلقيها.

وتلك الصيغ النوعية للكلام هي وحدات أساسية للاتصال اليومي، وحدات اجتماعية وتاريخية، أو عادات لغوية في التحية والعزاء وتبادل المجاملات وإصدار الأوامر وقص الحكايات وكتابة الخطابات والمغازلات والتهديد..الخ وهي تختلف كل الاختلاف عن البني

اللغوية العميقة اللازمنية أو القواعد والمواصفات الجاهزة عند البنيوية. وتقف تلك الصيغ النوعية عند أن تكون عناقيد من العادات تضفى الانتظام على الاتصال وتظل مفتوحة لضغوط الحياة اليومية وتأثيراتها المتغيرة. بيد أن لها دورا واضحا فى السلوك المنتظم وفى نواحى الإبداع الفكرى والفنى. بالاضافة إلى أن تلك الأنماط المستقرة نسبيا من العبارات التي يستعملها السامعون والمتكلمون تبلور شبكة علاقات السيطرة والاذعان، كما تبلور سلطات ونفوذا ومكانة. وعلاقة تلك الصيغ الأولية بالأدب هى أنها تترابط فى أنواع ثانوية مركبة هى القص الأدبى والقصيدة.. الخ. وهذه الصيغ الأدبية تظهر من خلال اتصال أكثر تعقيدا وأعلى تطورا وتنظيما وتمتص الصيغ الأولية وتهضمها وتدخل عليها التغيير فتكتسب طابعا مختلفا فاقدة صلتها المباشرة الفورية بالواقع داخل بنية العمل الأدبى ومضمونه وشكله الكليين. إن الأنواع الأدبية والبنى النصيه لا تتكون من كلمات متعاقبة وأشكال نحوية وبلاغية فى الأساس بل هى تركيب يدمج داخله الصيغ اليومية فى هياكل وظيفية، إنها طرائق للتوجه فى الواقع ونحو كلمات الآخرين وتوقعاتهم وقبولهم ورفضهم وهى تحمل طابع تشكيلة من القيم المختلفة، وتقطيرا لتجارب متخيلة فى «لغات» تتصارع على السيطرة والنفوذ.

ولا يصبح معنى النص الأدبى ماثلا فى تجاور علامه لغوية مع علامة لغوية أخرى، فليس ذلك إلا الحدود الخارجية لإمكان المعنى لا المعنى الفعلى، ولكن المعنى يتحول إلى علاقة تفاعلية بين الكتاب والقراء وبين الكتاب والكتاب فى تاريخ الكتابة وحاضرها، وبين هؤلاء جميعا والسياق العام فى حيز للاستجابه هو معنى النص أو معانيه. فالمعنى ممارسة كما هو بنية، يتعلق بمقتضى الحال كما هو معطى أيضا فى الصيغ النوعية للكلام. وحتى اللفظة الواحدة فإن معناها هو استعمالها داخل شكل من أشكال الحياة الاجتماعية فالمعنى هو أثر «خطابات» تحكمها اللغة ولكن لا يمكن اختزاله إلى لغة.

وبذلك يستطيع علم اجتماع الأدب أن ينفذ إلى دراسة العلاقة بين الدلالة والتركيب فى الواقع التاريخي. ويذهب «بيير زيما Pierre V. Zima إلى أن سوسيولوجيا الأدب إذ تأخذ فى حسابها مبدأ تقسيم العمل فإنها تهدف إلى الإحاطة بالسياق الكلى فى حالة خاصة وفى نموذج محدد للعلاقة بين نص معين والبنية الاجتماعية التى أنجبته. إنها لن تقيم مبادىء منهجية عامة بل ستكتفى بتخطيط عام لمدخل نظرى لتحليل حالة خاصة. فالتحليل نفسه قد يولد نظريات أكثر عموما ترى العام فى الخاص، ولن تصلح مبادىء تحليل بروست لتحليل موباسان فلو أخذت فى عمومها لسدت الطريق. فإن اقتصاد السوق وانتشاره وتوسط القيمة التبادلية ماثل فى صميم التضادات المفهومية بين العام والخاص بين التجاور والتماثل، بين الدال والمدلول باعتبارها تضادات اجتماعية لا تصلح لمناقشة نصوص الاقتصاد الطبيعى فى العصر الوسيط.

#### النوعية الأدبية

وينقلنا ذلك إلى علاقة علم اجتماع الأدب بالنوعية الأدبية. وتري النزعات الشكلانية أن نوعية الأدب ترجع إلى عناصر صياغة ثابته هي التي تعطى الأدب أدبيته. وقد يذهب بعض الشكلانيين إلى أن تلك النوعية الجمالية مستقرة في جوهر النوع الأدبي (ملحمة – دراما – غناء.. الخ) وفي الاجراءات اللغوية المستخدمة لانتاج الدلالة. فالأدبية والجمالية كتابة لازمنية يخلقها ويتلقاها وعي مثالي وتضيئها مجموعة من أدوات الصياغة (يذهب النقد الجديد إلى أنها الاستعارة الموسعة والاستعمال المتعمد للمفارقة في عناصر الصوت والكلمة والصورة والإيقاع والتيمة). ونحن هنا أمام جوهر متعال هو أدب خارج المجتمع المحدد والتاريخ بل هو بتعبير بورديو عبر تاريخي.

وتقابل الصياغة الجمالية المطلقة ذات قارئة تقف على مبعدة منها.

ولكن الأعمال الأدبية في حقيقتها تستمد نوعيتها المتغيرة عبر التاريخ من مؤسسات وأنشطة وأجهزة للتلقى والتفسير والتقييم في ميدان التعليم والإعلام داخل أدوات الاتصال، ولا تتعلق كلمة الأدب بخصائص صياغية مطلقة محايدة بل بأشكال متعددة من العلاقات والممارسات والوظائف والممارسات. فالأدب ليس مساويا لنفسه على طول التاريخ ولا توجد ثوابت راسخة ومبادىء محددة للانتماء إلى مملكة الأدب والاستبعاد منها (كانت الخطابة في صدارة الأدب والقصص الشعبية مستبعدة منه).

وللتاريخ الأدبى جانبان فهناك الجانب المتعاقب المتغير والجانب المتزامن الذى يضم ما يواصل البقاء. وليس الاستمرار أو «الخلود» جوهرا ميتافيزيقيا بل يرجع إلى استمرار عناصر اجتماعية وفكرية متماثلة عبر الأجيال.

وأين يقف بورديو من هذا التشعب في وجهات النظر؟ أين يقف من فاعلية الإبداع الفردي ومن خصوصية الأدب ونوعية الأشكال الأدبية؟ وهي مشاكل لابد أن يأخذها في اعتباره علم اجتماع يدرس النصوص الأدبية.

#### التطبع

ويستعمل بورديو هنا مصطلحا مهما على وجه العموم فى مجمل دراساته السوسيولوجية هو مصطلح «التطبع» habitus وهو مفهوم ينقذ الفرد من النزعة الميكانيكية عند البنيوية ولا يشاركها النواح على موت المؤلف. فهو نسق الاستعدادات المكتسبة ومخططات الادارك والتقييم والفعل التى غرسها المحيط الاجتماعي داخل الفرد في زمان ومكان محددين ويتوسط التطبع العلاقات الاجتماعية الخارجية وألوان السلوك الفردية فهو استبطان

الشروط الخارجية الموضوعية، وهو بدوره شرط ضروري لكل ممارسة يقوم بها الفرد. فالفرد يسلك في المجتمع وفقا لهذا النسق المستبطن أو وفقا لهذا اللاوعى الثقافي. ويقوم الأفراد بأفعالهم كما ينظمونها وينسقونها في جميع ميادين حياتهم دون أن يكون ذلك نتيجة لطاعة واعية لقواعد أخلاقية أو أدبية أو فنية من خلال هذه الاستعدادت. وفي صميم تلقائية السلوك المعتاد وعفويته الحرة يبدى الأفراد بعض المعايير والقيم المضمرة.. فالتطبع هو اذن آلية نقل تتجسد بواسطتها البني الاجتماعية والبني العقلية ومعايير التقييم الأدبية في النشاط الفردي اليومي. وذلك التطبع يشبه اللغة في كونه نظاما مفتوحا يتيح للأفراد التعامل مع مواقف متغيره غير متنبأ بها، فهو مبدأ مولِّد للاستراتيجيات يسمح بتجديد لا ينقطع، «بإبداع»، لا بصيغة جامدة موحدة. ويرى تيرى إيجلتون أن بورديو لا يستعمل مصطلح الايديولوجية كثيرا ولكنه يعتبر أن لمصطلح التطبع صلة بالايديولوجية، لأنه يبتعث في العناصر الفاعلة طموحات وأفعالا تتمشى مع المتطلبات الموضوعية لملابساتهم الاجتماعية، كما أن التطبع في حالات قوية - يمنع ويحظر كل انماط أخرى للرغبة والسلوك باعتبارها خارج نطاق التفكير. فالتطبع إذن تاريخ تحول إلى طبيعة. فمن خلال هذا الالتقاء بين الذاتي والموضوعي وما نشعر أننا مهيأون لفعله وما تتطلبه شروطنا الاجتماعية تدعم السلطة بكل أشكالها بما فيها السلطة الأدبية نفسها، وبذلك يجعل النظام الاجتماعي تعسفه طبيعيا من خلال الجدل بين الطموحات الذاتية والبنى الموضوعية حينما تتحدد كل منهما بلغة الأخرى.

ويرتبط مفهوم التطبع بمفهومات فرعية مثل السجية ethos وهي نسق من الاستعدادات ذات البعد الأخلاقي ومن المبادىء العملية منطو داخل التطبع، ومثل التعود hexis حيث تتجسد المبادىء وتصير أوضاعا وحالات واستعدادات للجسم في حركات ولفتات واتخاذ مواقف. إن البني الاجتماعية التي يحمل العمل الفني أثرا منها تتحقق من ناحية عبر تطبع الكاتب الذي يرجع إلى الشروط الاجتماعية لتشكيله بوصفه ذاتا اجتماعية (العائلة وملابساتها .. الغ) ويوصفه منتجا أدبيا (المدرسة والصلات المهنية)، كما تتحقق من ناحية أخرى عبر المطالب والقيود الاجتماعية المغروسة في الموقع الذي يشغله داخل مجال انتاج مستقل إلى هذه الدرجة أو تلك. وإن ما يسمى «بالإبداع» عندبورديو هو التقاء بين تطبع متشكل اجتماعيا وموقع قد تعين من قبل أو مايزال ممكنا داخل تقسيم العمل الثقافي، وتقسيم عمل السيطرة والنفوذ . فالجهد الأدبي الذي يصنع الأديب بواسطته نتاجه كما يصنع نفسه باعتباره كاتبا دون انفصال بين هذا وذاك يمكن وصفه باعتباره العلاقة الجدلية بين موقعه داخل المجال الأدبي وهو موقع يسبقه إلى الوجود ويواصل البقاء بعده وبين تطبع الذي يجعله مستعدا كل الاستعداد لشغل هذا الموقع أو لتحويلا كاملا.

#### المحال

ومصطلح «المجال» Champ عند بورديو له أهمية خاصة في سوسيولوچيته عموما وفي سوسيولوجية الأدب على وجه الخصوص. فالحياة الاجتماعية تحتوى عددا من التطبعات المختلفة وكل نسق منها ملائم لما يسميه مجالاً. وهذا المجال (الاقتصادي أو السياسي أو الأدبى.. أو الخ) هو نسق تنافسي من العلاقات الاجتماعية الموضوعية يعمل وفقا لمنطقه الداخلي الخاص، ويتألف من مؤسسات وأفراد يتنافسون على نفس الرهان. والرهان هو الحصول على الحد الأقصى من السيادة داخل المجال. وتسمح تلك السيادة للذين يحققونها بإضفاء الشرعيه على المشاركين الآخرين أو بسحبها منهم وإقصائهم بعيدا عن جنة المجال. ويستتبع تحقيق تلك السيادة جمع أكبر قدر من نوع خاص من رأس المال الرمزي الملائم للمجال ورأس المال عند بورديو هو كل قدرة اجتماعية تستطيع أن تنتج آثارا وتؤدى إلى نتائج بوعي أو بغير وعي باعتبارها أداة في عملية التنافس الاجتماعية (الطاقات اللغوية السليمة والدرجات العلمية وجسم الممثلة.. الخ). فالعلاقات الاجتماعية عنده ليست اقتصادية فحسب فهي علاقات قوه وعلاقات معان. وتشمل العلاقات الرمزية مدى واسعا، فهي في المجتمعات التقليدية تتجسد في الأعياد والاحتفالات وتبادل الهدايا وكودات الشرف والطقوس، ونرى الثروات الرمزية في اللوحات والمسرحيات والأعمال الثقافية والفكرية والفنيه عموما وفي الشهادات الدراسية وألوان التميز الاجتماعي. ومع تكديس رأس المال الرمزي واكتساب السلطة شرعيتها داخل المجال تصير في غير حاجة إلى مساندة مصرح بها بل تتم مساندتها على نحو مضمر.

وكل مجال تنظمه قواعد غير منطوقه تحدد ما الذي يصح قوله أو ادراكه داخله وما الذي ينبغي ألا يرد ذكره على اللسان أو ينبغي أن يظل خارج مدى الرؤية.

وتلك القواعد عند بورديو هي نمط من «العنف الرمزي» عنف شرعي لا يلاحظة أحد بوصفه عنفا، فهو عنف رقيق غير مرئي، عنف الثقة وإضفاء القيمة والالتزام والولاء. وهذا العنف الرمزي يعمل في كل مجالات الثقافة، حيث يتم استبعاد الذين لا يملكون الذوق المعتبر سليما ويفرض عليهم العار أو الصمت. ويرى تيرى إيجلتون أن مفهوم العنف الرمزي هو طريقه بورديو في اعادة صياغة مفهوم الهيمنة عند جرامشي داخل البني الصغرى للايديولوجية في مستقرها داخل الحياة اليومية عبر تفسيرات تفصيلية تجريبية.

#### استقلال المجال الادبي

يؤكد بورديو أن الأمر الجوهري في سوسيولوجيا الأدب هو ذلك المجال الاجتماعي المزود بتقاليده الخاصة وقوانين سيره وقواعد الالتحاق به، وليس استقلال الأدب والأديب باعتباره أمرا بديهيا باسم ايديولوچية العمل الفني بوصفه خلقا أو ابداعا، فالاستقلال النسبي لهذا الحيز من الممارسة (المجال) الذي تأسس تدريجيا وفي شروط معينة عبر التاريخ هو مناط النوعية الأدبية. وما هو الموضوع الذي بدرسه علم الاجتماع الأدبي عند بورديو؟ إنه لابدرس الأديب المفرد ولا حاصل الجمع الإحصائي للأدياء، ولا يدرس العلاقة بين المدرسة الأدبية والطبقة الاجتماعية باعتبارها مبدأ محددا لمضامين التعبير وأشكاله أو باعتبارها طلبا واحتباجاً، ولكن موضوع الدراسة هو مجمل العلاقات الموضوعية بين الأديب والأدباء الآخرين (العلاقات بين المواقع)، والعلاقات بين التطبع والموقع. ووراء. تلك العلاقات مجموع من العناصر الفاعلة المرتبطة بإنتاج العمل وإنتاج قيمته الفنية (من النقاد والناشرين واللجان والمجالس والجامعات والصحف). فالمجال الأدبى حين تنتظم عناصره في بنيه من المواقع أو المراكز. وفي المجال الأدبي نجد صراعا بين المطالبين الجدد بالسلطة الرمزية والمسطرين عليها. ويتأخذ هذا الصراع أشكالا نوعية بين القادمين الذبن يحاولون اقتحام الأبواب وأصحاب السيطرة الذين يحاولون الدفاع عن الاحتكار واستبعاد المنافسة. وبنية المجال الأدبى هي وضع لعلاقة القوة بين العناصر الفاعلة أو المؤسسات المشتبكة في الصبراع، أو هي وضبع لتوزيع رأس المال الأدبي (قد يكون متناقضا مع رأس المال الاقتصادي والنجاح الجماهيري، فكثيرا ما ينظر بازدراء إلى الذين يحققون ثروات مادية من الروايات العاطفية وروايات المغامرات والكتابات الهزلية. فالمجال الأدبي يؤكد دائما تنزهه عن المصلحة وعن الغرض). وهناك دائما صراع دائم بين الطليعة المنبثقة الجديدة والطليعة السابقة التي استقرت وتم الاعتراف بها وصراع بينهما معاً ضد الفن الرسمي، وثورة دائمة ضد المؤسسة، وتكون الشعارات المرفوعة عادة في مجال الشعر على سبيل المثال هي رد الشعر إلى جوهره الخالص بالمعنى الكيميائي، الشعر بوصفه شعراً بلا إضافات خارجية، والدعوة إلى طرد ماعدا ذلك خارج جمهورية الشعر. ويدور الصراع مجددا حول التعريفات الأساسية: ماهو الشعر؟ ماهو الأدب؟ لإعلان مزيد من الاستقلال عن المجالات الأخرى ولتقويض السلطة القائمة داخل المجال. ولكن مجال السلطة السياسية يؤثر في المجال الأدبي المستقل نسبيا، فالانتاج الثقافي عموما يشغل موقعا مسودا في مجال السلطة بالنسبة للاقتصاد والسياسة. والمثقفون عموما قسم مسود من الطبقة السائدة. وهم سائدون بمقدار ما يمسكون بالمزايا التي يمنحها لهم رأس مالهم الثقافي ولكنهم مسودون في علاقتهم بحائزي رأس المال السياسي والاقتصادي، ولا تمارس علاقة السيادة من خلال

العلاقات الشخصية كما كانت الحال في الماضي (رعاة الأدب والفن)، فهي سيطرة بنيوية من خلال آليات عامة مثل السوق. ويتغاير استقلال المجال الأدبى ومجال الانتاج الثقافي عموما تبعا للفترات المختلفة والمجتمعات المختلفة.

ومن الملاحظ أن سادة الرأسمال الرمزى داخل المجال الأدبى يميلون إلى استراتيجيات المحافظة. وفي الأوضاع التقليدية المستقرة لفترات طويلة تسيطر ما يسميها بورديو بالعقيدة doxa الأدبية، وهي تنتمي إلى نظام محكوم بالتقليد والعرف أصبحت السلطة القائمة فيه من ظواهر الطبيعية واعتبرت شيئاً سويا معتادا لا يقبل المناقشة، بل لم يعد أحد يتصور وضعا يمكن أن يختلف عن الوضع الراهن (الشعر هو الكلام الموزون المقفى طوال قرون). وهنا تندمج الذات والموضوع بلا تمييز بينهما، والمهم في هذه الأوضاع والحالات هو البديهي البين بذاته. فالعرف الأدبى لا يعتبر نفسه عرفا بل حقيقة مطلقة. ويميل القادمون الجدد الأقل تزودا برأس المال الرمزي إلى استراتيجيات التقويض والهرطقه eibar أوالهرطقه الختيار يرفض اتباع ماهو مقر). وتلك الهرطقه التي تتحدى المضمرة لينتجوا خطابا دفاعيا هو الأصولية أو الأرثونكسية الجديدة الهادف إلى استرجاع المضمرة لينتجوا خطابا دفاعيا هو الأصولية أو الأرثونكسية الجديدة الهادف إلى استرجاع وتدعيم مايعادل التمسك الصامت بالعقيدة، ولكنهم مضطرون الآن للدفاع والكلام، وبالتالي فهم يقدمون عقيدتهم القويمة ortho doxie باعتبارها موقفا ممكنا بين مواقف أخرى.

ومهما تكن حدة الصراع داخل المجال، فكل المشاركين فيه تربطهم «مصالح» معينة تتعلق بوجود المجال ذاته وتدعيم» ومن هنا فهناك اتفاق ضمنى وراء التناحرات فى المجال الأدبى، فالمتناحرون متفقون حول ما يستحق الصراع وحول ما هو مسكوت عنه مكبوت فى المبديهي متروك في حالة العقيدة السائدة (الأدب مجال ممتاز رفيع بين المجالات). ومهما تكن استراتيجيات التقويض قائمة على قدم وساق فهناك حدود معينة. فكل الثورات الأدبية لا تطرح للتساؤل أسس الممارسة الأدبية وأطار بدهياتها الجوهرى. فالهراطقه ينسبون أنفسهم إلى المنابع النقية والأصول الحقيقية للأدب ويطالبون بالرجوع إليها في مواجهة أنواع الانحرافات المختلفة. ولكن الاستراتيجيات الأدبية ليس مبدأها الحساب الواعي عن أكبر ربح أدبى، بل علاقة غير واعية بين تطبع ومجال في وضع معين. فالمدارس الأدبية المحددات اجتماعية، بل تنشأ وفقا للضرورة الكامنة في المجال والمقتضيات المغروسة داخله المددات المتماعية، بل تنشأ وفقا للضرورة الكامنة في المجال والمقتضيات المغروسة داخله عندما تلتقي بالتطبع الملائم. ولكن الثورات الفنية لا تكون ممكنة إلا بمقدار ما يجد هؤلاء الذين يدخلون استعدادات جديدة ويريدون فرض مواقع جديدة داخل المجال دعما خارج المجال في الجمهور الجديد الذي يعبرون عنه كما ينتجون مطالبه. فالذات الفاعلة العمل الأدبي ليست الكاتب المفرد في انعزاله وليست شريحة اجتماعية بل مجال الانتاج الأدبي ليست الكاتب المفرد في انعزاله وليست شريحة اجتماعية بل مجال الانتاج الأدبي ليست الكاتب المفرد في انعزاله وليست شريحة اجتماعية بل مجال الانتاج الأدبي

فى مجملة الذى يقيم علاقة تبعية نسبية واستقلال نسبى تكبر إلى هذه الدرجة أو تلك وفقا العصور والمجتمعات مع الشرائح التى يجيء منها مستهلكو انتاجه. إن ذات العمل الأدبى أى (فاعله) هى إذن تطبع فى علاقة مع موقع أى مع مجال. وقد أطال بورديو فى هذا الكتاب تحليل فلوبير ومشروعه الأدبى، رافضا أن يبحث عن حقيقة هذا المشروع فى السيرة الشخصية اللكاتب، ولكنه بحث عنها فى العلاقة الموضوعية بين تطبع قد تشكل فى شروط اجتماعية معينة (محددة بواسطة الوضع المحايد للمهن الحرة وللطاقات داخل البوجوازية وكذلك بواسطة الوضع الذى يشغله الطفل جوستاف داخل عائلته وعلاقته بالنظام التعليمى) وموقع محدد فى مجال الانتاج الأدبى. وذلك الموقع داخل المجال الأدبى هو موقع محايد يرفض الفن الاجتماعي كما يرفض الفن البورجوازى ويدافع عن الفن للفن. ويقع المجال الأدبى بأكمله فى موضع خاضع للسيطرة داخل مجال الطبقة المسيطرة. ويصل بورديو فى الشاب إلى تفسير خصائص أسلوبية وخصائص فى البنية الروائية لأعمال فلوبير.

وللأدباء في المجال الأدبى المستقل سلطة كشف الأشياء المستتره وإظهارها وعرضها ودفع الناس إلى تحديد موقف منها، إنهم يجسدون بطريقة أقل غموضا التجارب القائمة الغامضة التي لم تتم صياغتها للعالم الاجتماعي وبذلك يفرضون وجودها. وقد يضعون هذه السلطة في خدمة السادة وقد يتخيلون أنفسهم إلى جانب المسودين فأنواقهم تنتمي هنا وهناك. إن الأدبي يتمثل نفسه مبدعا للرموز يقوم بتسمية الأشياء التي بلا اسم ويرى كما ترى العرافة. وهو مع أقرانه يحدث ثورات ويغير من نظراتنا للعالم، من مقولات الادراك والتقييم ومبادىء البناء المفهومي الافتراضي للعالم، ويسهم في تعريف ما هو المهم وما يجيء في المرتبة التالية وما الذي يستحق التمثيل وما الذي يغقله التمثيل. فالثوارات الرمزية تقلب أبنية التصور وتدخل الاضطرابات بعمق على الأذهان والأنواق والانفعالات. فالتمثيل الأدبى هو احداث تغيير بالكلمات وكشف للمستور وحفز على الوجود. إنه تسليط الضوء وبهذا المعنى بتلك الوظيفة التي أكتسبها مجال الانتاج الأدبى المستقل يمكن الكلام عن الإبداع.

مراجع المقدمة: بالإضافة إلى أعمال بورديو

- 1 Edmond Cros: Theory & Practice of Sociocriticsm. University of Minnesota Press, Minneapolis, 1988.
  - 2 Pierre V. Zima: J'ambivalence romanesque. Le Sycomore, Paris 1980.
  - 3 Terry Eagleton: Ideology. Verso, London New York, 1991.

ملحوظة مهمة: في متن الكتاب نفسه، كل ما بين أقواس للتعريف بالأعمال وأسماء الأعلام والمدارس والمصطلحات والاتجاهات الفلسفية والفنية والأدبية ليس من وضع المؤلف بل من وضع المروضع المروضع المروضع المروضع المروضع المروضع المروضع المروض المسؤول عنه.

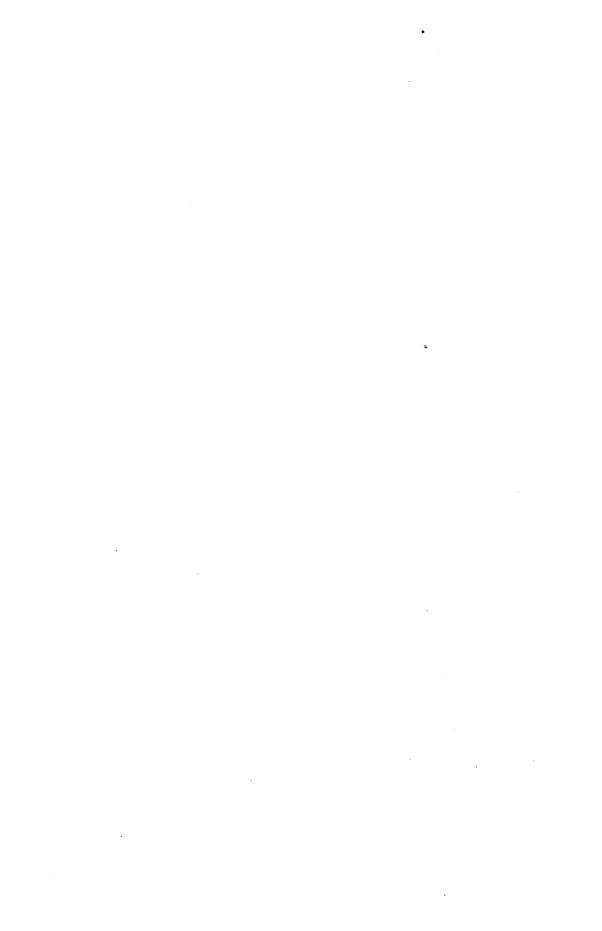

## PIERRE BOURDIEU LES RÈGLES DE L'ART

## إنه بالقراءة يفرش المرء ظلاله مثل شجرة لبلاب

ريمون ڪونو

### تصديسر

ملاك يجيد ممارسة الحب وممارسة الأدب جوستاف فلوبير لا تمثل قائمة البلاهات كل الأشياء. فهناك الأمل ريمون كونو (كاتب فرنسي روائي شاعر ١٩٠٣ – ١٩٧٦ كثيف التجرية اللغوية)

هل ندع العلوم الاجتماعية تختزل التجربة الأدبية، وهي أسمى ما يستطيع الانسان القيام به، بالإضافة إلى تجربة الحب، إلى استطلاعات تتعلق بأوقات فراغنا، على حين يتعلق الأمر بمعنى حياتنا؟ «(۱). وكانت عبارة مماثلة مقتطعة من إحدى المرافعات التي لا تحصى والتي لا نعرف عمرها أو مؤلفها في تحبيذ القراءة والثقافة هي التي أطلقت بالتأكيد سراح ذلك الابتهاج الجارف الذي استلهمه فلوبير من الموضوعات المطروقة التي لا تحيد عن الرأى السائد «القويم». وماذا يقال عن «المدارات» البالية المتعلقة بالعبادة المدرسية «للكتاب» أو عن آيات البوح التي تنتمي إلى هيدجر وهولدران والجديرة بإثراء ديوان «بوفار وبيكوشيه» (رواية فلوبير غير التامة عن دعيين في مجال المعرفة) (والصيغة من عند كونو neau): القراءة في المحل الأول هي ان تنتزع ذاتك من ذاتك ومن عالمك «۲)؛ «لم يعد ممكنا أن تكون في العالم دون غوث من الكتب» (۲)؛ «في الأدب يتكشف الجوهر دفعة واحدة، فهو معطى مع حقيقته، وداخل حقيقته، مثل حقيقة الوجود نفسها التي تميط عن نفسها اللثام (٤).

وقد بدا لى أن من الضرورى فى البداية استرجاع بعض تلك المواضيع الكثيبة عن الفن والحياة. عن الفريد والمشترك. عن الأدب والعلم، وعن العلوم الاجتاعية التى تستطيع بالفعل

<sup>1.</sup> D. Sallenave, Le Don des morts, Paris, Gallimard, 1991, Passim

د. ساليناف هبة الموتى . في أماكن متفرقه من الكتاب.

٢ – نفس الممدر

٣ ـ نفس المعدر

٤ ـ نقس المبدر

ه ـ نفس المبدر

بناء قوانين، ولكن على حساب فقدان «تفرد التجربة»، وعن الأدب الذى لا يصل إلى قوانين ولكنه يتناول دائما الانسان المفرد في تفرده المطلق. وهي مواضيع يعاد إنتاجها بون حدود بواسطة الطقس التعليمي ومن أجله، كما أنها مغروسة داخل كل الأذهان التي شكلتها المدرسة: إنها تمارس وظيفتها باعتبارها مصفاة أو ستارا، وهي تهدد دائما بوضع السدود أمام تفهم التحليل العلمي للكتب وللقراء وبإشاعة الاختلاط حوله. وهل تتضمن دعوى الاستقلال الذاتي للأدب التي وجدت تعبيرها النموذجي في «ضد سانت بيف» Contre القراء الأدبية؟. وهل من المحيح أن التحليل العلمي محكوم عليه بتدمير ما يشكل نوعية القراء الأدبية؟. وهل من الصحيح أن التحليل العلمي محكوم عليه بتدمير ما يشكل نوعية الاجتماع قد نذر نفسه للنزعة النسبية، وللشبوية بين القيم، والحط من قدر العظمة، وإلغاء الفوارق التي تصنع تفرد «المبدع» الذي يوضع دائما في جانب «الفريد» أيرجع ذلك إلى أن عالم الاجتماع وثيق الصلة بالأعداد الكبيرة وبالمتوسط الإحصائي والعمل المتوسط ومن ثم بالعادي بون تميز وبالثانوي وبالأصاغر، وبكتلة المؤلفين التافهين المغمورين، المجهولين بجدارة، وبكل ما يتنافي من حيث الأساس مع «مبدعي» هذا الزمان، مثل المضمون والسياق بجدارة، وبكل ما يتنافي من حيث الأساس مع «مبدعي» هذا الزمان، مثل المضمون والسياق والمرجم» الواقعي، وما هو خارج النص، وما هو خارج الأدب؟

وبالنسبة إلى عدد من كتاب الأدب وقارئيه المعترف بهم دون أن نتكلم عن الفلاسفة ذوى المنزلة الرفيعة إلى هذا الحد أو ذاك، الذين استهدفوا ابتداء من برجسون Bergson إلى هيدجر Heidegger وما بعدهما أن يفرضوا للعلم حدودا على نحو قبلي Heidegger - ، فإن السبب مفهوم ولن نأخذ في الحساب هؤلاء الذين يحظرون على علم الاجتماع أي تماس يدنس العمل الفني.

أينبغى الاستشهاد بجادامر Hans Georg Gadamer (رائد التأويل على أساس فلسفة الظاهريات) الذى يضع فى نقطة انطلاق كتابه «فن الفهم» مصادرة عدم القابلية للإحاطة أو على أقل تقدير عدم القابلية للشرح والتفسير: «كانت حقيقة أن العمل الفنى يمثل تحديا موجها إلى فهمنا لأنه يفلت دون حدود من كل تفسير، ولأنه يعترض بمقاومته التى لا يمكن أبدا التغلب عليها على كل محاولة لترجمته إلى هوية (ما يطابق) المفهوم، هى بالنسبة إلى نقطة انطلاق نظريتى فى التأويل(١)». ولن أناقش هذه المصادرة (ولكن أتتحمل هى المناقشة؟). وسوف أسال فحسب لماذا يساير إلى هذا المدى كل هذا العدد من النقاد

H.G. Gadamer, L'Art de comprendre, Ecrits, II, (1)

Herméneutique et champ de L'Éxpérience humaine) Paris Aubier, 1991) P.17.

هـ. ج. جادامر فن الفهم، التأويل ومجال التجربة الانسانية». وكذلك عن عدم إمكان اختزال التجربة الانسانية باعتبار ذلك «انغمارا في نشوء يستبعد معرفة ما ينشأ» في ص١٩٧٪.

والكتاب والفلاسفة ذلك التصريح بأن تجربة العمل الفنى يعجز عنها الوصف، وأنها تتملص بحكم تعريفها من المعرفة العقلانية؟، ولماذا يسارعون على هذا النحو إلى أن يؤكدوا دون مقاومة هزيمه المعرفة؟ ومن أين جاعتهم تلك الحاجة شديدة الإلحاح إلى الحط من المعرفة العقلانية، وذلك السعار لتأكيد أن العمل الفنى لا يقبل ردا إلى عناصره (اختزالا). أو بكلمة أكثر ملاحة، لتأكيد تعاليه Transcendance.

لماذا هذا التشبث بإن يضفى على العمل الفنى وعلى المعرفة التى يستدعيها وضع الاستثناء — إن لم يكن من أجل الإزراء المجحف بمحاولات (هي بالضرورة مُجهدة وبعيده عن الاكتمال) قام بها الذين يهدفون إلى إخضاع هذا النتاج للفعل الانساني للمعالجة العادية من جانب العلم العادي، ومن أجل تأكيد التعالى (الروحي) لهؤلاء الذين يعرفون التعالى من جانب العلم العادي، ومن أجل تأكيد التعالى (الروحي) لهؤلاء الذين يعرفون التعالى باعترافهم به؟ لماذا الإصرار على معارضة أولئك الذين يحاولون العمل على تقدم المعرفة بالعمل الفني وبالتجربة الجمالية، إن لم يكن مجرد الطموح لإنتاج تحليل علمي لهذا الشيء المفرد الذي لا سبيل المي وصفه (الفنان) الذي أنتجه يشكل تهديدا قاتلا للادعاء الشائع جدا (على الأقل بين إلى وصف (الفنان) الذي أنتجه يشكل تهديدا قاتلا للادعاء الشائع جدا (على الأقل بين هواة الفن)، ومع ذلك فهو «متميز» جدا، بأن يتخيل المرء نفسه فردا لا يحيط به الوصف، وجديرا بأن يزاول تجارب لا توصف وموضوعها هو ما لا يوصف وبايجاز لماذا تعترض وجديرا بأن يزاول تجارب لا توصف وموضوعها هو ما لا يوصف وبايجاز لماذا تعترض الطريق تلك المقاومة للتحليل، مالم يكن ينزل بالمبدعين، وبالدين يولون أن يطابقوا بين أنفسهم وبين هؤلاء المبدعين بواسطة قراءة ابداعية أشد تلك الكلوم وأفدحها والتي يمكن أن تنزل — عند فرويد — بالنزعة النرجسية، بعد تلك الكلوم التي تطبع أسماء كوبرنيق وداروين تنزل — عند فرويد خفسه.

هل من المشروع أن يجيز المرء لنفسه عبر تجربة مالا يوصف، التي هي بلا شك متحدة في طبيعة واحدة بتجربة الحب، أن يجعل من الحب باعتباره استسلاما منبهرا للعمل مأخوذا في تفرده الذي لا يمكن التعبير عنه – الشكل الوحيد للمعرفة الملائمة للعمل الفني؟! وهل من المشروع أن يرى في التحليل العلمي للفن، ولحب الفن الشكل الفائق للغطرسة العلمويه التي لن تتردد تحت غطاء التفسير في تهديد «المبدع» والقارىء من جهة حريتهما وتفردهما؟ وأنا أضع في مواجهة كل أولئك المدافعين عما لا تمكن معرفته، المصرين على إقامة الحصون المنبعة للحرية الانسانية ضد هجمات العلم، هذه الكلمة لجوته المغرقة في نزعتها الكانطية والتي يستطيع أن يتبناها كل المتخصصين في العلوم الطبيعية والعلوم الجتماعية: «يستقر رأينا على أنه يتعين على الإنسان أن يفترض أن هناك شيئا ما لا تمكن

معرفته، ولكن لا يجب عليه أن يضع حدا لبحثه(٧)» وأنا أعتقد أن كانط يعبر جيدا عن التمثل الذي يصنعه العلماء لأنفسهم عن مشروعهم حينما يقرر أن المصالحة بين المعرفة والوجود هي ضرب من بؤرة متخيلة Focus imaginarius (باللاتينيه) أي من نقطة التلاشي المتخيلة (أو ملتقي الخطوط المتوازية) يجب على العلم أن يتكيف وفقا لها دون أن يستطيع أبدا أن يدعى تحقيقها (وذلك ضد وهم المعرفة المطلقة ونهاية التاريخ، وهو أكثر شيوعا لدى الفلاسفة بالقياس إلى العلماء). أما التهديد بأن العلم سوف يشكل ضغطا على حرية التجربة الأدبية وتفردها فيكفي لدحضه ملاحظة أن القدرة التي يقدمها العلم على تفسير تلك التجربة وفهمها، وعلى إتاحة إمكان حرية واقعية بالنسبة إلى تحديداتها، هي قدرة مبسوطة أمام كل الذين يريدون الاستحواذ عليها ويستطيعونه.

وربما تكون الخشية من أن العلم بوضعه حب الفن تحت مبضعه سيمضى إلى قتل اللذة، ومن أنه إذا كان قادرًا على إتاحه الفهم فسيظل عاجزا عن دفعنا إلى الشعور، هي خشية مشروعة بدرجة أكبر. وليس من المستطاع إلا الموافقة على محاولة مثل محاولة ميشيل شايو Michel Chaillou، فهو حينما أرتكز على أولوية الشعور والمعاناة والأدراك بالحواس aisthèsis (بالبونانية) اقترح استدعاء (ابتعاثا) أدبيا للحياة الأدبية وهو أمر غائب على نحو غريب من التواريخ الأدبية للأدب(^): فقد قام يعمليه قلب للتراتب، المعتاد في الاهتمامات الأدبية حينما تفنن في إعادة إدخال - ما يمكن تسميته مع شوبنهاور ما هو مقابل النص وما حوله وإلى جواره Parerga et paralipomena ، أو المحيط المهمل للنص؛ وكل ما يدعه المعلقون العاديون جانبا إلى صميم حين أدبى شديد الانعزال، وحينما ابتعث بالقوة السحرية للتسمية ما كانته وما فعلته حياة المؤلفين، والتفاصيل المألوفة، المنزلية أو الخلابة أي الغرائيية grotesque أو الموحلة Crotesque لوجودهم ولإطاره اليومي المعتاد إلى أقصى مدى. لقد تسلح بكل مصادر الاستقصاء العلمي، لا لكي يسهم في الاحتفال بتقديس الأعمال الكلاسيكية، وعبادة الاسلاف «وهبّة الموتى» بل لكي يدعو القارىء ويهيئه «لشرب الانخاب مع الموتى»، كما كان يقول سانت أمان Saint Amant (مارك انطوان جيرار شاعر فرنسي ١٥٩٤ – ١٦٦١ يتناول نشوة الشراب والهجاء والسخرية) لقد انتزع من محراب التاريخ ومن المذهب الأكاديمي نصوصا ومؤلفين تحولوا إلى أصنام لكي يعيد تلك النصوص وهؤلاء المؤلفين إلى الحرية.

. .1 .

<sup>7.</sup> J.W. Goethe, "Karl Wilhelm Nose" Naturwiss. Sch, 1x, P. 195 cité in E Cassirer, Rousseau, Kant, (V) Goethe, Paris, Belin, 1991, P. 114.

جوته «كارل فيلهام نوزه» العلوم الطبيعية. كتابات ٩٠. استشهد بها كاسيرر في كتابه روسو، كانط، جوته. 8. M.Chaillou, Petit Guide pédestre de la littérature française du XVIIe siècle, Paris Hatier 1990 notam- (٨) ment P.9.13.

م. شايو مرشد صغير عادى للأدب الفرنسي في القرن السابع عشر .

فكيف لا يشعر عالم الاجتماع – الذي يجب عليه أيضًا أن يقطع صلته بمثالية سير القديسين الأدبية Hagiographie (كتابه السيرة الشخصية بطريقة التمجيد والتجميل) بأنه منجذب إلى هذه «المعرفة المبتهجة» (التي تلجأ إلى التداعيات الحرة التي جعلها ممكنة استخدام قد تحرر ويقوم بالتحرير في أن معا للمراجع التاريخية) لكي يعزف عن الأبهة المتنبئة بالمستقبل من جانب النقد العظيم الشهير للمؤلف، والطنين الكهنوتي للتقليد المدرسي؟ ولكن على العكس مما يستطيع التمثل المشترك لعلم الاجتماع أن يدفعنا إلى الاعتقاد، ليس من السنطاع الأكتفاء التام بهذا الأبتعاث الأدبي للحياة الأدبية. وإذا كان الاهتمام بالاستجابة الحسية ملائما تماما حينما ينطبق على النص، فإنه يؤدي إلى افتقاد الأمر الجوهري حينما يرتكز على العالم الاجتماعي الذي أنتج داخله. فالجهد من أجل بث الحياة في المؤلفين وني بيئتهم يمكن أن يقوم به عالم الاجتماع ولن يخلو من تحليلات للفن وللأدب تستهدف إعادة بناء «واقع» اجتماعي قابل لأن يحاط به بواسطة ما هو مرئى ومحسوس وملموس داخل الحياة اليومية. ولكن عالم الاجتماع كما سأحاول التوضيح خلال هذا الكتاب بأكمله، وهو قريب في ذلك من الفيلسوف عند افلاطون، يقف في معارضة «صديق المناظر والعروض الجميلة والأصوات الجميلة» الذي هو الكاتب أيضا: «فالواقع» الذي يقتفي إثره لن يسمح بأن يُختزل إلى المعطيات المباشرة للتجربة الحسية التي ينغمس فيها، فهو لا يهدف إلى أن يقدم نتاجه للبصر أو الشعور بل يهدف إلى إقامة أنظمة للعلاقات التي تدرك بالعقل لا بالشعور، قادرة على تفسير المعطيات الحسية.

هل معنى ذلك العودة من جديد إلى النقيضة القديمة بين المعقول والمحسوس؟ فى الحقيقه يرجع إلى القارىء الحكم – كما أعتقد (ولأننى زاولت تجربته) فيما إذا كان التحليل العلمى الشروط الاجتماعية لانتاج العمل الفنى ولتلقيه بعيدا عن أن يسبب اختزاله أو تدميره؛ فهو فى الحقيقة يكثف التجربة الأدبية كما سنرى فيما يتعلق بفلوبير. ولا يلغى التحليل العلمى فى البداية تفرد «المبدع» لحساب العلاقات التى تجعل ذلك التفرد مفهوما على نحو عقلى؛ إلا لكى يستعيده على نحو أفضل فى نهاية جهد إعادة بناء النطاق الذى نجد فيه المؤلف «متضمنا ومحويا مثل نقطة». وبمعرفة كهذه لتلك النقطة من الحيز الأدبى، التى هى أيضا نقطة انطلاق لتشكل وجهة نظر مفردة إلى ذلك الحيز، يصبح بالإمكان عن طريق التطابق العقلى مع وضع تم بناؤه – فهم تفرد ذلك الوضع والشعور به، وكذلك تفرد الذى يشغله، والجهد الفذ الذي كان ضروريا لإيجاده – على الأقل فى الحالة الخاصة بفلوبير.

إن حب الفن مثل الحب عموما حتى بل وعلى الأخص أشده جنونا يشعر بنفسه ذائبا في موضوعه. ولكى يقنع نفسه بأن لديه سببا وجيها (أو أسبابا) للحب، فإنه يلجأ في أغلب الأحوال إلى الشرح والتعقيب، إلى ذلك اللون من الخطاب الدفاعي الاعتذاري الذي يوجهه

المؤمن إلى نفسه، والذي إن أدى على أقل تقدير إلى مضاعفة إيمانه، فإنه سوف يستطيع كذلك أن يوقظ الآخرين ويدعوهم إلى الإيمان. وذلك هو السبب في أن التحليل العلمي حينما يكون قادرا على تبيان ما يجعل العمل الفني ضرورياً، أي معادلة الإنباء (الإفضاء)، ومبدأ التوليد، ومبرر الوجود، فإنه يزود التجربة الفنية واللذة التي تصاحبها بأفضل تسويغ وأغنى قوت. ومن خلال هذا التحليل فإن الحب الحسى للعمل يستطيع أن يكتمل داخل نوع من موضوع الحب العقلي amor intellectualis ، من تمثل موضوع الحب داخل الذات، وانغمار الذات في الموضوع، والخضوع النشط للضرورة المفردة للعمل الأدبى (الذي هو أيضا في كثير من الحالات نتاج خضوع مماثل).

ولكن أليس ذلك ثمنا فادحا لتكثيف التجربة والإضطلاع بمجابهة اختزال مايريد البقاء باعتباره تجربة مطلقة غريبة على عوارض التكوين إلى الضرورة التاريخية؟ وفي الواقع فإن فهم التكوين الاجتماعي للمجال الأدبي، والإيمان الذي يدعمه، وللعب اللغة الذي يلهو هناك، فهم التكوين الاجتماعي للمجال الأدبي، والإيمان الذي يدعمه، وللعب اللغة الذي يلهو هناك، وللمصالح والرهانات المادية أو الرمزية التي تتولد هناك، أيس التضحية في سبيل الاختزال والتدمير (حتى إذا الجهد من أجل الفهم مدين بلاشك بشيء ما - كما يقول فتجنشتين -Witt والتدمير (حتى إذا الجهد من أجل الفهم مدين بلاشك بشيء ما - كما يقول فتجنشتين والتعاد و والإغواء الذي لا يقاوم» الذي تمارسة التفسيرات التي على غرار «ليس هذا إلا ذاك»، وعلى الأخص بصفة ترياق ضد الملاطفات الرقيقة المرائية لنزعة تقديس الفن وذلك بكل بساطة هو النظر إلى الأشياء وجها لوجه ورؤيتها كما هي.

وكما أن البحث داخل منطق المجال الأدبى أو المجال الفنى عن عوالم متناقضة قادرة على الإيحاء بالاهتمامات» التى هى شديدة التنزه عن الأغراض أو عن فرضها، وعن مبدأ وجود العمل الفنى داخل ماله من طابع تاريخى وكذلك داخل ماله من طابع عابر للمراحل التاريخية، معناه معاملة ذلك العمل باعتباره سمة قصدية مسكونة ومتحددة بشىء آخر هى نفسها عرض من أعراض ذلك الشىء. وذلك يفترض أنه يعبر فيه بوضوح، عن دافعة التعبيرى، كما أن صياغة هذا الدافع في شكل فرضته الضرورة الاجتماعية للمجال يجعل هذا الدافع مجهولا. بيد أن التخلى عن ملائكيه الاهتمام الخالص من أجل الشكل الخالص هو الثمن الذي ينبغى دفعه لفهم منطق هذه العوالم الاجتماعية التى تنجح عبر الكيمياء الاجتماعية لقوانين سيرورتها الاجتماعية في أن تستخلص من المجابهة التى لا تعرف هوادة في أغلب الأحوال بين الأهواء والمصالح الخاصة الجوهر المتسامي لما هو كلى، وفي أن تقدم رؤية – أوفر حقيقة وفي النهاية أكثر مدعاة للطمأنينة لأنها أقل اتصافا بما هو فائق للبشر – لانتصارات المشروع الإنساني السامقة.

## تمهيـــد فلوبير بوصفه محلل لفلوبير قـراءة لروايـة التربيـة العاطفيـة

لا يكتب المرء ما يريد جوستاف فلوبير تقدم التربية العاطفية، وهي العمل الذي تلقى آلاف التعقيبات دون أن يكون بلا شك – قد قرىء بحق إطلاقا، كل الأدوات الضرورية لتحليلها السوسيولوجي الملائم(١): فبنية العمل التي تكشف عنها قراءة داخلية مدققة، أي بنية الحيز الاجتماعي الذي تجرى فيه مغامرات فريدريك بطل الرواية سوف يتبين أنها بنية الحيز الاجتماعي الذي يستقر فيه مؤلفها نفسه.

وقد يتبادر إلى الظن أن عالم الاجتماع عن طريق إسقاط أسئلته الخاصة هو الذى يجعل من فلوبير عالم اجتماع قادرا على تقديم دراسة اجتماعية لنفسه، ويخاطر البرهان الذى ينتوى تقديمه عن طريق بناء نموذج للبنية المحايثة (الباطنية) للعمل يسمح بإعادة تكوين كل تاريخ فريدريك واصدقائه ومن ثم بفهمه فى مبدأه وأساسه – بأن يظهر باعتباره ذروة الشطط من جانب النزعة العلموية، ولكن أشد الأشياء غرابة هو أن تلك البنية التى ما يكاد يُفصح عنها حتى تفرض نفسها كأنها بديهية قد أفلتت من أشد المفسرين يقظة واهتماما(٢). ويجبرنا ذلك على أن نطرح فى مصطلحات أقل ألفة من المعتاد مشكلة «الواقعية» والمرجع الموضوعي بالنسبة إلى الخطاب الأدبى، فما هو في حقيقته هذا الخطاب الذي يتكلم عن العالم (الاجتماعي أو النفسي) كما لو كان لم يتكلم عنه، والذي لن يستطيع الكلام عن هذا العالم إلا بشرط أنه لم يكن يتكلم عنه، إلا كما لو كان لا يتكلم عنه، أي في شكل يقوم لدى المؤلف والقارىء بعملية إنكار (بالمعني الفرويدي Verneinung آلية

<sup>(</sup>١) لكى يتمكن القارىء من أن ينتبع بسهولة التحليل المقترح هنا ومن أن يتحقق من صوابه بمواجهته بقراءات أخرى، فقد ألحقنا بهذا الفصل ملخصا التربية العاطفية وبعض التفسيرات الكلاسيكية لهذا العمل.

<sup>(</sup>٢) وعلى سبيل المثال لن يفوتنا بعض من البهجة الخبيثه حينما نعلم بواسطة لوسيان جوادمان أن جورج لوكاتش رأى في التربية العاطفية رواية سيكولوجية (أكثر منها سوسيولوجية) متجهة نحو تحليل الحياة الداخلية جولدمان: (مدخل لمشاكل سوسيولوجيا الرواية)

L. Goldmann, "Introduction aux problèmes d'une sociologie du roman".

دفاعية بواسطتها لا يدرك المرء لا شعوريا بعض الأشياء نتيجة عوامل انفعالية) لما يعبر عنه. ألا ينبغى التساؤل عما إذا كان التوفر على الشكل هو الذي يجعل من المكن العودة الجزئية للذاكرة فيما يتعلق بالبنى العميقة والبنى المكبوتة – أو بكلمة واحدة عما إذا كان الكاتب الأكثر انشغالا بالبحث الشكلاني – مثل فلوبير والكثيرين غيره بعده ليسوا مسوقين إلى السلوك داخل وسيط من البنى (وسيط اجتماعي أو سيكولوجي) التي تصل إلى التجسد الموضوعي، من خلال الكاتب ومن خلال عمله على كلمات قادرة على التأثير (أجسام جيدة التوصيل) ولكنها أيضا حواجز معتمة إلى هذا الحد أو ذاك؟

ولكن بالإضافة إلى أن من المفروض طرح هذه الأسئلة واستقصاعها – إن أمكن القول، في موضعها الملائم، فإن تحليل العمل ينبغى أن يسمح بالإفادة من خصائص الخطاب الأدبى مثل القدرة على كشف الحجاب من خلال وضع هذا الحجاب، أو احداث «تأثير الواقع» من خلال إبعاد الواقع، للانتقال على مهل من فلوبير بوصفه المحلل الاجتماعي لفلوبير إلى تحليل اجتماعي لفلوبير والأدب.

#### أماكن وتوظيفات (استثمارات) وانتقالات

هذا الشاب الذي يبلغ الثامنة عشرة من عمره ذو الشعر الطويل الذي حصل حديثا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية، «كانت والدته قد أرسلته مع المبلغ الضروري من النقود إلى مدينة الهافر ليقابل عمه الذي كانت تأمل أن يجعله وريثا لماله»، هذا المراهق البورجوازي الذي يفكر في «حبكة مسرحية يكتبها، وفي موضوعات للوحات تصوير وفي عواطف عشق قادمة» قد وصل إلى هذه النقطة في مسار حياته التي يستطيع أن يستخدمها كمرصد يمكنه من أن يحيط بنظرة بمجمل القوى والمكنات المفتوحة أمامه والسبل المؤدية إليها. إن فريدريك مورو هو بالمعنى المزدوج كائن غير مكتمل التحدد، أو بالاحرى كائن قد تحدد بعدم اكتمال التحدد الموضوعي والذاتي. وهو حينما ينعم بالاستقرار داخل الحرية التي يكفلها له وضعه باعتباره صاحب إيراد (دخل) فإنه يكون خاضعا حتى داخل مشاعره التي يبدو ظاهريا أنه الطرف الفاعل فيها لتحكم تأرجحات استثماراته المالية: فهي تحدد التوجهات المتعاقبة لخياراته(٢).

كما أن عدم الاكتراث الذي يكشف عنه أحيانا تجاه الموضوعات المشتركة للطموح

<sup>(</sup>٣) يتجسد الايراد زمنا طويلا في أمه «التي تعلق أمالا كبارا عليه والتي لا تكف عن تذكيره بما ينبغي عمله وبالاستراتيجيات (وخاصة المتعلقة بشؤون الزواج) الضرورية لتأمين الحفاظ على مركزه

البورجوازي(1) هو أثر ثان لحبة مدام أرنو حبا حالما، ونوع من الدعم الخيالي لعدم تحدده: «ما الذي ينبغي علي أن أعمله في هذا العالم؟ إن الآخرين يبذلون قصاري جهدهم من أجل الثراء والشهرة والسلطة! أما أنا فليس لي وضع أو مهنة، أنت شغلي الشاغل وكل ثروتي وحظى وغاية وجودي وأفكاري ومركزهما(٥)». أما الاهتمامات الفنية التي يعبر عنها في أوقات متباعدة، فلم يكن لها مايكفي من الاستمرار والتماسك لكي تقدم نقطه ارتكار لطموح أسمى، قادر على التعارض الإيجابي مع المطامح الشائعة: فهو الذي كان منذ أول ظهور له «يفكر في حبكة مسرحية يكتبها وفي موضوعات للوحات تصوير»، والذي كان أحيانا أخرى «يحلم بسيمفونيات» «ويرغب في الرسم»، كما كان يؤلف الأشعار، ويدأ ذات يوم في كتابة رواية اسمها «سيلفيو ابن الصياد»، وصور نفسه في مشاهدها مع مدام أرنو، ثم بعد ذلك «استأجر بيانو ولحن بعض القالسات الألمانية، ولكنه سوف يتحول إلى الرسم الذي يقريه من مدام أرنو ليعود في النهاية إلى طموح أن يكتب تاريخا لعصر النهضة» هذه المرة(٢).

إن كل وجود فريدريك مثل كل عالم الروايه يتجه نحو تنظيم نفسه حول قطبين يمثلهما آل أرنو Les Arnoux وآل دامبروز Les Dambreuse، فمن ناحية هناك «الفن والسياسة» ومن الناحية الأخرى هناك «السياسة والأعمال المالية»، وعند تقاطع العالمين، في البداية على الأقل أي قبل ثورة ١٨٤٨، هناك بالإضافة إلى فريدريك ذاته الأب أو درى Oudry وحده الذي يُدعى عند أرنو ولكن بصفته جارا. وتقوم الشخصيتان المرجعيتان أرنو ودامبروز على الأخص بوظيفتي الرمزين المنوطين بتحيد المراكز وتيقة الصلة بالنطاق الاجتماعي ويتمثليها. وهما لا تنتميان إلى الشخصيات أو الطباع Caractères بطريقة لا بروبير عصقول محكم) وهما لا تنتميان إلى الشخصيات أو الطباع Caractères بطريقة لا بروبير مصقول محكم) كما يعتقد تيبوبيه Thibaudet (ناقد أدبي ١٩٧٤ – ١٩٣١) بل هما بالأحرى رمزان لمركز اجتماعي (وهكذا يخلق جهد الكتابة عالما مشبعا يتفاصيل مهمة ذات مغزي وهو يذلك أكثر

<sup>(</sup>٤) إنه يصبح عينما استشهد بيلورييه بمثال راستنياك في الملهاة الانسانية لبلزاك، بمثال الانتهازي المتسلق ولو على سيقان النساء، راسما له في نزعة كلبية الاستراتيجية الكفيلة بضمان نجاحه: حاول أن تفوز بإعجابه (يقصد دامبروز) وبإعجاب زوجته أيضا، واتخذها عشيقة»

فلوبير التربيه العاطفية، P ، و 1948. P ، و 1948. P ، وقد أبدى «ازدراء» تجاه الطلبة الآخرين و 1948. P ، وقد أبدى «ازدراء» تجاه الطلبة الآخرين و 1948. المستركة (الرواية ص٥٠)، وهذا الازدراء مثل لا مبالاته بنجاح البلهاء مستلهم من «مطامح أكثر سموا» (الرواية ص٩٢-٩٤)، ولكنه يتصور لنفسه دون حنق أو مرارة مستقبلا يكون فيه محاميا عاما أو خطيبا برلمانيا (ص١١٨).

<sup>(</sup>ه) الرواية ص ٢٠٠ - ٢٠١.

<sup>(</sup>٦) الرواية من من ٣٤.٧٤، ٥٦ – ٥١، ٨٢، ٢١٦

مجال السلطة

ولمقا للتربية الماطفية

أرنو ومدام أرنو

دامبرو<u>ز</u> مدام دامبروز

وصناعیون ومستشارون ووزداءسابقون و وکبار موظفون وکبار مالاك ومشاهیر

دبلوماسيون

رسامون وبمعيوين وينحاتون ويملحنون ويشعراء

الفسن والسياسية

السياسة والأعمال

دلالة من الطبيعة كما تشهد وفرة المؤشرات وثيقة الصلة بالموضوع، التي يطرحها للتحليل)<sup>(٧</sup>).

ومن ثم فإن حفلات الاستقبال والاجتماعات المختلفة قد جرى تمييزها والاشارة إليها جميعا بواسطة المشروبات المقدمة، ابتداء من بيرة ديلورييه حتى أنبذة بوردو الفاخرة عند دامبروز مرورا «بالأنبذة غير العادية» عند أرنو مثل ليبفرولى Lipfraoli وتوكى والشمبانيا عند روزانيت (العشيقة).

ويمكن بذلك بناء الحين الاجتماعي التربية العاطفية بالاعتماد في تحديد معالم المراكز على المؤشرات التي يقدمها فلوبير في سخاء، وعلى «الشبكات» المختلفة التي تعين حدود الممارسات الاجتماعية لاختيار الوافدين الجدد مثل الاستقبالات والحفلات المسائية واجتماعات الأصدقاء (قارن الرسم البياني المقابل).

وفي حفلات العشاء الثلاث عند آل أرنو(٨)، نلتقى بالإضافة إلى مرتادى «الفن الصناعى»، هوسونيه وبلليران وريجمبار، في الحفلة الأولى بالأنسة فانتاز ومعتادى التردد على المكان والرسامين ديمتر وبوريو، وروزنوالد الملحن، وسومباز رسام الكاريكاتير، ولوفارياس «المتصوف، (وقد حضروا مرتين). وفي النهاية نلتقى بمدعوين عرضيين مثل انتنور بريف وهو رسام صور شخصية، وتيوفيل لوريس الشاعر، وفودرا النحات، ويبير بول مينسيو س الرسام (وينبغي أن نضيف إليهم في حفلات العشاء هذه محاميا، والسيدة لوفوشيو، وناقدي فن صديقين لهوسونيه، وصاحب مصنع الورق والأب أودري).

وفى المقابل هناك حفلات استقبال آل دامبروز(٩) وتفصل ثورة ١٨٤٨ بين الحفلتين الأوليين وبقية الحفلات. وهي تستقبل شخصيات مُعرَّفة بمناصبها العامة: مثل وزير سابق وأحد قساوسة أبرشيه كبيرة واثنين من كبار موظفى الحكومة، «وأصحاب أملاك»، وشخصيات مشهورة في مجال الفن والعلم والسياسة (السيد أ العظيم والسيد ب اللامع، والسيد جـ العميق والسيد د الفصيح والسيد هـ الضخم، وأعلى الأصوات في اليسار المعتدل، وأبرز أنصار اليمين، وقائدي قلاع الوسط العادل). وبالإضافة إلى هؤلاء نستقبل،

<sup>(</sup>٧) للإشارة إلى أى درجة من الدقة يدفع فلوبير البحث عن التفصيلة وثيقة الصلة بالموضوع، سيكفى اقتباس تحليل إيف ليفي Yves Lévy : «إن الذراع اليسرى المتحركة للجانب الأيمن من الدروع هى قطعة من أثاث رموز النبالة النادرة جدا، ويمكن أعتبارها الشكل الذي يمثل الذراع اليمنى المتحركة للجانب الأيسر من الدرع). واختيار تلك القطعة، وقبضتها المغلقة، ومن ناحية أخرى اختيار أنواع الطلاء (الرملي للوسام والذهبي للذراع والفضي القفاز) والشعار المكتوب شديد الدلالة («بواسطة كل الطرق») يشير بما فيه الكفاية إلى مقصد فلوبير أن يعطى لشخوصه علامات مميزة ناطقة، فليس هذا درعا لسيد نبيل بل شعارا لمستغل».

<sup>(</sup>٨) الرواية صفحات ٦٥، ٧٧، ١١٤.

<sup>(</sup>٩) الرواية صفحات ٢٢٦ ، ٢٧١ ، ٢٩٣.

بول دى جريمونفيل وهو دبلوماسى، وفوميشون رجل صناعة والسيدة دى لارسيلوا زوجة أحد المحافظين، وبوقة مونتروى، والسيدة نوننكور، وفى النهاية نلتقى بالإضافة إلى فريدريك بمارتينون وسيزى، والسيدة روك وابنتها. وبعد ١٨٤٨ سنرى أيضا لدى آل دامبروز السيد والسيدة أرنو، وهوسونيه وبلليران وبعض المهتدين الموالين، وأخيرا ديلورييه الذى أدخله فريدريك فى خدمة السيدة دامبروز.

أما فى حفلتى الاستقبال لدى الأنسة روزانيت، واحداهما كانت أيام علاقتها الغرامية بأرنو(١٠) والأخرى قرب نهاية الرواية حينما رمت إلى الزواج من فريدريك(١٠). نلتقى بممثلات، وبالممثل دلمار، والأنسة فاتناز، وبفريدريك وبعض أصدقائه، وبلليران وهوسونيه وأرنو وسينرى وفى النهاية بالكونت دى بالازو وشخصيات سبق أن التقينا با عند آل دامبروز، مثل بول دى جريمونفيل وفوميشون، والسيدين دى نوننكور ودى لارسيلوا وتتردد زوجة الأخير على صالون السيدة دامبروز.

وكل مدعوى سيزى نبلاء (السيد دى كومنج الذي يتردد أيضا على روزانيت.. الخ) باستثناء معلمها وفريدريك(١٢).

وفى أمسيات فريدريك نجد دائما ديلورييه فى صحبة سينيكال ودوساردييه وبلليران وهوسونيه وسيزى وريجمبار ومارتينون (وسيكون هذان الأخيران غائبين خلال الأمسية الأخيرة)(١٢).

وفى النهاية كان دوساردييه يحشد فريدريك والزمرة البورجوازية الصغيرة من أصدقائه، ديلورييه وسينكيال ومهندس معماري وصيدلي ومستثمر في النبيذ وموظف في التأمينات.

· · · ·

إن قطب السلطة السياسية والاقتصادية عليه بصمة آل دامبروز الذين يستجيب تكوينهم على الفور للأهداف العليا للطموح السياسي والعاطفي (إنه صاحب ملايين، فكر إذن! حاول أن تفوز بإعجابه وباعجاب زوجته أيضا)(١٠) ويستقبل صالونهم «رجالا ونساء عظيمي الخبرة

<sup>(</sup>١٠) الرواية ص ١٤٥.

<sup>(</sup>١١) الرواية ص ٤٢١.

<sup>(</sup>١٢) الرواية ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>۱۲) الرواية ص ۸۸ ، ۱۱۹ ، ۱۲۷ .

<sup>(</sup>١٤) الرواية ص ٢٩٢.

<sup>(</sup>١٥) الرواية ص ٤٩. إن المركز البارز لآل بامبروز تدل عليه واقعة أن اسمهم يرد مبكرا جدا (في الرواية ص ٤٧) ولكنهم لن يكونوا متاحين أمام لقاء فريدريك إلا بعد وقت متأخر نسبيا، وبفضل وساطات. إن المسافة الزمنية هي واحدة من أشد الترجمات استعصاء على التجاوز للمسافة الاجتماعية.

بالحياة» أى فى الأعمال المالية، مع الاستبعاد الكامل قبل ثورة ١٨٤٨ للفنانين والصحفيين. وتتصف الأحاديث هناك بالجدية والإملال والمحافظة، فهناك يعلنون أن الجمهورية مستحيلة فى فرنسا، ويرغبون فى إخراس الصحفيين، ويهدفون إلى اللامركزية، وتوزيع فائض سكان المدن على الأرياف وينحون باللائمة على شرور وحاجات «الطبقات الوضيعه» ويتحدثون فى السياسة والاقتراع والتعديلات والتعديلات المضادة، ويعبرون عن الأحكام المسبقة ضد الفنانين. كما تطفع هذه الصالونات بالمقتنيات الفنية، ونقدم أكثر ألوان الطعام ندرة مثل سمك الإبراميس (الشبوط) ولحم الفزلان والجمبرى مع أفضل الأنبذة فى أجمل آنية وأدوات فضية. وبعد العشاء يتجاذب الرجال الأحاديث واقفين بينما تجلس النساء فى أقصى الغرفة.

أما القطب المقابل فليست عليه بصمة فنان كبير من الثوريين أو أحد راسخي القدم، بل بصمة أرنو تاجر اللوحات الذي يصبح بهذه الصفة ممثل النقود والأعمال داخل عالم الفن. وفلوبير في مذكراته شديد الوضوح فيما يتعلق بذلك: فالسيد مورو (وهو الاسم الأصلي لأرنو) هو «رجل صناعة في مجال الفن» ثم «رجل صناعة خالصة» (١٦). إن اقتران الألفاظ هنا وظيفة الإشارة سواء فيما يتعلق بالدلالة على مهنته أو على اسم مجلته «الفن الصناعي»، إلى النفى المزدوج المنقوش في معادلة هذا الكائن المزدوج غير المتحدد مثل فريدريك والمنذور بواسطة ذلك للدمار: «أرض محايدة يلتقي عليها المتنافسيون في ألفة»(١٧) «إن» «المؤسسة الهجين» التي هي «الفن الصناعي» تقدم محلا للقاء بين فنانين يشغلون مواقع متضادة، فهناك انصار «الفن الاجتماعي» والمدافعون عن الفن للفن أو الكتاب النين يحتفي يهم الجمهور البورجوازي، وتدور الأحاديث هنا «حرة»، أي فاحشة عن طيب خاطر («وكان فريدريك مندهشا من كلبية هؤلاء الرجال (أي استهزائهم بكل القيم الأخلاقية) كما كانت دائما حافلة بالمفارقات: وكانت أنواع السلوك بسيطة ولكن دون أن يكره أحد مافيها من تظاهر. وكان الحاضرون يأكلون أطباقا غريبة ويشربون «خمورا غير عادية»، ويحتدمون متحمسين لنظريات جمالية أو سياسية. وهم عادة على اليسار أو بالأحرى جمهوريون مثل أرنو نفسه أي «اشتراكيون»، ولكن «الفن الصناعي» أيضا صناعة فنية قادرة على الاستغلال الاقتصادي لعمل الفنانين، لأنها إحدى سلطات التكريس التي تحكم إنتاج الكتاب والفنانين(١٨) وكان أرنو على نحو ما مهيأ للقيام بوظيفة تاجر الفن، الذي لا يستطيع أن

<sup>16 -</sup> M.J. Durry, Flaubert et ses Projets inédits, Paris, Nizet, 1950, P. 155. شM16. M.J. D (١٦)

إم چيه دورى، فلوبير ومشروعاته غير المنشورة.

<sup>(</sup>۱۷) الرواية من ۲۵.

<sup>(</sup>۱۸) وكان يتحكم بواسطة علاقاته ومجلته بالرسامين الناشئين الطامحين إلى أن يروا أعمالهم في واجهة عرضه (الرواية ص ٧)

يضمن نجاح مشروعه إلا بتمويه حقيقته، أى تمويه الاستغلال بواسطة لعب مزدوج دائم بين الفنوالنقود(١١). إهذا الكيان المزدوج، «الخليط من النزعة التجارية والبراءة»(٢٠)، من التقتير المتحسب لكل شيء ومن «البلاهة» (بمعناها عند السيدة أرنو(٢١) وكذلك عند روزانيت(٢٢))، أى الإسراف والكرم بقدر مماثل للصفاقة والإسفاف، يجمع لحسابه على الأقل لزمن ما مزايا منطقين متعارضين، منطق الفن المنزه عن الغرض الذي لا يعرف مكاسب إلا المكاسب الرمزية، ومنطق التجارة. وتسمح له هذه الثنائية الأعمق من كل ألوان الرياء بأن يمسك بالفنانين من تلابيب لعبتهم الخاصة، لعبة التنزه عن الغرض، والثقة والكرم والمودة (وكان أرنو يحب بلليران وهو يواصل استغلاله)(٢٢) وأن يترك لهم النصيب الأفضل، أى المكاسب المادية بالكامل لما يسمونه بأنفسهم: «المجد»(٤٢)، لكي يحتفظ لنفسه بالمكاسب المادية المقتطعة من جهدهم. إنه باعتباره رجل أعمال وتجارة وسط قوم يضعون على أنفسهم واجب رفض الاعتراف بمصلحتهم المادية إن لم يكن رفض التعرف عليها، سيظل محكوما عليه بأن يبدو بورجوازيا في أعين الفنانين وفنانا في أعين البورجوازيين(٢٥).

أما هامش العالم الذي يقع بين العالم الفنى بلاد «بوهيميا» والعالم الاجتماعي، والذي يمثله صالون روزانيت فهو يستمد رواده من العالمين المتضادين في نفس الوقت:، «إن صالونات الغانيات (وترجع أهميتها إلى ذلك الوقت) كانت أرضا محايدة يلتقى عليها المشاركون في الأطراف المختلفة (٢٦)». وكان هذا العالم الوسيط محاطا بعض الشيء بالشبهات، وتسيطر عليه «نسوة متحررات» ومن ثم قادرات على أن يزاولن حتى النهاية وظيفة «الوسيطات» بين البورجوازيين وهم بايجاز المسيطرون، والفنانين وهم ذو وضع مزدوج إنهم المسيطرون الخاضعون للسيطرة (وتمارس الزوجة الشرعية «للبورجوازي»، وهي الخاضعة إنهم للسيطرة بوصفها امرأة، بين المسيطرين هذه الوظيفة بطريقة أخرى بواسطة صالونها) إنهن يخرجن غالبا من «الطبقات الوضيعة» ويصبحن غانيات غارقات في الترف

<sup>(</sup>١٩) «كان الفن الصناعي مظهر صالون أكثر من مظهر محل تجارى» (الرواية ص ٥٢).

<sup>(</sup>٢٠) الرواية ص ٤٢٥.

<sup>(</sup>٢١) الرواية ص ٢٠١

<sup>(</sup>٢٢) الرواية ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٢٣) الرواية ص ٧٨.

<sup>(</sup>٢٤) وهكذا «فإن بلليران الأكثر حساسية للمجد بالنسبة إلى المال والذى فرغ أرنو لتوه من سرقته فى طلبية ثم مالبث أن أغرقه بالمديح فى مجلة الفن الصناعى، هرول إلى العشاء الذى دعى إليه (الرواية ص٨٧)

<sup>(</sup>٢٥) هذا رجل فظ بورجوازى «كما يقول بلليران (الرواية ص ٢٧)، وتحذر السيدة دامبروز ومن جانبها فريدريك من التعامل معه: «أنا افترض انكما لا تشتركان معا في أعمال» (الرواية ص ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢٦) الرواية ص ٤٢١.

بل حتى مرتبطات بالفن مثل الراقصات والمثلات أو مثل ڤانتاز وهي نصف محظية ونصف أديبة اللائي يدفع لهن الرجال لكي يصرن «متحررات». وهن ينجبن ألوان الحرية بواسطة إبداع المخيلة وتجاوز الحد في الخروج على المألوف: (إن التماثل مثير بينهن وبين البوهيميين وحتى بينهن وبين الكتاب راسخي القدم من أمثال بودلير وفلوبير الذين يتساءلون عن الصلة بين وظيفتهم ووظيفة العاهرة). وكل شيء لديهن من الأشياء التي لا يتخيلها أحد فى أماكن أخرى حتى عند آل أرنو دون ذكر لصالون آل دامبروز(٢٧) مباح مبنول، مثل تنافر اللغة وشنوذها، والتلاعب بجناس الألفاظ، والتفاخر الطنان، والأكاذيب التي تُعد حقائق، والتأكيدات بعيدة الاحتمال»، وانحرافات السلوك (فهناك من يقذف من بعيد برتقالة أو سدادة فلين، أو يغادر مكانه ليتحدث مع شخص ما»). إن «هذا الوسط المعد للإرضاء والترويح»، يجمع مزايا عالمين متعارضين، محتفظا بحرية الأول وترف الآخر، دون أن يجمع شيئا من منغصاتهما حيث يتخلى فيه بعض الناس عن زهدهم الأضطراري، والآخرون عن قناع الفضيلة. وكل ذلك حسن «في هذا الاحتفال العائلي البهيج» كما يقول هو سونيه متهكما (٢٩). حيث الغانيات» يسايرن الفنانين وينتقين من بينهم أحيانا أصدقا هن الأثيرين (مثل دلمار)، والبورجوازيين الذين ينفقون عليهن (مثل أودري). ولكن هذا الاجتماع العائلي المعكوس، حيث تعمل هذه العلاقة بين المال والمصلحة على تدعيم العلاقة العاطفية، يظل محكوما مثل القداس الأسود (قداس للشيطان هو محاكاه هزلية للقداس الكاثوليكي في العصر الوسيط) بما ينفيه وينكره، فكل القواعد والفضائل البورجوازية يجرى إقصاؤها إلا احترام المال الذي يشبه الفضيلة في أماكن أخرى في أنه يستطيع إعاقة الحب(٢٠).

#### مسألة الميراث:

حينما يحدد فلوبير موضع قطبى مجال السلطة، أو الوسط الحقيقى بالمعنى النيوتونى، حيث تعمل القوى الاجتماعية، قوى الجذب والتنافر(٢١) التي تجد تجليها كظاهرات في شكل

<sup>(</sup>٢٧) «وفي وقت تناول الخمر تختفي مدام أرنو وتصبح المحادثة شديدة الحرية» (الرواية ص ٧٩).

<sup>(</sup>۲۸) الرواية ص ۱٤۸.

<sup>(</sup>٢٩) الرواية ص ٥٥١.

<sup>(</sup>٣٠) إن التراتب المهمين، تراتب المال لا يجرى تذكره بالإلحاح الذي يحدث عند روزانيت، أودري يسبق خطى أرنو «إنه غني، هذا الوغد العربيق» وأرنو يسبق خطى فريدريك (الرواية ص ١٥٨).

<sup>(</sup>٣١) من الممكن أن تقرأ عن استعمالات فكرة «الوسط» ابتداء من نيوتن الذى لم يستعمل الكلمة وحتى بلزاك الذى أدخلها إلى الأدب عام ١٨٤٢ في مقدمة الملهاة الانسانية أو حتى تين ,Taine الذى جعل منها أحد المبادىء الثلاثة لتقسير التاريخ مرورا بالموسوعة عند دالمبير D'Alembert حيث ظهرت بمدلولها الميكانيكي، ولا مارك Lamarck الذى أدخلها في علم الحياة وأوجست كونت - بين أخرين - الذى أسسها نظريا - الفصل المعنون «الكائن الحي ووسطه» في مؤلف جورج كانجييم Canguilhem معرفة الحياة»

la Connaissance de la vie, Paris, Vrin, 1975, P. 12g - 154.

دوافع سيكولوجية مثل الحب والطموح، فإنه (فلوبير) يؤسس شروط نوع من التجريب السوسيولوچي: إن خمسة مراهقين بينهم البطل فريدريك جمعهم مؤقتا وضعهم المشترك باعتبارهم طلابا، سيقذف بهم في هذا الحيز، كأنهم جزئيات في مجال قوى، وستتحدد مساراتهم بواسطة العلاقة بين قوى المجال وقصورهم الذاتي. وهذا القصور الذاتي مغروس من ناحية في الاستعدادات التي ترجع إلى أصولهم وإلى مساراتهم والتي تضمن ميلا إلى استمرار طريقة في الوجود ومن ثم إلى مسار محتمل، ومن ناحية أخرى مغروس في رأس المال الذي ورثوه والذي يسهم في تحديد الإمكانات والمستحيلات التي يخصصها لهم المحال(٢٢).

انه مجال قُوى ممكنة تمارس تأثيرها على كل الأجسام التى تستطيع الدخول إليه، كما أن مجال السلطة هو أيضا مجال صراعات، ويمكن بهذه الصفة مقارنته بلعبة ما: فالاستعدادات أى مجمل الصفات المندمجة بما فيها الرشاقة والطلاقة وحتى الجمال، ورأس المال فى أشكاله المتنوعة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية تشكل جميعا أوراقا رابحة متحكمة، وطريقة اللعب والنجاح فى اللعب وبإيجاز كل عملية النضج الاجتماعى التى يسميها فلوبير التربية العاطفية.

ويبدو الأمر كما لو كان فلوبير يريد أن يُعرَّض لقوى المجال مجموعا متناسقا من الأفراد الذين يمتلكون في تراكيب مختلفة قابليات تمثل في عيونهم شروط النجاح الاجتماعي، وهو من ثم «يشيد» مجموعة من المراهقين بحيث يرتبط كل واحد من أعضائها بواحد من الآخرين، وينفصل عن كل الآخرين بواسطة مجموعة من التشابهات والخلافات الموزعة على نحو يكاد أن يكون نسقيا. سيزى غنى جدا ونبيل ويتمتع بصلات قوية ومتميز (وسيم)، ولكنه قليل الذكاء والطموح، ديلورييه ذكي وتحركه إرادة عاتية نحو النجاح ولكنه فقير محروم من الصلات وليس وسيما. كما أن مارتينون غنى بما يكفي ووسيم بما يكفي (وسيفاخر بذلك على أي حال)، وذكي بما يكفي ومصر على النجاح، ويملك فريدريك كما يقال كل مايلزم – الشعبي والجاذبية والذكاء ماعدا إرادة النجاح.

وفى لعبة مجال السلطة هذا يكون الرهان بكل وضوح هو النفوذ الذى ينبغى إحرازه أو المحافظة عليه ويمكن للذين يدخلون فيها أن يختلفوا من زاوية علاقتين، الأولى من وجهة نظر

<sup>(</sup>٣٢) يظهر المستقبل بالفعل بوصفة حزمة من المسارات غير المتساوية في درجة احتمالها، والواقعة بين حد أعلى، هو على سبيل المثال عند فريدريك أن يكون وزيرا وعاشقا السيدة دامبروز، وحد أدنى هو عند فريدريك نفسه أن يكون كاتبا عند محام إقليمي وأن يتزوج الأنسة روك.

الميراث أي الأوراق الرابحة، والثانية من وجهة نظر استعداد الوريث لمراعاة ذلك أي من وجهة نظر إرادة النجاح. . .

*:*. *:*. *:*.

ولكن ما الذي يجعل وريثًا ما مؤهلا أو غير مؤهل للميراث؟ وما الذي يدفعة إلى مجرد الحفاظ على الميراث أو إلى تنميته؟. إن فلوبير يقدم بعض عناصر الإجابة عن هذه الأسئلة، وعلى الأخص في حالة فريدريك. فالعلاقة بالميراث تضرب جنورها دائما في العلاقة بالأب والأم، وهما شخصيتان تتصفان بالتحديد التضافري (تحديد لا بعامل واحد بل بكل مركب Surdétermination )، وتتشابك فيهما المكونات النفسية (التي يصفها التجليل النفسي) بالمكونات الاجتماعية (التي يحللها علم الاجتماع). ويمكن لازدواجية فريدريك تجاه ميراثه، وهي مصدر تردده ومراوغاته أن تجد مبدأها في ازدواجيته تجاه أمه، فهي شخصية مزدوجة مؤنثة كما هو واضح ولكنها أيضا كائن مذكر بمقدار ماهي بديل للأب المختفى، الحامل المعتاد للطموح الاجتماعي. لقد صارت أرملة لزوج «من عامة الشعب» مات بضربة سيف أثناء حملها تاركا لها ثروة تحيط بها الشبهات». فهذه المرأة الرصينة المنحدرة من عائلة تنتمي إلى صغار النبلاء في الأقاليم، قد نقلت إلى ابنها كل مطامحها في استعادة المركز الاجتماعي، ولم تكف قط عن تذكيره بمقتضيات عالم المال والأعمال، وهي مقتضيات تنطبق أيضًا على أعمال الغرام. بيد أن فلوبير يوميء (وخاصة في استحضار اللقاء النهائي «قد أحس بشيء ما يستعصبي على التعبير، بنفور، مثل الفزع من الزنا بالمحارم») إلى أن فريدريك قد نقل حيه لأمه إلى السيدة أرنق وهو المسئول عن انتصار مبررات الحب على ميررات الأعمال المالية.

·. · ·

وهكذا نجد أمامنا تقسيما أول بين «البورجوازيين الصغار» الذين لا يمتلكون أى موارد سوى إرادتهم ونواياهم (الحسنة)، مثل ديلورييه وهوسونيه (٢٣). وبين الوارثين، ولكن وسط الآخرين هناك وارثون عقدوا صلحا مع أنفسهم باعتبارهم كذلك، إما بالاكتفاء بالمحافظة على مركزهم مثل سيزى الأرستقراطي وإما بمحاولة الارتقاء، به مثل مارتينون البورجوازي المقتحم، وليس لسيزى من مبرر للوجود في تخطيط الرواية إلا لكي يمثل إحدى الاستعدادات المكنة بالنسبة إلى الميراث، وعلى نحو أعم بالنسبة إلى نظام المراكز القابلة للتوريث: إنه

الوارث بلا تاريخ، الذى يكتفى بأن يرث لأنه عندما نأخذ فى الاعتبار طبيعة ميراثة من ثروات وألقاب وكذلك ذكاءه فلن يكون لديه ما يفعله إلا أن يكون وارثا، ولن يكون لديه ما يفعله من أجل، كونه وارثا. ولكن هناك أيضا الوارثين أصحاب التاريخ، أولئك الذين مثل فريدريك، فهم إن لم يرفضون لأنفسهم فلا أقل من أن يرفضوا أن يصبحوا وارثين، يرثهم هم أنفسهم ذلك الميراث.

ويمثل نقل السلطة بين الأجيال لحظة حرجة دائما من تاريخ البيوتات، ويرجع ذلك بين أسباب أخرى إلى أن علاقة المطابقة المتبادلة بين الإرث المادى والثقافي والاجتماعي والرمزى وبين الأفراد البيولوجين الذين شكلوا بواسطة المطابقة ومن أجلها، تجد نفسها مؤقتا عرضه للخطر. وإن ميل الإرث (وبواسطته ميل كل البنية الاجتماعية الى الثبات من حيث مواصلة الوجود، لا يمكن أن يتحقق إلا إذا ورث الميراث الوارث، عندما ينقل الموتى (أى الملكية) بمجرد وفاتهم مايملكون إلى الأحياء (أى إلى مالك مهيأ وقادر على الميراث) عن طريق توسط على وجه الخصوص من جانب الذين يتحملون مؤقتا مسئوليته، والذين يجب عليهم تأكيد جدارتهم بالخلافة.

بيد أن فريدريك لم يستوف الشروط: إنه حائز لا ينوى أن يدع حيازته تتملكه، دون أن يتخلى عن تلك الحيازة، وهو يرفض أن يتعقل ويقف فى الصف وأن يستولى على عقارين يستطيعان وحدهما فى هذا الوقت وهذا الوسط أن يمنحاه وسائل الوجود الاجتماعى وشاراته، أى «وضعا» وزوجة ذات مهر وإيرادات (٢٤)». يريد فريدريك أن يرث دون أن يصير ميراثا. وينقصه ما يسميه البورجوازيون الجدية، وهى تلك القدرة على أن تكون ما ينبغى أن تكون؛ وهى شكل اجتماعى لمبدأ الهوية يستطيع وحده أن يؤسس هوية اجتماعية لا لبس فيها. لقد كشف عن أنه غير قادر على أن يأخذ نفسه مأخذ الجد، وأن يطابق بين نفسه استباقا وبين الوجود الاجتماعى المقدر له (على سبيل المثال مستقبل محتمل مع الأنسة

<sup>(</sup>٣٣) لم يصل فلوبير في الواقع إلى إقامة تمييز بين ديلورييه وهوسونيه: فهما إذ يرتبطان معا في مشروع سياسي أدبي يريدان إثارة اهتمام فريدريك به، يظلان دائما شديدى الاقتراب في مواقفهما وأفكارهما، على الرغم من أن أحدهما يوجه مطامحه نحو الأدب والآخر نحو السياسة. وفي غمار مناقشه حول أسباب فشل ثورة ١٨٤٨ يجيب فريدريك ديلورييه «لقد كنتم مجرد بورجوازيين صغار وكان أفضلكم أدءياء» (الرواية ص ٤٠٠) ويذكرنا ذلك باشارة سابقة «لقد تطلع إليه فريدريك في الردنجوت الزي الهيئة، ونظارته الكابية ووجهه الشاحب وبدا له هذا المحامي كأنه خادم في مدرسة إلى درجة لم يستطع معها أن يمنع ابتسامة مزدرية من أن ترتسم على شفتيه (الرواية ص ١٨٥).

اويز)(٣٥)، وأن يقدم بذلك ضمانات لمستقبل جاد، وهو بذلك يفقد «الجدية» واقعيتها، ومعها «كل الفضائل المنزلية والديموقراطية»(٣٦). وهي فضائل الذين يطابقون بين أنفسهم وأوضاعهم، ويعملون ما ينبغي عليهم ويتفانون فيما يفعلون سواء أكانوا «بورجوازيين» أو «اشتراكيين».

إن مارتينون على الرغم من كل تقارب هو من هذه الزاوية النقيض الكامل لفريدريك. وإذا كان هو الذى ينتهى بالفوز فى خاتمة المطاف، فذلك لأنه دخل بجدية فى الأدوار التى لم يقم فريدريك إلا بتمثيلها. لقد سجل فلوبير إبتداء من أول ظهور لمارتينون «إنه يريد أن يبدو وقوراً» كما أوضح على سبيل المثال أنه ابتداء من حفل الاستقبال الأول عند آل دامبروز، وسط الضحكات «والمزاح الجرىء» «كان مارتينون وحده قد ظهر بمظهر الجدية (٢٨) على حين كان فريدريك يثرثر مع السيدة دامبروز. وعلى وجه العموم كان مارتينون فى الظروف الماثلة يواصل دائما الانتصار بجديته على «الناس الجادين»، على النقيض من فريدريك الذى يهرب بالقرب من النساء») بعيدا عن ملل المحادثة بين الرجال («ولأن هذه الأشياء كانت تضايق فريدريك فقد اقترب من النساء) (٢٩). ويقابل ازدراء فريدريك «الجادين» المستعدين دائما مثل مارتينون أن يتبنوا فى حماس الأوضاع التى يوعدون بها، وأن تروق لهم النساء اللائي خطبن لهم التردد وافتقاد الأمان الذى يشعر به فى مواجهة عالم دون أهداف متميزه أو معالم مؤكدة. وهو يجسد إحدى طرق تحقيق المراهقة البورجوازية وهي ليست أكثر الطرائق ندرة، ولكنها تستطيع أن تواصل حياتها والتعبير عن نفسها وفقا للحظات أو وفقا العطات أو وفقا العطابغة اللومية بالصبغة المالية.

فالبورجوازى مع إرجاء التنفيذ، والمثقف بصفة مؤقته المضطر لأن يتبنى أو يحاكى فى فترة من الزمان ما يتظاهر به المثقف من مواقف مهيأ لعدم التحدد بواسطة ذلك التحديد المزدوج المتناقض: لأنه يحتل مكانا فى مركز مجال للقوى مدين ببنيته للتضاد بين قطب السلطة الاقتصادية أو السياسية وقطب المكانه الثقافية أو الفنية (وقطب الجذب فيه يتلقى دعما من المنطق الخاص للوسط الطلابي)، فهو يحدد موضعه داخل منطقة انعدام الوزن

Flaubert, Correspondance, Paris, Gallimard:

<sup>(</sup>ه ٣) الرواية ص ه ٢٧

<sup>(</sup>٣٦) قارن «مراسلات» فلوبير، خطاب إلى لويز كوليه في مارس ١٨٤٧

<sup>(</sup>۲۷) الرواية ص ٥٣

<sup>(</sup>۲۸) الرواية ص ۱۹۳

<sup>(</sup>٣٩) الرواية ص ٢٦٧

الاجتماعي حيث تتعادل وتتوازن على نحو مؤقت القوى التي ستذهب به في هذا الاتجاه أو ذاك.

وبالاضافة إلى ذلك فإن فلوبير يبنى استقصاءه من خلال فريدريك على مايجعل من المراهقة «لحظة حرجة» بالمعنى المزدوج «فالدخول إلى الحياة» كما يقال هو قبول الدخول في لعبة أو أخرى من تلك اللعب الاجتماعية المقرة، والشروع في ذلك الاستثمار الاستهلالي الاقتصادي والسيكولوجي في أن معا، المتضمن داخل الإسهام في اللعب الجادة التي يتألف منها العالم الاجتماعي. ويتجلى هذا الإيمان باللعبة وبقيمتها ورهاناتها قبل كل شيء - مثلما هي الحال عند مارتينون - في الجدية، أي في روح الجدية وذلك النزوع إلى أخذ كل الأشياء وهؤلاء والناس الذين يعتبرهم المجتمع جادين مأخذ الجد، وإلى البدء بالنفس وبهذه الأشياء وهؤلاء الناس فحسب.

ولكن فريدريك لم يصل إلى أن يعكف على لعبة من لعب الفن أو المال التى يعرضها العالم الاجتماعى. وهو إذ يرفض الإيمان باللعبة oillusio باعتباره وهما لقى موافقة ومشاركة إجماعية، ومن ثم باعتباره إيهاما بالواقع، فإنه يجد ملاذه فى الوهم (الانخداع) الحقيقى، المعلن باعتباره وهما، وصورته بامتياز هى الوهم الرومانسى القصصى فى أشد أشكاله تطرفا (عند دون كيشوت أو إمًا بوفارى على سبيل المثال). ولكن الدخول إلى الحياة كأنه دخول فى الإيهام بالواقع الذى تضمنه الجماعة بكاملها لا يمضى من تلقاء ذاته. كما أن المراهقين الغارقين فى الوهم الرومانسى القصصى أمثال فريدريك وإمًا بوفارى بل وفلوبير نفسه يأخذون الخيال القصصى مأخذ الجد لأنهم لم يصلوا إلى أخذ الواقع مأخذ الجد، متذكرين دائما أن «الواقع» الذى نقيس به كل الأخيلة ليس إلا مرجعا يحظى بتأكيد شامل لوهم جماعى(٤٠).

ومع هذا الحيز المستقطب لمجال السلطة يتحدد موقع اللعبة والرهانات: وبين الطرفين النهائيين تضارب كامل، وليس من الممكن اللعب على القائمتين وإلا وقع المرء تحت طائلة خسارة كل شيء لأنه أراد كسب كل شيء. وبعد وصف صفات المراهقين تكون الأوراق الرابحة قد وزعت ويمكن للدور أو الشوط أن يبدأ. لقد عُرِّفت كل شخصية رئيسية بإحدى الصيغ التكوينية التي ليست في حاجة إلى تفسير مكتمل، وبدرجة أقل إلى إضفاء طابع

<sup>(</sup>٤٠) إن وجود لا متغيرات (ثوابت) بنيوية مثل تلك التي تميز وضع الوارث» أو على نحو أكثر عموما، وضع المراهق والتي يمكن أن تكون من حيث المبدأ علاقات مطابقة تماما، بين القارى، والشخصية، هي دون شك واحدة من أسس طابم الخلود الذي يعطيه التقليد الأدبي لبعض الأعمال أو لبعض الشخصيات.

المعادلة الشكلية لكى توجه اختيارات الروائى (فهى تعمل دون شك على وجه التقريب باعتبارها حدسا عمليا لذلك التطبع habitus الذى يسمح لنا فى التجربة اليومية باستشعار أو بتفهم ألوان سلوك الأشخاص المعتادين) فالأفعال والتفاعلات وعلاقات المنافسة أو الصراع بل وحتى المصادفات السعيدة أو التعيسة التى تصنع مسار قصص الحياة المختلفة ليست إلا مناسبات متعددة لتجلى جوهر الشخصيات، عن طريق بسط أطواء ذلك الجوهر خلال الزمان فى شكل قصة وتاريخ حياة.

وعلى هذا النحو فإن كل لون من ألوان سلوك إحدى الشخصيات سيقوم بتحديد دقيق لنظام الأختلافات الذي يضعها في تعارض مع كل الأعضاء الآخرين في المجموعة التجريبية، دون أن يضيف في الحقيقة شيئا على الاطلاق إلى الصيغة الأولية. وفي الواقع إن الشخصية هنا هي كل مكتف بذاته في كل تجل من تجلياتها، فكل جزء ينطوي على صفات الكل Pars totalis ، وهو مهيأ لأن يقوم بوظيفة باعتباره علامه قابلة للفهم على نحو مباشر تدل على كل العلامات الأخرى في الماضى أو المستقبل. ومن ثم فإن «اللحية المرسلة المشذبة» لمارتينون تعلن عن كل ألوان سلوكه اللاحقة ابتداء من الشحوب والتنهدات والتأوهات التي يكشف بواستطها أثناء الانتفاضة عن خوفه من أن يعد متورطا فيها. وكذلك الحال مع التناقض المحترس الذي يأتي به إلى رفاقة حينما يهاجم لوى فيليب — وهو موقف يرجعه فلوبير نفسه إلى لين العريكه الذي أكسبه تجنب العقوبات أثناء سنوات الدراسة والحصول على رضا أساتذة الحقوق اليوم، وانتهاء بالجدية التي يعلنها سواء في ألوان سلوكه أو في أحاديثه ذات الطابع المحافظ المتفاخر في أمسيات آل دامبروز.

وإذا كانت التربية العاطفية وهي التاريخ المحتوم لمجموعة كانت عناصرها المتحدة بواسطة قائمة من التوافقات شبه النسقية خاضعة لجملة من قوى الجذب أو التنافر يمارسها عليها مجال السلطة، تمكن قراءتها باعتبارها قصة فذلك لأن البنية التي تنظم الأحداث المتخيلة، والتي تؤسس الإيهام بالواقع الذي تنتجة تتنكر متخفية كما في الواقع وراء تلك التفاعلات بين أشخاص وهي التي تقوم بتشكيلها في بنية . ولما كانت أشد تلك التفاعلات كثافة هي علاقات عاطفية خصها المؤلف نفسه مسبقا بالانتباه، فسوف ندرك أنها قد أسدلت بالكامل قناعا على أساس قابليتها الخاصة للفهم في أعين المعقبين الذين لن تميل «حاستهم الأدبية» أبدا إلى البحث في الهياكل الاجتماعية عن مفتاح للعواطف.

وإن ما ينزع عن الشخصيات المظهر المجرد لكونهم مجاميع متوافقة من المؤشرات هو أيضًا على سبيل المفارقة ضيق الحيز الاجتماعي الذي وضعوا فيه: ففي هذا العالم المتناهي والمُغلق، الذي يشبه كثيرا رغم المظاهر، عالم الروبات البوليسية حيث تنغلق كل الشخصيات داخل جزيرة أو بيت منعزل، تتفتح أمام الشخصيات العشرين فرص قوية للالتقاء سواء تحسنت الظروف أو ساءت ومن ثم لابتعاث كل متضمنات «صيغهم» ومعادلاتهم الخاصة بكل فرد منهم داخل إحدى المغامرات الضرورية. كما تحوى تلك الصبيغ استباقا كل تحولات وانقلابات تفاعلهم، مثل المنافسة على امرأة (بين فريدريك وسيزى على روزانيت أو بين مارتينون وسيزى على سيسيل أو على مركز (بين فريدريك وماريتنون حول مسألة الرعاية من جانب السيد دامبروز). ونعرف في نهاية كشف الحساب المقارن الأول للمسارات أن «سيزي لن يكمل دراسته القانونية» ولماذا كان سيكملها؟. ولأنه اختلط أثناء مراهقة باريسية، كما يتنبأ العرف في هذا الصدد بقوم مارقين وعادات وأفكار خارجة عن الطريق السوي، فلن يتأخر في استعادة الطريق المستقيم تماما، الذي يقوده إلى المستقبل المتضمن في ماضه أي إلى «حصن أسلافه» حيث ينتهي كما يجدر به أن ينتهي «غائصا في الدين وأبا لثمانية أطفال». وهذا المثال الخالص على إعادة الانتاج البسيطة، يتعارض مع فريدريك، الوارث الذي يرفض ميراثه، كما يتعارض مع ماريتنون الذي يستَّخر كل شيء لتنمية ميراثه، ويضع في خدمة رأس ماله الموروث (من ممتلكات وعلاقات ووسيامة وذكاء) إرادة نجاح لن نجد معادلا لها إلا لدى البورجوازيين الصغار، وتضمن له أعلى المسارات المفتوحة موضوعيا . إن تحدد مارتينون وهو الوجة العكسى الدقيق لعدم تحدد فريدريك مدين دون شك بجزء مهم من فاعليته للأثار الرمزية التي تصاحب كل فعل يتسم بتلك السمة. وتشكل الكيفية المخصوصة للممارسات التي يتجلي بواسطتها الاستعداد إزاء الرهان، «الجدية» و «الاقتناع».. والحماس» (أو على العكس الخفة، «والنزق» والتراخي)، الشهادة الأكثر رسوخا على الاعتراف بالمراكز المشتهاة، ومن ثم على الخضوع للنظام الذي يهدف المرء إلى أن يدمج نفسه فيه، وهذا هو ما تتطلبه جميع الهيئات فوق كل شيء من هؤلاء الذين عليهم إعادة انتاجها.

وتصور العلاقة بين فريدريك وديلوريه التعارض بين الذين يرثون والذين لا يرثون إلا الطموح إلى الامتلاك، أى بين البورجوازيين والبورجوازيين الصغار، وهذه هى الحال مع المغامرة لدى «التركية» صاحبة الماخور أيام الصبا، فعند فريدريك النقود ولكن تنقصه الجسارة أما ديلورييه الذى يتجاسر فتنقصه النقود ولا يستطيع إلا أن يتعقب فريدريك فى هروبه.

وتذكرنا الرواية مرات متعددة بالمسافة الاجتماعية التي تفصل بينهما وعلى الأخص من

خلال التعارض بين نوق كل منهما: فلدى ديلوربيه مطامح جمالية من الدرجة الدنيا ويتجاهل الرهافة المتحذلقة لادعاء العظمة (ولأنه فقير فقد كان يشتهي الترف في أشد صوره وضوحا)(٤١)، (لو كنت مكانك لابتعت بعض الفضيات كاشفا بحبة للبذخ عن رجل متواضع الأصل)(٤٢). وفي الحقيقة «لقد كان يطمح إلى الثراء باعتباره وسيلة للتسلط على الناس على حين كان فريدريك يتخيل مستقبله في إطار جمالي. وفوق ذلك فقد أبدى فريدريك مرارا أنه يخجل من علاقته «بديلورييه(٤٤)، بل وأظهر له صراحة ازدراءه(٥٤). وقد جعل فلوبير - وكأنه يذكرنا بمبدأ ساوك ديلورييه بأكمله (وباختلافه عن فريدريك) - من مسالة الميراث سببا في الإخفاق الذي أنهى مطامحه الجامعية:، فقد تقدم لمسابقة شهادة الأستاذية (الاجرجاسيون) «برسالة عن حق الوصية، دافع فيها عن وجوب الحد منه بقدر الإمكان» ثم شاء الحظ أن يسحب بالقرعة ورقة فجاء موضوع المناقشة الملكية بالتقادم، مما منحه الفرصة لكي يسهب في ذم الميراث والوارثين، وقد دفعه إخفاقه في «النظريات التي يرثي لها» والتي سببت فشله، إلى أن يدافع عن الغاء الميراث عن طريق القرابة الفرعية دون أن يستثنى إلا فريدريك(٤٦) . وقد تساءل بعض المعقبين كما تساءل سارتر نفسه بطريقة جديه عن وجود علاقة جنسية مثلية بين فريدريك وديلورييه، استنادا، على وجه الدقة، إلى إحدى فقرات التربية العاطفية حيث تشف البنية الموضوعية للعلاقة بين الطبقات بأوضح ماتكون من خلال تبادل التأثير بين الأفراد «ثم انشغل فكره بشخصية فريدريك ذاتها، التي فرضت عليه دائما فتنة تكاد أن تكون أنثوية(٤٧)» وليس ذلك في الواقع إلا طريقة قد تجمدت نسبيا في قالب مكرر للإفصاح عن الفرق الاجتماعي بين التعود hexis الجسدي والعادات السلوكية التي حينما توضيع في مرتبة الإرهاف والأناقة تدرج فريدريك في جانب ماهو أنثوي، أي في جانب المخنث، كما نرى في تلك الفقرة: وقد تعرف في المدرسة على السيد دي سيزي، وهو ابن عائلة كبيرة كان بشبه إحدى الفتيات لرقته الشديدة»(٤٨).

<sup>(</sup>٤١) الرواية ص ٢٧٦

ر (٤٢) الرواية م*ن* ١٤٤

<sup>(</sup>٤٤) الرواية ص ٩١

<sup>(</sup>ه٤) الرواية ص ه٨٨

<sup>(</sup>٤٦) الرواية ص ١٤١

<sup>(</sup>٤٧) الرواية ص ٢٧٦

<sup>(</sup>٤٨) الرواية ص ٥٣. عن محاولة سارتر للعثور في البنية العميقة لعلاقة جوستاف فلوبير بالآخرين وخاصة بوالده على جذر الميل إلى الازدواج الذي سيكون في أساس هذا الزوج أو الثنائي أنظر سارتر: أبله العائلة جوستاف فلوبير من ١٨٢١ إلى ١٨٥٧

J.P. Sartre, L'Idiot de la famille, Gustave Flaubert de 1821 à 1857, Paris, Gallimard, 1971, t.1, P 226.330

وينبغى أن نضيف إلى الاختلافات فى آداب السلوك، الاختلافات الأكثر جوهرية فى العلاقة بالنقود، فقد كانت لدى فريدريك كما تدل كل الشواهد تبعا لملاحظة بيير كوانى Pierre Coigny فكرة أنثوية عن النقود، تجعل منها أداة للمتعة والترف أكثر من أن تكون أداة للسلطرة (٤١).

∴ ∴ ∴

إن مبدأ العلاقة المفردة بين الصديقين مغروس في صميم العلاقة بين البوجوازية والبورجوازية الصغيرة: فالطموح الذي يهدف إلى المطابقة بالآخر وإلى وضع الذات مكانه وإلى أن يعتبره مثيلا له من مقومات الادعاء البورجوازي الصغير، وبمدى أوسع، من مقومات موقع المدّعي (المطالب بما ليس له) أو النسخة الثانية «القرين». ويقفز بداهة إلى الذهن المسعى الملتبس الذي شرع فيه ديلورييه لدى السيدة أرنو، ومناقشاته لحظة أن حاول الاستحواذ على «فرصتي» فريدريك، متمتلين في السيد دامبروز والسيدة أرنو، وحاول أن يأخذ مكانه واضعا نفسه محله، كما تقفز إلى الذهن الاستراتيجية التي استعملها لدى لويز «خطيبة» فريدريك، والتي انتهت بأن تزوجها هو: «لقد بدأ لا بإزجاء المديح لصديقهم فحسب، بل بمحاكاة طريقته في المشي ولغته بقدر ماكان ذلك ممكنا »(٥٠).

إن نزوع ديلورييه إلى المطابقه بين نفسه وبين فريدريك وإلى احتضان قضيته وإلى أن يتخيل نفسه «بديلا لفريدريك على وجه التقريب وذلك بواسطة تطور ذهنى غريب يجتمع فيه الثار والتعاطف والمحاكاة والإقدام»(١٥)، لم يستمر دون وعى حاد بالفرق الذى يفصله عن فريدريك، دون حس بالمسافة الاجتماعية التى تفرض عليه أن يحافظ على المسافات الفاصلة جميعا حتى في الخيال. وهو بمعرفته أن ما يصلح لأحدهما لا يصلح بالضرورة للآخر، يلزم مكانه حتى إذا وضع نفسه مكان الآخر: «بعد عشر سنين ينبغى أن يصير فريدريك نائبا، وبعد خمس عشرة سنة وزيرا ولم لا؟ إنه يستطيع أولا بميراثه الذى يوشك أن يحصل عليه أن يؤسس جريدة تكون البداية، وبعد ذلك سنرى الخطوات التالية. أما بالنسبة إلى ديلورييه فقد كان يطمح دائما إلى كرسى الأستاذية في مدرسة الحقوق»(٢٥)، وإذا كان يربط بين مطامحه ومطامح فريدريك، فقد كان ذلك دائما من أجل أن يخضع لها مشاريعه الواقعية المحدودة: «بنبغي أن تشق طريقك في هذا العالم الراقي وتقودني إليه فيما بعد»(٢٥). لقد كانت لديه

<sup>(</sup>٤٩) ب. كوانى التربية العاطفية لفلوبير، باريس. لاروس.

P. Coigny, L'Éducation sentimentale de Flaubert, Paris, Larousse, 1975, P.119.

<sup>(</sup>٥٠) الرواية ص ٤٣٠

<sup>(</sup>١٥) الرواية ص ٢٧٦

<sup>(</sup>٢٥) الرواية ص ١١٨

<sup>(</sup>٣٥) الرواية ص ٤٩

مطامح من أجل فريدريك ولكن ذلك يعنى أنه لا يعير فريدريك مطامحه بالمعنى الدقيق، بل تلك المطامح التى كان يستشعر أن من المبرر تماما أن تعتمل فى صدره إذا كانت لديه فحسب الوسائل المتاحة لدى فريدريك، «وطرأت له فكرة: أن يقدم نفسه إلى السيد دامبروز وأن يطلب منه وظيفة سكرتير. وهذه الوظيفة لن يمكن الحصول عليها دون شراء عدد من الأسهم. وأقر ببلاهة مشروعه وقال لنفسه سيكون ذلك شيئا سيئا. وحينئذ بجث عن طريقة لاستعادة الخمسة عشر ألف فرنك. فمثل هذا المبلغ ليس شيئا بالنسبة إلى فريدريك. أما لو حصل هو عليه فسيكون سندا قويا «(٤٥). إن رفاهية الوارث الجذاب الذي يستطيع أن يسرف في أنفاق ميراثه، أو يشتري لنفسه ترف رفضه، لم توجد للتقليل من المسافة للوضوعية التى تفصله عن المطالبين لأنفسهم بالمثل، بل إدانة ضمنية للوصولية المتلهفة المتوترة، فهي لا تستطيع إلا أن تضيف الكراهية التي يعروها الخجل إلى الحسد الشائن.

وبسهولة يتحول الأمل المستيئس في تقمص الغير إلى يأس نتيجة للإخفاق في ذلك، ويجد الطموح عن طريق الإنابة اكتماله في السخط الأخلاقي، إذ يجب على فريدريك الذي يمتلك ما يمتلك أن تكون لديه المطامح التي يريدها ديلورييه له، أو يجب على ديلورييه بما أنه في وضعه الراهن أن يمتلك الوسائل المتاحة لفريدريك. وينبغي أن نتابع فلوبير: «وغضب كاتب المحامى السابق (ديلورييه) لأن ثروة الآخر (فريدريك) ضخمة: «إنه يستخدمها بطريقة تدعو للرثاء. إنه أناني. إنني أهزأ كل الهزء بفرنكاته الخمسة عشر ألفا» ونصل هنا إلى مبدأ ديالكتيك الحفيظة ressentiment الذي يشجب في الآخر ملكية ما يرغب هو فيه لنفسه. «ولماذا اقترض هذا المبلغ؟ أمن أجل العينين الجميلتين للسيدة أرنو؟ إنها عشيقته! ولا يشك ديلورييه في ذلك. هذا شيء إضافي تفيد فيه النقود. وغزت ذهنه أفكار تملؤها البغضاء» ولابد أن يبلغ التوق المنكود الحظ إلى ثروات لا يمكن بلوغها ومعه في المرتبة نفسها الإعجاب المنتزع منه قسراً منتهاه في كراهية الآخر، فتلك هي الطريقة الوحيدة لتفادى كراهية الذات، حينما ينصب الحسد خاصة على صفات جسدية أو متجسدة، مثل أداب السلوك التي ليس من المستطاع الاستحواذ عليها دون استطاعة إلغاء كل رغبة في الاستحواذ بسبب ذلك (وهكذا فإن الإدانة الخانقة «للمعان» أو التألق المعتاده بين «الأدعياء»، كما قال فلوبير، ليست في أغلب الأحوال إلا الشكل المقلوب للضغينة (الحسد) التي ليس لديها ما تعارض به القيمة السائدة إلا قيمة مضادة، هي «الجدية» معرفة بأنها الحرمان من القيمة المدانة).

ولكن الحفيظة ليست القضية الوحيدة، فهي تتبدى على التناوب مع النزعة الإرادية: «ومع

<sup>(</sup>٤٥) الرواية ص ٢٧٥ - ٢٧٦

ذلك، أليست الإرادة هي العنصر الرئيسي في المشروعات مادام بها يتحقق النصر في كل شيء»(٥٥) . فالشيء الذي يتحقق لفريدريك بمجرد أن يريدة يجب على ديلورييه أن يحصل عليه بمساعدة الإرادة، وينبغى له من أجل ذلك أن يصل إلى مكانة فريدريك. إن تلك الرؤية النموذجية لدى البورجوازية الصغيرة تجعل النجاح الاجتماعي - متوقفا على الارادة وعلى المقصد السليم عند الأفراد، فهي أخلاقية تشدد قبضتها على الجهد والجدارة، وتصل بالحفيظة إلى وجهها العكسي، وتمد نطاقها منطقيا في رؤية للعالم الاجتماعي تجمع بين نزعة آلية جاهزة l'artificialisme! وهاجس تسلط القوى الخفية المستورة (اعتبار الواقع من صنع رغبات الأفراد وتأمرهم) وهي رؤية نصف متفائلة بما أن الإصرار وتدبير الخطط قادران على كل شيء، ونصف يائسة بما أن النوايض السرية لهذه الآلية لا تسلم أسرارها إلا لتأمر الواصلين العارفين. «ولأنه لم ير الدنيا قط إلا من خلال حمى أطماعه، فقد تخيلها آلة مصنوعة تعمل يفضل قوانين رياضية. وتستطيع دعوة عشاء في المدينة، ولقاء أحد أصحاب المكانة، وابتسامة امرأة جميلة بعد سلسلة من عمليات طرح بعضها من بعض أن تؤدى إلى نتائج ضخمة. وتشبه بعض الصالونات الباريسية تلك الآلات التي تتلقى المواد الخام وتحولها إلى منتجات تبلغ قيمتها مائة ضعف. وكان يؤمن بالمحظيات اللائي لوجهن الديلوماسيين، وبالزيجات المؤدية إلى الثراء عن طريق المؤامرات ورسم الخطط، ويعتقرية الذين يقومون بالأعمال الشاقة، وبطاعة الحظ لأبدى الأقوباء»(٥٦). وعلى هذا النحو يظهر عالم السلطة عندما يُنظر إليه من خارجه، وعلى الأخص من بعيد ومن أسفَّل، بعيني شخص ما يطمح إلى دخوله: فالبورجوازي الصغير في السياسة وغيرها محكوم عليه بالرأي المغاير Allodoxia ، بخطأ في الإدراك والتقييم يجعله يتعرف على الشيء بوصفه شيئًا آخر.

إن الحفيظة هي تمرد خانع. فالإخفاق يشكل بواسطة الطموح الذي ينم عليه إقرارا بالاعتراف بالنظام. فالنزعة المحافظة لا تخدع نفسها أبدا في هذا الصدد، فهي تعرف كيف ترى في الحفيظة افضل تحية موجهة إلى النظام الاجتماعي، تحية السخط والطموح المحبط، كما تعرف كيف تكشف عن حقيقة ماهو أكثر من تمرد صبية أحداث في المسار الذي يؤدي من البوهيمية المتمردة للمراهقة إلى النزعة المحافظة المتحررة من الأوهام أو إلى التعصب الرجعي في السن المتقدمة.

وأمامنا هوسونيه وهو بورجوازي صغير آخر وجد فلوبير كما سنرى مشقة في التمييز

<sup>(</sup>٥٥) الرواية ص ٢٧٦

<sup>(</sup>٥٦) الرواية ص ١١١ ، والتخطيط من عندى.

<sup>(</sup>٧٧) وهكذا فإن السيدة أرنو عند ديلورييه تمثل «سيدة المجتمع» وسيدة المجتمع (أو تلك التي يعتبرها كذلك) تبهر المحامي بوصفها خلاصة أو رمزا للكثير من الملذات المجهولة» (الرواية ص ٢٧٦) (التخطيط)

بينه وبين ديلوريية وقد شرع منذ وقت مبكر جدا في احتراف الأدب، وهو بمثابة تجسيد نموذجي لتلك البوهيمية المنفورة للحرمان المادي والإخفاق العقلى والتي يسميها ماركس خثالة البروليتاريا أو البروليتاريا الرثة Lumpenproletariat ويسميها ماكس شيبر الانتلجنسيا الشبيهه بالبروليتاريا Prolétaroide وقد بقى على حالته نفسها أثناء سنوات طويلة في وضع أحد صبية الأدب»، مشغول بكتابة «مسرحيات هزاية غير مقبولة. كما يصوغ الأشعار» إن المراهق الذي يتصف بعض الشيء بنزعة طوباوية والذي لا يمتلك الوسائل المادية (الايرادات) ولا الوسائل العقلية التي لا غنى لها لكي يظل زمنا طويلا مترقبا اعتراف الجمهور به، انتقل من فشل إلى فشل ومن جريدة متعثرة إلى مجلة أسبوعية تظل مشروعا إلى أجل غير مسمى(^٥)، فتحول إلى بوهيمي فظ لاذع، مستعد لذم كل شيء في فن معاصره وفي العمل الثوري(^٥). وفي الختام وجد نفسه مستقرا في منصب المحرك الأول والمنظم لجمعية : رجعية إنه المثقف الذي لم يعد يبالي بشيء وخاصة بالشئون الثقافية، والمستعد لكل شيء حتى لكتابة سير أرباب الصناعة،('٦) إنه لكي يفوز با «لمنصب الرفيع» الذي يسيطر منه على «كل المسارح وكل الصحف»(٢٢).

ويبقى فريدريك. إنه الوارث الذى لا يريد أن يصير ما هو عليه، أى أن يصير بورجوازيا، لذلك فهو يتأرجح بين أستراتيجيتين تستبعد كل منهما الأخرى، وبمواصلته رفض الممكنات المتاحة – وعلى الأخص من خلال الزواج بلويز انتهى بالمخاطرة بكل فرص ازدهار ثروته. وكانت المطامح المتناقضة التى تدفع به على التعاقب نحو قطبى الحيز الاجتماعي، نحو الميدان الفنى أو نحو الأعمال المالية، وموازاة لذلك نحو المرأتين المرتبطتين بهذين الموقعين هى الصفة الخاصة لكائن بلا ثقل أو توازن (وهى كلمة أخرى للتعبير عن الجدية)، غير قادر على تقديم أدنى مقاومة لقوى المجال.

فكل ما يستطيع أن يواجه به هذه القوى هو ميراثه الذى يتزود به لتأجيل اللحظة التى سيتحقق فيها أن يرثه هذا الميراث، ولكى يطيل وضع عدم التحدد الذى هو سمّته الفارقة.

<sup>(</sup>٨٥) الرواية ص ١٨٤

<sup>(40)</sup> الرواية ص 32٪: لم يكن هوسونيه على شيء من الظرف، وبالمواصلة المتكررة للكتابة اليومية في كل أنواع المواضيع، ولقراءة الكثير من الصحف والاستماع إلى الكثير من المناقشات ولإطلاق المفارقات من أجل الإبهار فقد أنتهى بأن فقد المفهوم السليم للأمور، وبأن فرض على نفسه العمى بهذه الفرقعات التافهة. وقد جعلته مشاكل الحياة التي كانت لاهية فيما مضى ثم أصبحت قاسية الآن في حركة دائبة، كما جعله عجزه الذي لا يريد الاعتراف به شرسا ساخرا وبمناسبة الباليه الجديد أوزاي شن هجوما شديدا على الرقص، وبمناسبة الرقص هاجم الاويرا وانتقل من الأوبرا الى الايطاليين الذين حلت محلهم الآن فرقة ممثلين أسبان «كأننا لم نشبع بعد من القشتائيين» (ص ٢٤)

ر ) حق ق (٦١) الرواية مس ٣٩٤

<sup>(</sup>٦٢) الرواية ص ٥٦٣ - ١٥٤

وحينما يصير للمرة الأولى مفلسا منزوع الجلد ضائعا، تخلى عن باريس وكل ما يرتبط بها من «الفن والعلم والحب»(١٢)، لكى يوطن نفسه على العمل فى مكتب بروهارام موثق العقود. ولكنه ابتداء من الوقت الذى ورث فيه عمه، تعلق ثانية بحلمه الباريسى الذى بدا لأمه – المسئولة عن تذكيرة بالنظام، أى بالفرص الموضوعية – بلاهة وسخفا(١٤). وقد فرض عليه تدهور جديد لأسعار أسهمه أن يعود إلى الريف، إلى منزل والدته وإلى الآنسة روك أى إلى «موقعة الطبيعي» فى النظام الاجتماعى «وفى نهاية شهر يولية هبطت أسعار أسهم الشمال بطريقة يصعب تفسيرها ولم يكن فريدريك قد باع أسهمه، فخسر دفعة واحدة ستين ألف فرنك، وتضاطت إيراداته بشكل ملموس وصار من الواجب عليه إما أن يحد من نفقاته أو يلتحق بعمل أو أن يبحث عن زوجة ثرية «(١٥).

ولما تعوزه كل قوة ملائمة تختص بالميل إلى الثبات في الموقع السائد وهو الذي يميز الوارثين المهيئيين للانتظام ويعوزه كل طموح للوصول بشق النفس إلى هذا الموقع وهو ما يميز البورجوازيين الصغار، فقد تحدى بذلك القانون الأساسي لمجال السلطة في محاولته تجنب الخيارات التي تقبل مسارا عكسيا والتي تحدد التقادم الاجتماعي، ومحاولته التوفيق بين الصديق الفن والمال، الحب المجنون والحب العاقل. وأصبح مصيبا في نظرته عندما عزا إخفاقه في نهاية القصة بعد أن تعلم من إخفاقاته التي لا تحصى، إلى «الانحراف عن الطريق المستقيم» (أي افتقاد الاستقامة).

إن فريدريك غير القادر على تحديد مصيره وعلى الرضوخ لحرمانه من هذا الشيء أو ذاك من بين الممكنات المتنافية، هو كائن مزدوج، متصف أو غير متصف بالرياء ومن ثم مكرس لسوء الفهم أو للسير في الاتجاهات المتعاكسة، وهو تلقائي خاضع للاستثارة أو الاستغلال، أو مكرس للعب على الوجهين في المعيشة المزدوجة (٢٦) (يقضى الليل في منزل «الماريشالة» وفترة بعد الظهيرة عند السيدة دامبروز)، إن تعايش عالمين منفصلين جعل ذلك ممكنا وسمح بإرجاء كل حسم فترة طويلة من الزمان.

لقد صرحت الرواية بالآلية الدرامية التى تنظم العمل بأكمله، فديلورييه الذى نزل عند فريدريك لحظة تأهبه للخروج يعتقد أنه ذاهب للعشاء عند دامبروز وليس عند أرنو، ويمازحه

<sup>(</sup>٦٣) الرواية ص ١٢٣

<sup>(</sup>٦٤) الرواية ص ١٣٠

<sup>(</sup>٦٥) الرواية ص ٢٧٣

<sup>(</sup>٦٦) الرواية ص ٤١٧

قائلا إن المرء يظنك ذاهبا إلى زفافك(١٧). وثمة سوء فهم احتفظ به فريدريك في استخفاف حينما، اعتقدت روزانيت أنه يبكى مثلها حزنا على ابنهما الميت على حين كان يفكر في السيدة(١٨) أرنو (بعد أن أصبحت نهبا لألوان البؤس وهربت مع زوجها المفلس) أو حينما اعتبرت روزانيت التي استقبلها فريدريك في الشقة المعدة للسيدة أرنو أنها المقصودة بالمجاملات والدموع الموجهة إلى تلك السيدة الأخرى، دون أن يفعل فريدريك شيئا لتوضيح الموقف لها.

وهناك سوء فهم آخر حينما اتهم فريدريك روزانيت بأنها باشرت ملاحقات قضائية ضد أرنو (أى ضد السيدة أرنو) وكانت السيده دامبروز هي المسئولة عنها في الواقع(١٦).

إن اعادة ترتيب شريكات حب فريدريك هي التي تعطى معناها للتقاطع (التقاء المسارات وتباعدها) المتضمن في صيحة روزانيت المنبعثة من القلب: «لماذا تذهب للترويح عن نفسك وللهو عند النساء الشريفات؟»(٠٠)، إنها إعادة ترتيب نظمها مارتينون بالتواطؤ غير الواعي من فريدريك، الذي يسعده إلى أقصى مدى جلوسه بجوار السيده أرنو. فقد انتزع مارتينون مكان فريدريك لكي يجلس بالقرب من سيسيل (قريبة دامبروز)(١٧) وهناك إعادة ترتيب أخرى نظمها مارتينون مرة ثانية بعلم فريدريك ضحيته، وبتواطؤ منه، فقد دفع السيدة دامبروز بين ذراعي فريدريك بينما كان هو يغازل سيسيل التي سيتزوجها وارثا بذلك عن طريقها ثرورة السيد دامبروز، وكان يتعقب تلك الثروة أولا في شخص السيدة دامبروز التي حرمها زوجها في النهاية من ميراثه لحظة أن ورث فريدريك تلك المرأة.

وكان فريدريك يبحث فى استراتيجية اللعب على الوجهين والازدواج عن وسيلة للبقاء زمنا فى العالم البورجوازى الذى يتعرف فيه على «وسطه الحقيقى»(٢٢٠) والذى يجلب له «الإشباع والإرضاء العميق»(٢٢٠). كما كان يحاول التوفيق بين الضدين بأن يحتفظ لهما بمكانين وزمانين منفصلين. ومقابل تقسيم دقيق معقول لوقته وبعض الأكاذيب وصل إلى الجمع بين الحب العالى المقام للسيدة دامبروز وهو، تجسيد «التقدير البورجوازى(٤٠٤) والحب اللعوب لروزانيت

<sup>(</sup>٦٧) الرواية ص ٧٦. والجزء الأول من الرواية هو موضع مصادفه ثانية في تطابق الأحداث ولكنها ستجد حلا سعيدا، فقد تلقى فريدريك دعوة من آل دامبروز للعشاء في نفس اليوم الذي يطابق عيد ميلاد السيدة أرنو. (الرواية ص ١١٠) ولكن وقت الأحداث المتضاربة لم يحن بعد، فسوف تلغى السيدة دامبروز دعوتها.

<sup>(</sup>٦٨) الرواية ص ٤٣٨.

<sup>(</sup>٦٩) الرواية ص ٤٤٠

<sup>(</sup>۷۰) الرواية ص ٣٩٠

<sup>(</sup>۷۱) الرواية ص ۳۷۳

<sup>(</sup>۷۲) الرواية ص ۳۷۹

<sup>(</sup>٧٣) الرواية ص ٤٠٣

<sup>(</sup>٧٤) الرواية ص ٣٩

التى تعلق بها وأحس نحوها بعاطفة خاصة أثناء اللحظة نفسها التى أكتشف فيها مفاتن التقلب المزدوج: «كان يكرر لإحداهما العهود التى فرغ لتوه من قطعها للأخرى، ويرسل لهما باقتين متشابهتين ويكتب لهما فى نفس الوقت، ثم يعقد بينهما المقارنات حينما كانت امرأة ثالثة (السيدة أرنو) حاضره دائما فى فكره، وتبرر له استحالة الفوز بها خياناته التى كانت تؤجج نيران لذته عن طريق تردده على الاثنتين»(٥٠). وهو يتبع نفس الاستراتيجية فى السياسة حيث ينغمس فى ترشيح نفسه للانتخابات وهو ترشيح» يؤيده أحد المحافظين ويوصى به ويمتدحه أحد الحمر (الشيوعيين)»(٢٠). وسينتهى ذلك بالإخفاق: «فقد تقدم مرشحان جديدان، أحدهما محافظ والآخر أحمر وان يكون أمام أى ثالث كائنا ماكان أى فرصة، وكان ذلك خطأ فريدريك: فقد ترك اللحظة المواتية تمر، وكان عليه أن يجىء فى وقت أكثر تكبرا، وأن بنذل أقصى حهد»(٧٠).

## الأحداث العرضية

ولكن إمكان وقوع «حادث»: أى اصطدام غير متوقع بين ممكنات يستبعد كل منها الآخر اجتماعيا، مغروس أيضا في تعايش سلاسل مستقلة. فالتربية العاطفية لفريدريك هي التدريب التدريجي المتوالي على التضارب بين العاملين، بين الفن والمال، بين الحب الخالص والحب الجشع. إنها قصة الأحداث الضرورية بنيويا التي تحدد التقادم الاجتماعي عن طريق تحديدها للتصادم بين ممكنات لا يمكن التوفيق بينها بنيويا وإن سمح اللعب على الوجهين في المعيشة المزدوجة بتعايشها الملتبس: فالالتقاءات المتعاقبة للسلاسل السببية المستقلة تمحو شبئا فشبئا كل «المكنات الحانية» (٨٧).

قواعد الفن

<sup>(</sup>۵۷) الرواية ص ٤١٨ - ٤١٩.

<sup>(</sup>٧٦) الرواية ص٤٠٢.

<sup>(</sup>۷۷) الرواية ص ۱۷ ع.

<sup>(</sup>٧٨) من الصحيح أن التربية العاطفية هي «رواية المصادفات متطابقة الوقوع التي يشارك فيها الشخوص على نحو سلبي، مذهولين فاغرى الفم أمام رقصة مصائرهم.

J. Bruneau Le rôle du hasard dans L'Éducation sentimentale, Europe, sept-nov 1969. P. 101 - 107) جيه ، برونو . دور المصادفة في التربية العاطفية.

ولكن الأمر يتعلق بالمسادفات الضرورية التى تتكشف بمناسبتها الضرورة المائلة فى الوسط، والضرورة المتجسدة فى السخصوص. «ففى هذه الرواية التى يبدو أن المصادفة تسودها (لقاءات، اختفاءات، فرص متاحة وفرص ضائعة) الشخصوص. «ففى هذه الرواية التى يبدو أن المصادفة تسودها (لقاءات، اختفاءات، فرص متاحة وفرص ضائعة) لامكان اطلاقا للمصادفة. إن هنرى جيمس الذى يقرأ هذه الرواية باعتبارها ملحمة خانفة بلا هواء without air (بالانجليزية) يلاحظ أنها كل مترابط، وأن كل القطع ملتحمة معا. (فى . برومبير التربية العاطفية تمفصلات وتكافؤ متعدد)

V. Brombert, "L'Éducation Sentimentale: articulations et polyalence" in C. Gothot Mersch (èd, la production du sens chez Flaubert, Paris U G E, Coll, 10/18, 55-69

وعلى سبيل التحقق من النموذج المقترح، تكفى ملاحظة أن الضرورة البنيوية للمجال التى تسحق المطامح المختلة لفريدريك تنطبق أيضا على المشروع المتناقض جوهريا لأرنو، فهو الصنو البنيوى الحق لفريدريك، إن تاجر الفن كائن مزدوج، بوصفه ممثلا للمال والأعمال في عالم الفن(٢٩)، وإذا استطاع أن يرجىء بعض الوقت العاقبة الحتمية التى يسوقه إليها قانون التضارب بين العالمين عن طريق القيام بلعبة مزدوجة دائمة بين الفن والمال، فإنه محكوم عليه بالخراب بواسطة عدم تحدده وطموحه إلى مصالحة الأضداد،» إن ذكاءه لم يصل من الارتفاع إلى مايكفى للارتقاء إلى مستوى الفن كما لم يكن بورجوازى التكوين بدرجة تجعله يتجه إلى الربح وحده، فهو لابد أن يدمر نفسه دون أن يرضى أحدا(٨٠)». ويسترعى النظر أن واحدا من المواقع الأخيرة التى أغرى بها ديلورييه وهوسونيه محديقهما فريدريك إزاء ما يطمح إليه في ميدان الادارة والأعمل يشبه تماما ذلك الموقع الذي شغله أرنو قديما: «ينبغى أن تقيم وليمة مرة كل أسبوع، ولا غنى لك عن ذلك حتى لو دهب بنصف دخلك. وسيريد الناس المجىء وستصبح الوليمة مركزا للآخرين ووسيلة لرفعتك، وعندها سوف نحرك الرأى العام من طرفيه، أى من الأدب والسياسة وسترى أننا سنكون في الصدارة داخلباريس»(٨).

ولفهم هذه اللعبة، «لعبة من يخسر يكسب» التي هي حياة فريدريك، يجب أن نضع في اعتبارنا من ناحية التناظر الذي يقيمة فلوبير بين أشكال الحب وأشكال حب الفن التي تواصل التخلق في نفس الوقت تقريبا، وفي نفس العالم؛ عالم البوهيمية والفنانين، ونضع في اعتبارنا من ناحية أخرى علاقة القلب والعكس التي تقيم تعارضا بين عالم الفن الخالص وعالم الأعمال المالية. فلعبة الفن من وجهة نظر الأعمال هي لعبة «من يخسر يكسب»، ففي هذا العالم الاقتصادي المقلوب ليس من المستطاع إحراز المال والأمجاد معا (وفلوبير هو القائل «الأمجاد تجلب العار») والنساء الشرعيات وغير الشرعيات؛ وبإيجاز كل رموز النجاح المادي الاجتماعي (الدنيوي)، وهو نجاح داخل هذا العالم ونجاح في الدنيا دون أن يتعرض للخطر خلاص مرتقب في العالم الآخر. والقانون الأساسي لهذه اللعبة

<sup>(</sup>٧٩) يلاحظ فلوبير وجود «تماثلات عميقة بين أرنو وفريدريك (الرواية ص ٧١). وهو يزود هذه الشخصية المكرسة لأن تشغل مواقع مزدوجة باستعدادات مزدوجة على نحو دائم، أو منقسمة على نفسها: «ذلك المزيج من النزعة التجارية والبراءة» الذي دفعه وهو في قمة مجده إلى محاولة تنمية أرباحه مع احتفاظه بالمظاهر الفنية»، حثه وهو متدهور الصحة بعد نوية صحية على التحول إلى الدين فشرع في تجارة الأشياء الدينية ليضمن خلاص روحه ومضاعفة ثروته» (الرواية ص٧١ و ٢٤٥) (ويستند فلوبير هنا كما نرى على التماثل بين المجال الفني والمجال الديني).

<sup>(</sup>۸۰) الرواية ص ۲۵

<sup>(</sup>۸۱) الرواية ص ۲۰۹ - ۲۱۰

الحافلة بالمفارقة هو أن هناك مصلحة في التنزه عن المصلحة: فحب الفن هو حب مجنون، على الأقل حينما ينظر إليه من وجهة نظر معايير العالم العادى، «السوّى»، الذى يصوره المسرح البورجوازى. وبالإضافة إلى ذلك يتحقق عبر التماثل بين أشكال الفن وأشكال الحب قانون التضارب بين العالمين. وفي الواقع فعلى مستوى الطموح فإن التأرجحات البندولية بين الفن والسلطة تتجه نحو أن تضيق بمقدار ما نتوغل في القصة، على الرغم من أن فريدريك يواصل التأرجح زمنا طويلا بين موقع للسلطة في عالم الفن وموقع (منصب) في الحكومة أو الأعمال التجارية (منصب السكرتير العام للأعمال التي يديرها السيد دامبروز أو منصب مستشار في مجلس الدولة). وعلى المستوى العاطفي كان الأمر على العكس فقد منصب مستشار في مجلس الدولة). وعلى المستوى العاطفي كان الأمر على العكس فقد كانت التأرجحات ذات المدى الواسع بين الغرام المجنون والغراميات النفعية تتلاحق حتى النهاية: فقد وجد فريدريك نفسه بين السيدة أرنو وروزانيت والسيدة دامبروز، على حين لم تكن لويز ابنة الأب روك «الخطيبة» ، أو الممكن الأكثر احتمالا إلا ملاذا وثأرا حينما تنخفض «أسهمه» بالمعنى الواقعي والمعنى المجازى(٨٠).

كما أن معظم الأحداث التي تحد من نطاق المكنات تنشأ عبر توسط أولئك النسوة الثلاث أو بدقة أكثر، إن هذه الأحداث تولد من العلاقة التي توجد عبرهن بين فريدريك وأرنو أو دامبروز، بينه وبين الفن والسلطة. وتلك الشخصيات النسائية تمثل نسقا من الممكنات، فكل واحدة منهن تتحدد بواسطة التضاد مع الأخريين، لم يشعر بجوارها (السيدة دامبروز) بالنشوة التي تجتاح كل كيانه والتي كانت تدفعه نحو السيدة أرنو ولا بالاضطراب المبتهج الذي أشاعته فيه روزانيت في بداية العلاقة، ولكنه كان يتمناها باعتبارها شيئاً يشذ عن المالوف صعب المنال، لأنها كانت نبيلة ولأنها كانت ثرية ولأنها كانت متدينة (٢٨). وكان التعارض بين روزانيت والسيدة أرنو هو التعارض بين الغانية السهلة المرفوضة والمرأة التي يواصل الحلم بها وحبها في الأخيلة اللاواقعية للماضي، بين «الغانية التي بلاقيمة» والمرأة التي لا تقدر بثمن المقدسة «القديسة» (٤٨). إحداهن لعوب نزقة مسلية والأخرى رصينة ومتدينة على العموم (٥٠٠)، فمن ناحية نجد تلك التي ترد على الخاطر دائما

<sup>(</sup>٨٢) من أمثلة التأرجحات: «لم تدخل عودته إلى باريس شيئا من السرور على نفسه [...] وأحس فريدريك بشعور غريب من الوحشة وهو يتناول عشاءه وحيدا فراح يفكر في الأنسة روك. ولم تعد فكرة زواجة تبدو له متجاوزة الحد (الرواية ص ٢٨٥) وفي اليوم التالي لانتصاره في أمسية أل دامبروز كان الأمر على العكس: «لم يكن فريدريك بعيدا عن الزواج كما كان في تلك اللحظة فضلا عن أن الأنسة روك بدت له شخصية ضئيلة – مثيرة السخرية، ما أشد الفرق بينها وبين السيدة دامبروز. إن مستقبلا أخر ينتظره» (الرواية ص ٣٨١). وهناك عودة جديدة إلى الأنسة روك بعد قطيعته مع السيدة دامبروز (الرواية ص ٣٤١).

<sup>(</sup>۸۲) الرواية ص ه۳۹ – ۳۹۱.

<sup>(</sup>٨٤) الرواية ص ٤٤٠.

<sup>(</sup>٥٨) الرواية ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٨٦) الرواية ص ١٧٥.

حقيقتها الاجتماعية «عاملة مزرعة وعاهرة» (١٨) ومن مثل هذه الأم ليس من المستطاع إلا التسليم بأن المولود سيكون ذكرا بكل تأكيد، واقترحت هي نفسها تسميته فريدريك باسم والده مقرة عن طريق ذلك بمهانتها (فقد كان فريدريك الوالد غير الشرعي يحلم بإبنة أنثي)، ومن ناحية أخرى نجد تلك التي كتب عليها أن تكون أما (١٨)، بل أما لبنت صغيرة سوف تشبهها (٨٨).

أما السيدة دامبروز فهى المقابل المضاد أيضا لكل من الإثنتين، فهى نقيض كل أشكال «العواطف التى بلا جدوى» (٨٩) كما يقول فريدريك كل أشكال «البلاهات» أو «الحب المجنون» التى تحبط أمال العائلات البورجوازية لأنها تقتل الطموح، ومعها كما هى الحال مع لويز ولكن على مستوى أعلى من الإنجاز والتحقق يزول التناقض المستعصى على الحل بين السلطة والحب، بين العلاقة العاطفية وعلاقة الأعمال المالية: بل إن والدة فريدريك السيدة مورو نفسها لا تستطيع إلا استحسان تلك العلاقة، التى تجدد أشد أحلامها تحليقا. ولكن هذا الحب البورجوازي إذا كان يجلب النفوذ والمال، وهو ماسيرى فيه فريدريك عند استعراض الماضى «مضاربة وضيعة» (٩٠) لم يجلب له على العكس لا الاستمتاع ولا «النشوة» بل ويرجع إليه استنفاد قدرته على الوان الحب الحقيقية: «واستخدم حبه القديم وعبر لها، كما لو كانت هي التي تلهمه، عن كل ما جعلته السيدة أرنو يستشعره من وهن ومخاوف وأحلام (١٠)»، «وأيقن حينئذ بما كان يخفيه عن نفسه، بانقشاع الوهم عن حواسه وفتورها، وكان عليه أن يصطنع ألوانا من توهج الرغبة، ولكنه لكي يحس بها كان عليه أن يستحضر صورة روزانيت أو السيدة أرنو» (١٠).

وكان الحادث الأول الذى وضع نهاية لمطامح فريدريك الفنية، قد طرأ حينما كان من الواجب عليه أن يختار بين ثلاث غايات ممكنة تتجه إليها الخمسة عشر ألف فرنك التي تسلمها لتوه من موثق عقوده(٩٢)، أيعطيها لأرنو لمساعدته على تجنب الإفلاس، (وينقذ بذلك

<sup>(</sup>٨٦) الرواية ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>AV) في الصور المتقابلة لروزانيت والسيدة أرنو (ص ١٧٤ - ١٧٥) يشغل أكبر مساحة منها دور الأم وربة البيت عند السيدة أرنو أو «مارى» وهو الأسم الأول لها الذي يلاحظ تيبوديه أنه يرمز للنقاء.

<sup>(</sup>۸۸) الرواية ص ۳۹۰.

<sup>(</sup>٨٩) الرواية ص ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٩٠) الرواية ص ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٩١) الرواية ص ٣٩٦.

<sup>(</sup>٩٢) الرواية ص ٤٠٤.

<sup>(</sup>٩٣) الرواية ص ٢١٣.

السيدة أرنو نفسها)، أو يعهد بها إلى ديلورييه وهوسونيه ويقحم نفسه في مشروع أدبى، أو يذهب بها إلى السيد دامبروز ليضعها في استثماراته(٩٤).

ويقى في منزلة لاعنا ديلوربيه لأنه كان يريد أن يتمسك بكلمته، وأن يؤدي جميلا لأرنو في نفس الوقت، وماذا لو توجهت إلى السيد دامبروز؟ ولكن بأي ذريعة أطلب المال؟ فعلى العكس من الواجب علىّ أن أدفع له مالا ثمنا لأسهم الفحم»(٩٥). ويتسع نطاق سوء الفهم، فقد منحه دامبروز منصب السكرتير العام على حين أنه جاء في الواقع ليتوسط لأرنو بناء على طلب السيدة أرنو(٩٦). وهكذا فقد نجم عند فريدريك دمار فرصة الفنية عن العلاقة التي تربطه بأرنو، أي بعالم الفن من خلال العاطفة التي يحس بها تجاه زوجته، أو بعبارة أدق، قد نجم اصطدام المكنات التي تتملكه والتي تنفي كل منها الأخرى: الحب المجنون وهو مبدأ رفض أن يصبح موضوعا للميراث والتعبير عن ذلك الرفض في أن معا، ومن ثم الطموح، الطموح المتناقض إلى السلطة في عالم الفن أي في عالم اللا سلطة، والطموح خائر الإرادة المنهزم إلى السلطة الحقيقية. وثمة حادث آخر – تولد عن اللعب المزدوج وسوء الفهم، ووضع حدا نهائيا لكل ألوان اللعب المزدوج: فحينما عرفت السيدة دامبروز أن الأثنى عشر ألف فرنك التي اقترضها منها فريدريك بحجة كاذبة، كانت غايتها إنقاذ أرنو، أي السيدة أرنو طرحت ممتلكات أرنو للبيع بالمزاد بناء على نصيحة ديلورييه، وقد ارتاب فريدريك في أن روزانيت هي التي وراء ذلك فقطع علاقته بها «وكان اللقاء الأخير» الذي بمثابة تجل نموذجي للبنية هو الذي يجمع بين السيدة دامبرون وروزانيت حول بقايا السيدة أرنو. فعند شراء السيدة دامبروز لتحقة في شكل علية للحلى وللنفائس من «بقاياً» السيدة أرنو، وهو شراء يختزل تلك العلية النفيسة من رمز وحب تمثله إلى مقدار من النقود (ألف فرنك)، يرد فريدريك على ذلك بإعلان قطيعته للسيدة دامبروز «مضحيا بما تمثله من ثرية»، من أجل ذكري السيدة أرنو(١٨)، معيدا بذلك تلك السيدة المحبوبة إلى مكانة الشيء الذي لا يقدر بثمن. إن فريدريك حينما وجد نفسه بين المرأة التي تشتري الحب وتلك التي تبيعه، أي بين تجسيدين لوجهي الحب

<sup>(</sup>٩٤) نجد نفس البنية في المشروع المعنون – منزل زواج حديث إن المائة ألف فرانك التي تدور حولها دناءات الشخصيات هل ينبغي أعطاؤها المرأة أو للحبيب الأول أو الزوج، لقد انتزعتها المرأة بواسطة، خديعه سافلة «أوقعتها بشاب يهيم بها، وكانت تحفظها للعشيق ثم أعطتها للزوج الذي حاق به الخراب بغته، (م. چيه دوري – فلوبير ومشاريعه غير المنشورة، مصدر سابق ص ١٠٢).

<sup>(</sup>٩٥) الرواية ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٩٦) الرواية ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٩٧) الرواية ص ٤٣٨ .

<sup>(</sup>٩٨) الرواية ص ٤٤٦ .

البورجوازى، بين ذات الجاه والعشيقة، بالإضافة إلى أنهما متتامان ومتراتبان مثل المجتمع الراقى وهامشه، فقد أكد حبا خالصا نقيا لا يمكن اختزاله إلى المال أو إلى أى من موضوعات المصلحة البورجوازية؛ إنه حب لشىء على غرار العمل الفنى المحض، ليس مطروحا للبيع ولم يخلق لكى يباع، فالفن من أجل حب الفن مثل الحب الخالص، والفن للفن هو الحب الخالص للفن.

وليس هناك من شهادة على كل ما يفصل الكتابة الأدبية عن الكتابة العلمية أكبر من تلك القدرة التى تمتئكها الكتابة الأدبية باعتبارها خاصية مميزة لها، على أن تركز وتكثف فى الفردية العيانية لوجه ملموس ولمغامرة مفردة يعملان باعتبارهما استعاره وكناية فى أن معا (أى باعتبار كل منهما نموذجا للتماثل وجزءا من تجاور متصل)، كل تعقيد بنية وتاريخ يجب على التحليل العلمى أن يبسط أطواءه وأن يظهره العيان فى جهد ومثابرة. وعلى هذا النحو فإن البيع بالمزاد يوجز وعلى الفور كل تاريخ علبة الحلى ذات الأقفال الفضية التى تكثف كل بنية وتاريخ المواجهة بين النساء الثلاث وما يمثلن (أو يرمزن له). ففى أول عشاء فى شارع «شوازيل» عند أل أرنو كانت العلبه النفيسه هناك على المدفأه، وأخذت منها السيدة أرنو «فاتورة» شال من الكشمير كان زوجها قد أهداه إلى روزانيت. كما لمحها فريدريك عند روزانيت فى غرفة الانتظار (المدخل) الثانية «بين زهرية مملوءة ببطاقات زيارة ومحبرة». وكانت العلبه شاهدا ورهانا بالنسبة إلى المواجهة النهائية بين النساء الثلاث، أو بدقة أكثر المواجهة النهائية بين النساء الثلاث، أو بدقة أكثر المواجهة النهائية بين النساء الثلاث الذى حلله فرويد.

ومن المعروف أن فرويد وهو يتخذ نقطة انطلاقه من أحد مناظر «تاجر البندقية» اشيكسبير حيث يجب على المدعين الثلاثة أن يختاروا بين ثلاث علب الأولى من ذهب والثانية من فضة والثالثة من رصاص، قد أوضح أن هذه القيمة تعالج في حقيقة الأمر «اختيارا يقوم به رجل بين نساء ثلاث»، فالعلب هي «رموز لما هو جوهري عند المرأة ومن ثم لما هو جوهري فيها «(١١)).

ومن الممكن افتراض أن فلوبير - من خلال المخطط الأسطوري الذي يجري إعماله دون

<sup>(</sup>٩٩) سيجموند فرويد ، مقالات في التحليل النفسى التطبيقي

S. Freud, Essais de psychanalyse appliquée, trad. fr. de E. Monty et M. Bonaparte, Paris, Gallimard, 7e ed, 1933, P. 87 - 103.

ومن خلال الحالات الثلاث للعلبة، التي تنتمي على التعاقب إلى السيدة أرنو وإلى روزانيت وإلى السيدة دامبروز، تتحدد المالكات الثلاث والتراتب القائم بينهن في ظل علاقة السلطة والمال.

وعى لاستحضار ذلك النوع من انتهاك النقاء المتخيل للسيدة أرنو، متمثلا في الاستحواذ بالمال على علبة زينتها — يدخل في الحلبة مخططا اجتماعيا مماثلا؛ هو التعارض بين الفن والمال. ويستطيع بذلك أن يقدم تمثيلا لمنطقة جوهرية تماما من الحيز الاجتماعي، تبدو أول الأمر غائبة المجال الأدبى نفسه، الذي ينتظم حول التضاد بين الفن الخالص المرتبط بالحب الخالص، والفن البورجوازي في شكليه، الفن التجاري الذي يمكن أن يوصف بالضخامة الممثل في المسرح البورجوازي والمرتبط بشخصية السيدة دامبروز، والفن التجاري الأصغر الممثل في الفودفيل (الترفيه المسرحي الخفيف الصاخب الحافل بتوجيه الضربات) والكاباريه (عروض أثناء الطعام والشراب) والحلقات المسلسلة وتستحضره روزانيت. ونحن هنا أيضا مضطرون إلى افتراض أنه من خلال بناء قصة ولحساب هذا البناء كان الكاتب مسوقا إلى أن يكشف عن البنية التي دفنت في أبعد الأعماق، وهي البنية الأشد غموضا لأنها المرتبطة على أشد الأنحاء مباشرة باستثماراتها الأولية التي هي الأساس نفسه لأبنيتها العقلية واستراتيجياتها الأدبية.

#### سلطة الكتابة

ويجد المرء نفسه مسوقا إلى الموقع الحقيقى للعلاقة، التى استدعيت مرارا وتكرارا، بين فلوبير ويطله فريدريك. وينبغى هنا حيث جرت العادة على رؤية إحدى تلك الاسقاطات المتساهلة الساذجة للسيرة الذاتية بوصفها نوعا أدبيا أن نرى فى الواقع مشروعا لجعل الذات موضوعا (للتجسيد الموضوعي للذات) أى مشروعا للتحليل الذاتى وللتحليل الاجتماعى، إن فلوبير يفصل نفسه عن فريدريك، أى عن عدم التحدد والعجز اللذين يحددانه، فى فعل الكتابة نفسه، كتابة تاريخ (قصة) فريدريك الذى يتجلى عجزه بين أشياء أخرى فى عجزه عن الكتابه أو عن أن يصير كاتبا(۱۰۰). وذلك بعيد كل البعد عن الإيحاء بتطابق بين المؤلف والشخصية، بل هو يستهدف بلا شك إبراز المسافة بأكملها التى أقامها المؤلف بينه وبين نفسه وحبه للسيدة «شليزنجر» أثناء كتابة قصة فريدريك نفسها. ويتضح المؤلف بينه وبين نفسه وحبه للسيدة «شليزنجر» أثناء كتابة قصة فريدريك نفسها. وقعت ذلك فى إشارة فلوبير إلى أن بطله فريدريك شرع فى كتابه رواية سرعان ماكف عنها، وقعت أحداثها فى فينيسيا (البندقية) وكان بطلها فريدريك نفسه كما كانت بطلتها السيدة أرنو(۱۰۰)»

<sup>(</sup>١٠٠) من المفهوم أنه كان يلزم لفلوبير أن يطمئن بالكامل على الطابع (غير السلبي) «لمهنته» ككاتب، مع نجاح «مدام بوفاري» لكي يكون قادرا على إنجاز التربية العاطفية».

<sup>(</sup>۱۰۱) الرواية ص٥٦ - ٥٧.

إن فلوبير الكاتب يتسامي بعدم تحدد جوستاف (شخصية فلوبير الواقعية) ويعدم اكتراثه العميق(١٠٢)، بواسطة استحواذه على نفسه استحواذا يستعبد الماضي، استبقن منه بكتابة قصة فريدريك. إن فريدريك يعشق في السيدة أرنو «بطلات الكتب الرومانسية(١٠٢)» ولم يجد قط في السعادة الواقعية كل ما في السعادة التي حلم بها(١٠٤)، واشتعل باشتهاء بسترجع الماضي لا يمكن التعبير عنه(١٠٠). وفي الاستدعاء الأدبي للمحظيات الملكيات كان يتواطأ بواسطة أفعاله الخرقاء وألوان تردده ووساوسه مع المصادفات الموضوعية التي تطرأ لكي تؤجل أو تعوق إشباع رغبة أو تحقيق طموح(١٠٦). وهنا يفكر المرء في العبارة التي وردت في نهاية الرواية وتلخص العودة المشبعة بالحنين من جانب فريدريك وديلورييه إلى ذكريات الزبارة الفاشلة لماخور «التركية» أبام الصيا: «الذكريات هي أفضيل ما امتلكناه». وهذا الاختلاط من السذاجة والنقاء يتكشف عند استرجاع الماضي بوصفه إنجازا، وهو في الحقيقة بكثِّف كل تاريخ فريدريك أي تجريه الامتلاك على وجه الإمكان لكثرة من المكنات، لا يريد المرءولا يستطيع الاختيار بينها، وهو امتلاك يجعله عدم التحدد الذي يقوم هو بتحديده أساسا للعجز، لقد حكم بهذا التكشف الذي يسترجع الماضي في يأس على جميع الذين لا يستطيعون ممارسة حياتهم إلا في صيغة المستقبل التام (يحدث شيء بعد انتهاء أخر، أو صياغة فرض عن المستقبل le futur antérieur ) على طريقة فريدريك وهو يستحضر علاقته بالسيدة أرنو: «لا يهم» لقد تبادلنا حبا عميقا»».

ومن المكن أن نستشهد بعشرين عبارة من «المراسلات» (الخاصة بفلوبير) يبدو فيها أن فلوبير يتكلم على وجه الدقة بلغة فريدريك: «إن الكثير من الأشياء التي لا تؤثر في عندما أراها أو عندما يتكلم عنها الآخرون، تدفعني إلى الحماس وتثيرني وتؤلني إذا ما تكلمت عنها الأخص إذا ما كتبتها (١٠٠٠)» سوف تصور الخمر والحب والنساء أيها الرجل

J.P Richard, la création de la forme chez Flaubert in Littérature et Sensation Paris, Ed du Seuil, (1.1)

چيه بى ريشار ابداع الشكل عند فلوبير.

<sup>(</sup>١٠٣) الرواية ص ٣٢.

<sup>(</sup>١٠٤) الرواية ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>١٠٥) الرواية ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>١٠٦) على سبيل المثال في الرواية ص ٢٠٠ و (لعن فريدريك نفسه بسبب بلاهته) ص ٣٠١ (وقد أحبها فريدريك إلى درجة أن خرج، وعلى الفور امتلكه غضب من نفسه وقال لنفسه إنه معتوه» وعلى الأخص ص ص ٤٥١ – ٤٥٦ (اللقاء الأخير مع السيدة أرنو). وعلى وجه أكثر عموما فإن كل فعل يبدو كأنه «على نحو متزايد غير قابل للتنفيذ»، وكل رغبة محكوم عليها فوق ذلك بالاحتدام في الخيال وأن تكون أكثر قوة.

<sup>(</sup>١٠٧) فلوبير - خطاب إلى لويز كوليه ٨ أكتوبر ١٨٤٦. المراسلات الجزء الأول ص ٣٨٠.

الطيب شريطة ألا تكون سكرانا أو عاشقا أو زوجا أو عربيدا، فعند الانغماس في الحياة براها المرء على نحو رديء، ويعاني منها أو يستمتع بها كثيراً. أما الفنان في رأيي فهو شيء مهول، شيء خارج على الطبيعة(١٠٨). ولكن مؤلف «التربية العاطفية» هو على وجه التحديد ذلك الذي عرف كيف يحول العاطفة الخاملة(١٠٩)» لفريدريك إلى مشروع فني، ولم يكن باستطاعة فلوبير أن يقول «فريدريك إنه أنا». وهو ينفى بكتابته قصة كان يمكن أن تكون قصته، أن تكون قصة الإخفاق هذه قصة ذلك الذي يكتبها. وقد جعل فلوبير نفسه شريكا في كل ما فرض نفسه على فريدريك كأنه قدر: رفض التحديات الاجتماعية، سواء تلك التي تلصق نفسها مثل اللعنات البورجوازية، بالمركز الاجتماعي أو السمات الثقافية المُمِرة مثل الانتماء إلى جماعة أدبية أو مجلة(١١٠) . كما حاول طيلة حياته أن يواصل البقاء في هذا الموقع البعيد عن التحدد، هذا الموقع المحايد، الذي يستطيع المرء منه أن يحلق فوق الجماعات ومنازعاتها، والصراعات التي تقيم تضادا بين الأصناف المختلفة من المثقفين والفنانين، والصراعات التي تقيم مواجهة تجمع هؤلاء إزاء التنوعات المختلفة «الصحاب الملكية»، وتحدد التربية العاطفية» لحظة ممتازة من هذا الجهد: فالمقصد الجمالي والتجسيد الذي يقوم بإعماله ينطبقان على ذلك المكن نفسه الذي يجب أن ينفيه المقصد الجمالي من أجل تأسيس ذاته، أي على عدم التحدد السلبي لفريدريك، المعادل التلقائي ومن ثم المخفق لعدم التحدد النشط وهو ما يتصف به المبدع الذي يعمل على خلقه. وإن التوافق المباشر بين كل المراكز الاجتماعية - التي لا يمكن في الواقع العادي أن يجرى شغلها في نفس الموقت أو حتى تباعا، كما ينبغي الاختيار بينها، والتي بواسطتها سواء أراد المرء أو لم يرد يتم اختيار المرء - ليس من المستطاع معايشته إلا في الإبداع الأدبي وبواسطته.

*:. :.* ::

وهذا هو السبب في أننى أحب الفن. لأن هناك على أقل تقدير يتحول كل شيء إلى حرية داخل عالم الأخيلة. هنا يتم إشباع كل شيء والقيام بأي شيء حيث يكون المرء ملكا ورعية في أن معا، فاعلا نشطا وكائنا سلبيا، قربانا وكاهنا، وليس هناك من حدود، وتصبح الإنسانية بالنسبة إليك دمية ذات أجراس يمكن جعلها تدق حتى نهاية مقطعها الموسيقي، مثل بهلوان إلى آخر مدى يبلغه قدمه «(١١١). وستجول في الخاطر أيضا السير الشخصية

<sup>(</sup>١٠٨) فلوبير – خطاب إلى أمه، ١٥ ديسمبر ١٨٥٠، للراسلات، الجزء الأول ص ٧٢٠.

<sup>(</sup>١٠٩) أريد أن أصور التاريخ الأخلاقي المعنوى لأهل جيلي، أو التاريخ العاطفي على الأصح: إنه كتاب عن الحب والعاطفة ولكن عن العاطفة كما تستطيع أن توجد الآن أي «خامله»» بلا فاعلية . (فلوبير خطاب إلى الآنسة لورواييه Leroyer في شانتيبي ۱۸۶۴ أكتوبر ١٨٦٤. المراسلات الجزء الثالث ص ٤٠٩).

<sup>(</sup>١١٠) فلوبير خطاب إلى لويز كوليه ٢١ مارس ١٨٥٣، المراسلات الجزء الثاني ص ٢٩١ أو خطاب إلى نفس المرسل إليها بتاريخ ٢ مايو ١٨٥٣ نفس المصدر ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>١١١) فلوبير خطاب إلى لويز كوليه ١٥-١٦ مايو ١٨٥٢ المراسلات الجزء الثاني ص ٩١.

الخيالية التى تكيف معها القديس انطوان باسترجاع الماضى: «كان يحسن بى أن أبقى لدى رهبان نيترى Nitrie [...] ولكننى كنت سأخدم اخوتى أفضل بأن أكون قسيسا بكل بساطة [...] ولم يتعلق الأمر إلا بى لكى أكون.. على سبيل المثال.. عالما من علماء النحو أو فيلسوفا [...] والم يتعلق الأمر إلا بى لكى أكون.. على سبيل المثال.. عالما من علماء النحو أو فيلسوفا [...] والأفضل لو كنت جنديا [...] ولم يكن شيء سيعوقني عن أن أشترى بنقودى وظيفة جابى رسوم إحدى القناطر»(١١٠). ويحتفظ المرء في ذاكرته بتلك الفقرة من خطاب إلى جورج صاند من بين التنويعات شديدة الكثرة على تيمة ألوان الوجود المكنة المتعايشة معا: «لا أكابد مثلك ذلك الأحساس بحياة تبدأ من جديد، وبالاندهاش أمام وجود طازج يتفتح. ويبدو لي على العكس أننى كنت دائما موجودا وأننى أمثلك ذكريات ترجع إلى أيام الفراعنة. وأنا أرى نفسي في عصور مختلفة من التاريخ على نحو شديد الوضوح أمارس مهنا مختلفة ولى حظوظ متعددة. وفرديتي الحالية هي محصلة ألوان فرديتي المختفية. لقد كنت ملاحا على النيل وقوادا Leno (باللاتينيه) في روما أيام الحروب البونية (الحروب الثلاث ملاحا على النيل وقوادا Leno (باللاتينيه) في روما أيام الحروب البونية (الحروب الثلاث التي شنتها روما على قرطاجنة ابتداء من ٢٦٤ حتى ٢٤١ ق.م) ثم خطيبا إغريقيا في سوبير Suburre حيث التهمتي حشرات البق. وقد أدركني الموت أثناء الحمله الصليبية لانني أكلت كثيرا من العنب على شاطيء سوريا. لقد كنت قرصانا وراهبا، مشعوذا وحوذيا، وربما كنت أمراطورا شرقيا (شرقيا (١٠٠٠)».

· · · ·

إن الكتابه تلغى التحديدات والضوابط والحدود المقومة للوجود الاجتماعى: فالوجود الاجتماعى عنى شغل موقع محدد فى الهيكل الاجتماعى وحمل شاراته المميزة، وعلى الأخص فى شكل الصيغ اللفظية المتكررة تلقائيا أو الآليات الذهنية (١٠٤)، ويعتمد ذلك أيضا فى حافظه والاحتفاظ به على الانتماء إلى جماعات وعلى أن يكون داخلا فى شبكات من العلاقات لها ما للشىء من موضوعية وإعتام واستمرار، ويتم تذكرها فى شكل التزامات وديون وواجبات أو بإيجاز فى شكل ضوابط وكوابح. وعلى غرار مثالية «بركلى» [چورچ بيركلى G.Berkeley م ١٦٨٥ – ١٦٨٥ فيلسوف بريطانى، مثالى يرى أن الأشياء لا توجد الا بمقدار ما تدرك فى الذهن، وان هناك ذهنا كونيا هو الله توجد فيه كل الأفكار على سبيل الإمكان وجودا أبديا]، تفترض مثالية العالم الاجتماعى الرؤية عبر التحليق، ووجهة سبيل الإمكان وجودا أبديا]، تفترض مثالية العالم الاجتماعى الرؤية عبر التحليق، ووجهة

<sup>(</sup>١١٢) فلوبير إغواء القديس انطوان.

Flaubert, La tentation de saint Antoine, Paris, Gallimard, 1971.P. 14-42.

<sup>(</sup>١١٣) فلوبير خطاب إلى جورج صائد ٢٩ سبتمبر ١٨٦٦ المراسلات الجزء ٢ ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>١١٤) هذه بكل تأكيد هي «الأفكار المتداولة» التي يطاردها فلوبير بضراوة، في نفسه ولدى الآخرين، وهي أيضا العادات اللفظية المميزة لشخص ما، مثل ما يسميه فلوبير الكلمات البلهاء لروزانيت ياله من هذر إلى شايو! لا يمكن أن تعرف أبدا.. الخ) أو «العبارات العادية للسيدة دامبروز (إن أنانية سائجة تدوى في عباراتها العادية: ماذا فعل بي ذلك؟ سأكون على مايرام! كما لو كنت في حاجة إلى ذلك! الرواية ص ٣٩٧ و ٤٢٠).

النظر المطلقة لمشاهد ذى سلطة عليا، متحرر من التبعية وبذل الجهد اللذين يذكران بمقاومة العالم الفيزيقى والعالم الاجتماعى، وقادر كما يقول فلوبير «على أن يضع نفسه بقفزة واحدة فوق الانسانية وعلى ألاقل يجمعه بها شيء مشترك إلا علاقة البصر».

إن الأبدية والوجود في كل مكان هما الصفتان الإلهيتان اللتين خص بهما الملاحظ المطلق نفسه «لقد رأيت الناس الآخرين يحيون، ولكنها حياة أخرى تختلف عن حياتى: فبعض الناس يؤمنون وبعض أخر يرفضون الإيمان وبعض ثالث يشكون، وبعض أخر في النهاية لا يشغلهم ذلك على الإطلاق ويسعون وراء شئونهم أي يبيعون في حوانيتهم ويؤلفون كتبهم أو يصيحون من فوق منابرهم(١١٥)».

ونتعرف هنا أيضا على العلاقة الجوهرية بين فلوبير وبطله فريدريك باعتبارها إمكانا أمام جوستاف (شخصية فلوبير الواقعية) تم تجاوزه والاحتفاظ به. ومن خلال شخصية فريدريك الذي يستطيع فلوبير أن يكونها، جسد المؤلف مثالية العالم الاجتماعي التي تعبر عن نفسها في العلاقة بين فريدريك وعالم المراكز المتاحة أمام مطامحه، وفي هواية الفن لدى المراهق البورجوازي المتحرر مؤقتا من القيود الاجتماعية، «دون أن يكون له أحد يرعاه، دون موقد أو دار، دون يقين أو قانون» كما يقول سارتر أيام كتابة «الموت داخل النفس». كما أن الوجود الاجتماعي في كل مكان الذي يلاحق فريدريك مغروس في صميم التعريف الاجتماعي لمهنة الكاتب، وسوف ينتمي من الآن فصاعدا إلى تمثل الفنان بوصفه «مبدعا» خالقاً لم يخلقه أحد، دون روابط أو جذور، لا يوجه الانتاج الأدبي فحسب بل طريقة كاملة لعايشة وضع المثقف.

ولكن من الصعب أن نتجنب مسألة المحددات الاجتماعية للمطموح إلى انتزاع النفس من كل التحديدات وإلى التحليق في الفكر فوق العالم الاجتماعي وصراعاته وما نتذكره من خلال قصة فريدريك وتاريخه هو أن الطموح الثقافي العقلي يستطيع ألا يكون سوى المعكوس المتخيل لإفلاس المطامح المادية. أليس مما له دلالة أن فريدريك الذي لم يخف عندما كان في قمة مساره ازدراءه لاصدقائه، الثوريين الفاشلين (أو الفاشلين الثوريين)، لا يحس بنفسه مثقفا أبدا إلا حينما تسوء شئونه المادية؟ فحينما أقلقه تأنيب السيدة دامبروز حول مسأله ألاسهم، وإيماءات السيدة دامبروز إلى مسألة عربته وروزانيت، نجده يدافع وسط رجال المصارف عن مواقف المثقف ليصل إلى القول «أنا أهزأ بالأعمال التجارية»(١٧٦).

<sup>(</sup>۱۱۵) جوستاف فلوبیر. «نوفمبر».

Flaubert, Novembre, Paris, Charpentier, 1886 p. 329.

وكيف يستطيع الكاتب تجنب التساؤل عما إذا كان احتقار الكاتب «للبورجوازي»، وللمتلكات المادية التي يسبحن نفسه فيها من عقارات ومنقولات وألعاب وأوسمة ونساء ليست مدينة بشيء للحفيظة المعتملة داخل الذي أخفق في أن يكون بورجوازيا، المنساق إلى أن يحول فشله إلى نزعة ارستقراطية للعزوف الانتقائي؟ ويقول قاموس الأفكار المتداولة لفلوبير: الفنانون يمجدون تنزههم عن الأغراض». إن عبادة التنزه عن الغرض هي مبدأ قلب خارق يجعل من الفقر ثراء مرفوضا، ومن ثم ثراء روحيا. فأفقر المشروعات الثقافية يساوي ثروة، هي تلك التي يضحى بها المرء من أجله. أو بالأحرى، لا توجد ثروة مادية تستطيع أن تنافسه بما أنه سيكون في جميع الأحوال مفضلا عليها.. أما الاستقلال الذاتي الذي يُفترض أنه يبرر هذا التخلي المتخيل عن ثراء متخيل ألن يكون في حقيقته هو الحرية المشروطة المقصورة على عالم المشروع الثقافي والتي يخصصها له «البورجوازي» نفسه؟. ألن يظل التمرد على «البورجوازي» موجها (بالفتح) بواسطة ما يناوئه بمقدار ما يواصل البدأ، القائم على رد الفعل، الخاص بوجوده؟ وكيف الوثوق من أن «البورجوازي» ليس هو الذي يسمح للكاتب أن يتخذ لنفسه مايريد من مسافات بعيدا عنه، عن طريق الإمساك به من طبيس. (۱۷).

## معادلة فلوبير

وهكذا يفصح فلوبير من خلال شخصية فريدريك ووصف موقعه في الحيز الاجتماعي عن معادلة التكوين التي هي مبدأ إبداعه الروائي الخاص: علاقة الرفض المربوج للمواقع المتعارضة في الساحات الاجتماعية المختلفة، والمواقف المتخذة المناظرة لها التي هي أساس علاقة من العزوف المتجسد إزاء العالم الاجتماعي.

لم يتحرك فريدريك وقد وقع بين كتلتين من البشر متراصتين، ويهره المنظر وألهاه عن الواقع ولم يكن للجرحى الذين سقطوا والموتى المددين مظهر جرحى حقيقيين أو موتى حقيقيين. وبدا له أنه يشارك في عرض تمثيلي(١١٨). ومن المستطاع إحصاء الشهادات التي

<sup>(</sup>١١٧) هنا يرد على الذهن الانعكاس الذي أثاره نجاح مارتينون عند فريدريك: ما من شيء أكثر إذلالا من رؤية البلهاء ينجحون في المشروعات التي فشل فيها الجميع (الرواية ص ٩٣) فكل الالتباس في العلاقة الذاتية التي يقيمها المثقف مع المسيطرين وسلطاتهم التي احرزوها دون حق يوجد في لا منطقية هذه العبارة. فالازدراء المعلن للنجاح قد لا يكون إلا طريقة التحويل الضرورة إلى ميزة، والرؤية المحلقة إلى شكل من الوهم الخاص بتفادي التحديدات المائلة في وضع المثقف.

(١١٨) الرواية ص ٢١٨.

بلا عدد على هذه النزعة الحيادية الجمالية: لا يحرك مشاعرى مصير الطبقات العمالية الحالية أكثر مما يحركها مصير رقيق العصر القديم الذين كانوا يديرون أحجار الرحى، أى ليس بقدر أكبر، أو بقدر مماثل «فأنا لست من المحدثين بأكثر مما أكون من القدامى ولست فرنسيا بأكثر مما أنا صينى، (١١٠). ليس لى فى العالم إلا الأشعار الجميلة، والعبارات المجيدة الصياغة المنسجمة المغردة، ومناظر الغروب الجميلة وأشعة القمر واللوحات الملونة وقطع المرمر والرؤوس بارزة القسمات ووراء ذلك لا شيء. وأنا أحب أن أكون تالما Talma المنطيب المفوه وممثل الطبقة الثالثة رغم أنه نبيل قبل الثورة) لأنه عاش فى جو من الجمال (الخطيب المفوه وممثل الطبقة الثالثة رغم أنه نبيل قبل الثورة) لأنه عاش فى جو من الجمال أكثر نقاء. إن العصافير حبيسه الأقفاص تحرك في إشفاقا مماثلا تماما لما تثيره الشعوب المستبعدة. ومن السياسة بأكملها ليس هناك إلا شيء واحد أفهمه. هو الانتفاضة. وأنا أومن بالقدر مثل أي تركى وأعتقد أن كل ما نستطيع عمله من أجل تقدم الانسانية هو لا الفظ، والبورجوازي الأخرق والفلاح الغبى والكاهن البغيض: لهذا فأنا أغرق نفسى بمقدار الفظ، والبورجوازي الأخرق والفلاح الغبى والكاهن البغيض: لهذا فأنا أغرق نفسى بمقدار ما أستطيع في العصر القديم (١٢٠٠).

كما أن هذا الرفض المزدوج هو بلا شك مصدر لكل هذه الأزواج (الثنائيات) من الشخصيات التى تعمل بوصفها مخططات مولدة للخطاب الروائي، هنرى وجول فى التربية العاطفية الأولى (رواية كتبت بنفس الاسم قبل الرواية المشهورة) وفريدريك وديلورييه، وبليران ودلمار فى التربية العاطفية الخ وهو يتأكد أيضا فى الشغف بالتماثلات والتضادات (التى تتضع بوضوح على وجه الخصوص فى مسودات تخطيط بوفار وبيكوشيه -Bouvard et Pé وبيكوشيه -Demorest التى نشرها ديمورست Demorest)، تضادات بين أشياء متوازية وتوازيات بين أشياء متفازية وتوازيات بين أشياء متفاذية وتوازيات بين أشياء متفاده وخاصة بالنسبة للمسارات المتقاطعة التى تقود الكثير من شخصيات فلوبير من طرف أقصى إلى نقيضه فى مجال السلطة، مع كل التراجعات العاطفية وكل التبدلات السياسية المتضايفة معها، وكل التطورات البسيطة بمرور الزمان فى شكل مسارات سيرة شخصية لها نفس البنية التقاطعية: ففى التربية العاطفية نجد هوسونيه الثورى يصير مدافعا عن الإيديولوجية المحافظة، وسينيكال الجمهورى يصير عميلا للبوليس فى خدمة الانقلاب الديكتاتورى ويصرع على المتاريس صديقه القديم ديساردييه(١٢٢١).

<sup>(</sup>١١٩) فلوبير خطاب إلى لويز كوليه ٢٦ أغسطس ١٨٤٦ المراسلات الجزء الأول ص ٣١٤.

<sup>(</sup>١٢٠) فلوبير، خطاب إلى لويز كوليه ٧٠٦ أغسطس ١٨٤٦ المراسلات الجزء الأول ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>١٢١) فلوبير، خطاب إلى جورج صائد ٦ سبتمبر ١٨٧١ المراسلات الجزء ٦ ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>١٢٢) هذا التحليل الداخلي على وجه الدقة لخصائص العمل سيرداد ثراء (في الفصل القادم) بنتائج وصف المجال الأدبي والموقع الذي يحتله فلوبير.

ولكن الشهادة الأكثر وضوحا على هذا المخطط المولَّد وهو المصدر الحقيقى لإبداع فلوبير تفصح عنها «المفكرة» التى سجل فيها فلوبير سيناريو رواياته، فالبنى التى تطمسها الكتابة وتخفيها بواسطة جهد التشكيل تكشف عن نفسها هناك بكل جلاء فأمامنا زوجان من الشخصيات المتناقضة التى تتقاطع مساراتها محكوم عليها ثلاث مرات بكل تبدلات الاتجاه وألوان الامتداد والدوران حول النفس العكسية، من اليسار إلى اليمين على وجه الخصوص، وهى التى يفتتن بها النزوع البورجوازى إلى التخلص من فتنة العقيدة اليسارية وسحرها وينبغى أن نعرض هذا المشروع بكاملة، «عهد الأصدقاء» حيث صور فلوبير انقلابين للوضع من تلك الانقلابات للأوضاع الأثيرة لديه، في حيز اجتماعي مماثل لحين التربية العاطفية.

#### عمود الأصدقاء

رجل [صناعة] «تاجر معتم صنع ثروة ضخمة

رجل أدب شاعر في البداية .. ثم صحفي في تدهوره،

زوج (ثنائی) ایصبح شهیرا

شاعر حقيقى - يصبح شيئا فشيئا متكلفا وغامضا - بطريقة ملموسة!

طبيب - فقيه من رجال القانون. موثق عقود

محام - جمهوى النزعة يصبح نائبا عاماً : جهد العائلة

زوج (ثنائی) الافساده (وسام النبالة)

جمهوري حقيقي - كل ألوان اليوتوبيا على التعاقب.

الأول ينتهى على المقصلة

الثاني يستخدم للعمل في مكتب

انحطاط «الرجل» بواسطة المرأة

البطل الديمقراطي «الأديب» المفكر الحر (وفقير)

عاشق لسيدة كاثوليكية عالية المقام، الفلسفة والديانة

الحديثة في تعارض - يتسرب كل منهما في الآخر.

يكون في البداية فاضلا لكي يستحقها (فهي مثالية من

وجهة نظره) ٣٥ ثم حينما يرى ألا جدوى من ذلك يصير وغدا وينقذها في الكوميونة (ثورة عمال باريس ١٨٧١) التى شارك فيها ثم يتحول ضد الكوميونة ويقتله جنود فرساى.

كان فى البداية شاعرا غنائيا (لم ينشر شعره) - ثم مؤلفا دراميا (لم تمثل مسرحياته) ثم روائيا (غير متميز). ثم صحفى (ثم) وسيصبح موظفا حينما تسقط الامبراطورية (الثانية).

وقد تحول نحو السلطة أثناء وزارة أوليڤييه (ابتداء من يناير ۱۸۷۰) وحينئذ «سوف» < تريد > هي إعطاءه ابنتها.

رجل ليبرالى (يصير متشككا شيئا فشيئا) تفسده المرأة الكاثوليكية بعذوبه وعلى مهل تفقد إيمانها.

يتسلل هو

ويدفعنا كل شيء إلى التفكير في أن جهد الكتابة («أهوال الأسلوب») الذي يستحضره فلوبير في الأغلب يستهدف أولا السيطرة على الأثار غير المتحكم فيها للأزدواج المتناقض في العلاقة تجاه كل هؤلاء الذين ينجذبون داخل مجال السلطة. وهذا الازدواج المتناقض عند فلوبير ويشاركه فيه فريدريك (الذي يجسد فلوبير فيه هذا الازدواج)، والذي يقضى بأنه ليس من المستطاع قط المطابقة الكاملة بين المؤلف وأي من شخوصه، هو بلا شك الأساس العملى لليقظة القصوى التي يتحكم من خلالها في المسافة الكامنة في موقف الراوي، إن الاهتمام بتفادى الخلط بين الشخوص الذي كثيرا ما يخضع له الروائيون (حينما يضعون أفكارهم داخل أذهان الشخوص)، والاهتمام بالحفاظ على مسافة حتى أثناء التطابق الحاسم للاستيعاب الحقيقي هو في رأيي الجذر المشترك لمجمل سمات أسلوبية حددها الحاسم للاستيعاب الحقيقي هو في رأيي الجذر المشترك لمجمل سمات أسلوبية حددها أو الازدراء، ويعبر في أن معا عن العداء (تلك تيمة تشكيلة الاقتباسات البلهاء) والتطابق، الاطراد المقتدر للأسلوب المباشر وللأسلوب غير المباشر وللأسلوب غير المباشر الحر الذي يسمح على نحو مرهف بغير حدود بتنويع المسافة بين الذات والموضوع في القص، بين

<sup>(123)</sup> M. J Durry, Op. Cit, P. 111 P. 258 - 259

وجهة نظر الراوي وهي تمتَّطي وجهة نظر الشخوص (من بين الفرنسيين جميعا، كان أشد الناس ارتعادا هو السيد دامبروز، فالوضع الجديد للأمور كان يهدد ثروته ولكنه كان على الأخص قد كذَّب كل تجربته. نظام بهذه الجودة، وملك بهذه الحكمة. أهذا ممكن؟ ستتصدع الأرض. وابتداء من اليوم التالي فصل ثلاثة من الخدم وباع جياده واشترى لكي يخرج إلى الشيارع قبعة شعبية رخوة القوام بل وفكر في أن يطلق لحيته..»)(١٢٣). واستعمال «كمالو» («وعندئذ ارتجف وانتابته كآبة جليدية، كما لو كان قد أحس بعوالم بأسرها من التعاسة واليأس..»)، الذي كما لاحظ جيرار جينيت Gérard Genette » يدخل رؤية افتراضية» وبذكِّر صبراحة بأن المؤلف بعزو إلى الشخوص أفكارا محتملة، بدلا من أن يعيرهم أفكاره الخاصة بون أن يعرفوا ذلك، أو في جميع الأحوال دون أن يجعلهم يعرفون ذلك. بالإضافة إلى الاستعمال الذي اهتم به بروست Proust لازمنة الأفعال وخاصة الماضي الناقص l'imparfait (يصف حالة أو عادة في الماضي) والماضي البسيط (يصف في القص حدثًا ماضيا في لحظة محددة)، الصالحة لتحديد المسافات المتغايرة من حاضر السرد القصيصي، وحاضر الراوي، واللجوء إلى المساحات الشاغرة (الأماكن البيضاء) التي على طريقة نقاط التوقف الضخمة) من قبيل النقاط الثلاث التي توضع للدلالة على وجود انقطاع في الكلام) تفتح نطاقا للتأمل الهاديء عند المؤلف والقاريء «إلغاء الوصل المعمم -Asyndète génerali sée الغاء حروف العطف والأحوال الذي حدد رولان بارت R.Barthes معالمه(١٢٥) ، وهو تجل سلبي ومن ثم غير مدرك لانسحاب المؤلف وعلامته هي إلغاء تلك التدخلات المنطقية الضبئيلة، جزيئات الوصل والربط، التي من خلالها تدخل على نحو غير محسوس علاقات العليه أو الغائبه، التضاد، والتشابه، وتتسرب فلسفة للفعل والتاريخ.

وهكذا فإن المسافة المزدوجة لنزعة الحياد الاجتماعي، والتأرجح الدائم بين المطابقة والعداء، الانتماء والازدراء الذي تحبذه تلك المسافة، هيئاً فلوبير لانتاج رؤية مجال السلطة التي قدمها في التربية العاطفية. وهي رؤية يمكن القول إنها سوسيولوجية لو لم تكن منفصله عن تحليل علمي بواسطة الشكل الفني الذي تفصيح عنه وتسدل عليه قناعا في أن معا. وفي الحقيقة إن التربية العاطفية تستعيد مجددا بنية العالم، الاجتماعي الذي أنتجت فيه على نحو شديد الغرابة في دقته، بل تستعيد كذلك البني العقلية المشكّلة بواسطة تلك البني الاجتماعية والتي هي المبدأ الموِّلد للعمل الذي تتكشف فيه تلك البني. ولكنها تفعل ذلك

<sup>(</sup>١٢٣) الرواية ص ٣٣١ - ٣٣٢ .

G.Genette, Figures Paris. Ed. du Seuil, 1966 P. 229 - 230

<sup>(</sup>١٢٥) رولان بارت لذة النص

بواسطة الوسائل الخاصة بها أى عن طريق أن تقدم نفسها للبصر والشعور فى تمثيلات أو على الأصح فى استحضارات وابتعاثات بالمعنى القوى لتعاويذ قادرة على إحداث تأثيرات على الأجسام خاصة بواسطة «السحر الذى يستدعى الذكريات» للكلمات التى تستطيع توجيه «الكلام إلى الحساسية» والحصول على اعتقاد متخيل ومشاركة متخيلة مماثلين لما نمنحه إلى العالم الواقعي(١٢٦).

بيد أن الترجمة الحسية تضع قناع التنكر على البنية داخل نفس الشكل الذي تقدمها، فيه، والذي بفضله تنجح في إحداث تأثير الاعتقاد (التصديق) أكثر من إحداث تأثير الواقع، وهذا هو بلا شك ما يجعل العمل الأدبى يستطيع أحيانا أن يقول – حتى عن العالم الاجتماعي – أكثر مما تقوله الكتابات ذات الادعاء العلمي (ولاسيما حينما يجدون العقبات التي يتعين اجتيازها. كما هي الحال من أجل الوصول إلى المعرفة، ليست عقبات عقلية بقدر ماهي ألوان مقاومة من جانب الإرادة). ولكنه لا يقول كلمته إلا في صيغة تجعله لا يقولها في حقيقة الأمر. في كشف القناع يجد حدا له في حقيقة أن الكاتب يراعي على نحو ما التحكم في عودة المكبوت. ويمارس التشكيل الذي يقوم به وظيفة تلطف معمم في التعبير euphémisme ، كما يسمح له الواقع الذي يقترحه بعد أن نزعت عنه واقعيته وفرض عليه الحياد بواسطة التعبير الأدبي بأن يشبع إرادة للمعرفة مستعدة للاكتفاء والمرائي تقدمه لها السيمياء الأدبية (كيمياء تحويل المعادن العادية إلى ذهب) ويجب على التحليل – لكي ينزع القناع تماما عن البنية التي لا يكشف النص الأدبي عنها إلا عن طريق إخفائها أن يختزل رواية مغامرة ما إلى الصيغ الأولية أو المسودات (البروتوكولات) طريق إخفائها أن يختزل رواية مغامرة ما إلى الصيغ الأولية أو المسودات (البروتوكولات)

ومن المفهوم أن لتلك البنية خاصية نزع الفتنة وإزالة السحر. ولكن رد الفعل العدائى الذى تستثيره يجعل من المحتم أن يُطرح بكل وضوح السؤال عن نوعية التعبير الأدبى: فالتشكيل هو أيضا إضافة أشكال (أو اتخاذ أشكال)، كما أن النفى (الإنكار) الذى يقوم التعبير الأدبى بإعماله هو مايسمح بالتجلى المحدود لحقيقة إذا قيلت بطريقة أخرى تصيير غير قابلة للتحمل (لا تطاق). «فتأثير الواقع» هو ذلك الشكل شديد الخصوصية من الاعتقاد الذى ينتجه القص الخيالى الأدبى من خلال إشارة (أو إسناد) مذكورة إلى واقع معين يسمح بمعرفة ما يدور هو حوله مع رفض تلك المعرفة في أن معا. إلا أن القراءة السوسيولوجية تحطم السحر والفتنة. فهي إذ تقوم بتعليق التواطؤ الذي يوحد ما بين المؤلف والقارىء

<sup>(</sup>١٢٦) يرتكز تأثير الاعتقاد (التصديق) الذي ينتجه النص الأدبى كما سنرى على التوافق بين الافتراضات المسبقة التي يلتزم بها وتلك التي نلتزم بها في الخبرة العادية بالعالم.

داخل علاقة إنكار الواقع الذي يعبر عنه النص، تكشف عن الحقيقة التي ينطق بها النص، ولكن في صيغة لا يقولها النص، وبالإضافة فهو يُظهر خلافا لذلك a contrario حقيقة النص نفسه التي تتحدد على وجه الدقة في نوعيتها بواسطة حقيقة أنه لا يقول ما يقوله بالطريقة التي يقوله بها (١٢٧). فالشكل الذي ينطق داخله التجسيد الأدبى هو بلاشك الذي يسمح بانبثاق الواقعي الأعمق والأفضل اختباء (وهنا بنية مجال السلطة ونموذج التقادم الاجتماعي) لأنه هو القناع الذي يسمح للمؤلف وللقارىء بإخفاء الواقعي، وبإخفائه عن النفس.

ويرجع سحر العمل الأدبى دون شك في جانب كبير منه إلى ما يقوله عن الأشياء الأكثر جدية، دون أن يتطلب أن يؤخذ بالكامل مأخذ الجد، وهو يختلف في ذلك عن العلم وفقا لسيرل Searle (فيلسوف امريكي معاصر له نظرية في مقاصد الخطاب John Rogers Searle.) إن الكتابة تمنح المؤلف نفسه قارئة إمكان استيعاب فهم منكر لذاته، وليس استيعابا على وجه التقريب. ويقول سارتر في «نقد العقل الجدلي» فيما يتعلق بالقراءات الأولى لأعمال كارل ماركس: «لقد فهمت كل شيء ولم أفهم شيئاً ». وذلك هو تفهم الحياة الذي نتملكه من خلال قراءة الرويات. فليس من المستطاع «أن نحيا كل الحيوات» وفقا لقول فلوبير، بواسطة الكتابة أو القراءة إلا لأنها مجرد طرائق لعدم ممارسه تلك الحيوات بالفعل. وحينما نحيا في الواقع ما عشناه مائة مرة في قراءة الرويات فإن من الواجب علينا أن نسترجع ابتداء من نقطة الصفر، «تربيتنا العاطفية». وهكذا يدخلنا فلوبير روائي الوهم الروائي إلى مبدأ هذا الوهم. وفي الواقع كما في الروايات فإن الشخوص التي يقال عنها روائية أو رومانسية (وينبغي أيضًا أن ندرج في عدادها مؤلفي الروايات «إمَّا بوفاري، إنها أنا كما يقول فلوبير ربما كانت هي التي تأخذ القص الخيالي مأخذ الجد لا لكي تفر من الواقع كما يقال، وتبحث عن مهرب في عوالم متخيلة، بل لأنها مثل فردريك لا تصل إلى أن تأخذ الواقع مأخذ الجد، لأنها لا تستطيع أن تستحوذ على الحاضر كما يتبدى لها، الحاضر في حضوره اللُّح، ومن ثم في حضوره المرُّوع. وفي أساس سيروره كل المجالات الاجتماعية سواء تعلق الأمر بالمجال الأدبي أو بمجال السلطة، هناك الإيمان باللعبة illusio أي الاستثمار في اللعبة. وكان فريدريك هو الذي لم يصل إلى أن يستثمر نفسه في أي لعبة من لُعب الفن أو المال التي يطرحها العالم الاجتماعي. وكان مبدأ نزعته البوفارية هو العجز عن أن يأخذ الواقع مأخذ الجد أي رهانات ألوان اللعب التي تُعدُّ جادة.

<sup>(</sup>١٢٧) إن اضفاء طابع «الوثيقة السوسيولوجية» على التربية العاطفية كما حدث كثيرا (من أمثلة ذلك ما ذكره دانجلزر Dangelzer في «وصف الوسط في الرواية الفرنسية أو سلاما Slama في قراءة للتربية العاطفية عن طريق التشبث بأشد المؤثرات خارجية لوصف البيئات أو «الأوساط» هو بمثابة العمل على تجنب نوعية الجهد الأدبي.

ويستطيع الوهم الروائى فى أشكاله الأكثر جذرية، أن يذهب بعيدا مع دون كيشوت وإما بوفارى إلى درجة الإلغاء الكامل للحدود بين الواقع والخيال القصصى، ويجد بذلك أساسه فى معايشة الواقع باعتباره وهما: وإذا كانت المراهقة تظهر باعتبارها تلك المرحلة من العمر الرومانسية بإمتياز، وكان فريدريك بوصفه التجسيد النموذجى لتلك السن، فقد يكون ولوج الحياة، أى ولوج هذه اللعبة الاجتماعية أؤ تلك من بين اللعب التى يقدمها العالم الاجتماعى للاستثمار أمرا تلقائيا بديهيا على نحو دائم. إن فريدريك مثل كل المراهقين الذين يصعب التعامل معهم — هو محلًا رائع لأعمق علاقاتنا بالعالم الاجتماعى.

ويذكرنا تجسيد الوهم الروائى وخاصة العلاقة بالعالم الواقعى التى يفترضها هذا الوهم، بأن الواقع الذى نقيس به كل القصص الخيالية ليس إلا المرجع المعترف به لوهم يشترك فيه الجميع على وجه التقريب.

• •

# الملحـــق الأول ملخص التربية العاطفيــة

يلتقى فريدريك مورو وهو طالب فى باريس حوالى عام ١٨٤٠ بالسيدة أرنو، وهى زوجة ناشر فنى، له متجر الوحات والصور المحفورة فى ضاحية مونتمارتر . فيقع فى حبها وتعتمل داخله رغبات وميول أدبية وفنية ومادية فى أن معا . ويحاول أن يشق طريقه داخل فلك السيد دامبروز المصرفى الغارق فى مصالحه المالية ولكن أمله يخيب فى الترحيب الذى استقبل به فيقع من جديد فى عدم اليقين والبطالة والوحدة والحلم . ويتردد بعد ذلك على مجموعة من الشباب ينجذبون إليه ويدورون حوله : مارتينون وسيزى وسينيكال ودوساردييه وهو سونيه . وحينما يدعى إلى العشاء عند آل أرنر تستيقظ عاطفته نحو السيدة أرنو . وأثناء العطلة فى ريف نوچان عند والدته يدرك الوضع الحرج نثريته، ويلتقى بالصغيرة لويز روك التى تصبح عاشقة له . ولكنه يرتحل من جديد إلى داريس بعد أن يصير غنياً نتيجة لميراث غير متوقع .

ثم يعثر على السيدة أرنو التى يخيب استقبالها له أمله . ويلتقى بروزانيت التى تحيا على هامش المجتمع الراقى، وهى عشيقة السيد أرنو ، وتتنازع فريدريك إغواءات متباينة، ويقذفه إغواء إلى إغواء آخر، فمن جهة هناك روزانيت وفتنة الحياة المترفة، ومن جهة أخرى هناك السيدة أرنو التى حاول أن يغويها دون طائل، وفي النهاية هناك السيدة دامبروز الثرية التى تستطيع مساعدته على تحقيق مطامحه المادية . وفي أعقاب سلسلة طويلة من التردد والمراوغة يعود إلى نوجان في الريف عند والدته، ويقرر الزواج من روك الصغيرة ولكنه سرعان ما يرحل إلى باريس، وتوافق السيدة أرنو على لقاء عاطفي معه، ولكنه ينتظرها عبثاً أثناء اقتتال في الشوارع (ثورة ٢٢ فبراير ١٨٤٨)، ونتيجة للإحباط والغضب يمضى باحثاً عن عزاء بين ذراعي روزانيت. ولكن فريدريك الشاهد على الثورة يتردد في مثابرة

على روزانيت، وتنجب له ولداً يموت مبكراً . كما يتردد على صالون آل دامبروز ويتحول إلى عشيق للسيدة دامبروز، وتقترح عليه تلك السيدة الزواج بعد موت زوجها . ولكنه في صحوة مفاجئة يقطع علاقته أولاً بروزانيت ثم بالسيدة دامبروز دون أن يستطيع لذلك أن يستعيد السيدة أرنو التي غادرت باريس بعد إفلاس زوجها . ويعود إلى نوجان عازماً على الزواج من الصغيرة روك، ولكن الصغيرة تكون قد تزوجت من صديقه ديلورييه .

وبعد خمسة عشر عاماً في مارس ١٨٦٧ تزوره السيدة أرنو، ويتبادلان الإفضاء بحبهما ويسترجعان الماضي، ثم يفترقان دون رجعة .

وبعد عامين يتذاكر فريدريك وديلورييه كشف حساب إفلاسهما . ولا يبقى لهما إلا ذكريات الشباب، وكانت الذكرى الأثيرة هي زيارتهما في صباهما لماخور «التركية»، وقصة إخفاقهما هناك، لأن فريدريك الذي يمتلك النقود لاذ بالفرار مذعوراً من منظر كل أولئك النسوة المبنولات، وكان ديلورييه مضطراً إلى أن يقتفى إثره . ويختتمان الذكريات قائلين : «هي «أي الذكريات» أفضل ما امتلكناه»

## الملحــق الثانى أربع قراءات «للتربية العاطفية»

-1-

يصير المرء ثورياً بكل سهولة في الفن والأدب أو على الأقل سيعتقد أنه كذلك لأنه سيأخذ كل ما يناقض الأفكار المقرة لدى الجيلين السابقين على الجيل الذى وصل لتوه إلى سن النضج باعتباره شديد الجسارة وتقدماً هائلاً ، وحينئذ كما هو الحال الآن، وكما في كل الأزمنة سيكون المرء منخدعاً بالألفاظ، متحمساً للعبارات الجوفاء، كما سيحيا على الأوهام، وفي السياسة يصير هذا الريجمبار وذاك السينيكال (اسمان الشخصيتين في الرواية) نموذجين نعثر عليهما ونظل نزاهما طالما واصل الناس التردد على المقاهى والحانات والنوادي، وفي عالم الأعمال والمال، سيوجد دائماً أمثال دامبروز وأرنو، وبين المصورين أمثال بلليران، كما أن هو سونيه يظل آفة صالات التحرير في الصحافة، ومع ذلك فكل عرلاء ينتمون بالكامل إلى زمنهم لا إلى اليوم ، ولكنهم يمتلكون ذلك الجانب الإنساني الذي يجعلنا ندرك فيهم تلك الطوابع الدائمة التي تصنع، بدلاً من شخصية روائية محكوم عليها بالموت مع معاصريها، نموذجاً يواصل البقاء بعد انقضاء القرن الذي عاش فيه . وماذا يقال عن الشخصيات الرئيسية : فريدريك وديلورييه والسيدة أرنو وروزانيت والسيدة دامبروز ولويز روك؟ لم يحدث قط أن قدمت أي رواية أوسع نطاقاً إلى القارى، ذلك القدر من الشخوص التي تتسم على هذا النحو بخصائص مميزة.

ديمسنيل – على هامش فلوبير.

R.Dumesnil, En marge de Flaubert, Paris, Librairie de France, 1928, p. 22-23.

يمكن أن نصنف ببعض الافتعال ألوان حب فريدريك للسيدة أرنو وروزانيت والسيدة دامبروز تحت هذه الأسماء الثلاثة: الجمال والطبيعة والمدنية [...] وذلك هو مركز اللوحة بنغماته اللونية الناصعة، أما أطراف اللوحة بنغماتها اللونية الداكنة فتشغلها شخصيات أكثر ثانوية. فمن ناحية هناك مجموعة الثوريين، ومن ناحية أخرى هناك مجموعة البورجوازيين، أي رجال التقدم ورجال النظام. فاليمين واليسار وهما واقعان سياسيان يدور التفكير فيهما هنا باعتبارهما نغمتي لون أو قيمتي فنان لم يجد فيهما فلوبير إلا مناسبة لكي يصور مرة أخرى مثلما فعل مع هوميه وبورنيسيان (في مدام بوفاري) القناعين المتناوبين للبلاهة الإنسانية [...] . وترتبط هذه الشخصيات بعضها ببعض فيما تتسمى به وفيما تدن أن تتغير على نحو ملموس الفكرة المهيمنة .

بقلم أ. تبوديه جوستاف فلوبير

A. Thibaudet, Gustave Flauabert, Paris, Gallimard, 1935, P.161,166,170.

ماذا يعنى العنوان؟ إن التربية العاطفية لفريدريك مورو هى تربيته بواسطة العاطفة . إنه يتعلم كيف يحيا، أو على نحو أدق، إنه يتعلم ماهو العيش والحياة، وهو يزاول تجربة الحب وألواناً من الحب، والصداقة والطموح ... ولكن تلك التجربة تفضى إلى الإخفاق الكامل . لماذا؟ أولاً، لأن فريدريك قبل كل شيء شاب واسع الخيال بالمعنى السيء للتعبير، فهو يحلم بالحياة بدلاً من أن يحيط على نحو واضح بضروراتها وحدودها، وثانياً لأنه سيترتب على ذلك أن يتحول بدرجة كبيرة إلى النسخة المذكرة من إما بوفارى، وفي النهاية لأنه نتيجة لما سبق سيكون شخصاً خائر الإرادة علجزاً في أغلب الأوقات عن إتخاذ قرار ما لم يكن قراراً متجاوز الحد متطرفاً يتخذه في إندفاع مفاجىء .

هل نقول لذلك إن التربية العاطفية تفضى إلى العدم؟ لا نظن ذلك . لأن هناك مارى أرنو . فتلك الشخصية النقية تكفر عن كل خطايا الرواية أو تفتديها ، إن صح القول . فالسيدة أرنو هي دون مجال للشك إليزا شليز نجر Elisa Schlesinger (المرأة الواقعية التي أحبها فلوبير)، ولكن المرء لا يستطيع أن يمنع نفسه من التفكير في أنها إليزا بعد إضفاء طابع مثالي فريد عليها . فإذا كانت السيدة شليزنجر من نواح كثيرة امرأة شديدة الاحترام، فإن ما نعرفه عنها رغم كل شيء هو موقفها الملتبس على الأقل أثناء ارتباطها بشليزنجر، فقد كانت على وجه الاحتمال في لحظة ما عشيقة لفلوبير، وذلك يدعو إلى التفكير في أن مارى أرنو في خاتمة المطاف هي بلا شك المثل الأعلى الأنثوى لفلوبير أكثر من أن تكون صورة أمينة وحقيقية «لعاطفته العظيمة». وذلك لا يمنع أن مارى أرنو مهما تكن ستظل وسط عالم يزخر بالوصوليين والمغرورين والشهوانيين والداعرين والحالمين أو غير الواعين شخصية إنسانية بعمق مجبولة على الرقة والإذعان وعلى الحزم، وعلى المعاناة والطبية .

J.L Douchin, Présentation de L'Éducation sentimentale, Paris, Larousse, Coll "Nouveaux Classiquees Larousse", 1969, P. 15 - 17

إلى أى مدى يمكن اعتبار الحب الذى يحمله (فريدريك لديلورييه) قائماً على الجنسية المثلية؟ إن روجيه كمف Roger Kempi في مقاله الممتاز «القمطر المزبوج» قد برهن في براعة شديدة ودقة نقدية على ازدواج التذكير والتأنيث Androgynie" عند فلوبير . إنه رجل وامرأة : وقد أوضحت بدقة فيما سبق إنه كان يريد أن يكون امرأة بين أيدى نساء ولكن من الجائز جداً أنه عاش هذا التبدل لإهاب التبعية والولاء باعتباره تسليماً لجسده لرغبات السيد. وقد قدم كمف اقتباسات مثيرة للإنزعاج . وتلك الاقتباسات وعلى الأخص التى ينقلها عن التربية العاطفية (الثانية) : يوم وصول ديلورييه أسلم فريدريك نفسه لدعوة أرنو «وعندما رأى صديقه شرع في الإرتجاف مثل امرأة زانية وقع نظر زوجها عليها ثم انشغل فكر ديلورييه بشخصية فريدريك ذاتها التي فرضت عليه دائماً فتنة تكاد أن تكون أنثوية» أذن هذان صديقان «وفقاً لاتفاق صامت يلعب أحدهما دور المرأة ويلعب الآخر دور الزوج»، والناقد محق في إضافته «إن هذا التوزيع للأدوار تقوده برهافة» أنوثة فريدريك . بيد أن فريدريك في التربية العاطفية هو التجسيد الرئيسي لفلوبير . ويمكن القول على سبيل التخيص إن فريدريك الواعي بهذه الأنوثة يستبطنها حينما يجعل من نفسه امرأة ديلورييه . وببراعة شديدة يرسم لنا جوستاف ديلورييه وقد أثارت زوجته – فريدريك – إنزعاجه ولكن تلك الزوجة لم تكن قط معجبة أشد الإعجاب برجولة زوجها .

بقلم سارتر . أبله العائلة . جوستاف فلوبير . الجزء الأول

J.P. Sartre . L'Idiot de la famille, Gustave Flaubert, 1821 - 1857 . t . I . Paris Gallimard, 1971, p. 1046 - 1047 .

### ا لملحــق الثالـث باريس فى التربية العاطفية

نتعرف فسى المثلث الدى يمثل قممه عالم الأعمال (3) ، طريق أثنان التعرف فسى المثلث الداجين (ه، «المبروز وعالم الفن والفنانين الناجمين (ه، تماحية مونمارتر IV La Chaussée d'Antin) وبه الفن «الصناعي» والمساكن المتعاقبة لروزانيت) ، وأوساط الطلبة (Y) الحي اللاتيني "U le faubourg Montmarte المسكن الأول لفريدريك وماريتنون على بنية ليست سوى بنية الحيز الاجتماعي للتربية العاطفية «Y) . وهذا العالم في مجموعه يتحدد هو نفسه موضوعياً بواسطة علاقة تعارض أو تضاد مزدوجة، لم تستحضر قط داخل العمل نفسه، علاقة من ناحية بالأرستقراطية القديمة في ضاحية سان مواعلة من ناحية أخرى بالطبقات الشعبية . (Y) : في مناطق باريس التي كانت موقعاً وعلاقة من ناحية الماطفية»، المحداث باريس الثورية الحاسمة في ۱۸٤٨ ، ونجدها مستبعدة من رواية فلوبير (ووصف الأحداث الأولى للحي اللاتيني(Y) والاضطرابات في الباليه رويال يرجع بها كل مرة إلى أحياء باريس التي تستحضرها دوماً بقية الرواية). أما دوساردييه المثل الوحيد للطبقات الشعبية في الرواية فيعمل أولاً لدى إخوان ڤالنسار بشارع كليري Y) . ويقع مكان وصول في الرواية فيعمل أولاً لدى إخوان ڤالنسار بشارع كليري Y) . ويقع مكان وصول في الرواية فيعمل أولاً لدى إخوان ڤالنسار بشارع كليري هذا الحي أيضاً (شارع كوك الروراك المنارة المنا

<sup>(</sup>۱) هذه الملاحظة التى أعدت ونوقشت فى إطار ندوة التاريخ الاجتماعى الفن والأدب فى دار المعلمين العليا (١٩٧٣) قد حررت ونشرت بالتعاون مع جيه . سى . شامبور دون J.C Chamboredon وم . كاچمان M. Kajman . (٢) الرواية ص ٤٤ ومابعدها .

<sup>(</sup>۲) الرواية ص ٤٧ . وفي خطة باريس لعام ١٨٤٦ المنقولة هنا، جرى تمثيل مسارات الشخصيات الرئيسية بأسهم متصلة، ووضع أسمائهم على أماكن سكنهم . أما الخط المتقطع من الشمال للجنوب فيمثل حدود المنطقة التي متصلة، ووضع أسمائهم على أماكن سكنهم . أما الخط المتقطع من الشمال للجنوب فيمثل حدود المنطقة التي حتلهاالثوار في ١٨٤٨ وقد رسم نقلاً عن س . سيمون C.Simon في كتاب باريس من ١٨٥٠ إلى ١٩٠٠ ؟ أجزاء . C.Simon, Paris de 1800 à 1900, 3 vol., Paris, Plon et Nourrit 1900 - 1901 .

# Le Paris de L'Éducation sentimentale



والحى اللاتيني حى الدراسات «وابتداء الحياة» هو مقر الطلبة «والغانيات» سيئات السمعة اللائي كانت صورتهن الاجتماعية في طريقها إلى التكون (وعلى الأخص في كتاب دى موسيه حكايات وأقاصيص "les Contes et Nouvelles" ولاسيما «فريدريك وبيرنزيت "Fréderéric et Bernerette" التي ظهرت في «مجلة العالمين».

وقد بدأ المسار الاجتماعي لفريدريك هناك، فقد اتخذ مساكن على التعاقب في شارع سانت ياسنت Saint Hyacinthe) ثم شارع رصيف نابليون ، كما يتناول طعامه بانتظام في شارع رصيف نابليون، كما يتناول طعامه بانتظام في شارع لارب la Harpe . وكذلك الحال مع مارتينون (ففي تلك الفترة كان يسكن عند أسرة بورجوازية في شارع سان جاك) وفي الصورة الاجتماعية لباريس التي عكف رجال الأدب على بنائها، والتي كان يرجع إليها فلوبير في صمت، كان الحي اللاتيني، «موقع الحفلات الصاخبة والفنانين والغانيات «والحياة البوهيمية»، يقف في تعارض قوى مع الموقع الرفيع للرصانة المتقشفة الأرستقراطية في ضاحية سان جرمان. أما طريق دانتان - وهو في عالم التربية العاطفية بمثابة المنطقة التي تتألف من شوارع رمفور Rumfort (به فندق فریدریك) ، وأنجو Anjou (دامبروز) وشوازیل (أرنو) - فهو مقر أعضاء القسم الجديد الحاكم من الطبقة السائدة . وتقف تلك» البورجوازية الجديدة» في تعارض مع هامش المجتمع في ضاحية مونمارتر وعلى الأخص مع الأرستقراطية القديمة في ضاحية «سان جرمان» . وذلك بين أشياء أخرى بواسطة الطابع المختلط المركب لسكانها (وتشهد على ذلك في الرواية المسافة الاجتماعية بين فريدريك ودامبروز وأرنو) وبواسطة الحراك الطبقى لأعضائها (قدم إليها دامبروز ولم يصل إليها فريدريك إلا بعد ميراثه، ووصل مارتينون بعد زواجه من قريبة دامبروز وسيتم استبعاد أرنو على الفور) وكانت هذه البورجوازية الجديدة - التي تهدف بأن تخصص لنفسها فنادق ضخمة متميزة، إلى أن تصون أو تخلق سمات أسلوب الحياة في ضاحية سان جرمان – بلا

<sup>(</sup>٤) الرواية ص ٢٨.

<sup>(</sup>٥) الرواية ص ٤١ .

<sup>(</sup>٦) نفس المصدر

<sup>(</sup>۷) ص ۲۹ .

شك في جانب منها نتاجاً لعودة إلى وضع اجتماعي سابق وجد ترجمة له في نقلة «مكانية(^)؛ كان إسم السيد دامبروز الأصلى الكونت دامبروز، ولكنه ابتداء من عام ١٨٢٥ تخلي شيئاً فشيئاً من نبالته وحزبه ووجه نفسه نحو الصناعة (٩)، وسنجد بعد ذلك لكي نجدد في الوقت نفسه الروابط والانقصام الجغرافي والاجتماعي : «وفي تلطف «السيدة دامبروز» مع الدوقات كانت تهدىء من ضغائن ضاحية النبلاء وتجعلهم يعتقدون أن السيد دامبروز مازال قادراً على الندم وعلي تقديم المخدمات». ويمكن أن نتبين نسق الصلات والتضادات نفسه في درع على النبالة لدى السيد دامبروز فهو في نفس الوقت رمز شعائري ولافتة تدل على محتال. كما أن الإيماء إلى لجنة شارع بواتييه (١٠)، مكان لقاء جميع السياسيين المحافظين تؤكد ماالذي يحتاجه في هذا الجانب من باريس، فمن الآن فصاعداً «سيتبادل الجميع الخداع» .

أما ضاحية مونمارتر حيث وضع فلوبير «الفن الصناعى» والمساكن المتعاقبة لروزانيت فهو الموقع السكنى الذى ينجذب إليه الفناتون الناجحون (فهناك على سبيل المثال أقام فييديو Feydeau (مؤلف مسرحيات كومينية ١٨٦٧ – ١٩٢١) وجافارلى (رسام صور عادات البورجوازية والطلبة والغانيات (١٨٠٤ – ١٨٦١) اللذان أطلقا عام ١٨٤١ لفظ الغانية أو «لوريت» lorette ليدل على المهامشيات اللائي يحمن حول ذلك القطاع من نوتر دام دى لوريت وساحة سان چورج). وعلى طريقة صالون روزانيت الذى هو على نحو ما تجليه الأدبى فإن هذا الحى هو موقع سكنى أو ماتقى لرجال المال والفنانين الناجحين، والصحفيين وكذلك المثلات ودالغانيات». وهؤلاء الهامشيون والهامشيات الذين يقعون مثل

<sup>(</sup>٨) لاشك في أنه لم يكن مصادفة أن نجد فى هذا الحى إحدى المدارس الثانوية الأكثر ازدهاراً فى هذا العصر، ليسيه كوندورسيه التى كانت تستقبل أبناء البورجوازية الكبيرة الذين يتوجه معظمهم وفقاً لبحث أجرى عام ١٨٦٤ إلى دراسة القانون (١٧٧ من ٢٤٤) أو إلى دراسة الطب (١٦)، بالتقابل مع ليسيه شارلان الأكثر ديموقراطية الذي يتجه معظم طلبته إلى كليات التدريب المهنى

R.Anderson, "Secondary Eduation in Mid-Nineteenth Century France: Some Social Aspects" Past and . (بالإنجليزية) . Present, 1971, P.121 - 146) . وبورجوازيه الأعمال المالية هذه - التى تنقسم في أغلب الأحوال إلى النبلاء (قارن دامبروز وفريدريك اللنين يستشهد بهما الأبيب روك في الرواية (قارن دامبروز وفريدريك الأمهات النبيلات حق التمتع بالنبالة بصدد المطامح والادعامات المحتملة) لهما وعلات أكثر ضخامة، وهي بلا شك أكثر ميلاً إلى تكديس رأس المال الثقافي من الأرستقراطية القديمة (١) الرواية ص ٣٦).

<sup>(</sup>١٠) الرواية ص ٢٩٠.

الفن الصناعى فى منتصف الطريق بين الأحياء البورجوازية والأحياء الشعبية يقفون أيضاً فى تعارض مع بورجوازيى طريق أنتان وفى تعارض مع الطلبة ومع البائعات اللعوبات والفنانين الفاشلين فى «الحى اللاتينى» الذين سخر منهم جافارنى بقسوة فى صوره الكاريكاتورية

أما أرنو الذى كان يسهم أيام مجده وتألقه بسكناه (فى شارع شوازيل) وموقع عمله (فى بوليفار مونمارتر) فى عالم المال وعالم الفن فيجد نفسه قد أعيد إلى ضاحية مونمارتر (شارع بارداى)(۱۱) قبل أن يقذف به فى الفضاء الخارجي المطلق لشارع فلورى(۱۲).

وتدور روزانيت أيضاً في الفضاء المخصص «الغانيات»، وعلامة تدهورها هو انزلاق تدريجي نحو الشرق، أي نحو حدود الأحياء العمالية، شارع دي الأقال(١٢)، ثم سارع جرانج باتليير (١٤) وفي النهاية بوليفار - بواسونيير (مقلاة السمك)(١٥).

وعلى هذا النحو تتميز المسارات الاجتماعية الصاعدة والهابطة في وضوح داخل هذا الحيز المتراتب ذي البنية المنتظمة: من الجنوب نحو الشمال الغربي بالنسبة إلى الصاعدين (مارتينون وفريدريك في وقت ما) ومن الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب بالنسبة إلى الهابطين (روزانيت وأرنو)، ويتسم إخفاق دياورييه بأنه لم يغادر نقطة الإنطلاق، أي حي الطلبة والفنانين الفاشلين (ساحة المريمات الثلاث)(١٦).

<sup>(</sup>١١) الرواية ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>١٢) الرواية ص ٤٢٢ .

<sup>(</sup>١٣) الرواية ص ١٣٤.

ر (۱٤) الرواية ص ۲۷۹

<sup>(</sup>١٥) الرواية ص ٢٣٩

ر (١٦) وضع ديلورييه في ساحة المريمات الثلاث، لعدم إمكان تحديد «شارع» المريمات الثلاث الذي تكلم عنه فلوبير .

# ً الجزء الأول ثلاث حالات للمجال

الفنانون مضحكون ومهرجون جميعا، فهم يمجدون تنزههم عن الأغراض

جوستاف فلوبير

نحن عمال مترفون، وما من أحد يمتلك من الثراء ما يكفى لدفع أجورنا . وعندما يريد المرء أن يكسب مالاً من قلمه، فإنه ينبغى عليه ممارسة الصحافة أو كتابة المسلسلات القصصية أو الكتابة للمسرح . رواية «مدام بوفارى» حققت لى ... (٣٠٠) فرنك ... كنت قد أنفقتها عليها، ولم أحصل منها على سنتيم واحد قط . وقد وصلت إلى أننى استطعت بالفعل أن أدفع ثمن الأوراق لا ثمن الأسفار والرحلات والكتب التى تطلبها العمل، وفى الأساس، لقد راق لى ذلك (أو تظاهرت بأنه يروق لى)، لأننى لم أر العلاقة القائمة بين قطعة نقود ذات خمسة فرنكات وفكرة من الأفكار، إذ أنه ينبغى حب الفن من أجل الفن نفسه، أو بعبارة أخرى إن أضأل مهارة فنية تساوى الكثير .

جوستاف فلوبير

. •

# إحراز الاستقلال الذاتى الطور الحرج لانبثاق المجال

من المحزن أن نتبين أن هناك أخطاء متشابهة فى مدرستين متعارضتين، المدرسة البورجوازية والمدرسة الاشتراكية . فالاثنتان تصرخان معاً : علينا بالوعظ الأخلاقى، علينا بالوعظ الأخلاقى فى نوبات محمومة كنوبات المبشرين. شارل بودلير Charles Baudelaire.

اهجر كل شيء، اهجر لعبتك المفضلة العصا التي تتخذها حصاناً ، واهجر زوجتك وعشيقتك، واهجر أمنياتك ومخاوفك، وانثر بذور أطفالك في ركن غابة، واهجر مطاردة الفريسة طلباً للظل، واهجر إذا اقتضى الأمر حياة سهلة يعطونها لك مقابل مركز في المستقبل، وانطلق هائماً بين الطرقات

أندريه بريتون

André Breton

(معارضة أدبية لقول السيد المسيح اترك كل مالك واحمل صليبك واتبعنى)
قراءة «التربية العاطفية» هى أكثر من تمهيد بسيط يهدف إلى إعداد القارىء للدخول فى
تحليل سوسيولجى للعالم الاجتماعى الذى أنتجت فيه والذى تسلط الضوء عليه . وهى تحث
على التساؤل حول الشروط الاجتماعية المحددة التى تحيط بأصل الوضوح المميز لفلوبير،
وكذلك بحدود هذا الوضوح . وتحليل نشوء المجال الأدبى الذى تشكل فيه المشروع الفلوبيرى
هو وحده الذى يستطيع أن يؤدى إلى فهم حقيقى وإلى الصيغة المولدة (التكوينية) التى هى
مبدأ العمل، والجهد الذى وصل فلوبير بفضله إلى اعمال هذه الصيغة، مجسداً ادفعة واحدة
هذه البنية التوليدية والبنية الاجتماعية التى أنتجتها .

ومن المعروف أن فلوبير قد أسهم كثيراً مع آخرين، وعلى الأخص مع بودلير، في تأسيس المجال الأدبى بوصفه عالماً على حدة (من طراز فريد)، خاضعاً لقوانينه الخاصة .

إن إعادة بناء وجهة نظر فلوبير، أى تلك النقطة فى الحيز الاجتماعى التى تشكلت انطلاقاً منها رؤيته للعالم، بالإضافة إلى الحيز الاجتماعى نفسه، هى بمثابة تقديم إمكان واقعى للنفاذ إلى أصول عالم أصبحت سيرورته مألوفة لنا إلى درجة جعلت الانتظامات والقواعد التى يخضع لها هذا العالم تفلت من اهتمامنا . كما أن العودة من جديد إلى «الأزمنة البطولية» للصراع من أجل الاستقلال، توجب تأكيد فضائل التمرد والمقاومة بكل وضوح، في وجه قمع استفحل بكل وحشية (مع المحاكمات على الأخص)، كما توجب الكشف من جديد عن مبادىء الحرية الثقافية والعقلية التى تعرضت للنسيان أو الإنكار.

#### التبعية البنيوية

ليس من المستطاع فهم التجربة التي أمكن للكتاب والفنانين أن يزاولوها مع الأشكال الجديدة للسيطرة التي وجدوا أنفسهم خاضعين لها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أو فهم الرعب الذي أثارته فيهم شخصيته «البورجوازي» أحياناً، ما لم يكن لدى المرء فكرة عما مثله ظهور رجال الصناعة والتجارة، – أصحاب الثروات الهائلة – الذي حفزه التوسع الصناعي للإمبراطورية الثانية ( من أمثال تالابوت Talabot و وندل Wendel وشنيدر Shneider ) من الأثرياء الجدد المفتقرين إلى أي ثقافة، والعاملين على انتصار سلطات المال في جميع أرجاء المجتمع، والذين تعادى رؤيتهم للعالم كل الأشياء الثقافية والعقلية (۱).

ويمكن أن نقتبس شهادة أندريه سيجفريد André Siegfried في كلامه عن والده صاحب مشاريع النسيج «في هذه التربية لا تدخل الثقافة مجاناً. فالحقيقة أنه لم يحصل قط على مثاريع النسيج، وفي هذه التربية لا تدخل الثقافة مجاناً. فالحقيقة أنه لم يحصل قط على ثقافة عقلية، ولم يهتم قط بالحصول على شيء منها. لقد كان يحاط علما ويلم إلماما رائعا ويعرف كل ما يحتاج إليه في عمل اللحظة الراهنة ، ولكن النوق المتنزه عن الأغراض المنصب على مواضيع الإبداع ظل غريباً عليه (٢). وبالمثل يكتب أندريه موت André Motte وهو من كبار رجال الصناعة في الشمال: «أنا أكرر كل يوم لأبنائي أن الشهادة المدرسية لن تعطيهم أبداً قطعة من الخبز يقضمونها، وأنني أدخلتهم الكلية لكي أتيح لهم تذوق المباهج

<sup>(</sup>١) لقد صارت كراهية «البورجوازيين» و«السوقيين» بلا شك موضوعاً أدبياً مطروقاً عند الرومانسيين الذين لم يكف كتابهم وفنانوهم وموسيقيوهم عن إعلان ازدرائهم للمجتمع «الراقي» وللفن الذي يتطلبه ويستهلكه (قارن مجلة الرومانسية العدد ١٧ – ١٨ عام ١٩٧٧)، ولكن ليس من المستطاع إغفال ذكر أن هذا السخط وذاك التمرد اتخذ أيام الإمبراطورية الثانية طابعاً عنيفاً ليست له سوابق، يجب أن نصنعه في إطار العلاقة مع انتصارات البورجوازية والنمو غير المعتاد للبوهيمية الفنية والأدبية .

L.Bergeron, Les Capitalistes en France (1780 - 1914) Paris, Gallimard, Coll "Archives", (Y) 1978, p.77

بيرجيرون الرأسماليون في فرنسا (١٧٨٠ - ١٩١٤).

العقلية والروحية، ولكى أجعلهم يحترسون من كل المذاهب الزائفة سواء فى الأدب أو فى الفلسفة أو فى التاريخ . ولكننى أضيف أن هناك بالنسبة إليهم خطراً عظيماً فى إدمان المباهج العقلية والروحية»(٢)

.. .. ..

لقد أصبح ملكوت المال وطيد الأركان في جميع الأنحاء، وأعلنت ثروات المسيطرين الجدد من الصناعيين الذين قدمت لهم التحولات التقنية وألوان دعم الدولة أرباحاً لم يسبق لها مثيل، وكانوا في الأصل مضاربين بسطاء عن نفسها في الفنادق الباذخة شديدة الخصوصية في باريس بعد أن أعاد بناءها البارون جورج هاوسمان -Georges Hauss (رجل الإدارة ومحافظ السين (١٨٥٠ - ١٨٥٠) والمشرف على الأشغال العامة الذي أنشأ العمارة الضخمة والواجهات الفاخرة بلا نوق محدد) أو في روعة المعدات والزينات . وقد سمحت ممارسة الترشيح للانتخابات الرسمية بإضفاء شرعية سياسية عن طريق الإنتماء إلى الهيئة التشريعية على الرجال الجدد الذين كان بينهم نسبة عالية من رجال الأعمال، كما سمحت بإقامة صلات وثيقة بين العالم السياسي والعالم الاقتصادي الذي استولى تدريجياً على الصحافة بعد أن أصبحت أكثر انتشاراً وأكثر إدراراً للربح .

وقد التقى تمجيد المال والربح باستراتيجيات نابليون الثالث: فكلى يضمن لنفسه ولاء بيروقراطية لم تتحول إلا قليلاً إلى جانب «المحتال» أو الغشاش كما كان يسمى نابليون «الصغير»، فقد كافأ موظفيه بمرتبات سخية وأنعم عليهم بهدايا فاخرة، كما ضاعف عدد الأعياد والاحتفالات في باريس أو في كومبيني Compiègne (المقر المفضل لنابليون الثالث) حيث كان يدعو، بالإضافة إلى الناشرين وأصحاب بور الصحف، من بين الكتاب والمصورين اللاهثين وراء النجاح المادي، أكثرهم مسايرة وانقياداً مثل أوكتاف فوييه -العالم والمصورين اللاهثين وراء النجاح المادي، أكثرهم مسايرة وانقياداً مثل أوكتاف فوييه العالم الميسونييه Paul Fe'val وكابائل العالم وجيروم Gérome وقد صور أكثرهم استعداداً مسلوك مسلك رجال الحاشية المنافقين، من أمثال أوكتاف فوييه وفيوليه لو بوك -Viollet-le

وكان ذلك بعيداً عن محافل المفكرين أو عن نوادى المجتمعات الأرستقراطية في القرن الثامن عشر أو حتى في عصر عودة الملكية . ولم يعد في العلاقة بين المنتجين الثقافيين

٣ – نفس المصدر ص ١٩٥

والسادة المسيطرين شيء يشبه ما أمكن تمييزه في المجتمعات السابقة، وهوالتبعية المباشرة إزاء الموصى بإعداد العمل (وفي الأغلب لدى الرسامين وإن شوهدت أيضاً في حالة الكتاب)، أو حتى الولاء لراع أو حام رسمى للفنون . لقد أصبح مدار الأمر من الآن فصاعداً تبعية بنيوية حقيقية، لا تبعية شخصية تفرض نفسها في تفاوت شديد على مختلف المؤلفين، وفقاً لموقعهم داخل المجال، وتتأسس عبر توسطين رئيسيين : فمن ناحية هناك السوق التي تمارس ضوابطها القسرية تأثيرها على المشروعات الأدبية إما مباشرة من خلال أرقام البيع، وعدد التذاكر .. الخ وإما بطريقة غير مباشرة من خلال الوظائف الجديدة التي تقدمها الصحافة مثل التحرير والرسوم وكل أشكال الأدب الصناعي . ومن ناحية أخرى هناك الصلات الدائمة المؤسسة على قرابة أسلوب الحياة ونسق القيم التي توحد عن طريق وساطة الصالونات على الأخص جزءاً على أقل تقدير من الكتّاب مع بعض أقسام المجتمع الراقي، وتسهم في توجيه سخاء الرعاية المقدمة من جانب الدولة .

وفى غياب الأجهزة النوعية الحقيقية القادرة على التكريس (فالجامعة على سبيل المثال، وكلية فرنسا متروكة على حدة، ليس لها ثقل في المجال)، ستمارس الأجهزة السياسية وسيمارس أعضاء العائلة الإمبراطورية سلطاناً مباشراً على المجال الأدبى والفنى لا بواسطة الجزاءات التي تنقض على الجرائد والمنشورات الأخرى (محاكمات ورقابة .. الخ) فحسب، بل أيضاً من خلال توسط الأرباح المادية أو الرمزية التي في مقدورهم توزيعها المعاشات (مثل التي تلقاها ليكونت دى ليل Leconte de Lisle (أحد مؤسس النزعة البارناسية) سراً من النظام الامبراطوري)، والوصول إلى إمكان التمثيل في المسارح، أو صالات الموسيقي أو صالونات عرض اللوحات (التي حاول نابليون الثالث أن ينتزع السيطرة عليها من الأكاديمية)، والوظائف والمناصب المربحة (مثل منصب عضو الشيوخ الذي منح لسانت بيف Sainte-Beuve) والامتيازات الشرفية، الأكاديمية والمجمع Institut .. الخ

وكانت أنواق حديثى النعمة المسكين بزمام السلطة، تتجه نحو الرواية فى أسهل أشكالها، مثل الحلقات المسلسلة التى تنتزع إعجاب البلاط وشاغلى المناصب فى الوزارات وتتيح مشاريع مربحة للنشر. وكان الشعر على العكس من ذلك مازال مرتبطاً بالمعارك الرومانسية الكبرى وبالبوهيمية وبالإلتزام بأقل الناس حظوة، لذلك فقد كان هدفا لسياسة تتعمد العداء له، وعلى الأخص من جانب وزير الدولة المختص بالمهمات الثقافية، كما تشهد على سبيل المثال القضايا المرفوعة على شعراء، أو العقوبات الصادرة ضد ناشرين من أمثال بوليه مالاسيس Poulet-Malassis الذي كان قد نشر قصائد الطليعة الشعرية – وعلى

الأخص بودلير Baudelaire وبانفيل Banville وجوتييه Gautier وكونت دى ليل فحوصر حتى أفلس وسيق إلى السجن بسبب الديون .

كما مارست ألوان القسر الكامنة في الإنتماء إلى مجال السلطة تأثيرها على المجال الأدبى لصالح المبادلات التي تنشأ بين «الأقوياء» وهم في معظم الأحوال حديثو ثراء يبحثون عن الشرعية – وأكثر الكتاب انقياداً أو تكريساً ولاسيما من خلال عالم الصالونات بتراتبه الدقيق.

*∴* ∴ ∴

وقد أحاطت الامبراطورة نفسها في قصر التويلري Tuilleries بالكتاب والنقاد والصحفيين المنتمين إلى المجتمع الراقي، وكان جميعهم من الذين فاحت سمعتهم باعتبارهم منقادين مثل أوكتاف فوييه الذي كان منوطاً به في كومبيني Compiègne تنظيم الاستقبالات والعروض. كما أعلن الأمير چيروم Jérôme عن ليبراليته (فقد أقام مأدبة الاستقبالات والعروض. كما أعلن الأمير چيروم Jérôme عن ليبراليته (فقد أقام مأدبة لتكريم ديلاكروا Delacroix) – ولكن ذلك لم يمنعه من استقبال إميل أوچييه Augier (عضو الأكاديمية ومؤلف المسرحيات المغرقة في أخلاقياتها البورجوازية)، بالإضافة إلى تكريم أمثال رينان Renan وتين Taine وسانت بيف في القصر الملكي. (أرنست رينان عالم اللغات السامية وصاحب المؤلفات الشهيرة ذات النزعة العقلانية عن أصل المسيحية، وهيبوليت تين هو الناقد المؤرخ الفيلسوف صاحب نظرية تأثير العرق والوسط والعصر على الأعمال الفنية، وسانت بيف، الشاعر الرومانسي في بداية حياته والناقد المتخصص والمؤرخ الأدبي بعد ذلك الذي يؤكد أثر البيئة البيولوجية والتاريخية والاجتماعية) وأخيراً سوف تؤكد الأميرة ماتيلا Mathilde أصالتها المبتكرة بالقياس إلى القصر الامبراطوري باستقبالها بطريقة انتقائية جداً كتاباً من أمثال جوتييه وسانت بيف وفلوبير والأخوين جونكور وتين ورينان.

وسنلتقى بعد ذلك على مبعدة من البلاط بصالونات مثل صالون دوق دى مورنى وسنلتقى بعد ذلك على مبعدة من البلاط بصالونات مثل صالدى يجمعه بين شخصيات خارجة عن المالوف مثل شانفليرى Champfleury وپونسار وأوجست قاكيرى Vacquerie وبانڤيل حقق لنفسه المكانة المرتبطة بموقع من مواقع المعارضة، وصالون مدام داجولت Agoult حيث توجد الصحافة الليبرالية، وصالون مدام ساباتييه Sabatier حيث انعقدت أواصر الصداقة بين بودلير وفلوبير، وصالونى نينادى كالياس Nina de Callias وجان دى توربى Jeanne de Tourbey ، اللذين يضمان كثيراً من الكتاب والنقاد والفنانين الخارجين عن المالوف، وصالون لويز كوليه Louise Colet الذي يتردد عليه أنصار هوجو وفلول النزعة

الرومانسية وكذلك فلوبير وأصدقاؤه.

ولم تكن هذه الصالونات مجرد أماكن يستطيع فيها الكتاب والفنانون أن يجتمعوا بحكم التجانس، وأن يلتقوا بأصحاب النفوذ مجسدة بذلك في التفاعلات المباشرة ذلك الاستمرار الذي نشأ بين طرفي مجال السلطة، كما لم تكن مجرد ملاذ للنخبة حيث يستطيع الذين يشعرون بأنهم مهددون من جانب غزو الأدب الصناعي والصحفيين الأدباء أن يعطوا لأنفسهم وهم أن يحيوا مرة ثانية، دون أن يؤمنوا بذلك في واقع الأمر – الحياة الأرستقراطية للقرن الثامن عشر، تلك الحياة التي كان الحنين إليها يجد تعبيره عند الأخوين جونكور في الأغلب: «إن عزلة رجل الأدب في القرن التاسع عشر وغرابة أطواره تبدو مثيرة للفضول عند مقارنتها بالحياة الاجتماعية لرجال الأدب في القرن الثامن عشر من ديدرو والجماليات والدراما والرواية والثاني رجل الصالونات الأدبية الذي أبدع روايات فلسفية وأقاصيص أخلاقية). فالبورجوازية الراهنة لا تبحث عن رجل الأدب إلا حينما يكون مستعداً لقبول دون الدابة غريبة الأطوار أو المهرج أو المرشد السياحي في أرض أجنبية (أ)،

وكانت هناك أيضاً عبر المبادلات المؤثرة ترابطات منتظمة (تمفصلات) حقيقية بين المجالات: فحائزو السلطة السياسة يهدفون إلى فرض رؤيتهم على الفنانين، وإلى الاستيلاء على سلطة التكريس وإضفاء الشرعية التي يتمسكون بها وعلى الأخص من خلال ما يسميه سانت بيف «الصحافة الأدبية» (٥). ويسعى الكتاب والفنانون من جانبهم جاهدين إلى أن يكفلوا لأنفسهم سيطرة غير مباشرة على المنح والمكافآت المختلفة، المادية أو الرمزية التي توزعها الدولة، وهم يسعون إلى ذلك في دور الملتمسين والشفعاء وأحياناً في دور مجموعات ضغط حقيقة.

<sup>(</sup>٤) استشهد بها 1. كاساني A.Cassagne في «نظرية الفن للفن في فرنسا عند الرومانسيين المتأخرين والواقعيين الأوائل».

La Théorie de l'art pour L'art en France chez les derniers romantiques et les premiers réalistes, Paris, 1906, Genève, slatkine Reprints, 1979, p342.

<sup>(</sup>ه) في مذكرة عثر عليها بين أوراق العائلة الامبراطورية معنونة حول موضوع التشجيع الذي يتعين تقديمه إلى رجال الأدب، كتب سانت بيف «الأدب في فرنسا هو دولة ديموقراطية أو على الأقل لقد صار كذلك، والأغلبية العظمي من رجال الأدب هم شغيلة أو عمال في وضع معين يعيشون من كد أقلامهم . وليس المقصود هنا الكلام عن الأدباء الذين ما ينتمون إلى الجامعة، أو عن الذين هم أعضاء في الأكاديمية، بل عن الأغلبية الساحقة من الأدباء الذين يشكلون ما يسمى بالصحافة الأدبية سانت بيف . أحاديث الأثنين الأولى، -Sainte Beuve, Premiers Lundis, Paris, Calmann يسمى بالصحافة الأدبية سانت بيف . أحاديث الأثنين الأولى، -1891 T III p.59 sq.

ويتكلم سانت بيف أيضاً في أحاديث الاثنين الجديدة عن العمال الأدبيين

وكان صالون الأميرة ماتيلد نموذجاً لهذه المؤسسات الهجينة التي نجد معادلا لها في الأنظمة السياسية الأشد استبداداً (فاشية أو ستالينيه على سبيل المثال) حيث تتأسس مبادلات يصبح من الخطأ وصفها بلغة «الانخراط» في عضوية حزب، (أو كما قبل بعد ١٩٦٨ بلغة استجماع القوة récupération وفي هذه المبادلات يستفيد كل طرف من الآخر في نهاية الأمر، وتتأسس – من خلال تلك الشخصيات الناتئة المدلاة من أحد الأطراف والتي تملك من القوة قدراً يجعل الكتاب والفنانين يأخنونها مأخذ الجد دون أن يكفي ذلك القدر لأن يجعل أصحاب السلطة يأخذونها هذا المأخذ – أشكال رقيقة من النفوذ والاستيلاء وتعوق أو تثبط هذه الأشكال الرقيقة الأنفصال الكامل لأصحاب السلطة الثقافية، كما تعرقل إيقاعهم في شرك العلاقات الملتبسة القائمة على عرفان الجميل وعلى الشعور بإثم الحلول الوسطى والتورط في الشبهات في أن معاً تجاه سلطة شفاعة وتوسط مُدْركة بوصفها ملجأ أخيرا، أو على أقل تقدير جزيرة استثنائية صالحة لتبرير تنازلات سوء الطوية وللاستغناء عن ألوان القطيعة البطولية .

· · · ·

ويتكشف هذا التراكب العميق لأطراف المجال الأدبى والمجال السياسى أثناء محكمة فلوبير، وهى مناسبة لتعبئة شبكة من العلاقات القوية التى توحد الكتاب والصحفيين وكبار الموظفين والبورجوازيين الكبار الذين كسبتهم الإمبراطورية (وعلى الأخص الشقيق أشيل المحافات النوق وأسلوب الحياة . وبالإضافة إلى ذلك هناك في هذه السلسة الضخمة هؤلاء الذين يمكن تسميتهم بالمطرودين المستبعدين بون زيادة، وفي الصف الأول بودلير البغيض إلى البلاط وصالونات أعضاء العائلة الإمبراطورية، وكان مختلفاً عن فلوبير في أنه خسر قضيته، لأنه لم يرد اللجوء إلى نفوذ عائلة من البورجوازية الكبيرة، كما فاحت رائحة هرطقته لأنه كان وثيق الصلة بالبوهيمية، ثم يجيء الواقعيون مثل دورانتي Duranty (الناقد الفني وأول من كتب عن الإنطباعيين ومؤلف رواية تعاسة هنرييت جيرار)، وبعده يجيء زولا ومجموعته (وإن كان كثير منهم من قدامي «الموجة البوهيمية الثانية» مثل أرسين هوساي Houssaye إلا أنهم دخلوا باسم أدباء السلطة)، وكان هناك أيضاً مجهولون أو متجاهلون مثل البارناسيين ومعظمهم في الحقيقة من أصول بورجوازية صغيرة ومحروم من رأس المال الاجتماعي .

*:. :. :.* 

إن طرق الاستقلال الذاتى مثل طرق السيطرة معقدة إن لم تكن مستغلقة على الفهم. وكان من الممكن للصراعات داخل المجال السياسى أن يكون لها دور مثل الصراع بين الإمبراطورة أوچينى Eugénie الأجنبية (المولودة في غرناطة بأسبانيا)، حديثة النعمة

والمتعصبة المتزمتة والأميرة ماتيلد التي استقبلتها فيما مضى ضاحية سان جرمان كما بسطت حضورها منذ زمن طويل في صالونات باريس، وهي حامية الفنون ومتحررة وراعية للقيم الفرنسية. وقد خدم هذا الصراع على نحو غير مباشر مصالح الكتاب الأكثر اهتماماً باستقلالهم الأدبى: فهم يستطيعون الحصول عبر حماية الأقوياء على الوسائل المادية أو المؤسسية التي لا يستطيعون بلوغها عن طريق السوق أي عن طريق الناشرين والجرائد، أو عن طريق اللجان التي يسيطر عليها منافسوهم البعيدون كل البعد عن البوهيمية، وقد فهموا ذلك على وجه السرعة بعد ١٨٤٨.

· · · ·

والأميرة ماتيلد وإن تكن بلاشك في نوقها الفعلى غير بعيدة عن استحسان الرواية المسلسلة والميلودراما وأعمال الكسندر ديما وأوچييه وبونسار وفييدو وكل ما تتظاهر بالطعن في تفاهته فقد كانت تريد أن تعطى لصالونها مظهراً أدبياً رفيعاً، وكانت تستشير في اختيار ضيوفها تيوفيل جوتييه الذي توجه إليها عام ١٨٦١ سائلاً إياها أن تساعده في العثور على وظيفة تمكنه من التحرر من الصحافة، كما تستشير سانت بيف الذي كان في الستينات رجلاً ذائع الشهرة له نفوذ على صحيفتي الدستوري Le Constitutionel و Le Constitutionel المرشد (والأخيرة عريقة ترجع إلى ١٧٨٩ وصارت في ١٨٤٨ الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية) . فقد كانت الأميرة تهدف إلى أن تلعب بور راعية الفنون وحاميتها، ولم تكف عن التدخل لضمان حصول أصدقائها على ألوان الحظوة والحماية، فقد توسطت كي يصير سانت بيف عضواً في مجلس الشيوخ ولكي تحصل جورج صاند على جائزة الأكاديمية الفرنسية، ولكي يفوز فلوبيروتين بوسام جوقة الشرف كما ناضلت كي تكفل لجوتييه منصباً ثم مقعداً في الأكاديمية، وتوسطت كذلك لكي تمثل فرقة الكوميدي فرانسيز الجوتييه منصباً ثم مقعداً في الأكاديمية، وتوسطت كذلك لكي تمثل فرقة الكوميدي فرانسيز نيووركيرك Boulange وبولانجيه Boulange وبولانجيه Boulange وبولانجيه Boulange وبولانجيه Boulange وبولانت تتبع نوقه في التصوير رسامين متحذلقين من أمثال

*:. :. :.* 

كما أن الصالونات التي تميزت بما تستبعده أكثر من تميزها بما تضمه قد أسهمت في تشكيل بنية المجال الأدبي (كما ستفعل - في حالات أخرى من المجال - المجلات أو كما

<sup>6 -</sup> J. Richardson, Princess Mathilde Londres, Weidenfeld and Nicolson et aussi F. Strowski, (1) Tableau de la Littérature française au XIX siècle, Paris, Paul Delaplane, 1912.

جيه ريتشاردسون الأميرة ماتيلد، وكذلك ستروفسكي لوحة للأدب الفرنسي في القرن التاسع عشر.

#### سيفعل الناشرون) حول تعارضات أساسية كبرى:

فمن ناحية هناك الأدباء التلفيقيون الناجحون المتجمعون في صالونات البلاط، ومن ناحية أخرى هناك كبار الكتاب من أصحاب نزعة النخبة المحيطون بالأميرة ماتيلد، والمتجمعون في حفلات عشاء ماجني Magny (أسسها الرسام جافارني Gavarni الصديق الحميم للأخوين جونكور، لسانت بيف وشنڤيير Chennevières وتضم فلوبير وبول سان فكتور وتين وتيوفيل جوتييه وأوجست نيفتزر رئيس تحرير الطان Temps ورينان وبيرتيلوت لمارل إدمون محرر لابريس La presse. وأخيراً منتديات البوهيمية

كما تمارس السيطرة البنيوية تأثيرها عبر الصحافة : فعلى خلاف صحافة ملكية يولية ذات التنوع الهائل والمسيسة بقوة، كانت صحافة الإمبراطورية الثانية الموضوعة تحت التهديد الدائم للرقابة أو في أغلب الأوقات تحت وطأة التحكم المباشر للمصرفيين محكوما عليها بأن تقدم عرضاً في أسلوب ثقيل طنان للأحداث الرسمية أو بأن تضحى بصفحاتها للدفاع عن نظريات أدبية فلسفية ضخمة بلا أهمية أو عن صيغ مبتذلة وإن تكن رنانة جديرة بأمثال بوقار وبيكوشيه Bouvard et Pécuchet وأفسحت الجرائد «الجادة» نفسها صفحاتها للمسلسلات، ولأخبار مسرح المنوعات أو للأخبار الخفيفة وأخبار الحوادث التي سيطرت على أشهر جريدتين صدرتا في ذلك العصر : وهما الفيجارو Figaro التي قسم مؤسسها هنري دي فيلمسانت Villemessant كمية القيل والقال التي استطاع جميعها في الصالونات والمقاهي والكواليس بين عناوين متنوعة، «أصداء» و«أخبار» و«رسائل». والصحيفة اليومية الصغيرة وهي جريدة زهيدة الثمن، لا سياسية عمداً تكرس سيادة أخبار الحوادث ذات الصياغة القصصية إلى هذه الدرجة أو تلك.

وكان مديرو الجرائد المترددون على كل الصالونات وذوو الصلات الحميمة مع القادة السياسيين شخصيات ينافقها الجميع ولا يجرؤ أحد على تحديها، وعلى الأخص وسط الكتاب والفنانين الذي يعرفون أن مقالاً في «لابريس» أو «الفيجارو» يخلق شهرة ويفتح مستقبلاً.

«وقد تغلغلت النزعة الصناعية» كما يقول كاسانى Cassagne ، فى الأدب نفسه بعد أن أدخلت تحويلات على الصحافة (٧) من خلال الجرائد والحلقات المسلسلة التى من المحتم أن تكون متاحة أمام الكتاب، والتى يقرؤها الجميع من الشعب إلى البورجوازية، ومن مكاتب الوزارة إلى البلاط . ويلفق رجال الكتابة الصناعية وفقاً لنوق الجمهور أعمالاً كتبت بأسلوب

A Cassagne, La Theorie de l'art pour L'art..., op.cit p.115 (۷) أكاساني نظرية الفن للفن مصدر سابق ص ١١٥

سطحى سريع ذات مظهر شعبى ولكن دون أن تستبعد القالب «الأدبى» ولا البحث عن التأثير، الذى خلق عادة قياس القيمة تبعاً لمقادير المال التى تدرها الأعمال (^/). وهكذا كنا نجد بونسون دى تيراى Ponson du Terrail يكتب كل يوم صفحة مختلفة لصحف الجريدة الصغيرة الحبيرة المسعيرة وهى صحيفة يومية والرأى الوطنى الصغيرة المساورية، والمرشد Le petit Journal وهى الجريدة الإمبراطورية، والرشد Le Moniteur وهى الجريدة الرسمية للإمبراطورية، والوطن La Patrie اليومية السياسية الوقور جداً. وقد انتزع الكتاب المصحفيون لأنفسهم بكل سذاجة من خلال عملهم باعتبارهم نقاداً صفة اللمين بكل ما في الفن والأدب، ومنحوا أنفسهم بذلك سلطة انتقاص كل ما يتجاوز فهمهم، وإدانة كل المشاريع الخاصة بالتشكيك في الاستعدادات الأخلاقية الموجهة لأحكامهم والتي تعبر فيها على وجه الخصوص التشويهات العقلية المغروسة في صميم مسارهم ووضعهم عن نفسها .

#### البوهمية وابتكار فن لممارسة الحياة

لقد كان نمو الصحافة مؤشراً بين مؤشرات أخرى لتوسع غير مسبوق في سوق السلع الثقافية، وكانت هذه السوق مرتبطة بعلاقة سببية دائرية بتدفق سكانى شديد الأهمية من الشباب الذين لا يمتلكون ثروة، القادمين من الطبقات الوسطى أو الشعبية في العاصمة، وخاصة من الأقاليم، الذين يأتون إلى باريس محاولين أن يمارسوا مهن الكتابة والفن، وهي مهن ظلت حتى ذلك الحين مقصورة في أضيق نطاق على النبالة أو البورجوازية الفرنسية. وعلى الرغم من تضاعف الوظائف التي وسع نطاقها تطور الأعمال الاقتصادية فإن المشاريع والأعمال العمومية (وعلى الأخص نظام التعليم) لم تستطع امتصاص كل الصاصلين على شهادات التعليم الثانوي الذين زاد عددهم زيادة كبيرة في جميع أنحاء أوروبا أثناء النصف الأول من القرن التاسع عشر، كما عرف هذا العدد ارتفاعاً كبيراً في فرنسا أثناء الإمبراطورية الثانية (1).

*∴ ∴ ∴* 

<sup>(</sup>A) ن**ف**س المصدر .

<sup>(</sup>٩) يمكن في هذا الصدد أن نقرأ بوجه خاص كتاب ل . أو بوال L.O'Boile «مشكلة فائض المتعلمين في غرب أوروبا من ١٨٠٠ - ١٨٥٠ ي د العام المحافظة المحافظة L.O. Boile 'The Problem of Excess of Educated Men in Western Europe, 1800 - 1850). . «١٨٥٠ – ١٨٠٠ من المحافظة المحافظة

ومقال اليسار الديموقراطي في ألمانيا ١٨٤٨ في نفس المجلة المجلد ٢٢ العدد الأول ١٩٦١ ص ٢٧٤ – ٢٨٣ - ٢٨٣ بالإنجليزية 363 - 361 P. 371 - 363 يالإنجليزية 363 - 311 The Democratic Left in Germany 1848. Vol. n9, 1961

وكانت الفجوة بين عرض المراكز المسيطرة والطلب عليها ملحوظة على نحو خاص في فرنسا بتأثير ثلاثة عوامل نوعية : شباب الكادر الإداري المنبعث من الثورة والإمبراطورية ، وعودة الملكية الذى سد طويلاً المنفذ إلى المهن المفتوحة أمام أبناء البورجوازية الصغيرة والمتوسطة، في الجيش والطب والإدارة (ويضاف إليها منافسة الأرستقراطيين الذي استعادوا السيطرة على الإدارة وسدوا الطريق أمام حملة المؤهلات القادمين من البورجوازية). أما العامل الثاني فهو المركزية الشديدة التي كدست حملة الشهادات في باريس. وكان العامل الثالث نزعة قصر الحقوق على أصحابها لدى البورجوازية الكبيرة التي أصبحت شديدة الحساسية بتأثير التجارب الثورية، فصارت تنظر إلى كل شكل من أشكال الحراك الأجتماعي الصاعد بوصفه تهديداً للنظام الاجتماعي (والشاهد هو خطاب جيزو Guizot في أول فبراير ١٨٣٦ أمام مجلس النواب عن الطابع غير المتكيف لتعليم الإنسانيات) والتي تحاول أن تحتفظ بالمراكز البارزة وعلى الأخص في الإدارة العليا لأبنائها، وذلك بين أشياء أخرى عن طريق أن تفرض على نفسها الاحتفاظ باحتكار المنفذ إلى التعليم الثانوي الكلاسيكي . وفي واقع الأمر فإن عدد العاملين في التعليم الثانوي أثناء الإمبراطورية الثانية في ارتباط خاص بالنمو الاقتصادي، واصل الزيادة (فانتقل من ٩٠٠٠٠ عام ١٨٥٠ إلى ١٨٠٠٠ عام ١٨٧٥)، مثل عدد العاملين في التعليم العالى وخاصة الأدبي والعلمي(١٠).

*∴ ∴ ∴* 

وهؤلاء الوافدون الجدد الذين اقتاتوا بالإنسانيات والبلاغة ولكنهم محرومون من الوسائل المالية لأنواع الحماية الاجتماعية التى لا يستغنى عنها لتحقيق مؤهلاتهم الدراسية قد وجدوا أنفسهم ملقى بهم نحو المهن الأدبية المحاطة بكل المكانة التى جلبتها الانتصارات الرومانسية. وتختلف تلك المهن عن المهن التى اصطبغت أكثر بالصبغة البيروقراطية فى أنها لا تتطلب أى تأهيل مضمون دراسياً. وقد يتجهون نحن المهن الفنية التى رفع من شأنها نجاح حركة الصالونات. ومن الواضح فى حقيقة الأمر كما هى الحال دائماً أن العوامل التى يقال عنها مورفولوجية (بنيوية) (وخاصة تلك التى تمس حجم المجاميع السكانية المعنية) هى نفسها خاضعة للشروط الاجتماعية مثل المكانة الضخمة للمهن الكبرى فى التصوير والكتابة فى الحالة المخصوصة: «حتى هؤلاء الذين حولنا وليست لهم مهنة، كما يكتب جول بويسون Jules Buisson لا يفكرون فى الأشياء إلا لكى يكتبوا عنها...»(١٠).

<sup>(10)</sup> A. Prost, Histoire de L'enseignement en France, 1600 - 1967, Paris, A. Colin, 1968. أ. بروست . تاريخ التعليم في فرنسا من ١٨٠٠ – ١٩٦٧ .

<sup>(11)</sup> Lettre de Jules Buisson à Eugène Crépet, citée in C.Pichois et J. Ziegler, Baudelaire, Paris, Julliard, 1987, p.41

وهذه التغيرات المورفولوجية هي بلا شك بين المحددات الكبرى (على الأقل بصفة العلة التى تبيح) لعمليات إشاعة الاستقلال في المجالين الأدبى والفنى، وللتحويل المتبادل للعلاقة بين عالم الفن والأدب والعالم السياسي.

ومن المستطاع. لكى نفهم هذا التحويل أن نفكر فيه بالقياس إلى الإنتقال الذى جرى تحليله كثيراً من المرات للخادم المنزلى المرتبط بصلات شخصية بعائلة ما، إلى العامل الحر (ويعد العامل الزراعى الذى يدرسه ڤيبر حالة خاصة منه) الذى تحرر من روابط التبعية الخاصة بتحديد أو إعاقة البيع الحر لقوة عمله وأصبح متاحاً أمام مواجهة السوق والخضوع لضوابطه وجزاءاته التى بلا اسم (غير شخصية) . وهى قد تكون فى أغلب الأحوال أكثر قسوة من العنف الرقيق للنزعة الأبوية (١٦) . والفضيلة الكبرى لهذه المقارنة هى التحذير من الميل واسع الانتشار إلى اختزال هذه العملية المتبسة على نحو جوهرى إلى أثارها الباعثة على الاغتراب (فى تقليد الرومانسيين الإنجليز الذى حلله ريموند وليامز) ففى ذلك نسيان أن تلك العملية تمارس تأثيراً محرراً، من قبيل أنها تمنح «الإنتلجنتسيا الشبيهة بالبروليتاريا» أى المثقفين أشباه العمال، إمكان العيش على نحو شديد البؤس بلاجدال، من كل المهن الصغرى المرتبطة بالأدب الصناعى والصحافة. ولكن تلك الإمكانات الجديدة التى كم اكتسابها فى ذلك الوقت تستطيع أن تشكل أساساً للأشكال الجديدة من التبعية (١٢).

ومع تجمع شريحة سكانية غفيرة العدد من الشباب الطامحين إلى أن يعيشوا من الفن، والمنفصلين عن كل الفئات الاجتماعية الأخرى بواسطة فن ممارسة الحياة وهو فن شرعوا في اختراعه، يصبح لدينا مجتمع فعلى داخل المجتمع . وقد بدأ هذا المجتمع الداخلى في اظهور حتى إذا كان، كما يشير روبير دارنتون Robert Darnton ، قد أعلن عن نفسه، على مستوى أكثر انحصاراً بلا شك، ابتداء من نهاية القرن الثامن عشر، وكان لهذا المجتمع من الكتاب والفنانين الذي يغلب عليه من الناحية العددية على أقل تقدير الكتبة ومبتدئو الفن طابع غير معتاد تماماً، طابع غير مسبوق يثير كثيراً من التساؤلات بين أعضائه في المحل الأول. وكان أسلوب الحياة البوهيمي الذي أضاف بلا جدال إسهاماً في اختراع أسلوب فني للحياة بكل مافيه من تخيلات طريفة ومن تلاعب بالألفاظ ومزاح وأغان وشراب وحب بكل أشكاله قد تأسس أيضاً في مواجهة الوجود المنتظم الرتيب للرسامين والنحاتين الرسميين

<sup>(</sup>١٢) ويسبهم تماثل الوضع بلا شك في تفسير ميل الفنان الحديث إلى المطابقة بين مصيره الاجتماعي ومصير العاهرة العاملة الحرة في سوق المبادلات الجنسية .

<sup>(</sup>١٣) نجد هنا مثالاً للتبسيط الذي يرتكبه أصحاب فكرة تحولات المجتمعات الحديثة بوصفها عمليات أحادية البعد تسير في خط مستقيم على غرار «عملية التمدين» عند نوربرت إلياس، فهم يختزلون إلى تقدم أحادى الجانب تلك التطورات المركبة التي بما أنها تتعلق بأنماط السيطرة فسوف تكون ملتبسة دائماً مزدوجة الوجه، فالنكوص إلى الإستعانة بالعنف الجسدى يتم تعويضه على سبيل المثال بتصاعد العنف الرمزى وكل أشكال التحكم الرقيقة .

وكذلك قوالب الحياة البورجوازية وكان جعل فن الحياة واحداً من الفنون الجميلة معناه تهيئة استعداد لإدخاله في الأدب، ولكن ابتكار شخصيات أدبية بوهيمية ليس واقعة بسيطة من وقائع الأدب: فابتداء من ميرجيه Murger وشانفلوري إلى بلزاك وفلوبير في التربية العاطفية، أسهم الروائيون إلى حد كبير في التعرف العام على الكائن الاجتماعي الجديد وفي الاعتراف به، وعلى الأخص عن طريق ابتكار فكرة البوهيمية نفسها وإشاعتها وفي بناء هوية هذا الكائن وقيمه ومعاييره وأساطيره.

:. :: ::

وكان تأكيد الحيازة الجماعية للامتياز فيما يتعلق بأسلوب الحياة يعبر عن نفسه في كل مكان، «من مناظر من حياة البوهيمية» بقلم ميرجيه إلى «رسالة في الحياة الممتعة» بقلم بلزاك». وهكذا يرى بلزاك «أنه في عالم منقسم إلى «ثلاث طبقات من الكائنات»، «الرجل الذي يعمل» (أي الخليط الشائع من العامل والبناء أو الجندي أو بائع التجزئة الصغير والمستخدم أو حتى الطبيب والمحامي والتاجر الكبير والمالك المحترم والبيروقراطي) «والرجل الذي يفكر»، والرجل الذي لا يعمل شيئاً». والأخير يكرس نفسه للحياة الممتعة، يصبح «الفنان استثناء» فبطالته نوع من العمل، وعمله نوع من الراحة، فهو تارة متأنق الملبس وتارة مهمل الملبس فهو يرتدي على هواه قميص العامل أو يستقر على بزة رجل الموضة، وهو لا يتبع قانوناً بل بفرض قوانينه . وسواء انشغل بألا يفعل شيئاً أو فكر في إنجاز إحدى الروائع بون أن يبدو عليه الإنشغال، وسواء قاد حصاناً بشكيمة من الخشب أو ساق أمامه بعنان القيادة موكباً من الخيل، وسواء لم يمتلك بعض القروش أو نثر الذهب بملء كفيه فسيظل دائماً تعبيراً عن فكرة عظيمة، وسيظل يسيطر على المجتمع» (١٤) ويعوقنا التعود والتواطؤ عن رؤية كل ما يقوم بدور في مثل هذا النص، أي جهد بناء واقع اجتماعي نشارك فيه إلى هذا الحد أو ذاك بوصفنا مثقفين ذوى انتماء أو إلهام وليس هذا الجهد إلا الهوية الاجتماعية للمنتج الثقافي .

وهذا الواقع الذى تشير إليه كلمات ذات استعمال عادى مثل كاتب وفنان مثقف قد عمل المنتجون الثقافيون (ونص بلزاك ليس إلا واحداً بين آلاف) على إنتاجه بواسطة عبارات معيارية أو بالأحرى عبارات أدائية من قبيل: وراء ما هو فى الظاهر قول ماهو قائم تهدف هذه الأوصاف إلى أن تجعلنا نرى وأن تجعلنا نعتقد، أى إلى أن تجعلنا نرى العالم الاجتماعي متطابقاً مع معتقدات مجموعة اجتماعية لها خصوصية امتلاك مايشبه الاحتكار

<sup>14</sup> H de Balzac, Traité de la Vic Élégante, Paris, Delmas 1952, p.16 (١٤) بلزاك رسالة في الحياة المتعة .

لإنتاج الخطاب عن العالم الاجتماعي .

إنه واقع ملتبس، فالبوهيمية تستثير مشاعر مزبوجة متناقضة حتى عند أشد المدافعين عنها ضراوة. وباديء ذي بدء لأنها تتحدى التصنيف: فهي قريبة من «الشعب» الذي تشاركه البؤس في أغلب الأحوال، ولكنها منفصلة عنه بواسطة فن ممارسة الحياة الذي يحددها اجتماعياً، وحتى إذا كانت تضع نفسها على نحو متفاخر في مواجهة مواضعات التورجوازية وألوان لتاقتها، فإن هذا الفن يضعها على مقرية من الأرستقراطية أي البورجوازية الكبيرة بدرجة أوثق من البورجوازية الصغيرة ذات السلوك الرتب، وخاصة في مستوى العلاقات بين الجنسين حيث تجرب على أوسع نطاق كل أشكال الانتهاك والحب الحر والحب بأجر والحب الخالص والنزعة الشبقية بل تؤسس كل ذلك في نماذج داخل كتاباتها. ولا يصدق ذلك بدرجة أقل على أعضائها الأكثر حرماناً فهم أقوياء برأسمالهم الثقافي ويسلطتهم الوليدة باعتبارهم صانعي الذوق taste makers (بالإنجليزية في الأصل) ويصلون بذلك إلى أن يضمنوا لأنفسهم بأقل تكلفة كل أنواع الجسارة في الملبس والنزوات في المأكل والغراميات طمعاً في المال، ومتع الفراغ المرهفة التي يجب على البورجوازيين شراءها بثمن باهظ ولكن علاوة على ذلك وبُّالإضافة إلى التباس البوهيمية فإنها لا تكف عن التغير بمرور الزمن، بمقدار ما تزداد عدداً وبمقدار ما تجذب امتيازاتها أو أوهامها الخادعة، هؤلاء الشباب المحرومين ذوى الأصول الريفية والشعبية في أغلب الأحوال، الذين سادوا الموجة «البوهيمية الثانية» حول ١٨٤٨ : فهم يختلفون عن المتأنقين dandys الرومانسيين المنتمين إلى «البوهيمية المذُّهية لشارع دوينيه Doyenné ، بوهيمية هنري ميرجيه وشانفلوري أو دورانتي في أنهم يشكلون جيشاً احتياطياً حقيقياً من المثقفين خاضعاً على نحو مباشر لقوانين السوق، ومرغماً في أغلب الأحوال على مزاولة مهنة ثانية قد لا تكون لها علاقة مباشرة بالأدب لكي يستطيع الانغماس في حياة فن لا يستطيع الوفاء بضرورات حياته.

وفى الواقع لقد تعايشت البوهيميتان على الفور ولكن كان لكل منهما ثقل مختلف تبعاً للفترات: فالمثقفون ن أشباه العمال كانوا فى الأغلب يبلغون من البؤس درجة تدفعهم وهم يتخذون من أنفسهم موضوعاً وفقاً لتقليد المذكرات الرومانسية عند الفريد دى موسيه (اعترافات فتى العصر كما شاع إسم الترجمة العربية) إلى اختراع ما سيطلق عليه بعد ذلك الواقعية. لقد عاشروا رغم الصدمات والخلافات البورجوازيين الماجنين أو المنسلخين عن طبقتهم الذين يمتلكون كل خصائص السادة إلا واحدة، فلهم آباء فقراء ينحدرون من عائلات بورجوازية كبيرة، وقد ينتمون إلى الأرستقراطية التي حل بها الخراب أو هي في طريقها إليه، أو قد يكونون من الأجانب أو من أقلية موسومة بالعار مثل اليهود. فهؤلاء

«البورجوازيون دون أقل قدر من المال» كما يقول كاميى بيسارو Camille Pissarro (الرسام رائد الإنطباعية من ١٨٣٠ – ١٩٠٣). أو الذين لا يصلح إيرادهم إلا لتمويل مشروع مضعضع الأسس، ليسوا إلا متكيفين مسبقاً – في تطبعهم المزدوج أو المنقسم – على وضع عدم الاستقرار في موقع محدد، وضع المسودين وسط السادة، ويلجئهم ذلك إلى نوع من عدم التحدد الموضوعي، ومن ثم الذاتي، الذي لا يصير مرئياً إلى هذه الدرجة إلا في التأرجحات المتواقتة أو المتعاقبة لعلاقتهم مع السلطات.

### القطيعة مع «البورجوازى»

تسهم العلاقات التي يقيمها الكتاب والفنانون مع السوق – التي يستطيع نفوذها اللاشخصى أن يخلق بينهم تباينات غير مسبوقة – في توجيه التمثلات المزدوجة المتناقضة التي يكونونها لأنفسهم عن «الجمهور الواسع». وتلك التمثلات هي في أن معا جذابة ومزدرية، ويتم داخلها الخلط بين «البورجوازي» الذي تستعبده الهموم المبتذلة للصفقات التجارية و«الشعب» المستسلم لبلادة الأنشطة المنتجة

وهذا الازدواج المتناقض يميل بهم نحو تشكيل صورة ملتبسة لموقعهم الخاص في النطاق الاجتماعي ولوظيفتهم الاجتماعية . ويفسر ذلك لماذا هم مدفوعون نحو تأرجحات شديدة في مسائل السياسة، وكما تسمح بالتحقق التغيرات الكثيرة للنظام السياسي التي طرأت في السنوات الممتدة من ١٨٣٠ إلى ١٨٨٠ لماذا هم قد مالوا إلى الانزلاق مثل برادة الحديد نحو قطب المجال الذي يزداد قوة على نحو مؤقت . ومن ثم فحينما غير مركز جاذبية المجال مكانه في السنوات الأخيرة من ملكية يولية متجها نحو اليسار لوحظ انزلاق معمم نحو «الفن الاجتماعي» والأفكار الاشتراكية (بل إن بودلير نفسه تكلم عن اليوتوبيا الطفلية لمذهب الفن للفن(١٠٠) . ووقف بضراوة ضد الفن الخالص) . . وعلى النقيض من ذلك نجد أثناء الإمبراطورية الثانية دون تحزب صريح على الدوام، ومع الإعلان أحياناً مثل فلوبير عن أكبر الردراء للسيد بادنجيه Badinguet (وهو لقب نابليون الثالث الذي كان يطلق عليه من باب السخرية فهو اسم عامل إعاره ملابسه أثناء هروبه من إحدى القلاع) عدداً من المدافعين عن الفن الخالص يترددون في مثابرة واحداً بعد الآخر على الصالونات التي يقيمها كبار شخصيات البلاط الإمبراطوري .

ولكن مجتمع الفنانين لم يكن فحسب المعمل الذي جرى فيه اختراع فن ممارسة الحياة،

<sup>(15)</sup> C.Baudelaire, Œuvres Complètes, Paris, Gallimard, Coll.. Bibiliothèque la Pléiade 1976, t 11. p.26 (١٥) بودلير الأعمال الكاملة المجلد الثاني ص ٢٦ . قواعد الضن

ذى الخصوصية الشديدة، والذى هو أسلوب الحياة الفنية، أو البُعد الأساسى لمشروع الإبداع الفنى . قفد كان من وظائفه الكبرى على الرغم من أن ذلك ظل متجاهلاً دائماً، أن يكون بالنسبة إلى نفسه سوقاً خاصة . فقد منح لكل ألوان الجسارة والانتهاك التى أدخلها الكتاب والفنانون لا فى أعمالهم فحسب بل فى معيشتهم كذلك التى تعتبر هى نفسها عملاً فنياً استقبالاً حافلاً بالترحيب شديد الشمول. وقد كانت سمات نفوذ هذه السوق المتازة إن لم تتجل فى حالات رنانة متعثرة فلها على الأقل فضيلة تأكيد شكل من الاعتراف الاجتماعي بما كان سيبدو على نحو مختلف (أى عند مجموعات أخرى) تحدياً للفهم المشترك (الحس السليم) . وما كانت الثورة الثقافية التى انبثق عنها هذا العالم المعكوس المخالف للمألوف – الذى هو المجال الأدبى والفنى – بقادرة على النجاح إلا لأن الكبار من أصحاب البدع يستطيعون الاعتماد، في إرادتهم تقويض كل مبادىء الرؤية والتقسيم، إن لم يكن على دعم، ففي أقل تقدير على انتباه كل هؤلاء الذين عند دخولهم عالم الفن الذى في طريقه إلى التشكل، قد قبلوا ضمناً إمكان أن كل شيء فيه ممكن .

ومن ثم فمن الواضح أن المجال الأدبى والفنى يتشكل بوصفه كذلك فى التعارض مع العالم «البورجوازى» وبواسطة هذا التعارض. وهذا العالم لم يكن قد أكد قط بمثل هذه العلظة قيمه وادعاءه التحكم فى أدوات إضفاء الشرعية داخل نطاق الفن كما داخل نطاق الأدب. فهو يهدف من خلال الصحافة وكتبتها إلى أن يفرض تعريفاً - هابطاً ويفرض الهبوط - للإنتاج الثقافى. وهناك النفور المختلط بالازدراء الذى يثيره فى الكتاب (فلوبير وبودلير على الأخص) هذا النظام السياسى المتألف من حديثى الثراء المفتقرين إلى أى ثقافة، والموضوع بأكمله تحت شارة الزيف والغش، وهناك أيضاً الثقة الممنوحة من جانب البلاط إلى الأعمال الأدبية العادية دون أى تميز وهى الأعمال نفسها التى تروج لها الصحافة وتحتفى بها، وكذلك المادية المتبذلة عند سادة الاقتصاد الجدد، وذلة أفراد الحاشية المستشرية وسط جانب كبير من الكتاب والفنانين. ولا يستطيع كل ذلك أن يسهم فى تحبيذ القطيعة مع العالم المعتاد الذى لا يمكن فصله عن تشكيل عالم الفن بوصفه عالماً متميزاقائماً بذاته، وإمبراطورية داخل الإمبراطورية .

ويقول فلوبير فى خطابه (٢٨ سبتمبر ١٨٧١) إلى مكسيم بوكامب<sup>(١٦)</sup>: كان كل شىء زائفا؛ جيش زائف، وسياسة زائفة وأدب زائف وائتمان زائف، بل ومحظيات زائفات» وقد قام بتنمية الفكرة فى خطاب إلى چورج صائد<sup>(١٧)</sup> «كان كل شىء زائفاً، واقعية زائفة

<sup>(</sup>١٦) فلوبير المراسلات المجلد ٦ ص ١٦١

<sup>(</sup>۱۷ فلوبير ۲۹ أبريل ۱۸۷۱ المراسلات المجلد السادس ص ۲۲۹ - ۲۳۰ .

وائتمان زائف بل وعاهرات زائفات [..] . وهذا الزيف ينطبق خاصة على طريقة الحكم على الأشياء بريد المرء ممثلة ولكن باعتبارها أما صالحة للعائلة . ويطلب من الفن أن يكون أخلاقيا ، ومن الفلسفة أن تكون واضحة ومن الرذيلة أن تكون محتشمة ، ومن العلم أن يتلاءم ليكون في متناول الشعب ويقول بودلير : «إن ٢ ديسمبر (تاريخ انقلاب نابليون الثالث) قد نزع عنى الطابع السياسي بطريقة مادية فلم تعد هناك أفكار عامة » ويمكن أن نستشهد أيضاً على الرغم من أن ذلك سيكون متأخراً بهذا النص لبازير Bazire عن لوحة «المسيح وإهانات الجنود» لمانيه Manet ، وهو نص يفصح جيداً عن الرعب المذهل الذي يثيره المناخ الثقافي للامبراطورية الثانية : «فهذا المسيح الذي يعاني وسط جنود جلادين، هو إنسان بدلاً من أن يكون إلها ، ولكن لم يعد من المكن قبوله ... فقد كان هناك هوس بالجميل وكان المطلوب من جميع الشخصيات ابتداء من الضحية إلى الضاربين بالسياط أن تكون أشكالهم حافلة بالإغواء . فقد جدت وستوجد دائماً مدرسة ترى أن الطبيعة في حاجة إلى التجميل، ولن تسمح بالفن إلا بشرط أن يكذب . وقد ازدهر هذا المذهب في ذلك الوقت فقد كان لامبراطورية شهية تتنوق المثالي وتكره رؤية الأشياء كما هي عليه «(١٨) .

:. *:*: ::

وكيف لا نفترض أن التجربة السياسية لهذا الجيل، مع إخفاق ثورة ١٨٤٨ وانقلاب لوى بونابارت، ثم مع الفاجعة الممتدة للامبراطورية الثانية، قد لعبت دوراً في إنضاج الرؤية المتخلصة من السحر والإفتنان الغارقة في خيبة الأمل بالنسبة إلى العالم السياسي والاجتماعي، وهي رؤية تتمشى مع عبادة الفن للفن؟ فتلك الديانة المقصورة على الصفوة هي الملاذ الأخير لأولئك الذين يرفضون الخنوع والتخلى: «كانت اللحظة قاتلة للأشعار» كما سيكتب فلوبير في مقدمة «الأغاني الأخيرة» لصديقه لوى بوييه Louis Bouilhet . فقد وجدت الأخيلة والاقتحامات نفسها مسطحة على نحو خاص، ولم يكن الجمهور بأكثر من السلطة استعدادا للسماح باستقلال الروح أو الذهن» (١٩٠) وحينما أبدى الشعب افتقاره إلى النضج السياسي، وهو افتقار لا يعادله إلا الخسة الكلبية للبورجوازية، وإلا الاستهزاء والتحقير للأحلام ذات النزعة الإنسانية ولقضايا الإصلاح الاجتماعي من جانب نفس الذين أعلنوا من

<sup>(18)</sup> E.Bazire, Manet, Paris, 1884, p.44 - 45 cité in Manet, Catalogue de l'exposition de 1983, Paris, Ed de la Réunion des museees nationaux 1983, p.226

<sup>(19)</sup> G. Flaubert, Préface aux Dernières Chansons de L. Bovilhet, 20 juin 1870, cité in corr, C, t,.V1 Appendice 2,P. 477.

قبل الدفاع عنها، وهم الصحفيون الذين باعوا أنفسهم لأعلى العروض ثمناً، و«شهداء الفن» القدامي الذين أصبحوا حراساً للسلفية الفنية المحافظة، والأدباء الذين يداهنون مثالية هروبية زائفة في أعمالهم ورواياتهم «الأمينة». ويمكن القول مع فلوبير «لم يعد هناك أي شيء» «وأنه ينبغي أن ينعزل الكاتب وأن ينكب على عمله كأنه حيوان الخلد (الذي يحفر جحره)(٢٠)

وفى واقع الأمر وكما يلاحظ البيركاسانى «ولقد كرسوا أنفسهم للفن المستقل، للفن الخالص، ولأن الفن تلزمه مادة ما! فقد ذهبوا يبحثون عن تلك المادة إما فى الماضى، وإما الخذوها من الحاضر ولكن ليجعلوا منها تمثلات بسيطة موضوعية منزهة بالكامل عن الغرض»(٢١): إن فكر رينان يرسم الخطط الخارجية للتطور الذى قاده إلى نزعة الهواية (ابتداء من ١٨٥٧ صرت فضولياً بالكامل)، كما دفن لوكونت دى ليل تحت المرمر البارناسى أحلامه الإنسانية، وكرر الإخوان جونكور أن «الفنان ورجل الأدب والعالم لا يجب أن ينغمسوا فى السياسة، فهى العاصفة التى يجب عليهم أن يدعوها تمر من تحتهم»(٢٢).

ومع قبول كل هذه الأوصاف ينبغى رفض الفكرة التى تغامر هذه الأوصاف بالإيحاء بها، عن تحديد مباشر بواسطة الشروط الاقتصادية والسياسية: فانطلاقاً من الموقع المخصوص الذى يشغله كل كاتب من الكتاب داخل الكون المصغر الأدبى، يلم أمثال فلوبير وبودلير ورينان ولوكونت دى ليل أو الأخوين جونكور بالوضع السياسى المترابط، وعندما تتم الإحاطة بهذا الوضع من خلال مقولات الإدراك الكامنة فى استعداداتهم فإن ذلك يتيح ميلهم إلى الاستقلال ويتطلبه (كما تستطيع شروط تاريخية أخرى أن تعمل على كبح أو تحييد هذا الميل إلى الاستقلال، فالمواقع الخاضعة للسيطرة فى المجال الأدبى والمجال الاجتماعي، ومثالها ما حدث عشبة أو صبيحة ثورة ١٨٤٨ قد لقيت دعماً وتقوية)

#### بودلير مشرعاللقوانين

ينبغى ألا ينسينا هذا التحليل للعلاقات بين المجال الأدبى ومجال السلطة - وهو تحليل يشدد على الأشكال السافرة والمحجوبة وعلى الآثار المباشرة أو المعكوسة للاستقلال - ما يشكل أحد الآثار الكبرى لسيرورة العالم الأدبى بوصفه مجالاً . فما من شك في بروز الحنق الآخلاقي ضد كل أشكال الخنوع للسلطات أو للسوق عندما يتعلق الأمر بالهرولة النفعية التي

<sup>(20)</sup> Flaubert, Lettre a Louise Colet, 22 Sept 1858, Corr, P.t, II.p 437.

<sup>(21)</sup> A Cassagne, La Théorie de l'art pour l'art.., op. cit, p 212 - 213 (22) E Caramashi, Réalisme et Impressionisme dans; l'oeuvre des frères Goncourt, Pise, Libreria Goliardica, Paris Nizet, S.D. p. 96,

تحمل بعض الأدباء (يتجه الفكر هنا إلى أمثال مكسيم دوشان) على ملاحقة الامتيازات والأمجاد أو على العبودية لمطالب المجلات والصحف التى تعجل بترسيب المسلسلات والفودفيلات في أدب بلا متطلبات أو فن الكتابة، وما من شك في أن ذلك الحنق الأخلاقي قد لعب دوراً محدداً عند شخصيات مثل بودلير أو فلوبير في المقاومة اليومية التي أدت إلى التأكيد المتصاعد لاستقلال الكتاب . ومن المؤكد أنه في الطور البطولي لاحراز الاستقلال كانت القطيعة الأخلاقية دائماً – كما نرى ذلك بوضوح عند بودلير – بعداً أساسياً لكل ضروب القطيعة الجمالية .

ولكن من المؤكد أيضاً بدرجة لا تقل عما سبق أن السخط والنفور والإزدراء تظل جميعها مبادىء سلبية، عرضية ولصيقة بالوضع، وتابعة على نحو مفرط فى مباشرته لاستعدادات وفضائل فردية المؤشخاص، من السهل دون شك عكسها أو قلبها . ومن المؤكد بالمثل أن الاستقلال القائم على ردود الأفعال الناشىء عنها يظل إلى درجة كبيرة عرضة لهجوم مشروعات الإغواء والإلحاق من جانب الأقوياء. أما الممارسات المتحررة على نحو منتظم دائم من الكوابح والضغوط المباشرة أو غير المباشرة للسلطات الزمنية فلن تكون ممكنة إلا أن استطاعت أن تجد مبدأها لا فى الميول المتأرجحة للمزاج أو فى القرارات ذات الطابع الإرادى للأخلاق، بل فى ضرورة عالم اجتماعى قانونه الأساسى (أو ناموسه nomos) هو الاستقلال إزاء السلطات الاقتصادية والسياسي قويعبارة أخرى إذا كان القانون النوعى الذي يشكل بوصفه كذلك النسق الأدبى أو الفنى مؤسساً فى أن معاً داخل البنى الموضوعية لعالم منظم اجتماعياً وداخل البنى الذهنية لأولئك الذين يسكنونه والذين يميلون لذلك إلى أن يقبلوا الأوامر المغروسة فى صميم المنطق المحايث اسبرورته باعتبارها بديهية .

ولن يشعر جميع الذين ينوون تأكيد نواتهم بوصفهم أعضاء في عالم للفن مستقل بالكامل وعلى الأخص الذين يدعون أنهم يشغلون فيه مواقع مسيطرة، أنهم ملزمون بإظهار استقلالهم إزاء القوى الخارجية السياسية والاقتصادية إلا داخل مجال أدبى وفنى وصل إلى درجة عالية من الاستقلال، كما ستكون الحال في فرنسا أثناء النصف الثاني من القرن التاسع عشر (و على الأخص بعد زولا وقضية دريفوس) وحينئذ وحينئذ فقط سيكون موقف عدم الاكتراث إزاء السلطات والأمجاد حتى أشدها نوعية في المظهر مثل عضوية الأكاديمية وجائزة نوبل، وموقف الابتعاد عن أصحاب السلطان وقيمهم مفهوماً هلى الفور ، بل ومحترماً ويلقى تقديره ومكافئته، ويتجه بسبب ذلك إلى أن يفرض نفسه شيئاً فشيئاً على مدى واسع باعتباره قائماً على قواعد عملية لألوان السلوك المشروعة

أما في الطور النقدي الحرج من تأسيس مجال مستقل مطالب بحق أن يحدد بنفسه مبادىء شرعيته، فتجيء الإسهامات في طرح المؤسسات الأدبية والفنية للتساؤل (وقلب أكاديمية التصوير والصالونات يشير إلى ذروة تلك الإسهامات) وفي ابتكار ناموس جديد وفرضه من مواقع شديدة التنوع: فهي تجيء أولا من الشباب الزائد عن الحاجة في الحي اللاتيني الذين يدينون ويرفضون في المسرح على الأقل التواطؤ مع السلطة، والحلقة الواقعية التي على رأسها شانفلوري وبورانتي، وتتكون من الذين بقدمون نظرياتهم السياسية الأدبية في مواجهة «المثالية» المنقادة للفن البورجوازي، وأخيراً وعلى وجه الخصوص هنأك المدافعون عن الفن الفن . وفي الحقيقة إن بودلير وفلوبير ويانقيل وويسمان وفيلييروباربي Barbey أو لوكونت دي ليل كان يجمعهم وراء اختلافاتهم كونهم منغمسين في عمل يقع عند القطب المضاد للإنتاج الذي استبعد نفسه للسلطات أو للسوق. وعلى الرغم من تنازلاتهم الملموسة لإغواء الصالونات بل كما هي الحال عند تيوفيل جوتبيه للأكاديمية، فقد كانوا أول من صاغ بوضوح قوانين الشرعية الجديدة . لقد كانوا هم الذين بجعلهم القطيعة مع المسيطرين مبدأ لوجود الفنان يوصفه فناناً، قد أسسوها حسب سيرورة مجال في طريق التكوين . وهكذا يستطيع رينان أن يتنبأ : إذا كانت الثورة ستمضى في اتجاه الحكم المطلق والنزعة الجزويتية (اليسوعية) (ويصفها أعداؤها بالتأمر والمماحكة في الجدال) فسيكون رد فعلنا في إتجاه الذكاء والليبرالية. أما إذا كانت ستمضى لصالح الاشتراكية فسيكون رد فعلنا في إتجاه المدنية والثقافة الفعلية التي ستعانى أولاً بوضوح من هذا الفيضان» .

وإذا كان ينبغى فى هذا المشروع الجمعى دون قصد محدد بصراحة، ودون قائد معلن عنه تحديداً، أن نذكر اسماً لما يشبه أن يكون بطلاً مؤسساً، ومشرعاً للقوانين nomothète وفعلاً استهلالياً تأسيسياً ، فلن يكون من المستطاع بديهياً أن نفكر إلا فى بودلير، وإلا فى ترشيحه نفسه للأكاديمية الفرنسية على نحو مكتمل الجدية والمحاكاة الهزلية فى أن معاً . لقد تحدى بودلير كل النظام الأدبى المقر بواسطة قرار مدروس جرى التروى فيه حتى فى مقصده المقذع المهين (فكرسى لاكوردير Lacordaire (رجل الدين والوعظ) كان مرمى سعيه الحثيث)، والمكرس لأن يبدو شاذاً غريباً فى عيون أصدقائه داخل معسكر التقويض كما فى عيون أعدائه داخل معسكر التقويض كما فى عيون أعدائه داخل معسكر التقويض كما فى أن يقدم نفسه أمامهم – وسيزورهم واحداً واحداً . لقد كان ترشيحه محاولة اغتيال رمزية بالمعنى الحق، وكان متسماً بالطابع الانفجارى أكثر من جميع الانتهاكات التى مرت بلا عواقب اجتماعية، والتى أطلقت عليها أوساط الرسامين بعد قرابة قرن من الزمان «عمليات عواقب اجتماعية، والتى أطلقت عليها أوساط الرسامين بعد قرابة قرن من الزمان «عمليات

قتال»: لقد تحدى ووضع موضع التساؤل البنى الذهنية ومقولات الإدراك والتذوق التى كانت قد تكيفت مع البنى الاجتماعية بواسطة تطابق يبلغ من العمق درحة يجعلها تفلت من قبضة أشد أنواع النقد جذرية من حيث المظهر، كما كانت أساساً لخضوع فورى غير واع ينحنى للنظام الثقافي، ولالتصاق حشوى (تلقائي فورى عميق) به ينم عن نفسه على سبيل المثال في «ذهول» أمثال فلوبير وإن يكن قادراً بين الجميع على فهم التحدى البودليرى .

لقد كتب فلوبير إلى بودلير – الذى كان قد طلب منه أن يوصى بترشيحه لدى الروائى چول ساندو: «عندى الكثير من الأسئلة أو جهها إليك، وكان ذهولى من العمق بحيث لا يكفيه مجلد كامل !(٢٣). كما كتب إلى جول ساندو بتهكم ينتمى بالكامل إلى بودلير: كلفنى المرشح بأن أقول لكم «مارأيى فيه». ولابد أنكم تعرفون مؤلفاته، وبالنسبة إلى بكل تأكيد لو كنت عضواً في المجلس الموقر لأحببت أن أراه جالساً بين فيلمان Villemain ونيسار Nisard ويالها من لوحة!(٢٤) (فيلمان ناقد ورجل سياسة ووزير التعليم من ١٨٣٩ إلى ١٨٤٤ ومن رواد الأدب المقارن).

*:*. *:*. *:*.

وفى تقديم بودلير لترشيح نفسه إلى مؤسسة للتكريس مازالت معترفاً بها على نطاق واسع، وهو لا يجهل الاستقبال الذى سيلقاه منها، تأكيد لحقه فى التمجيد أو التشريف الذى يضفيه عليه الاعتراف الذى يتمتع به فى الدائرة الضيقة للطليعة الأدبية، كما أنه بإرغامه هذا المستوى فاقد الجدارة فى عينيه على أن يبدى جهرا عجزه عن الاعتراف به يؤكد أيضاً الحق بل والواجب المنوطين بأصحاب الشرعية الجديدة فى أن يقلبوا منضدة القيم. وهو يُكره بذلك حتى أولئك الذين يعترفون به والذين أذهلهم تصرفه على الإقرار بأنهم مازالوا يعترفون بالنظام القديم أكثر مما يعتقدون. لقد شرع بتصرفه الطائش. المناقض للفهم السليم فى تأسيس انتهاك المعيار السائد aimone واختلال النظام المقر وسيصير ذلك فى مفارقة واضحة قانوناً somon لهذا العالم المتناقض الذى سيتحول إليه المجال الأدبى بعد بلوغه الاستقلال الكامل، أى مرحلة المنافسة الحرة بين مبدعين مدعى نبوة بمعنى النبوة المستعار من ماكس ڤيبر فى دراسته لليهودية القديمة وهو تحقيق الجاذبية السحرية والتنزه عن الربح المادى – يؤكدون صراحة ناموس ماهو خارج على المعتاد وماهو مفرد غير مسبوق وبلا معادل، وهو الذى يحددهم فى خصوصيتهم . وهذا هو ماقاله لفلوبير فى خطابه المؤرخ وبلا معادل، وهو الذى يحددهم فى خصوصيتهم . وهذا هو ماقاله لفلوبير فى خطابه المؤرخ

<sup>(</sup>۲۳) رسالة فلوبير في ۲٦ يناير ١٨٦٢.

<sup>(</sup>٢٤) رسالة فلوبير إلى ساردو في ٢٦ يناير ١٨٦٢ .

71 يناير ١٨٦٢ : «كيف لم تحدس أن بودلير يعنى أوجست باربييه Barber (شاعر كان يؤلف قصائد سياسية هجائية عنيفة ذات منحى اشتراكى إنسانى غائم) وتيوفيل جوتييه وبانفيل وفلوبير وليكونت دى ليل أى الأدب المحض الخالص؟(٢٥)

وإن التباس موقف بودلير نفسه الذي يؤكد إلى النهاية نفس الرفض العنيد للحياة البورجوازية، ولكنه يظل رغم كل شيء متلهفا على الاعتراف الاجتماعي (ألم يحلم لحظة بوسام جوقة الشرف أو كما كتب إلى أمه بإدارة مسرح؟)، يجعلنا نرى كل صعوبة القطيعة التي يجب أن يحققها المؤسسون الثوريون (تمكن ملاحظة التأرجحات نفسها عند مانيه) لكي يقيموا نظاماً جديداً .كما أن الانتهاك الانتخابي من جانب المجدد (يتجه الفكر إلى مصارع الثيران الميت Torero mort لمانيه) يمكن أن يظهر باعتباره رعونة يمليها عدم الكفاءة، كذلك يظل الإخفاق المتعمد للتحدي إخفاقاً، على الأقل في عيون فيلمان أو حتى سانت بيف الذي ختم مقاله في مجلة الدستوري المخصص للإنتخابات الأكاديمية بتلك الملاحظات المليئة بالتنازل المتعجرف المخاتل: «إن المؤكد هو أن السيد بودلير يكسب من أن يكون عرضة للأنظار، وأنه حيث توقع الجميع أن يروا رجلاً غريب الأطوار شاذ السلوك، وجدوا أنفسهم في حضرة مرشح مؤدب يبدى الاحترام نموذجي السلوك، بلى في حضرة صبى مهذب رقيق في حضرة مرشح مؤدب يبدى الاحترام نموذجي السلوك، بلى في حضرة صبى مهذب رقيق اللغة كلاسيكي تماماً من حيث الأشكال (٢٦)».

ولا شك في أنه ليس سهلاً حتى بالنسبة إلى المبدع نفسه في الأعماق الحميمة لتجربته أن يميز ما يفصل الفنان المخفق البوهيمي الذي يمد التمرد المراهق خارج نطاق الحدود المرسومة اجتماعياً، عن الفنان الحق الرجيم، الضحية المؤقتة لرد الفعل الذي تستثيره الثورة الرمزية التي يشعلها وبمقدار ما يطول زمن عدم الاعتراف الكامل بالمبدأ الجديد الشرعية الذي يسمح بأن يرى المرء في اللعنة الراهنة علامة على اصطفاء مقبل لن يتأسس نظام جمالي جديد داخل المجال، وسيصبح الفنان الخارج على العقيدة السائدة فيما وراء ذلك النجاح داخل مجال السلطة نفسه – (والمشكلة سوف تطرح نفسها بنفس الحدود على مانيه وعلى «المرفوضين» من جانب الصالون) ملقى به إلى انعدام غير معتاد لليقين، وهو مبدأ توتر رهيب

<sup>(</sup>۲۵) بودلیر خطاب إلی جوستاف فلوبیر استشهد به بیشوا C.Pichois وجیه زیجلر J.Ziegler فی کتاب بودلیر مصدر سابق ص ۶۶۵.

 <sup>(</sup>٢٦) حول الترشيح للاكاديمية وحول كل ما يتعلق بالمشروع البودليرى وخاصة العلاقات مع الناشرين تمكن قراءة
 كتاب بودلير بقلم بيشوا وزيجلر وكذلك كتاب هـ . جيه مارتان Martin ور . شارتيه Chartier , المعنون تاريخ النشر الفرنسي في أربعة مجلدات وحول فلوبير كتاب ر . ديشارم «فلوبير وناشروه» .

وذلك بلا شك لأنه قد عاش بكل وضوح البدايات، كل التناقضات التي عاناها بوصفها هذا القدر من الراوبط المزدوجة double binds (بالإنجليزية في الأصل)، الموروثة داخل المجال الأدبى في مرحلة التكوين، فلم ير أحد أفضل من بودلير الصلة بين التحولات في الاقتصاد والمجتمع وتحولات الحياة الفنية والأدبية، تلك التي وضعت المطالبين بوضع الكتاب والفنانين في مواجهة بديل التدهور، جنبا إلى جنب مع «حياة البوهيمية» الشهيرة المصنوعة من البؤس المادي والمعنوي، من العقم والاستياء أو الخضوع وكلها حافزة كذلك على تدهور أذواق السادة من خلال الصحافة والمسلسلات الروائية أو مسرح البوليفار. لقد كان ناقدا للمذوق البورجوازي في ضراوة ، ووضع نفسه بنفس القوة في معارضة «المدرسة البورجوازية» المؤلفة من «فرسان الحس السليم» والتي يقودها إميل أوچييه، ومعارضة المدرسة الاشتراكية» فكلتاهما تقبل الشعار الأخلاقي الواحد نفسه : فلنعظ ! فلنعظ !

*:. :. :*.

وفي مقال بودبير عن «مدام بوفاري» المنشور في «الفنان» L'Artiste كتب يقول: «منذ سنوات متعددة، سار ذلك الجانب من الاهتمام الذي يوليه الجمهور للمسائل الروحية نحو التضاؤل البارز، فرصيده من الحماس يمضي دائماً نحو الانكماش، وقد شهدت السنوات الأخيرة من حكم لوى فيليب آخر انفجارات روح ماتزال قابلة للاستثارة بفعل وثبات الخيال، ولكن الروائي الجديد يجد نفسه في مواجهة مجتمع رث بل أسوأ من رث فهو منهوك القوى وشديد الشره ليس له من هم بالإضافة إلى القص الخيالي والحب إلا التملك»(٢٧) وبالمثل فهو بنضم مرة ثانية إلى فلوبير الذي ناضل في خطاباته المتتالية (إلى لويز كوليه خاصة) ضيد «الجميل» و«العاطفي»، وقد شجب في مشروعه للرد على مقال لجول جانان -Jules Ja nin عن هايني Heine ذوق الجميل والمرح والفاتن الذي يهدف إلى تفضيل فرحة الشعراء الفرنسيين (كان يفكر في أمثال بيرانجيه Béranger الذين يستطيعون أن يجعلوا من أنفسهم منشدى النشوة الساحرة لعشرين عاما)(٢٨) على سوداوية الشعراء الأجانب. وكانت تتملكه سورة غضب جديرة بفلوبير ضد الذين يقبلون خدمة النوق البورجوازي في المسرح على وجه الخصوص: «منذ بعض الوقت استولت على المسرح وكذلك على الرواية فورة عظمي من اللياقة (الاستقامة) [..] وقد ألف أحد المناصرين شديدي الغطرسة للاستقامة التورجوازية وفرسان الحس السليم وهو السيد إميل أوجييه قطعة مسرحية هي «الشراب السام»، نرى فيها شاباً صاخباً متهالكاً على اللذة والخمر يقع في غرام عينين صافيتين لشابة صغيرة . ورأينا المغرقين في الفجور [...] يبحثون في الزهد والتنسك [...]

<sup>(27)</sup> C. Baudelaire, Œuvres Complètes, op. cit t . II, p . 79 - 80 . cf. aussi á propos de Gautier, ibid, t 11,p.106 .

الاعمال الكاملة لبودلير (٢٨) نفس المصدر ص ٢٣١ - ٢٣٤ .

عن شهوات مريرة مجهولة . وقد يكون ذلك جميلاً وإن يكن شائعاً ولكنه يتجاوز القوى الفاضلة لجمهور السيد أوجييه وأنا أعتقد أنه قد أراد إثبات أنه في النهاية ينبغي دائماً الاندراج في الصف .. "(٢٩) .

لقد عاش ووصف بأقصى شفافية التناقض الذى جعله يكتشف تدريباً (تلمذة) على الحياة الأدبية منجزاً في المعاناة والتمرد، وسط بوهيمية سنوات الأربعينيات: المهانة المأساوية للشاعر، فالإقصاء واللعنة اللذان أصاباه قد فرضتهما عليه الضرورة الخارجية في نفس الوقت الذى فرضهما على نفسه بفعل ضرورة داخلية بالكامل كأنهما شرط لإنجاز عمل أدبى . وقد جعلته معايشة هذا التناقض والوعى به، بخلاف فلوبير، يضع كل وجوده وعمله تحت شارة التحدى والقطيعة، وقد عرف في نفسه وأراد لها مقاومة الاستعادة أو الاسترجاع إلى الأبد.

.. .. ..

إذا كان بودلير يشغل في المجال موقعاً قابلاً للتشبيه بموقع فلوبير، فقد جلب إليه بعداً بطولياً، مؤسساً بلا جدال على علاقته بعائلته التي سوف تقوده أثناء محاكمته إلى موقف شديد الاختلاف عن موقف فلوبير. فالروائي كان مستعداً للإفادة من جدارة أصله العائلي بالاحترام الطبقي البرجوازي. أما علاقة بودلير بعائلته فكانت مسئولة أيضاً عن انغماس طويل في بؤس الحياة البوهيمية. وينبغي الاستشهاد بالخطاب الذي كتبه إلى أمه وهو مرهق من التعب والضجر والجوع: ابعثي إلي [...] بما يمكنني من العيش قرابة عشرين يوما [...] وأنا أعتقد أنني إذا أحسنت تماماً استخدام الوقت واستفدت من قوة إرادتي، وأعرف على وجه اليقين أنني إذا استطعت الوصول إلى ممارسة حياة منتظمة لخمسة عشريوماً أو لعشرين يوماً متصلة فإن ذهني سيتم إنقاذه»(٢٠).

وعلى حين أن فلوبير خرج من قضية «مدام بوفارى» أعظم مما كان بواسطة تلك الفضيحة، وقد ارتفع إلى مرتبة أكبر كتاب زمانه، فإن بودلير قد تبوأ بعد قضية ديوانه «أزهار الشر» مكانة الشخصية «العامة»، ولكنه كان موسوماً بالعار، مبعداً عن المجتمع الراقى والصالونات التي يتردد عليها فلوبير، منفياً على مبعدة من العالم الأدبى بواسطة الصحف الكبرى والمجلات. وفي ١٨٦١ قوبلت بالتجاهل من جانب الصحافة ومن ثم من جانب الجمهور الواسع، ولكنها فرضت مولفها على الأوساط الأدبية حيث يحتفظ بعدد كبير من الأعداء.

<sup>(29)</sup> Ibid, t. II, p. 38, 41

نفس المصدر ص ٣٨ – ٤١ .

<sup>(30)</sup> C Baudelaire, Œuvres Complètes, op. cit., t 11, p. 79 - 80, cf aussi, à propos de Gautier, ibid., t. 11, p. 246.

إن بودلير كان يجسد في أعقاب التحديات التي شنها على أصحاب الفكر التقليدي المستقيم، وفي حياته مثلما هي الحال في أعماله أكثر مواقع الطليعة تطرفاً، موقع الثورة ضد كل السلطات، وكل المؤسسات ابتداء من المؤسسات الأدبية .

وبلا جدال لقد كان مسوقاً إلى أن يتخذ شيئاً فشيئاً مسافة تبعده عن المسايرات الواقعية والإصلاحية الإنسانية للبوهيمية، في عالمها المستهلك البالي والمهمّل المفتقر إلى الثقافة، الذي يخلط فيما يوجهه من إهانات بين المبدعين الرومانسيين العظام والمنتحلين شديدي الأمانة في المحاكاة أنصار الأدب الذي تخللته القيم البورجوازية، ووضع في مواجهة ذلك الأعمال الأدبية التي ينبغي كتابتها على أرضية المعاناة واليأس، كما وضع فلوبير في مواجهة مواجهة كرواسيه Groiseat

*:*. *:*. *:*.

وابتداء من الأربعيانات أعلن بودلير عن المسافة التي تفصل بينه وبين البوهيمية الواقعية بواسطة رمزية مظهره الخارجي، معارضاً إهمال الزي عند صحابه بأناقة مفرطة، هي التعبير المرئي عن التوتر الذي لم يكف أبداً عن ملازمته. لقد ندد بالمطامح الواقعية عند شانفلوري الذي «كلما درس الأشياء في تفاصيلها الدقيقة [..] ظن أنه يحيط بواقع خارجي»؛ وقد سخر من الواقعية «تلك السبة المقزرة» [..] التي لا تعنى عند المتبذل منهجاً جديداً في الإبداع بل وصفاً تفصيلياً دقيقاً للتوابع واللواحق» (١٦). وفي وصفه للشباب الواقعي» المنهمك منذ الخروج من الطفولة في الفن الواقعي (تلزم للأشياء الجديدة كلمات جديدة!) فهو لم يجد كلمات تبلغ من الخشونة درجة كافية. وعلى الرغم من صداقته لشانفلوري التي لم يتنكر لها قط يقول: «إن ما يميز الشباب الواقعي بدقة هو كراهية حاسمة فطرية للمتاحف والمكتبات. ومع ذلك فلديه كتابه الكلاسيكيون وعلى الأخص هنري ميرجيه والفرد دي موسيه [..] وقد استخلص من ثقته المطلقة في العبقرية والإلهام الحق في الاخضع نفسه أبداً لأي رياضة بدنية [..] إن لديه عادات رديئة وغراميات بلهاء والكثير من الاختيال والكسل».

ولكنه لم يتنكر قط لما أحرزه بمناسبة مروره بأشد المناطق حرماناً من العالم الأدبى، ومن ثم فهو الأشد ملاحة لإدراك نقدى شامل خال من الافتتان، تقطعه التناقضات والمفارقات لهذا العالم نفسه ولكل النظام الاجتماعى: فالعوز والبؤس على الرغم من أنهما يهددان فى كل لحظة صحته العقلية فإنهما يبدوان له بوصفهما المحل الوحيد الممكن للحرية، والمبدأ الشرعى الوحيد لإلهام لا ينفصل عن عصيان مدنى.

<sup>(31)</sup> Ibid p. 80

نفس المصدر ص ٨٠ .

ولم يكن يشن هجومه في الصالونات ولا في المراسلات مثل فلوبير الذي اتبُّع هنا تقليداً أرستقراطياً، ولكن وسط عالم «المنسلخين عن طبقاتهم» كما يقول إيبوليت بابو Hippolyte Babou الذين يشكلون الجيش المتنافر للثورة الثقافية . ومن خلاله وجد كل البوهيميين المحتقرين الموصومين (حتى في تقليد الاشتراكية السلطوية المتعجل في الاعتراف بالشخصية المريبة للفرد من حثالة الطبقة العاملة)، وأمثال «الفنان الرجيم» أن قد رُد إعتبارهم (نرى ذلك في خطابه إلى أمه المؤرخ ٢٠ ديسمبر ١٨٥٥ وفيه يضع تعارضاً بين الملكة الشعرية الجديرة بالإعجاب، ودقة الأفكار وقوة الرجاء التي تشكل جميعها رأسماله» أي رأس المال النوعي انذي يضمنه مجال أدبى مستقل، وبين «رأس المال اليومي الذي ينقصه لكي يستُقر بحيث يعمل في سلام بعيداً عن الجيفة المقدسة لأحد اللَّلاك»)(٣٣) . ويعد إن قطع علاقته مع الحنين السوداوي الساذج للعودة إلى راع أرستقراطي على غرار ما كان يحدث في القرن الثامن عشر (وغالباً ما كان يبتعثه كتاب مثل الأخوين جونكور وفلوبير مع أنهم قريبون منه في المجال) صاغ تعريفاً تحذيريا مفرطاً في نزعته الواقعية، لما سيكون عليه المجال الأدبى . وقد كتب حينئذ ساخراً من مرسوم ١٢ أكتوبر ١٨٥١ الخاص بتشجيع «مؤلفي لمسرحيات ذات الهدف الأخلاقي والتريوي»، «هناك في الجائزة الرسمية شيء ما يدمر الإنسان والإنسانية ويسيء إلى الحياء والفضيلة [...] أما الكتّاب فجائزتهم مائلة في تقدير أقرانهم وفي خزائن المكتبات»(٢٤)

وهناك مخاطرة في محاولة نبذلها من أجل الفهم وتتمثل في جمع الأفعال المختلفة التي قام بها بودلير في حياته كما في كتاباته من أجل تأكيد استقلال الفنان . ولا يقف ذلك عند كل ألوان الرفض التي أصبحت من بعده مقومات لوجود الكاتب، مثل رفض العائلة (بالأصل والانتماء)، ورفض المهنة ، وهي مخاطرة باتخاذ مظهر العودة إلى تقاليد كتابة سير القديسين التي مبدؤها توهم رؤية الاتساق الموحد لمشروع في النواتج المتماسكة المتطابقة مع تطبع ما . وكيف لا ندرك مع ذلك ما يشبه سياسة استقلال في أفعال بودلير المتعلقة بالنشر والنقد؟ فمن المعروف أنه حينما صنع ازدهار الأدب «التجاري» ثروات بعض دور النشر الكبري مثل هاشيت وليفي ولاروس، اختار بودلير أن يرتبط في نشر أزهارالشر بناشر صغير هو بوليه ملاسيس Poulet - Malassis كان يتردد على مقاهي الطليعة . لقد رفض الشروط المالية الأكثر مواتاة والتوزيع الأوسع بدرجة لا تقبل المقارنة عند ميشيل ليفي Michel lévy، وأخذ جانب ناشر أصغر ولكنه ملتزم بالنضال من أجل الشعر الفتًى (فهو

<sup>(</sup>۲۲) المرجع السابق ص (۲۲۳) المرجع السابق ص

<sup>(7</sup>٤) نفس آلرجع ص ٤٢. Bid, t II p .43 (٢٤)

ينشر على الأخص لأسلينو Asselineau واستروك Astruc وبانفيل Banville وباربى دوريفى Asselineau وباربى دورانتى، جوتييه وليكونت دى ليل)، ويطابق بين نفسه بالكامل وبين مصالح مؤلفى هذا الشعر (وهذه الطريقة فى تأكيد جانب القطيعة – تتعارض مع استراتيجية فلوبير الذى ينشر عند ليقى وفى مجلة باريس التى يحتقر هيئة تحريرها، المؤلفة من الوصوليين مثل مكسيم دى كامب ومن أنصار الفن «النافع»)(٥٩) وحينما أطاع إحدى نزوات قلبه التى كانت فى أن معاً مرجوة وغير متحكم فيها، ومعقولة دون أن تكون نتيجة لحساب عقلى، وهى نزوات من «اختيار» تطبعه (فلديكم سيجرى صنعى بأمانة وأناقة) فإنه يؤسس للمرة الأولى تلك القطيعة بين الطبعة التجارية وطبعة الطليعة، مسهماً بذلك فى انبثاق مجال من الناشرين مماثل لمجال الكتاب وفى إقامة صلة بنيوية بين الناشرين وكتّاب النضال (وهو تعبير لا يحمل أى مبالغة، إذا تذكرنا أن بوليه مالاسيس قد حُكم عليه بعقوبة فادحة لنشره أزهار الشر وأرغم على الذهاب إلى المنفى).

كما عبر الانحياز إلى النزعة الراديكالية نو الدور التوحيدى عن نفسه في مفهوم النقد الذى صقله بودلير . وحدث شيء كما لو كان يستأنف عقد الصلة مع التقليد الذى ضم في زمن الرومانسية صفوف الفنانين والأدباء المتجمعين في ندوة واحدة أو حول مجلة مثل «الفنان» داخل جماعة متعلقة بمثل أعلى مشترك ، وهو التقليد الذى حفز كثيراً من الكتاب إلى أن يقدموا على نقد الفن، وكانوا كثيرين جداً بمعنى من المعانى بما أن عدداً منهم نسى كل شيء عن المثل الأعلى السابق . ولكن بودلير استبدل بالفكرة المبهمة عن مثل أعلى مشترك نظرية التناظرات أو التطابقات، لذلك فقد ندد بعدم كفاءة بعض النقاد وعلى الأخص عدم إدراكهم، وهم اللذين يدعون قياس العمل المفرد بقواعد شكلية كلية. فقد نزع عن نقد الفن امتلاك دور القاضى الذي أسبغه عليه بين أشياء أخرى ذلك التمييز الأكاديمي بين طور تصور العمل وهوالطور الأسمى مكانة وطور التنفيذ الخاضع له بوصفه محلاً للتقنية وسر سيكون موجوداً على نحو إبداعي، ملتزماً بأن يضيء المقصد العميق للرسام . وهذا التعريف الجديد جذرياً لدور الناقد (الذي كُرس حتى الآن لتلخيص المضمون الإعلامي، التاريخي على الأخص للوحة)، مغروس على نحو شديد المنطقية في عملية اصطباغ الخروج على القياس والمعيار بصبغة المؤسسة وهي عملية تلازم تأسيس مجال يصبح فيه كل مبدع على القياس والمعيار بصبغة المؤسسة وهي عملية تلازم تأسيس مجال يصبح فيه كل مبدع

<sup>(</sup>٣٥) ينبغى أن نقول مع ذلك أن فلوبير كانت له منازعات مع ليفى على حين أنه عقد صلات مودة مع شارنبتييه الذى كانت دار نشره محلاً لتجمع الطليعة الأدبية والفن (قارن على سبيل المثال ذكريات ابن باريس لبيرجيرا)

E.Bergerat, Souvenirs d'un enfant de Paris t.II p. 323)

مطلق الصلاحية من حيث إنشاء قانونه الخاص nomos في عمل يجلب معه مبدأ إدراكه الخاص (دون سابقة).

# النداءات الأولى للالتزام بالنظام

عملت تلك الأفعال الخارجة عن المعتاد الهادفة إلى القطيعة النبوية التى يجب على الأبطال المؤسسين إنجازها - بطريقة حافلة بالمفارقة - على خلق الشروط الملائمة لجعل الأبطال والبطولة في البدايات بلا جدوى: ففي مجال بلغ درجة عالية من الاستقلال الذاتي والوعى الذاتي فإن آليات المنافسة نفسها هي التي تسمح بالإنتاج العادي لأفعال خارجة عن العادة كما تحبذ هذا الإنتاج وتلك الأفعال مؤسسة على رفض الإشباعات المادية وضروب الإرضاء الاجتماعي، وأهداف الفعل العادي وتعادل نداءات الالتزام بالنظام والعقوبات التي كان أبشعها التجريد من الثقة والاعتبار على نحو نوعي الحرمان الكنسي أو إشهار الإفلاس، كما كانت النتاج الآلي المتلقائي للمنافسة التي تقيم تعارضاً بين طرفين، فمن جهة هناك المؤلفون الراسخون الأكثر تعرضاً لإغواء التورطات النفعية ومظاهر التكريم وضروب الإنكار، ومن جهة أخرى، هناك القادمون الجدد الأقل خضوعاً بحكم موقعهم وضروب الإنكار، ومن جهة أخرى، هناك القادمون الجدد الأقل خضوعاً بحكم موقعهم للمراودات الخارجية، والميالون إلى منازعة السلطات القائة باسم قيم التنزه عن الغرض والنقاء .. الخ، وهي التي ينتسبون إليها أو يطالبون أنقسهم بغرضها.

ولا شك في أن القهر الرمزي تجرى مزاولته بتصلب خاص على هؤلاء الذين يتظاهرون بالتسلح بالسلطات أو بالقوى الخارجية ومن ثم فهي «استبدادية» tyrranique بمعنى الكلمة عند باسكال Pascal (أي تستمد سطوتها من خارج ما في الإنسان من قوة طبيعية الخير والحق والسعادة) للانتصار داخل المجال.

· · · · ·

وهذه هى حالة كل تلك الشخصيات الوسيطة بين المجال الفنى والمجال الاقتصادى، أى حالة الناشرين ومديرى المعارض ومديرى المسارح، دون الكلام عن الموظفين المسؤولين عن ممارسة رعاية الدولة، والذين يقيم معهم الكتاب والفنانون فى أغلب الأحوال علاقة شديدة العنف، محتجبة ولكنها معلنة فى بعض الأحوال . ويشهد على ذلك ما كتبه فلوبير - الذى كانت له منازعات كثيرة مع ناشره ليفى Lévy ، إلى إرنست فيدو Féydeau الذى كان يعد سيرة شخصية لتيوفيل جويتيه : عليك أن تبين أنه قد تعرض للاستغلال والاضطهاد من جانب كل الجرائد التى كتب فيها، فقد كان جيراردان Girardin وتورجان Turgan وداللوز

Dalloz هم معذبو الرجل المسن المسكين، الذي نبكيه [..] لقد كان عبقرياً، وشاعراً بلا مورد مالي وبلا موقف سياسي معلن، وكان مرغماً لكي يعيش على الكتابة الجرائد، وهذا ما حدث له . وفي رأيي إن هذا هو الإتجاه الذي يجب أن تسير دراستك فيه "(٢٦) .

ويمكن هنا لكى لا نقدم أكثر من مثال واحد مستمد من زمن فلوبير أن نستحضر شخصية إدمون أبوت Edmond About الكاتب الليبرالى فى جريدة الرأى الوطنى L'Opinion وهو العدو اللدود الشرس لكل الطليعة الأدبية (من أمثال بودلير وڤيللييه villiers أو بانڤيل Banville) ، الذين قالوا عنه «إنه مؤهل بالطبيعة لكى يقتبس الآراء السائدة» وعلى الرغم من ألوان «الوقاحة الروحية» لمقالاته فى الفيجارو Figaro ، فقد أخذ عليه أنه باع قلمه لجلة «الدستورى» التى عرف عنها العبودية للسلطة وخاصة تجسيد خيانة الانتهازية والمذلة أو بكل بساطة الطيش الذى يشوه كل القيم وخاصة تلك القيم المدعاة . وفى ١٨٦٢ حينما كانت مسرحية جايتانا Gaëtana تمثل ، احتشد كل شباب الضفة اليسرى لكى يطلقوا صيحات الاستهجان وقد تم سحب المسرحية بعد أربع ليال صاخبة (٢٧) .

ولا يحصى أحد المسرحيات (مثل مسرحية «العدوى» لإميل أوچييه)، التى قوطعت بالصغير وأوبت بها المؤامرات أو صيحات تلاميذ الفنانين. ولكن أفضل شهادة لفاعليه نداءات النظام المنفرسة فى صميم منطق المجال الذى فى طريقه إلى الاستقلال هى الاعتراف بأن المؤلفين النين هم فى الظاهر أكثر الناس خضوعاً على نحو مباشر الطلبات أو المقتضيات الخارجية لا فى سلوكهم الاجتماعى فحسب بل فى عملهم الفنى نفسه، هم فى أغلب الأحوال مجبرون شيئاً فشيئاً على التوافق مع المعايير الداخلية النوعية المجال، مثل أن يجدوا من الواجب عليهم لكى يعلوا من شأن مكانتهم بوصفهم كتاباً أن يظهروا مسافة معينة تبعدهم عن القيم السائدة. ولن يحدث ذلك دون إثارة لبعض الدهشة، فحينما لا يعرفهم أحد إلا بواسطة سخريات بودلير وفلوبير، يكتشف الجميع أن المناين الأكثر نموذجية المسرح البورجوازى، يقدمون من الناحية الأخرى المديح دون لبس للحياة والقيم البورجوازية، هجاء عنيفاً لأسس ذلك الوجود ذاتها، «ولتدهور القيم» المنسوب إلى بعض شخصيات البلاط والبورجوازية الكبيرة الإمبراطورية.

<sup>(36)</sup> G. Flaubert, Lettre á Ernest Feydeau - novembre 1872, carr., C., t VI, p.448.

<sup>(</sup>٣٦) فلوبير خطاب إلى أرنست فيدو منتصف نومبر ١٨٧٢ .

<sup>(37)</sup> G. Vapereau Dictionnaire Universel des Contemporains, Paris Libraire Hachette, 1865 (article E. About) et L. Badesco La Génération poétique de 1860, Paris Nizet, 1977, P. 290 - 293.

<sup>(</sup>٣٧) فابيرو القاموس الشامل المعاصرين، ل . باديسكوالجيل الشعرى لـ ١٨٦٠) .

وعلى هذا النحو فإن بونسار نفسه الذى ظهر مع تمثيل مسرحيته لوكريتس Lucrèce في المسرح الفرنسى» عام ١٨٤٣ (تاريخ سقوط مسرحية حكام القلاع Burgraves) باعتباره وائد رد الفعل الكلاسيكى الجديد ضد الرومانسية والذى عُرف بهذه الصفة باعتباره قائداً «لمدرسة العقل السليم»، هاجم زمن الإمبراطورية الثانية أضرار المال في مسرحية «الشرف والمال»، وأظهر حنقه على اللذين يفضلون امتيازات الثروة التي تكتسب بالوسائل السيئة على فقر شريف، وفي «البورصة» نال من المضاربين الكلبيين، وفي مسرحيته الأخيرة، المسماة «جاليليو» التي عرضت عام ١٨٦٧ عام موته دافع عن حرية العلم .

وبالمثل فإن «إميل أوچييه، البورجوازى الكبير الباريسى (الذى ولد فى فالنس Valence ولكنه نشأ فى باريس) بعد انضمام أعماله إلى الرصيد المسرحي للكوميدى فرانسيز فى ١٨٤٥ بمسرحيته رجل الخير والبر un Homme de bien وسم الشكران La Cigue قدم بمسرحيته «جبرييل» التى مثلت عام ١٨٤٩ نمونجاً للكوميديا البورجوازية المضادة للرمانسية وجعل من نفسه رسام الشرور التى يسببها المال. وفى «الحزام المذهب» والأستاذ جيزان وجعل من نفسه رسام البورجوازيين الكبار نوى الثروات الحرام الذين يعانون على أيدى أبنائهم نوى الفضائل المتعففة وفى مسرحياته: الوقحون، ابن جيبواييه، وأسود وثعالب المؤلفة فى أعوام ١٨٦١ و١٨٦٨ و١٨٦٨ هاجم رجال الأعمال الطفيليين الذين يستغلون الصحافة، وهاجم المساومات وتجارة الضمير وأسف لنجاح ذوى الصفاقة المجردين من الضمير (٢٨).

وتشهد هذه التتنازلات التى شعر أشد مؤلفى المسرح البورجوازى نموذجية بأنهم ملزمون بالقيام بها نحو القيم المعادية للبورجوازية، على الرغم من أنها تفهم كذلك بوصفها تحذيرات وتنبيهات موجهة إلى البورجوازية، بأنه ما من أحد بوسعه بعد الآن أن يتجاهل بالكامل القانون الأساسى للمجال، فالكتّاب الأكثر ابتعاداً في الظاهر عن قيم الفن الخالص يعترنون بهذا القانون بالفعل في طرائقهم التي تخشى دائماً انتهاكه.

ويرى المرء بطريقة عابرة ما تسترجعه الحجة القائة بأن علم الاجتماع (أو التاريخ الاجتماعي للأدب الذي يُطابق بينه في أغلب الأحوال وبين شكل معين من الإحصاء الأدبى أدى إلى تسوية من نوع ما (أى إلى إقامة تساو) بين القيم الفنية، برد الاعتبار إلى مؤلفى الدرجة الثانية. ويميل الجميع على العكس إلى التفكير في أن المرء يفقد الجوهرى حول ما

<sup>(38)</sup> F. Strowski, Tableau de la littérature française au XIX siècle, op cit., p.337 - 341 . (ف – سترفسكي لوحة للأدب الفرنسي فيبخه القرن التاسم عشر .

يصنع تفرد وعظمة الخالدين حينما يتجاهل عالم المعاصرين الذي بني التفرد والعظمة في مواجهته وفضلاً عن أن المؤلفين المحكوم عليهم بواسطة اخفاقاتهم أو نجاحاتهم ذات النوع الردىء والمرشحين بكل يساطة وضوح للمحو من تاريخ الأدب يحملون سمات انتمائهم إلى المجال الأدبي الذي يسمحون له بالاحتفاظ بالآثار وبالحدود دفعة واحدة، فإنهم يعدلون من سيرورة المجال بمجرد وجودهم وبواسطة ردود الأفعال التي يستثيرونها فيه إن التحليل الذي لا يعرف من الماضي إلا لمؤلفين الذين اعترف التاريخ الأدبى بأنهم جديرون بالبقاء يحصر نفسه داخل حلقة مفرغة سيئة من الفهم والتفسير فهو لا يستطيع إلا أن يسجل دون أن يدرى التأثيرات التي مارسها هؤلاء المؤلفون المتجاهلون من جانبه وفقاً لمنطق الفعل ورد الفعل على المؤلفين الذين يتظاهر بتفسيرهم، والذين أسهموا بواسطة رفضهم الفعال في الختفاء المتجاهلين. وهو يحظر على نفسه بذلك أن يفهم على الوجه الصحيح كل ما في المؤلفين المختفين. ولن يرى ذلك بمثل كل ضروب رفضهم من نواتج غير مباشرة لوجود ولتأثير المؤلفين المختفين. ولن يرى ذلك بمثل تلك الدرجة من الوضوح إلا في حالة كاتب على غرار التي يضعها في معارضة أزواج (ثنائيات) من الطرائق المتقابلة أو من المؤلفين المتقابلين مثل الرمانسية والواقعية أو لامارتين وشانفلوري.

### الموقف الذي بجب اتخاذه

ابتداء من أربعينات القرن التاسع عشر ولاسيما بعد انقلاب نابليون الثالث تضافر ثقل المال الذي مارس نفوذه من خلال الصحافة وهي بدورها خاضعة للدولة وللسوق، مع الولع الذي شجعه بذخ النظام الامبراطوري المتع السهلة واللهو السهل، في المسرح خاصة، على تحبيذ نمو فن تجارى خاضع على نحو مباشر لما يريده الجمهور. «وفي مواجهة هذا الفن البورجوازي» استمر في عسر تيار «واقعي» حاول أن يوسع من تقليد «الفن الاجتماعي» وأن يحله لكي يستأنف من جديد مراعاة قواعد العصر. وضد الاثنين تحدد في رفض مزدوج موقف «الفن اللفن».

وهذا التصنيف الداخلى المولود من صراع طرائق الترتيب التى صار المجال الأدبى محلاً لها، له مزية التذكير بأنه يجب داخل مجال ما يزال فى طريق التكوين، أن تُفهم المواقف الداخلية أولاً باعتبارها مساوية لتحديدات نوعية للموقف العام للكتّاب (أو للمجال الأدبى) داخل مجال السلطة، أو إذا رغب المرء، مساوية لأشكال خاصة من العلاقة التى تنشأ موضوعاً بن الكتاب فى مجموعهم والسلطات القائمة.

وكان ممثلو «الفن البورجوازي في جملتهم كتاب مسرح وثيقي الصلة المباشرة بالسادة المسيطرين، سواء بواسطة أصلهم أو بواسطة أسلوب حياتهم أو نسق قيمهم . وصلة التجانس هذه – التي هي مبدأ نجاحهم نفسه في نوع فني يفترض اتصالاً مباشراً ومن ثم مشاركة بل تواطؤاً أخلاقياً وسياسياً بين المؤلف وجمهوره – لا تضمن لهم فحسب أرباحاً مادية مهمة – فالمسرح هو من مسافة أكثر الأنشطة الأدبية إدراراً للكسب – بل أرباحاً رمزية كذلك بدءاً من معالم التكريس البورجوازي، مثل الأكاديمية على وجه الخصوص ومثل المصورين هوراس فيرنيه Horace Vernet ويول ديلاروش Paul Delaroche .

(الأول سليل عائلة من الرسامين يرسم المعارك والخيل ويلقى القبول السهل وقد تزوجت أخته من الثاني وهو رسام للمناظر التاريخية بأزياء عصرها) ثم أل كابانل Cabanel وبوجيرو Bouguereau [(١٨٢٥ – ١٩٢٥) يرسم عرايا على غرار عصر النهضة وصوراً شخصية دقيقة التفاصيل] بودري Baudry أو بونات Bonnat (رسام شخصيات وجداريات على الفنادق والمحاكم والكنائس) أو في الرواية بول دي كوك Paul de Kock وجول ساندو ولوى ديسنوييه Louis Desnoyers .. الخ، كان هناك مؤلفون مثل إميل أوجييه وأوكتاف فوييه Feuillet قدموا إلى الجمهور البورجوازي أعمالاً مسرحية ينظر إليها باعتبارها «مثالية» (بالتعارض مع التيار المسمى «بالواقعي» ولكنه «أخلاقي» ووعظى وسيقدمه للمسرح الكسندر ديما الإبن في «غادة الكاميليا» وكذلك وإن يكن في صيغة مختلفة تماماً الأخوان جونكور في مسرحية «هنرييت ماريشال»). وهذه الرومانسية المعسولة - التي قال عنها چول دي جونكور »أحكم صيغة منتجه» حينما أطلق على أوكتاف فوييه «موسيه للعائلات» -تخضع الروائي الأكثر تشعثاً للأنواق والمعابير البورجوازية، فيحتفي بالزواج والإدارة الحسنة للميراث ويتنشئة الأولاد. وهكذا نجد في «المرأة المغامرة» إميل أوجييه وهو يجمع بين ذكريات عاطفية لهيجو وموسيه وبين مديح للعادات الحسنة وحياة العائلة وسخرية من المحظيات وإدانة للغراميات التي تأتي متأخرة (٢٩) . ولكن مع مسرحية «جابرييل» وصلت استعادة الفن الصحى الشريف . إلى قمم النزعة البورجوازية في معاداة الرومانسية : فهذه المسرحية المنظومة التي مثلت عام ١٨٤٩ تصبور امرأة بورجوازية متزوجة من مسجل عقود بالغ السبوقية في نوقه، تكتشف فجأة وهي على وشك الاستسلام لشاعر، صديق «للحقول الساجدة للشمس» أن الشعر الحقيقي موجود في بيت الأسرة، وتقع بين ذراعي زوجها صائحة:

<sup>(39)</sup> A Cassagne, La Théorie de l'art pour l'art. op. Cit, p 115 - 118 . . ١١٨ – ١١٨ . كاساني، نظرية الفن للفن. مصدر سابق ص ١١٥ – ١١٨ .

«يارب العائلة أيها الشاعر، أنا أحبك، وهي أشعار تبدو قد كتبت لتدخل في ألوان المحاكاة الهزلية لقصيدة «الأعزب»، وقد علق بودلير في مقال له في مجلة «الأسبوع المسرحي» في ٢٧ نوفمبر ١٨٥١ عنوانه «الأعمال الدرامية والروايات الشريفة» قائلاً: «مسجل عقود!، أنت ترى هذه المرأة البورجوازية الشريفة في حالة مناجاة عاشقة على كتف رجلها، وتنظر إليه بعينين أضناهما الهوى كما يحدث في الروايات التي قرأتها! وانظر إلى كل مسجلي العقود في الصالة مهللين للمؤلف الذي يرفه عنهم وقد صاحبهم على قدم المساواة معهم منتقمين من كل الأوغاد المثقلين بالديون لهم، معتقدين أن مهنة الشاعر لا تعدو التعبير عن حركات الروح الغنائية في إيقاع رتبة العرف والتقليد (١٠٠).

*∴* ∴ ∴

ويتأكد نفس المقصد الوعظى الآخلاقي عند ديما الإبن الذي يزعم المشاركة في تحويل العالم بواسطة التصوير الواقعي لمشاكل البورجوازية (المال والزواج والدعارة .. الخ)، وهو على النقيض من بودلير الذي يعلن الإنفصال بين الفن والأخلاق سيؤكد في ١٨٥٨ في مقدمة مسرحية «الإبن غير الشرعي»، «إن كل أدب لا يضع أمام نظره القابلية للكمال والطابع الأخلاقي والمثالي أي النافع بإيجاز هو أدب كسيح وسقيم قد ولد ميتاً».

وعند القطب المقابل فى المجال، فإن دعاة الفن الاجتماعى الذين دقت ساعتهم عشية وصبيحة أيام فبراير ١٨٤٨ الثورية: من جمهوريين وديموقراطيين أو اشتراكيين مثل لوى بلان أو بروبون وكذلك پيير ليرو Pierre Leroux وجورج صائد اللذين – فى «المجلة المستقلة» Revue- independente أحرقا البخور لميشيلية وكينيه Quinet ولامينيه Revue أخرقا البخور لميشيلية وكينيه ولامارتين وبدرجة أقل أكثر فتوراً لهوجو. لقد أدانوا الفن «الأنانى» لأنصار «الفن للفن»، وطالبوا الأدب بأن يزاول وظيفة اجتماعية أو سياسية .

وفى الفوران الاجتماعى للأربعينيات التى اتسمت بالبيانات المؤيدة للفن الاجتماعى Dupont الصادرة عن أنصار فورييه وسان سيمون ، ظهر شعراء شعبيون مثل يبير دوبون

<sup>(40)</sup> C. Baudelaire, oeuvres Complètes, op.cit t. II p.39.

<sup>(</sup>٤٠) بودلير الأعمال الكاملة مصدر سابق - المجلد ٢ ص ٢٩ .

وجوستاف ماتيو Max Büchon أو ماكس بيشون Max Büchon (الكاتب الألماني ١٧٦٠ القريب من الفلاحين والشعب مترجم هيبل Hebel «والشعراء العمال» الذين ترعاهم جورج صاند ولويز كوليه (٢٤) وقد تجمعت الندوات الصغيرة للبوهيميين في مقاهي مثل، مقهي قوليتر» أو «مقهى إله السخرية عند الإغريق» "Le Momus" أو في مقر تحرير الجرائد الأدبية الصغرى مثل لوكورسير ساتان Le Corsaire - Satan «القرصان الشيطان» وتتكون من كتاب شديدي الاختلاف مثل أ . جوتييه وأرسين هوساي Arsène Housaye ونرفال من كتاب شديدي الاختلاف مثل أ . جوتييه وأرسين هوساي Arsène Housaye ونرفال الاحتلاف مثل أ . جوتييه وأرسين ميرچيه وبير دوبون وبودلير وبانفين وأخرين بالعشرات ابتلعهم النسيان . (مثل مونسيليه Monselet أو أسلينو Asselineau) : فهؤلاء الكتاب الذين تقاربوا على نحو مؤقت كان محكوماً عليهم بمصائر متباعدة مثل پيير دوبون وبانفيل، العامي الفقير كاتب المقاطع السهلة والأرستقراطي الجمهوري عاشق الشكل دوبون وبانفيل، العامي الفقير كاتب المقاطع السهلة والأرستقراطي الجمهوري عاشق الشكل الكلاسيكي أو مثل بودلير وشانفلوري، اللذين الكلاسيكي أو مثل بودلير وشانفلوري الله المؤلوري الله المؤلوري الله المؤلوري الله المؤلوري المؤلوري الله المؤلوري الله المؤلوري المؤلوري المؤلوري المؤلوري الله المؤلوري المؤلور المؤلوري المؤلو

وفى الخمسينات احتل الموقع الجيل الثانى من البوهيميين أو على أقل تقدير الإتجاه «الواقعى» الذى اتضحت ملامحه، وصار شانفلورى منظره. وقد وسعت هذه البوهيمية «المغنية النشوى» (٢٤) من حلقة «القرصان الشيطان». وكانت تعقد جلساتها، فى الضفة اليسرى على مقهى أندلر (شرب بيرة) وبعد سنوات على مقهى الشهداء)، جامعة حول كوربيه وشانفليرى، عدداً من الشعراء الشعبيين ومن الرسامين مثل بونقان Bonvin وأ. جوتيه،

<sup>(</sup>٤١) كان بيير دوبون بعد بيرانجيه كاتب الأغانى الأشهر في منتصف القرن وكان في شبابه شاعراً رومانسياً حاز جائزة الأكاديمية عام ١٨٤٢ ثم لمع باعتباره «شاعراً قروياً» عام ١٨٤٥ وخاصة مع أغنيته «الأبقار» التي أصبح يعرفها الجميع . وكان يقرأ أشعاره في المقاهي الأدبية التي يتردد عليها البوهيميون، وبعد دخوله الحركة الثورية كتب أناشيد ثورية عشية ثورة ٤٨ ليصبح منشد الجمهورية الجديدة . وقد قبض عليه وحكم عليه بالسجن بعد انقلاب نابليون الثالث، وقد نشرت أعماله عام ١٨٥١ بعنوان «أناشيد وأغاني» مع مقدمة بقلم بودلير وجوستاف ماتيو صديقه ومقلده الذي ولد في نيثير وكان عضواً في جماعة تكتب باللهجة المحلية العامية تجمعت حول جورج صاند، واتسعت شهرته الأدبية بعد عام ١٨٤٨ وخاصة بسبب أشعاره السياسية التي غناها دارسييه مثل أغنيات دوبون في كباريهات الضفة اليسرى (قارن المعركة الواقعية ١٨٤٤ – ١٨٥٧ بقيلم بوڤييه) - 1844 Réaliste Réaliste Réaliste المقبية المقبورة المقبورة القاقعية ١٨٤٤ – ١٨٥٧ بقيلم بوڤييه) - 1844 وخاصة المقاه العربة المقبورة الم

<sup>(43)</sup> C. Pichois et J. Ziegler, Baudelaire, op. Cit. P. 219.

<sup>(</sup>٤٣) بيشوا وزيجلر، بودلير مصدر سابق ص ٢١٩ .

والناقد كاستنارى Castagnary والشاعر راوى الطرائف فرنان ديزنوييه Castagnary والروائي إيبوليت بابو Babou ، والناشر بوليه مالاسى وأحياناً بودلير على الرغم من خلافاته النظرية . وكان هذا التجمع المفتوح من الشباب والكتاب والصحفيين ومن الرسامين الناشئين والطلبة المؤسس على لقاءات يومية في مقهى يحبذ جواً من توهج الحماس العقلي مضاد في كل شيء للجو المتحفظ المقصور على النخبة في الصالونات، وذلك بواسطة أسلوب حياة قائم على الدماثة والروح الرفاقية، وبواسطة ما في المناقشات النظرية حول السياسة والفن والأدب من حماس وانفعال .

بيد أن هذا التضامن الذي يبديه هؤلاء «المثقفون من أشباه العمال» إزاء المستضعفين مدين بشيء ما دون شك لصلاتهم وروابطهم الإقليمية والشعبية . فقد كان ميرجيه ابناً لبواب مقيم وكان والد شانفلوري سكرتير العمدة في لاون العمد ووالد باربارا تاجراً صغيراً للأدوات الموسيقية في أورليان، ووالد بونقان ناطورا (حارس حقل) ووالد ديلفاو دباغ جلود في ضاحية سان – مارسيل» .. الخ، ولكن على العكس مما كانوا يريدون أن يعتقدوا ومما كانوا يفرضون الاعتقاد به لم يكن التضامن نتيجة مباشرة فقط لإخلاص أو لاستعدادات موروثة، فقد كانت جنوره تضرب في التجارب المرتبطة بواقع أنهم يشغلون داخل المجال الأدبى موقعاً خاضعاً للسيطرة، ليس بلا صلة شديدة الوضوح بموقع أصلهم وعلى نحو أكثر دقة بالاستعدادات ورؤوس الأموال الاقتصادية والثقافية التي ورثوها من هذا الأصل.

يمكن أن نقتبس من يبير مارتينو ذلك الاستحضار للخصائص الاجتماعية لمرجيه: المثل النمونجي للفئة: «لقد كان ابناً لأحد البوابين، وكان مقدراً له أن يمتهن عدداً من المهن الأخرى ليس بينها مهنة رئيس تحرير «مجلة العالمين»: فقد كان طموح أمه هو الذي دفعه إلى أن يتجاوز تلك المرحلة المفاجئة بعد الكثير من أنوان المؤس، ووجد نفسه في كلية جامعية، وكان يمعن التفكير أحياناً دون حماس في هذا القرار من جانب أمه، فيستحلف الأباء الفقراء أن يتركوا أولادهم على حالهم . وكانت دراساته غير منتظمة غير مكتملة، ولم يكسب منها ذلك الإبن شيئاً، فقد كان يقرأ الشعراء على درجة الخصوص، وبدأ في كتابة الأشعار ولكنه لم يحلم أبدأ بمعاودة تلك التربية المفتقدة؛ فقد كان جهله عظيماً، فقد أعجب مع قدر كبير من الاحترام والسذاجة بصديق كان قد قرأ ديدرو، ولكنه لم يفكر في أن يحذو حنوه، وكان حكمه على الأمور حتى مع تقدم السن يفتقد الحزم، وكانت تأملاته حينمايمس المسائل الاجتماعية والسياسية والدينية وحتى الأدبية ذات ضحالة متميزة. فأبن كان سبجد الوقت والوسائل لإعطاء ذهنه غذاء جاداً؟ فمنذ أن انشق عن والده ولاذ بأحد «شاريي الماء» ظل في قبضة البؤس الحقيقي الذي ضعضع صحته سريعاً، وبعث به مراراً إلى المستشفى، وجعله يموت في الأربعين من عمره وقد أنهكته ضروب الحرمان ولم يقدم له نجاح أعماله -بعد عشر سنوات شديدة المشقة - إلا قليلاً من اليسر، ووسيلة للمعيشة في الريف وحده. وكانت خبرته بالعالم غير مكتملة مثل تعليمه وفي واقع الأمر، لم يعرف إلا حياته البوهيمية الخاصة وظل مااستطاع رؤيته من العادات الفلاحية حول منزله في مارلوت يتكرر كثيراً عنده (13) ويبدى شانفلورى الصديق الحميم لميرچيه خصائص مميزة مماثلة تماماً: فقد كان والده سكرتيراً لعمدة في لاون، وكانت أمه تزاول تجارة صغير لدى وكلاء بالعمولة في شديدة القصر ثم رحل إلى باريس حيث حصل على عمل صغير لدى وكلاء بالعمولة في تجارة الكتب. وقد شكل مع رفاق مطعم ندوة شاربى الماء وكتب في مجلة الفنان ومجلة القرصان (وعلى الأخص في نقد الفن). وفي ١٩٤٨ انضم إلى جمعية أهل الأدب، وكتب مسلسلات روائية في مجلات جادة . وفي ١٨٤٨ وجد ملجأفي لاون، ولكنه قبض مائتي فرنك من الحكومة المؤقتة . وعند عودته إلى باريس في الخمسينيات تردد على بودلير وبونافن مديقيه منذ زمن طويل، وكذلك على كوربيه . وقد كتب كثيراً ليدفع نفقات معيشته (روايات ودراسات نقدية ومقالات عميقة) . كما فرض نفسه باعتباره «رئيس الواقعيين» مما سبب له كثيراً من المشقة مع الرقابة . وحصل بفضل سانت بيف عام ١٨٦٢ على مخصصات من مسرح الفونا مبول (ولكن لفترة قصيرة) وفي عام ١٨٧٢ صار مديراً لمتحف سيڤر كافرن

*:. :. :.* 

وعلى الرغم من أن أولئك الذين سوف يمضون دفعة واحدة نحو اختراع ما سيسمى «بالفن للفن» ومعايير المجال الأدبى يحدون أنفسهم برفضهم لموقعين مستقطبين كان يجمعهم بالفن الاجتماعى والواقعية المناهضة العنيفة للبورجوازية والفن البورجوازى: وكانت عبادتهم للشكل وللحياد اللاشخصى قد جعلتهم يظهرون بوصفهم المدافعين عن التعريف «اللاأخلاقى» للفن وخاصة حينما ظهروا مثل فلوبير وهم يضعون بحثهم الشكلى فى خدمة الحط من قيمة العالم البورجوازى، وتسمح كلمة «الواقعية» وهى بلا شك تقترب أيضاً من أن تكون مبهمة الأوصاف فى تصنيفات ذلك الزمان كمعادلاتها اليوم (مثل يسارى وراديكالى) بأن تضم داخل الإدانة ذاتها ليس كوربيه وحده وهو المرمى الأصلى ومعه من يدافعون عنه، بل كذلك بودلير وفلوبير، وبإيجاز كل هؤلاء الذين يبدو أنهم بواسطة المضمون والشكل يهددون النظام الأخلاقى ومن ثم أسس النظام القائم نفسها.

*:*. *:*. *:*.

وفى محاكمة فلوبير أدان قرار الاتهام الذي قرأه وكيل النيابة بينار Pinard «التصوير الواقعي» واستشهد بالأخلاق التي «تندد بالأدب الواقعي»، وكان محامي فلوبير مرغماً على

<sup>(44)</sup> P. Martino, Le Roman Préaliste sous le second Empire, Paris, Hachette, 1913, p.9 مارتينو، الرواية الواقعية أثناء الامبراطورية الثانية .

<sup>(45)</sup> Bounvier, La Bataille réaliste 1844 - 1857 op. cit.,

الاعتراف في دفاعه بأن موكله ينتمي إلى «المدرسة الواقعية» . وقد كررت حيثيات الحكم ألفاظ الاتهام مرتين وأصيرت على ذكر «الواقعية المبتذلة والصارحة في تصبوير الشخصيات»(٤٦) وبالمثل ففي حيثيات إدانة «أزهار الشر» نقرأ أن بودلير قد أدين «بواقعية غليظة خادشة للحباء» تؤدى إلى «إثارة الحواس»(٤٧) . وسيتضبح عدد من المجادلات التاريخية المتعلقة بالفن على وجه الخصوص وكذلك بأشباء أخرى أو سيجرى إلغاؤها يبساطة اذا استطاع المرء تسليط الضوء في كل حالة على العالم الكامل للدلالات المتميزة والتي قد تكون متعارضة للمفاهيم المعينة مثل «الواقعية» و«الفن الاجتماعي» و«المثالية» والفن للفن . وهي مفاهيم نتلقاها في أنواع الصراع الاجتماعي داخل المجال في مجمله (حدث تعمل على الأغلب في الأصل باعتبارها تصريحات استنكار وإهانات مثل فكرة الواقعية هنا) أو داخل مجال فرعى من تلك التي تجد ترويجاً كأنها شعار (على غرار المدافعين المختلفين عن «الواقعية» في الأدب والتصوير والمسرح .. الخ) . ودون أن ننسى أن معنى هذه الكلمات التي تخلِّدها المناقشة النظرية أثناء إفقادها طابعها التاريخي لا يكف عن التغير في مجرى الزمان (وإفقاد الطابع التاريخي وهو في الأغلب نتيجة بسيطة للجهل شرط رئيسي للجدال المسمى بالجدال «النظري») . كما تتغير مجالات الصراع المناظرة وعلاقات القوة بين مستعملي المفهومات المعنية الذين لا يجهلون أبدأ يون شك يمثل هذه الدرجة من الاكتمال التاريخ السابق للتصنيفات التي يستخدمونها إلا حينما يشيدون أشجار أنساب طابعها سياسي أكثر منه علمي بهدف إضفاء قوة رمزية على الاستخدامات الحالية . ولكن أنصار نظرية الفن للفن – كما تشهد القضية التي كانوا موضوعاً لها، وسيكون من الخطأ التقليل من أهمية جديتها – قد ذهبوا بمعنى من المعاني أبعد كثيراً من رفاق طريقهم الذين كانوا في الظاهر أكثر جذرية: فإن الانفصال الجمالي الذي يشكل كما سنرى المبدأ الحق للثورة الرمزية التي يقومون بها قد قادهم إلى قطع الصلة بنزعة الامتثال (الانقياد) الأخلاقي في الفن البورجوازي دون وقوع في ذلك الجانب الآخر من المسايرة الأخلاقية التي يمثلها أنصار الفن «الاجتماعي» و«الواقعيون» أنفسهم حينما يمجدون على سبيل المثال «الفضيلة السامية للمقهورين» مانحين للشعب مثل شانفلوي «حساً بالأشياء العظيمة يجعل أفراده أرفع قدراً من أفضل القضاة»(٤٨).

<sup>(46)</sup> G. Flaubert, Madame Bovary, Paris, Conard, P.577,581, 629, 630.

فلوبير مدام بوفاري .

<sup>(47)</sup> C. Pichois, Baudelaire, Études et Témoignages. Neuchaâel, la Baconniere, 1976, p. 137

<sup>(48)</sup> B. Rusell "The Superior Virtue of the Oppressed" The Nation, 26 Juin 1937 et Champfleury, sensations de Josquin, p. 215, cités, par R. Cherniss, "The Antinaturalists": in G.B. Boas (éd) Courbet and the naturalistic movement. New york, Russel and Russel, 1967. p. 97.

<sup>(</sup>٤٨) ب. رسل «الفضيلة الأسمى للمقهورين» بمجلة نيشن (بالإنجليزيةمجموعة المقالات التي نشرها ج. بواس في كوربيه والحركة الطبيعية (بالانجليزية)

وبعد ذلك تصبح الحدود غير قاطعة بين روح التحريض المتهكم والانتهاك الساخر، الملازم لانفتاح معتدل على الطليعة الأدبية وهو مايميز الأولين وروح المنازعة الأكثر جذرية من الناحية السياسية بالنسبة للناحية الجمالية التي يؤكدها الآخرون . وبلا شك فقد كانت الاختلافات بعد الانقلاب في أسلوب الحياة المرتبطة بالأصل الاجتماعي متناوبة مع الموقع في المجال ملائمة لتأسيس مجموعات متميزة (فمن جهة هناك صحف لوديفان لو بيليتيه على المجال ملائمة لتأسيس مجموعات متميزة (فمن جهة هناك صحف لوديفان لو بيليتيه على المجال ملائمة النفسيم بدرجة أو بأخرى لدعوة الفن للفن، وقد تبنت أكبر المجلات بانفيل، وكذلك بودلير وأسلينو Asselineau وبرفال وجوتييه وبلانس Madelène المحلات بانفيل، وكذلك بودلير وأسلينو وفرخيه بعد أن ونرفال وجوتييه وبلانس (المجلات بانفيل، وكذلك بودلير وأسلينو ومرجيه بعد أن أصبحوا من المشاهير، بالإضافة إلى كاردى بوقوار وجافارني والأخوين جونكور .. الخ ومن جهة أخرى هناك مقهى أندلين ومقهى الشهداء وهما يجمعان «الواقعيين» كوربيه وشانفلورى وشينافار Chenavard وبونفان وباربارا وديزنوبيه وب ديبون وج ماتيو ودورانتي وبللوكيه وفاليس والماه، ومونتجو، وبوليه – مالاسيس .. الخ). بيد أن المجموعتين لم تكونا منفصلتين على نحو شديد الصرامة، وكانت هناك انتقالات من الواحدة إلى الأخرى، فقد كان بودلير وبوليه – مالاسيس وپونسيليه وهم أكثر الأدباء يسارية يقومون باقتحامات لهي زنديه مثاما يفعل شيناڤار وكوريه وقاليس في لوديڤان لوبليتيه .

لقد كانت نزعة «الفن الفن» أكثر من موقف جاهز يكفى تبنيه مثل تلك المواقف التى تأسست بمنطق سيرورتها الاجتماعية من خلال تلك الوظائف التى تزاولها أو تطالب بها، بل كانت تلك النزعة موقفاً ينبغى اتخاذه، محروماً من كل معادل له فى مجال السلطة، ويستطيع أو يجب عليه ألا يوجد، وعلى الرغم من أن هذا الموقف الموقع/ ماثل فى حالة الإمكان داخل حيز المواقف القائمة كما أوضح بعض الشعراء الرومانسيين الاحتياج إليه، فإن الذين يدعون الاضطلاع به لا يستطيعون دفعه إلى الوجود إلا بأن يخلقوا المجال الذي يستطيع أن يجد فيه مكاناً، أي بتثوير عالم الفن الذي يستبعده بمقتضى الواقع والقانون ويجب من ثم اختراع كل ما يحدده على وجه الخصوص فى مواجهة المواقع الراسخة وشاغليها، وفى المحل الأول صياغة هذه الشخصية الاجتماعية التي لا سابقة لها من نوعها، أي الكاتب الحديث أو الفنان الحديث المحترف طول الوقت، المنهمك فى عمله على نحو كلى عاكف عليه، غير المكترث بمتطلبات السياسة ووصايا الأخلاق، والذي لا يعترف بأي تشريع غير المعيار النوعي لفنه .

### القطبعة المزدوجة

إن شاغلى هذا الموقع المتناقض يكرسون أنفسهم لمعارضة المواقع المختلفة الراسخة من ناحيتين مختلفتين، وذلك لمحاولة التوفيق بين طرفين لا يقبلان توفيقاً ، أى بين المبدأين المتعارضين اللذين يحكمان هذاالرفض المزدوج . لقد كانوا يقفون ضد «الفن النافع» وهو الصعيغة الرسمية المحافظة «للفن الاجتماعي» الذي كان مكسيم بو كامب الصديق المقرب لفلوبير من أشهر المدافعين عنه، كما كانوا يقفون ضد الفن البورجوازي، وهو الناقلة اللا واعية أو برضائها لعقيدة Doxa أخلاقية وسياسية، لأنهم كانوا يريدون الحرية الأخلاقية أي التحريض الذي يدعي النبوة، وكانوا يقصدون على الأخص تأكيد المسافة التي تفصلهم عن كل المؤسسات والدولة والأكاديمية والصحافة، دون اقرارمنهم لهذا السبب بالاتفلات التلقائي البوهيمي الذي يروج أيضاً لقيم الاستقلال لكي يضفي شرعية على الانتهاكات التي لا تؤدى إلى نتائج جمالية بالمعنى الصحيح، أو على ألوان المنكوص البحت إلى السهولة و«الابتذال».

فإذا رفضوا الحياة البورجوازية الذين وعدوا بها أى المهنة والعائلة فى أن معاً، فليس ذلك لمقايضة عبودية بأخرى، بقبولهم على طريقة جوتييه وكثيرين غيره، ألوان مذلة الصناعة الأدبية (أو الأدب الصناعي) والصحافة، أو لكى يضعوا أنفسهم فى خدمة قضية مهما يكن نبلها وسخاؤها . وبهذا المعنى فإن الموقف السياسى لبودلير وخاصة عام ١٨٤٨ كان موقفا نموذجيا ، فلم يكن يقاتل من أجل الجمهورية بل من أجل الثورة باعتبارها ثورة، وضرباً من الفن أى من أجل فن التمرد والانتهاك . وفى اهتمامهم بأن يضعوا أنفسهم فى وضع صاعد من البدائل العادية، وبأن يتجاوزوها بالتحليق، فقد فرضوا على أنفسهم انضباطا غير معتاد، ولكنهم يسيرون عليه عامدين ضد ألوان السهولة التى تتطابق مع خصومهم من كل الجوانب، فاستقلالهم الذاتى هو عبارة عن طاعة — اختيرت بحرية ولكن على نحو غير مشروط — للقوانين الجديدة التى يهدفون إلى جعلها تنتصر فى جمهورية الأدب .

وينجم عن ذلك أنهم قد كرسوا أنفسهم للإحساس الكثيف المضاعف بالتناقضات الكامنة في وضع «الآباء الفقراء» في العائة البورجوازية الماثل في الموقع الخاضع للسيطرة الذي يشغله مجال الإنتاج الثقافي داخل مجال السلطة . (أي أنه من المستطاع أن نعزو إلى ذلك الموقع جوهر ما نسبه سارتر في حالة فلوبير إلى العلاقة بالعائلة وطبقة المنشأ) وربما لم يكن من الإفراط أن نرى في القصيدة المعنونة على نحو بالغ الدلالة «معذب نفسه»-Héau يكن من الإفراط أن نرى في القصيدة المعنونة على نحو بالغ الدلالة «معذب نفسه»-stontimoroumenos ، وهو تعبير رمزى عن التوتر غير العادى الناشيء عن العلاقة المتناقضة، علاقة المشاركة – الاستبعاد التي تربط بودلير بالسادة والمسودين :

أنا الجرح والسكين

أنا الصفعة والخد

أنا الأطراف وعجلة التعذيب

أنا الضحية والجلاد.

وللذين يرتابون فى أننى أقوم بإغواء النص (وهو خطأ ينسب فى المعتاد إلى المفسرين الملهمين)، سأستشهد، بقول بودلير الذى من الخطأ أن نرى فيه استثارة بسيطة للكلبية الجمالية (فذلك يصدق عليه أيضاً)، والذى طابق فيه بودلير بعد ثورة ١٨٤٨ بين نفسه وبين المعسكرين: «لقد أردت أن أكون جلاداً وضحية على التناوب، لكى أعرف الأحاسيس التى يستشعرها المرء فى الحالتين»

إن جمالية بودلير نفسها تجد بلا شك مبدأها في القطيعة المزدوجة التي أنجزها والتي تتجلى على الأخص في ضرب من العرض الدائم للتفرد الحافل بالمفارقة: فنزعة التأنق ليست فحسب إرادة الظهور والإدهاش والمباهاة بالاختلاف أو حتى لذة الإزعاج والنية المستقرة على الإرباك وإثارة الفضيحة بواسطة الصوت واللفتة والمزاح الساخر، بل هي أيضاً وعلى الأخص اصطناع هيئة أخلاقية وجمالية متجهة بالكامل نحو ثقافة الأنا (لا نحلة الأنا أو عبادتها)، أي نحو الاستثارة المضاعفة للطاقات الحسية والعقلية وتركيزها. وتدخل كراهية الأشكال المستهلكة من الرومانسية التي تصلبت من جانب مدرسة الحس السليم حينما نصب أمثال إميل أوچييه أنفسهم مدافعين عن شعر مكرس «للمشاعر الجقة» أي للانفعالات الصحية لحب العائلة والمجتمع – إلى مدى ملموس في إدانة الارتجال والغنائية لصالح العمل والبحث، وفي نفس الوقت إن رفض التجاوزات السهلة المتحصنة في أغلب الأوقات على الصعيد الأخلاقي هو أساس إرادة دفع الجهد والمنهج إلى هذا الشكل المسيطر عليه من الحرية الذي هو «عبادة أو نحلة» الإحساس المضاعف المتعدد».

وفى هذا المحل الهندسى للأضداد، الذى يمتلك وسطاً عدلاً Juste milieu إطلاقاً (بين الإفراط والتفريط، على طريقة فكتور كوزان Victor Cousin من ١٨٦٧ إلى ١٨٦٧ الذى يوفق بين التجريبية الحسية والروحية الدينية ، فكل المذاهب الفلسفية عنده جوانب مختلفة من حقيقة واحدة) حيث يقع فلوبير أيضاً مع آخرين يختلفون جداً فيما بينهم ولم يشكلوا مجموعة قط، من أمثال جوتييه ولو كنت دى ليل وبانقيل وباربى دو رفيى .. الخ(٤٩) . وسأورد

<sup>(</sup>٤٩) رأينا أنه في خطاب ٣١ يناير ١٨٦٢ حيث يرد بودلير على فلوبير الذي عبر عن «ذهوله» إزاء ترشيحه للأكاديمية، يبدى بودلير وعيا بالتضامن .

فحسب صياغة نموذجية لضروب الرفض المزدوجة التى توجد فى كل مناحى الوجود، ابتداء من السياسة حتى الجماليات بالمعنى الخاص، ويمكن أن يكون التعبير عنها على النحو الآتى: أنا أبغض س (كاتباً أو طريقة أو حركة أو نظرية .. الخ وهنا س تعنى الواقعية وشانفليرى) ولكننى لا أبغض بدرجة أقل نقيضها (هنا المثالية الزائفة عند أوجييه أو أمثال بونسار الذين يعارضون س مثلى أى يعارضون الواقعية وشانفليرى ولكنهم يعارضون فضلاً عن ذلك الرومانسية مثل شانفليرى) : «إنهم يعتقدون أننى مولع بالواقعى على حين أننى أمقته : لأننى شرعت فى هذه الرواية بسبب بغضى للواقعية، ولكننى لا أبغض بدرجة أقل المثالية الزائفة التى انخدعنا بها جميعاً فى الزمن الراهن» (٥٠٠).

إن هذه الصيغة التوليدية التى هى الشكل المتحول لخصائص الموقع المتناقضة تسمح بالنفاذ إلى فهم تكوينى (يتتبع النشوء التاريخي) لعدد من السمات المميزة للمواقف المتخذة من جانب شاغلى ذلك الموقع، وهو فى الحقيقية فهم خلاق متجدد لا يتصف بشكل ما من التقمص القائم على الإسقاط وأنا أفكر على سبيل المثال فى الحياد السياسى لتلك المواقف الذى يتجلى فى العلاقات والصداقات التلفيقية بالكامل والذى يرتبط برفض كل التزام («إن البلاهة وفقاً لكلمة فلوبير الشهيرة هى إرادة الحسم والوصول إلى نتائج نهائية) وكل تكريس رسمى (إن مظاهر التشريف تلغى الشرف كما يقول فلوبير مرة ثانية)، وعلى الأخص كل نوع من التبشير الأخلاقي أو السياسي عندما يتعلق الأمر بتمجيد القيم البورجوازية أو تعليم الجماهير مبادىء الجمهورية أو إلاشتراكية .

وإن الاهتمام بالوقوف على مبعدة من كل المواقع الاجتماعية (وكل المواقع الفكرية المطروقة التى يشترك فيها شاغلو تلك المواقع) يفرض رفضاً للانتظام وفقاً لتوقعات الجمهور، ولاقتفاء آثارها أو لاستباقها كما يفعل مؤلفو المسرحيات الناجحة أو المسلسلات الروائية . وقد أنحى فلوبير – الذى دفع بلا شك موقف عدم الاكتراث إلى أبعد مدى بالقياس إلى أى مؤلف آخر – باللائمة على إدمون جونكور لأنه توجه بالخطاب إلى الجمهور في مقدمة «آلإخوة زمجانو Frères Zemganno ليشرح له المقاصد الجمالية للعمل : «ما حاجتك للكلام إلى الجمهور، إنه ليس جديراً بمناجاتنا»(١٥) ويكتب إلى رينان بصدد «الصلاة على الأكروبول» «لا أعرف إذا كان هناك في الفرنسية صفحة من النثر تفوق ذلك جمالاً [...] إنه رائع وأنا على يقين من أن البورجوازي لن يفهم منه شيئاً وهذا أفضل !(٢٥) .

Edma Roger des Genettes

<sup>(</sup>٥٠) خطاب فلوبير إلى إدما روجيه دى چينيت في ٢٠ أكتوبر ١٨٥٦ .

<sup>(</sup>١٥) فلوبير خطاب إلى إدمون جونكور أول مايو ١٨٧٩ .

وكلما أكد الفنان ذاته بوصفه فناناً عن طريق تأكيده لاستقلاله الذاتى، فإنه يقوم بتشكيل «البورجوازى» الذى يدمجون فيه مع فلوبير «البورجوازى فى القميص الفضفاض أو الأفرول (العامل) والبورجوازى فى الردنجوت (بزة الاحتقالات) بوصفه «بليد الحس» أو «سوقيا» عاجزاً عن حب العمل المقتى أو عن امتلاكه بالفعل أى رمزياً.

إننى أفهم بكلمة البورجوازى مرتدى (الأوفرول) (العامل) ومرتدى الردنجوت . فنحن الأدباء ونحن وحدنا الشعب (الأدباء هم الشعب الحقيقى) أو بعبارة أفضل نحن تراث الإنسانية "(٢٥) أو : «نعم إنهم يسبوننى – ضع ذلك فى الحسبان – فروايتى سالامبو أزعجت البورجوازيين أى كل الناس .. "(٤٥) . فالبورجوازيون هم على وجه التقريب كل العالم، رجال البنوك والسماسرة وموثقو العقود والتجار وأصحاب الحوانيت والأخرون، وكل من لا يشكل جزءاً من الحلقة الحافلة بالأسرار ويكسب عيشه بطريقة عادية مملة (٥٥) . وإذا كان الفنانون الخلص تدفعهم كراهيتهم «للبورجوازى» إلى إعلان تضامنهم مع أولئك الذين ترفضهم وحشية المصالح والأفكار المسبقة مثل البوهيمي والبهلوان والنبيل الذي لحقه الخراب والخادمة ذات القلب الكبير والعاهرة وكل منهم يمثل وجهاً رمزياً لعلاقة الفنان بالسوق، فإنهم يستطيعون أن يساقوا كذلك إلى أن يقتربوا من البورجوازي حينما يحسون أن البوهيمية تهدهم "مدهم" وهدهم (٢٥) .

إن الرعب من البورجوازي يقتات حتى داخل الكون الفنى المصغر، وهو الأفق الأول لكل الصراعات الجمالية والسياسية بكراهية «الفنان البورجوازى . فهو بالوان نجاحه ونيوع صيته يظل دائماً على وجه التقريب رهين مذاته إزاء الجمهور أو السلطات، وينكّر بإمكان مفتوح دائما أمام الفنان في أن يتاجر بالفن أو أن يجعل من نفسه منظماً ومعداً لمسرات أصحاب النفوذ، على طريقة أوكتاف فوييه وأصدقائه: «هناك شيء أكثر خطورة ألف مرة من البورجوازي، إنه الفنان البورجوازي، الذي خلق لكي يضع نفسه بين الفنان والعبقرية – كما يقول بودلير في «الأشياء الجمالية النادرة»، والذي يحجب كل منهما عن الآخر» . ولكن الفنانين الخلص مسوقون أيضاً بواسطة مفهومهم شديد التطلب للجهد الفني أن يخصوا

<sup>(</sup>٥٣) فلوبير خطاب إلى جورج صائد مايو ١٨٦٧ .

<sup>(</sup>٤٥) خطاب إلى إرنست فيعو ١٧ - ٨ - ١٨٦١ .

<sup>(55)</sup> T. Gautier, Histoire du romantisme, citè par p. Lidsky. Les écrivains contre la Commune. Paris, Maspero 1970, p 20

جوتييه : تاريخ الرومانسية عن ليدسكي الكتاب ضد الكوميونة .

<sup>(65)</sup> A . Cassagne, La Theorie de L'art pour L'art.., op. cit, p. 154 - 155

<sup>(</sup>٥٦) أ . كاساني نظرية الفن للفن مرجع سابق .

البروليتاريا الأدبية بازدراء من جانب المحترف، وهو أساس للتمثل الذي صنعته أذهانهم «للدهماء» . ويشجب الأخوان جونكور في «اليوميات» «استبداد المقاهي والبوهيمية بالنسبة إلى كل العاملين بمعنى الكلمة»، ويقيمان تعارضاً بين فلوبير وكل عظماء البوهيمية» مثل مبرجيه لكي بيررا اعتقادهما أنه «ينبغي أن تكون رجلاً شريفاً ويورجوازياً محترماً لكي تكون صاحب موهية» . أما بالنسبة إلى بودلير وفلوبير اللذين يدرجهما التصور السائد داخل المجال وخارج المجال رغم أنفيهما في عداد «الواقعيين» فإنهما يعارضان الموجة ذات النزعة الإنسانية للقائلين بالفن الاجتماعي والواقعيين من أنصار اشتراكية برودون عن طريق صرامة أخلاقياتهما المهنية، التي حملتهما على رفض المطابقة بين الحرية والتسيب وعن طريق النزعة الأرستقراطية لأخلاقياتهما الشخصية التي تلهمهما الرعب ذاته من كل أشكال النزعة الفريسية (المراءاة والتظاهر) Pharisaïsme ، المحافظة أو التقدمية. وعلى سبيل المثال عندما كتب هوجو إليه قائلاً إنه لم «يقل قط بالفن للفن بل بالفن للتقدم» كتب بودلير في خطاب له إلى أمه أن «البؤساء» كتاب أبله مثير للاشمئزاز» وأضاف إلى ازدرائه للكهنوت السياسي ازدراء للكاهن الرومانسي . وبعد فترة النضال الثورية عام ١٨٤٨ انضم إلى فلوبير في ضياع الأوهام الذي يؤدي إلى رفض كل ولوج إلى العالم الاجتماعي وإلى إدانة دون تمييز لكل هؤلاء الذين يضحون في سبيل نحلة أو عقيدة القضايا السامية، مثل جورج صاند البغيضة الدائمة عنده. وهو يتفق معه في تلطيخ أنصار الكتلكة الاجتماعية تلك المسافدة البشعة إذا استشهدنا في حرية بخطاب من فلوبير إلى جورج صاند، بين «الحمل بلا دنس وقصاع طعام العمال $^{(v)}$ .

«لقد ابتلعت لتوى لامينيه Lamennais (اشتراكي خيالي كاثوليكي) وسان سيمون وأعدت قراءة برودون من أوله إلى آخره..) وهناك شيء بارز يربطهم جميعاً إنه كراهية الحرية وكراهية الثورة الفرنسية والفلسفة. إنهم جميعاً رجال طيبون ينتمون إلى القرون الوسطى، أذهان قد انغمرت في الماضى. ويا لهم من أدعياء مغرمين بالجدال! كأنهم تلامذة دير النشوة أو صيارفة ضربهم هذيان الحمى. وإذا كانوا قد أخفقوا في ثورة ٨٨ فذلك لأنهم خارج التيار التقليدي الكبير. فالاشتراكية هي أحد وجهي الماضى كما أن اليسوعية هي وجهه الآخر. إن الأستاذ العظيم لسان سيمون هو دي ميستر de Maistre (مؤيد للسلطة في كل أشكالها السياسية والدينية وقائل بأن الاعتماد على عصمة البابا يكفل الخير والسلام). ولم يقل أحد كل شيء عما أخذه برودون ولوى بلان عن لامينيه (٥٠)، ويذكر المرء أن فلوبير في

<sup>(</sup>٧٥) فلوبير خطاب إلى جورج صاند ١٩ سبتمبر ١٨٦٨ .

ر ۱۸۶۸ فلوبیر خطاب إلى مدام روجیه دی جینیت صیف ۱۸۶۴ .

التربية العاطفية جمع فى ازدرائه بين المحافظين المتمسكين بالنظام البورجوازى والمصلحين المولعين بأضغاث الأحلام . وقد كشف بودلير عن أنه أكثر جذرية من فلوبير وعلى الأخص فيما يتعلق بجورج صاند : تلك الدابة الغليظة الثرثارة : «إن لها فى الأفكار الأخلاقية نفس عمق الحكم [...] الذى يمتلكه البوابون والمحظيات»، وبما أنها «لاهوتية مكرسة للعاطفة» فإنها ستلغى الجحيم بواسطة صداقتها للجنس البشرى» . وكان متعوداً على استنكار «هرطقة التعليم» التى تريد أن يكون هدف الشعر «تعليم على نحو ما » كما أمسك بتلابيب ڤييو العالال المال بقسوة لأنه هاجم الفن للفن وقال عنه إنه نصير لمذهب المنفعة كأحد الديموقراطيين (٥٩) .

# عالم اقتصادس معكوس

كان من آثار الثورة الرمزية التى حرر بها الفنانون أنفسهم من الطلب البورجوازى رافضين الاعتراف بأى سيد سوى فنهم، أن جعلت السوق تختفى. فما كانوا يستطيعون فى الواقع أن ينتصروا على «البورجوازى» فى الصراع من أجل السيطرة على اتجاه وعلى وظيفة النشاط الفنى دون أن يلغوه فى نفس الضربة باعتباره زبوناً محتملاً. وفى اللحظة التى يؤكدون أثناءها مع فلوبير «أن العمل الفنى لا يقدر بثمن، وليست له قيمة تجارية، ولا يستطيع أن يكون مربحاً» وأنه بالا ثمن أى غريب على المنطق المعتاد للاقتصاد المعتاد، اكتشفوا أنه فى واقع الأمر بلا أية قيمة تجارية، وليست له سوق . ويفرض علينا التباس عبارة فلوبير التى تقول الشيئين معاً مرة واحدة، أن نكتشف ذلك النوع من الآلية الشيطانية التى يخلق لها الفنانون مكانها، والتى يجدون أنفسهم واقعين فى شباكها، صانعين بأنفسهم الضرورة التى ستكون فضيلتهم لذلك سيظلون دائماً موضعاً للريبة فى أنهم يجعلون من الضرورة ميزة .

لقد أحس فلوبير كل الإحساس بمبدأ «الاقتصاد الجديد» حينما لا يخاطب المرء الجمهور يصبح من العدل ألا يدفع له الجمهور شيئاً. هذا هو الاقتصاد السياسى إلا أننى أعتقد أن عملاً فنياً جديراً بالتسمية وقد صنع كما يقضى الضمير هو شيء لا يقدر بثمن، وليست له قيمة تجارية ولا يستطيع أن يكون مربحاً والنتيجة: إذا لم يكن للفنان مورد مالى فيجب أن يموت جوعاً! وسنكتشف أن الفنان لأنه لم يعد يتلقى عطايا الوجهاء قد أصبح أكثر حرية وأكثر نبلاً ولكن كل نبله الاجتماعي ينحصر في أن يكون مساوياً لأحد البقالين فياله من تقدم!(٢٠).

(٦٠) فلوبير خطاب إلى جورج صاند ١٢ ديسمبر ١٨٧٢ .

<sup>(59)</sup> C.Baudelaire, Lettre à Barbey, 9 juillet 1860, cité in CPichois, Éaudelaire, Études et temoignages, op. cit, p. 177. من بودلير خطاب إلى باربى ٩ يولية ١٨٦٠ ورد في كتاب بيشوا بودلير دراسات وشهادات مصدر سابق

«وكلما راعى الضمير في عمله قل ما يجتنيه من ربح . وأنا أدافع عن تلك القاعدة ورأسى تحت المقصلة . نحن صناع أدوات الترف إلا أنه ما من أحد يبلغ من الثراء ما يكفى لكى يدفع لنا الثمن . وإذا أراد أحد أن يكسب مالاً من قلمه فعليه أن يكتب للصحافة أو يكتب مسلسلات أو أعمالاً مسرحية «(١٦) .

وتتبدى إحدى نقائض الفن الحديث بوصفه فناً خالصاً في واقعة ملموسة: فبمقدار تزايد استقلال الإنتاج الثقافي نرى كذلك تزايد الفاصل الزمني الضروري لكي تصيل الأعمال إلى أن تفرض على الجمهور (وذلك ضد النقاد في معظم الوقت) معايير إدراكها الخاصة التي تأتي بها معها . وهذه الفجوة الزمنية بين العرض والطلب تميل نحو أن تصبر سمة مميزة بنيوية لمجال الإنتاج المحدود: ففي هذاالعالم الاقتصادي المعادي في حقيقته للاقتصاد – الذي ينشأ عند القطب الخاضع اقتصادياً للسيطرة، ولكنه المسطر رمزياً في المجال الأدبي، عند بودلير والبارناسيين (الذين كانوا رد فعل على الذاتية الرومانسية ودعاة للموضوعية ورفض الطابع الشخصي وأنصارا لدعوة الفن للفن تيوفيل جوتييه ولاكونت دي ليل ودي بانفيل) ، وعند فلوبير في الرواية (على الرغم من النجاح الفاضح المبنى على سوء الفهم لمدام بوفاري) كان المنتجون يستطيعون ألا يكون لهم زبائن، على الأقل في الزمن القصير، إلا بين منافسيهم (وعلى هذا النحو فقد أغلقت المجلات الكبيرة أبوابها أمام الكتاب الشبان أثناء الامبراطورية ومع فرض الرقابة وشهدنا وفرة في المجلات الصغيرة وهي في الأغلب ذات عمر قصير، تستمد قراء ها على وجه الخصوص من بين الكتاب المتعاونين وأصدقائهم) . وكان عليهم إذن أن يتقبلوا كل عواقب أنهم لا يستطيعون الاعتماد إلا على مكافأة مؤجلة بالضرورة، باختلاف واضح مع «الفنانين البورجوازيين» المكفول لهم زبائن فوربون أو مع المنتجين المرتزقة للأدب التجاري مثل مؤلفي مسرحيات الفودڤيل (المهازل الخفيفة ذات الفواصل الموسيقية) أو الروايات الشعبية، الذين يستطيعون استخلاص دخول كبيرة من إنتاجهم مع الحصول لأنفسهم على هالة شهرة الكاتب الاجتماعي أوحتى الاشتراكي مثل أوجين سو.

لقد كان أوجين سو بلا جدال من أوائل – إن لم يكن أول – الذين حاولوا على نحو يتسم بعدم الوعى أكثر من اتسامه بالوعى – أن يلتصقوا بالنجاح الجماهيرى «الشعبى»

<sup>(</sup>٦١) فلوبير خطاب إلى الكونت رينيه دى ماريكور ٤ يناير ١٨٦٧ . تفسير العلاقة الملتبسة التى يقيمها أنصار الفن للفن مع الجمهور البورجوازى والمؤلفين الذى ارتضوا خدمته تفسيراً جزئياً أنه باستثناء بوييه Bouillet وتيوبور دى بانفيل قد عرفوا اخفاقات مدوية في المسرح مثل فلوتير والأخوين جونكور أو قد احتفظوا بعدد من الكراسات والسيناريوهات في صناديقها مثل جوتييه وبودلير

بابتعاثهم فلسفة اشتراكية مبهمة . وكان للاهتمام غير المعتاد الذى استثاروه بتطبيقهم أساليب الرواية التاريخية على تصوير الطبقات المقهورة وبتقديمهم بهذه الطريقة إلى المشتركين البورجوازيين في جريدة «الدستوري» شكلاً مجدداً من نزعة الغرائب، وجه عكس تمثل في الإتهامات باللا أخلاقية والنيل من الذوق السليم التي وجهت إليهم في الكثير من الأحوال . وقد سمحت «الاشتراكية» كما سمحت الواقعية عند شانفلوري بتأسيس «رواية عادات السلوك «باعتبارها حزباً جمالياً وسياسياً في أن معاً، وهذا ما دفع يوجين سو إذا صدقنا شانفليري لأن يقرأه البورجوازيون بصفته روائياً أخلاقياً» .

ولكن بعض الكتاب مثل الموكنت دى ليل «ذهبوا إلى حد أن يروا فى النجاح الفورى علامة على هبوط المستوى الفكرى وليست الهيبة الشبيهة بهيبة المسيح المحيطة «بالفنان الرجيم» المضحى به فى هذا العالم ليبعث ممجداً فى عالم آخر، إلا تجلياً فى شكل مثالى أو فى إيديولوجية مهنية للتناقض النوعى لعالم الإنتاج الذى يهدف الفنان الخالص إلى إنشائه. وهذا يتحقق فى واقع الأمر داخل عالم اقتصادى معكوس: فلن يستطيع الفنان الانتصار على الأرضية الارضية الرمزية إلا بأن يخسر على الأرضية الاقتصادية (على الأقل فى المدى القصير)، وبالعكس (على الأقل فى المدى الطويل).

وهذا الاقتصاد القائم على المفارقة هو الذي يضفى بطريقة متناقضة جداً على ضروب الملكية الاقتصادية الموروثة كل ثقلها، وخاصة على المورد الثابت وهو شرط مواصلة البقاء في غياب السوق. وفي ألفاظ أكثر عموماً، وضد التمثل الميكانيكي لتأثير المحددات الاجتماعية، الذي يقبله في معظم الأحوال التاريخ الاجتماعي أوعلم اجتماع الفن والأدب تعتمد الآثار المحتملة لأنواع الملكية المرتبطة بالعناصر الاجتماعية الفاعلة سواء في الحالة التي اتخذت طابعاً موضوعياً مثل رأس المال الاقتصادي والدخل أو في الحالة غير المجسدة مثل الاستعدادات المشكلة للتطبع habitus على حالة مجال الإنثاج؛ أو بعبارة أخرى إن الاستعددات ذاتها تستطيع أن تؤدي إلى اتخاذ مواقف شديدة الاختلاف أي متعارضة على الصعيد السياسي أو الديني مثلاً حسب أوضاع المجال (وقد يحدث هذا أحياناً في نطاق حياة شخص واحد كما تشهد على ذلك «التحولات» المتعددة الأخلاقية والسياسية التي سمحت أحداث الأربعينات والثمانينات بملاحظتها).

وذلك يشجب الميل إلى جعل الأصل الاجتماعي مبدأ تفسيرياً مستقلاً وعابراً للمراحل التاريخية على طريقة هؤلاء – على سبيل المثال الذين يقيمون تعارضاً كلياً بين الكتاب من السادة والكتاب من العامة. وإذا كان ينبغي دائماً مناهضة الميل نحو اختزال التفسير بواسطة العلاقة بين تطبع ومجال إلى تفسير مباشر وميكانيكي بواسطة «ألأصل الاجتماعي» فذلك لأن ذلك الشكل من الفكر التبسيطي يلقى تشجيعاً من جانب عادات

المجادلة المعتادة التي تستخدم استخداماً ضخماً شتائم الأنساب» «ابن البورجوازي!» ومن جانب إجراءات البحث النمطية سواء ذات الموضوع المفرد (الإنسان والعمل) أو الإحصائية.

كان «الوارثون» كما هي الحال في التربية العاطفية يحررون ميزة حاسمة حينما يتعلق الأمر بالفن الخالص: فرأس المال الاقتصادي الموروث الذي يحرر من قسر الطلب المباشر والحاحه (المرتبطين بالصحافة على سبيل المثال واللذين أرهقا تيوفيل جوتييه على سبيل المثال) ، والذي يتيح إمكاناً «الصمود» في غياب السوق هو من أهم العوامل في النجاح التفاضلي لمشروعات الطليعة ولاستثماراتها ذاتُ الأموال الضائعة، أو التي تتطلب مدى طويلاً جداً : لقد كان تيوفيل جوتييه يقول لفييدو «إن فلوبير كان أكثر توقداً في الذهن منا، [...] لقد كان له من الذكاء قدر جعله يأتى إلى الدنيا ومعه إرث ما، وهو شيء لا يستغنى عنه إطلاقاً أحد يريد أن يمارس الفن». ولم يكن فلوبين هو الذي قام بتكذيبه، فهو الذي كتب إلى فييدو عند وفاة «تيو الطيب» (جوتييه) يحثه على أن يتخذ من الاستغلال الذي كان الراحل موضوعاً له أساساً لسيرة شخصية تعتبر «انتقاما». فليس هناك تصوير أفضل لوضع «العامل الأدبي» الذي عاشه جوتييه مضطراً منذ عام ١٨٣٧ لأن يكتب كل أسبوع تعليقاته المسرحية لصحيفة «لابريس» من المنازعات التي وضعته في خصومة مع إميل دي جيراردان مدير هذه الجريدة وخاصة بمناسبة رحلته إلى أسبانيا، أو ما كتبه مكسيم دي كامب في موضوع رحلته إلى الشرق «كانت تحسب كل محطة بواسطة عدد صفحات المقالة التي كان يرسلها إلى جريدته: وكان يقّيمُ الكيلومترات بعدد السطور التي كلفته كتابتها(٦٢). قما تزال النقود (الموروثة) هي الضامنة للحرية إناء النقود . ويرجم ذلك إلى أن الثروة بتقديمها دعامات وضمانات وشبكات حماية تضفى الجسارة التي تبتسم لها الثروة وينطبق ذلك على شئون الفن أكثر من أي شيء آخر خارجة ، فهي تجنب الكتاب الخلص التسويات التي يعرضهم لها غياب الموارد، كما يشهد عليها المعاش الشهير للاكونت دي ليل أو مساعي فلوبير لصالح صديقه بوييه الأقل ثراء: والآن بالنسبة إلى مسألة المعيشة، أعدك أن السيدة ستر ولان Stroehlin ستسطيع بكل تأكيد أن تطلب لك من الامبراطور شخصياً المكان الذي تريده، فاسترق النظر إلى أحد الأماكن من الآن إلى ثلاثة أسابيع، وفتش عنه ، واستحضر خلسة أوضاع خدمة والدك وسنرى . ومن المكن طلب راتب أو معاش ولكن سيتعين عليك أن

<sup>(62)</sup> M. Du Camp, Théophile Gautier, Paris, Hachette, 1895 p. 120

دى كامب ، تيوفيل جوتييه ، وقد استشهد بها شاييرا M. C. Schapira وكذلك الرحلة الأسبانية لتيوفيل جوتييه فى الكتاب الذى نشره ر ، بلليه R. Bellet : المغامرة فى الأدب الشعبى للقرن التاسع عشر Littérature populaire وبخصوص العلاقة بين جوتييه وجدراردان انظر على الأخص الصفحات من ٢٢ إلى ٥٢.

تدفع مقابل ذلك من نقود مهنتك أي ستدفع مقطوعات غنائية وقصائد زفاف.. الخ..لا . لا «(٦٢) .

ولكن فلوبير كان بلا شك مبرراً في أن يُحنقه ذلك «المنشار المريح» (أنت سعيد باستطاعتك العمل دون أن تضغط على نفسك بفضل دخلك) ، الذي قذفه أخدانه على رأسه» وحتى إذا لم يخالجه الشك في أن الحرية الموضوعية إزاء السلطات السياسية وأصحاب النفوذ التي يضمنها الدخل تلائم الحرية الذاتية، فيبقى أنها ليست شرطاً ضرورياً، وبدرجة أقل شرطاً كافياً للاستقلال، أو لعدم الاكتراث تجاه ضروب الإغواء الدنيوية حتى أكثرها خصوصية مثل مدائح النقد وضروب النجاح الأدبية التي تستطيع وحدها أن تضمن الاستثمار دون تجزئة في مشروع فكرى حقيقى : «النجاح والزمان والمال والمطبعة قد أقصيت جميعاً إلى قاع فكرى في آفاق شديدة الإبهام وغير مكترثة تماماً. ويبدو لي كل ذلك شديد البلاهة وغير جدير (وأناأكرر غير جدير) بأن يحرك عقلك. ويدهشني نفاد الصبر عند الأدباء إزاء أن يروا أعمالهم مطبوعة ومعروضة على المسرح ومنتشرة وممجدة باعتباره بلاهة ويبدو لي أن لذلك علاقة برسالتهم مثل علاقة لعبة الدومينو (الضامة) أو السياسة.

وينبغى فقط التخلص من بعض المتع وحرمان النفس من بعض اللذة . فأنا لست من أهل الفضيلة والصلاح ولكننى متسق: وعلى الرغم من أن لى حاجات ضخمة (لا أقول عنهاكلمة) فأفضل لى أن أعمل مشرفاً في كلية من أن أكتب بضعة سطور من أجل المال(١٢) .

وربما أمكن الإمساك هنا لدى الذين يدعون إلى ذلك بمعيار لا يقبل المنازعة لقيمة كل إنتاج فنى، وبقدر أوسع كل إنتاج فكرى، أى الاستثمار في العمل الذي يمكن قياس قدره بما يكلف من جهد ومن تضحيات متعددة الأشكال وبالتالي من وقت ومايقترن بالاستقلال إزاء كل القوى والكوابح التي تمارس تأثيرها من خارج المجال، أوفى أسوأ الأحوال من داخله مثل إغواء الدنيا أو ضغوط الانقياد الأخلاقي أو المنطقي ويشمل ذلك على سبيل المثال الإشكاليات الإجبارية والمواضيع المفروضة وأشكال التعبير المتفق عليها .. الخ .

# مواقع واستعدادات

لن نستطيع العودة إلى العناصر الفاعلة المفردة وإلى الصفلت الشخصية المختلفة التي تؤهلهم مسبقاً إلى هذا الحد أو ذاك إلا حينما نقوم بتشخيص المواقع المحددة لهذه العناصر

<sup>(</sup>٦٣) فلوبير خطاب إلى لوى بويية ٣٠ سبتمبر ١٨٥٥ ، وهذا الخطاب مناسبة للتحقق مرة إضافية من أهمية رأس المال الاجتماعي لفلوبير. فالسيدة سترولان صديقة حميمة لوالدة فلوبير وجارتها في روان كانت تلقى الحظوة لدي السلطات الإمبراطورية . وكان بوييه خلافاً لفلوبير يبدو محروماً بالكامل من رأس المال الاجتماعي، ويقترن بذلك غالباً الحرمان من الاستعدادات التي تمكنه من الحصول عليه (كما لامه فلوبير مراراً بسبب ذلك) .

ذات الإعداد المسبق لتحقيق الإمكانات المائلة في هذه المواقع . ويلفت النظر أن جملة أنصار «الفن للفن» شديدي التقارب موضوعياً بواسطة مواقفهم السياسية والجمالية (١٥٠ كانوا مرتبطين بعلاقات التقدير المتبادل وأحياناً بعلاقات صداقة وكانوا أيضاً شديدي التقارب بواسطة مسارهم الاجتماعي دون أن يشكلوا مجموعة بمعنى الكلمة (كما كانت الحال بين أنصار الفن الاجتماعي أو الفن البورجوازي)

ومن ثم فقد كان فلوبير فرومنتان من أبناء أطباء كبار في الأقاليم، كما كان فوييه ابنأ لطبيب ولكن من مرتبة أقل علواً (ومات شاباً)، وكان بودلير ابناً لرئيس مكتب في مجلس الأعيان أراد أيضاً أن يكون رساماً، وصهراً لجنرال، ولوكونت دى ليل ابناً لصاحب مزرعة في لارنيون على حين كان قلييه دى ليل آدم منحدراً من عائلة نبيلة شديدة العراقة، وتيودور دى بانقيل وباربي دى أورقيى والإخوان جونكور من عائلات تنتمي إلى صغار النبلاء المحليين. وقد لاحظا كتاب السير الشخصية لكثيرين منهم أن آباءهم «كانوا يريدون لهم مركزاً اجتماعياً رفيعاً» — وهذا يفسر دون شك أنهم جميعاً على وجه التقريب شرعوا في دراسة القانون أومارسوا العمل القانوني (مثل فريدريك في التربية العاطفية)، وتلك كانت حالة فلوبير وبانقيل وباربي دى أورفيي وبودلير وفرومنتان.

وتشترك البورجوازية صاحبة الموهبة والنبالة ذات التقاليد في تفضيل الاستعدادات الأرستقراطية التي تدفع هؤلاء الكتاب إلى أن يشعروا أنهم يقفون على مسافة بعيدة متساوية من التشدق الديماجوجي لأنصار الفن الاجتماعي، الذين يطابقون بينهم وبين عوام الصحفيين البوهيميين(٢٦)، ومن ضروب التسلية السهلة (الفنانين البورجوازيين) المنحدرين في معظمهم من بورجوازية الأعمال، والذين لا يزيدون عن أن يكونوا باعة يدنسون المعبد، كما أنهم أساتذة قدامي في فن استرجاع قيم التقليد الرومانسي العظيم بعد تحويلها إلى كاربكاتبر.

إن الكتاب المنحدرين من مواقع وسطية داخل مجال السلطة (مثل أبناء الأطباء أو أعضاء المهن العقلية التي أطلقت عليهم لغة زمنهم اسم «الكفاءات») بما أنهم مزودون برأس المال الثقافي بقدر متساو يبدون معدين مسبقاً لأن يشغلوا موقعاً مماثلاً في المجال الأدبى . وهكذا يناظر التوجه المزدوج لاستثمارات أشيل كليوفاس Achille Cléophas والد فلوبير الذي توزع اهتمامة بين تربية الأولاد والملكية العقارية عدم

<sup>(</sup>٦٥) عن طريق تأثير إعادة التجميع على أساس موضوع التناول وحده قدم العمل الرائع لألبير كاسانى برَهَاناً دامغاً : فمن المستطاع على سبيل المثال قراءة الأحكام على الاقتراع الشامل أو بقلم الشعب، في كتاب نظرية الفن الفن، مرجم سابق ص ١٩٥ – ٨٤ A. Cassagne, La Théorie de l'art pour l'art, op. cit., p. 195 - 891 ١٩٨

<sup>(</sup>٦٦) وهكذاً نجد الأخوين جونكور اللذين أبرزا مطولاً تناقضات الفنان الحديث E.et J. de Goncourt, Charles Demailly, وهكذاً نجد الأخوين جونكور اللذين أبرزا مطولاً تناقضات الفنان البوهيميين باعتبارهم نوعاً من البروليتاريا الأدبية التى «قد فرضت عليها الفاقة بواسطة انخفاض المرتبات الأدبية». فقدمت للجريدة الصغيرة ما يشبه جيشاثوريا في العراء سيء التغذية حافيا مستعدا دائماً ليبدأ الحرب ضد الارستقراطية الأدبية» (نفس المصدر ص ٢٤ – ٢٥).

تحدد وافتقاد عزيمة جوستاف الشاب، مواجهاً بحيرة الاختيار بين مسارات للمستقبل متعادلة الاحتمال: «وتظل باقية أمامي تلك المسارات الكبرى، الطرق المهدة دوماً، والمظاهر التي يتعين بيعها، والأماكن وآلاف الحفر التي يسدها المرء مع البلهاء، وسأكون إذا سدادة فراغ في المجتمع ، علي أن أملاً مكاني ، سأكون رجلاً أميناً مرتباً مزوداً بكل الصفات الأخرى إذا أحببت، سأكون مثل أي إنسان آخر، سأكون كما ينبغي مثل الجميع، محامياً أو طبيباً أو نائب محافظ أو موثق عقود، أو وكيل نيابة أو قاضياً من القضاه، غباوة مثل سائر الغباوات، رجل مجتمع أو رجل عزلة وهو ما سيكون أكثر بلاهة (١٧).

إن قارىء «أبله العائلة» (كتاب سارتر عن فلوبير)، تكون دهشته أقل حينما تتخذ الاعتبارات الطقسية التى وردت فى خطاب والد فلوبير إليه والتى لا تخلق من ادعاءات ثقافية حول فضائل السفر نغمة فلوبيرية: «لابد أن تربح من رحلتك وتذكر صديقك مونتينى -Mon حول فضائل السفر نغمة فلوبيرية: «لابد أن تربح من رحلتك وتذكر صديقك مونتينى -aigne taigne (١٥٣٢ – ١٥٩٢) مؤلف كتاب المقالات) الذى رأى أن المرء يسافر لكى يروى أساساً عن طبائع الأمم وطرائقهم ولكى «نضرب دماغنا بدماغ آخر ونصقلها به». عليك أن تنظر وتلاحظ وتأخذ مذكرات ولا تسافر كبقال ولا كمندوب تجارى متجول» (١٨٠). ويدفعنا هذا البرنامج لرحة أدبية على غرار تلك التى كثيراً ماقام بها كتاب الفن الفن، كما يدفعنا شكل الإشارات نفسه إلى مونتنى (صديقك) الذى يجعلنا نفترض أن جوستاف كان يشارك والده نوقه الأدبى فى الشك . (كان مونتنى متميزاً بنزعة الشك) كما يقترح سارتر فى أن «المهنة» الأدبية لفلوبير يمكن أن تجد أصلها فى «اللعنة الأبوية» وفى العلاقة منكودة الحظ بالأخ الكبر الأكثر تألقاً فى الدراسة والأكثر تطابقاً مع الصورة الأبوية للنجاح (١٩٠١). وهى تشهد فى كل حالة على أن ميول جوستاف الشاب لقيت تفهماً وتعاطفاً من جانب الدكتور فلوبير الذى

<sup>(</sup>٦٧) فلوبيير خطاب إلى أرنست شيفالييه ٢٣ يولية ١٨٣٩ وكذلك خطاب إلى جورجو دوجازو "Gourgaud - Dugazon" ٢٢ بناير ١٨٤٢

<sup>(</sup>١٨) خطاب أ . شيل كليوقاس إلى واده جوستاف فلوبير ٢٩ أغسطس ١٨٤٠ ومن أمثاة المداعبات المعادية للتقعر عند جوستاف الحديث السن جداً «سأرد على خطابك وكما يقول بعض المهرجين سأمتشق القلم لكى أكتب إليك (فلوبير خطاب إلى أرنست شيفا ليه ٢٨ سبتمبر ١٨٣٤).

<sup>(</sup>٦٩) في الحقيقة يبدو أن فلوبير كان بالأحرى تلميذاً مجتهداً (دون أن يكون لامعاً مثل بوييه) ويمكن أن يكون قد تميز على الخصوص بتجربة شديدة المرارة في سنوات المدرسة الداخلية (طالب داخلي من ١٨٣٧ إلى ١٨٣٨ ثم طالب خارجي وقد ترك الكلية عام ١٨٣٩ في أعقاب تمرد كان هو على رأسه : «ومنذ اثنتي عشرة سنة وضعوني في كلية (مدرسة) وهناك عشت العالم مختصراً، عشت أثامه المصغرة وينوره المثيرة للسخرية، وأهواءه التافهة، وجماعاته الصغيرة، وفظاظته الصغيرة وعشت هناك انتصار القوة، الرمز الغامض لقدرة الله (فلوبير أعمال الشباب) لقد ذهبت إلى الكلية (المدرسة) منذ أن كان عمري عشر سنوات وقد أصبت هناك في وقت مبكر بنفور عميق من البشر . فهناك جور الجمهور نفسه، وطفيان الأفيان المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناب (منافرات مجنون» أعمال منافرات الأدبية لجوستاف فلوبير «مذكرات مجنون» أعمال الشباب، الجزء الأول ص ٤٤٠ كما استشهد بها برونو Jeansur المناف المدايات الأدبية لجوستاف فلوبير Débuts littéraires de Gustave Flaubert

إذا اعتمدنا في ذلك على هذا الخطاب بين مؤشرات أخرى على تكرار الإشارات إلى الشعراء في رسالته الطبية - لم يكن بلا شك غافلاً عن مكانة المشروع الأدبى .

واكن ليس ذلك كل شيء، ونستطيع - مع المضاطرة بدفع البحث عن شروح أكثر مما ينبغى عن طريق إعادة تفسير تحليل سارتر، إبراز التماثل الذي ينشأ بين علاقة الفنان بوصفه قريباً فقيرا للبورجوازي أو الفنان البورجوازي» وعلاقة فلوبير بشقيقه الأكبر المعهود إليه وفقاً لترتيب ميلاده أن يخلد خط النسب البورجوازي عن طريق انتهاج المستقبل المجيد الذي كان يجب على جوستاف أيضاً انتهاجه (٧٠)، وتقديم فرض مؤداه أن تراكب المحددات ألزائدة عن الحاجة استطاعت أن تحث فلوبير على البحث عن موقع الكاتب وعن انتاجه، وهو الكاتب الخالص، وعلى أن يمارس بطريقة حادة على وجه الخصوص الناقضات اللصيقة بهذا الموقع، حيث تصل إلى أعلى درجات كثافتها

## وجهة نظر فلوبير

وعند هذه النقطة يشخص التحليل على نحو يتعلق بالنوع عامة الموقع الذى يشغله فلوبير بين آخرين، وهو موقع لا يستوعب إلا بطريقة جزئية جداً خصوصية فلوبير بسبب عدم دخوله إلى المنطق النوعى لأعماله ذاتها، محاطاً به فى نشوئه الفنى الخاص . ومن المعتقد أن فلوبير يصبح مفهوماً عندما تساط بعد أن أخذ على نقاد زمانه أنهم لم يزيدوا شيئاً عندما استبدلوا بالنقد البلاغى التقليدى اللغوى بطريقة لاهارب La Harpe عندما استبدلوا بالنقد البلاغى التقليدى اللغوى بطريقة لاهارب عجون نقداً ينشغل بالعمل ناقد كلاسيكى) نقداً تاريخياً بطريقة سانت بيف أوتين : «أين تجدون نقداً ينشغل بالعمل فى ذاته على نحو مكثف؟ إنهم يحللون بدقة شديدة الوسط الذى أنتج فيه والأسباب التى أدت إليه، ولكن ماذا عن الطابع الشعرى غير الواعى، من أين ينشأ، ماذا عن تكوينه وعن أسلوبه، ووجهة نظر المؤلف؟ لن نجد شيئاً إطلاقاً »(۷).

وللرد على التحدى ينبغى حين نأخذ فلوبير بحرفية كلامه أن نعيد بناء وجهة النظر الفنية التى تتحدد انطلاقاً منها «شعريته غير الواعية» والتى تصير باعتبارها رؤية متخذة انطلاقاً من نقطة معينة في الحيز الفني، سمته المميزة . ويدقة أكبر ينبغي إعادة بناء حيز المواقف الفنية الفعلية والمكنة الذي يبني في العلاقة به مشروعه الفني، والذي يمكن أن يفترض أنه مثيل أو نظير لحيز المواقع في مجال الإنتاج نفسه عندما نستحضره بهذه الغلظة . وإن بناء

<sup>(</sup>٧٠) كان بودلير يختلف عن فلوبير، فواك بودلير كان موظفاً مثقفاً (وكان يمارس الرسم) وانحدر من أسرة من القضاة ومات حينما كان بودلير طفاة، كما كان زوج أمه الجنرال أوپيك يزاول مهنة لامعة، اذلك كانت علاقة بودلير بعائلته علاقة حافلة بالمسراع، فالعائلة في معارضتها لمطامحه الأدبية وفي فرضها عليه وصايتها المتبصرة بالأمور طبعت كل حياته بوصمة المستبعدين وقد لاحظ بيشوا وزيجليه أن الإسراف كان بالنسبة إليه طريقة لنبذ العائلة التي نبذته وذلك برفض الحدود التي فرضتها على إنفاقه ، وتلك القطيعة مع العائلة وخاصة مع أمه التي كان يتحملها ويستعيدها في أن معا هي دون شك مبدأ العلاقة الماساوية بالعالم الاجتماعي علاقة المستبعد المنبوذ المجبر على أن يستبعد وينبذ، في قطيعة دائمة بل وبواسطة تلك القطيعة، الذين نبذوه .

<sup>(</sup>٧١) خطاب إلى جورج صائد ٢ فبراير ١٨٦٩ .

وجهة أو نقطة نظر المؤلف بهذه الطريقة بمثابة الوقوف في المكان الصحيح ، ولكن بواسطة مسار متعارض مع التقمص والإسقاط الذي تمرس به «النقد الإبداعي» .

وعلى ما فى ذلك من مفارقة لن نستطيع أن نضمن لأنفسنا بعض فرص المشاركة فى القصد الذاتى للمؤلف (أو، إذا شئت، فيما أسميته من قبل مشروعه الإبداعى) إلا بشرط إنجاز عمل طويل فى طريق التجسيد الموضوعى للمشروع، وهو أمر ضرورى لإعادة بناء عالم المواقع الذى يستقر فيه حيث يتحدد ما الذى يريد الفنان صنعه. وبعبارة أخرى ليس من المستطاع إتخاذ وجهة نظر المؤلف (أو أى عنصر فاعل آخر)، وفهمها – وإن يكن فهما يختلف جداً عن الفهم الذى يحوزه فى الواقع ذلك الذى يشغل بالفعل تلك النقطة موضوع الدراسة – إلا بشرط إستعادة الإمساك بموقع المؤلف داخل حيز المواقع المكونة للمجال الأدبى: فهذا الموقع هو – على أساس التماثل البنيوى بين الحيزين – بمثابة أساس «الاختيار»، الذى يمارسه المؤلف فى حيز المواقف الفنية المحددة (شأن المضمون والشكل)، عن طريق الاختلافات التي تفصلها وتوحدها .

وحينما شرع فلوبير في كتابة «مدام بوفاري» أو «التربية العاطفية» كان قد وضع نفسه على نحو إيجابي بواسطة خيارات تتضمن قدراً من الرفض في حيز المكنات المفتوحة أمامه . ويعنى فهم هذه الخيارات فهم الدلالة التفاضلية التي تميزها داخل عالم خيارات متفاوت التركيب، وفهم العلاقة القابلة للتعقل التي توحد هذه المعانى التفاضلية بالاختلاف بين المؤلف صاحب هذه الخيارات والمؤلفين أصحاب الخيارات المختلفة . ولكي نقدم فكرة أكثر تعينا لهذا البرنامج يمكن أن نستشهد بخطاب مرسل إلى فلوبير في ٧ فبراير ١٨٨٠ يحاول فيه بول اليكسيس Alexis تبرير المقدمة التي كتبها لمجموعة من قصصه : «إذا قام كل مؤلف بالمثل بالنسبة إلى كل عمل من أعماله، وفعل ذلك بكل إخلاص وسذاجة حتى إذا كان أكبر إصبع قد اخترق عينه فإنه سيقدم للناقد وللتاريخ الأدبي منجماً ثميناً من المعلومات! ولنأخذ مثالاً : فهذه الإفادة على رأس مدام بوفارى : «إن الضجر الذي تسببه لي الكتابة الرديئة لشانفلورى وللواقعيين المزعومين لم يكن بلا تأثير في إنتاج هذا العمل إمضاء جوستاف فلوبير». أي ضوء سيسلطه ذلك على التاريخ الأدبي للنصف الثاني من القرن التاسع عشر وأي بلاهات سيوفرها على أساتذة بلاغة المستقبل»(٢٧) . ولغياب ماهو القرن التاسع عشر وأي بلاهات سيوفرها على أساتذة بلاغة المستقبل»(٢٧) . ولغياب ماهو

<sup>(</sup>۷۷) خطاب من بول اليكسيس ورد في كتاب جوستاف فلوبير وأصدقائه بقلم أ. البالات A Albalat. Flaubert et a A. البالات وحدة المخترفة الفلسفية» «ملاحظات على تكوين وتجرير جريدة» فكرة عما المحالة بودلير عام ۱۸۵۱: لقد كان أكثر وضوحاً في نواحي رفضه منه في نواحي قبوله، وعبر عن فزعه من الأدب التجاري (بلانش وجانان، وأ. ديما، وسو وفيفال - شارل بودلير الأعمال الكاملة وفي مقال الأعمال الدرامية والروائية الأمينة» يضيف بونسار وأوچييه والكلاسيكيين الجدد) كما عبر عن تقديره لأدب أنماط السلوك الواقعية (أورلياك) واحترامه للكتاب الشرعيين (جوتييه وسانت بيف) ولكنه في هذه اللحظة كشف عن أنه ما يزال معادياً لنزعة الفن للفن وكان ذلك دون شك بتأثير بوهيمية ما قبل ثورة ۱۸۵۸ ويسجل النص المعنون» عن بعض الأفكار المسبقة المعاصرة» على الرغم من أنه مكتوب في نفس الفترة قطيعته مع المثل العليا لثورة ۱۸۵۸ ومع المثالية الرومانسية (هوجو ولامينيه) وفي ۱۸۵۵ اكد قطيعته مع الواقعية الراهن .

متاح من الاحابات .. المخلصة السانجة» عن استبيان نسقى حول مجمل معالم الطريق وعلامات الإرشاد والتمييز بالمغايرة التي يتحدد بالنسبة إليها المشروع الإبداعي، والتي لا تدل يون شك كما يقول بول الكسيس نفسه إلا على جزء ضبئيل مما يعانيه المؤلف من أنواع الجذب والنفور،، لن يبقى إلا الاعتماد على التصريحات التلقائية أي التي تكون في الأغلب جزئية ومفتقرة إلى الدقة، أو على مؤشرات غير مباشرة من أجل محاولة إعادة بناء في أن معاً للجزء الواعي وللجزء غير الواعي في توجيه اختيار الكاتب .

إن تراتب الأنواع وداخلها تراتب الشرعية النسبية للأساليب والمؤلفين بعد أساسي من حيز الممكنات . وعلى الرغم من أن هذا التراتب هو في كل لحظة رهان لصراعات متعددة إلا أنه يقدم نفسه بوصفه معطى يجب أخذه في المسبان وإن يكن ذلك من أجل معارضته وتحويله. وجينما اختار فلوبس أن يكتب روايات كان قد عرض نفسه للاشتراك انطلاقاً من وضع بتسم بالدونية مرتبط بالانتماء إلى نوع أدبى أصغر قدراً. وفي الواقع كانت الرواية تستقبل باعتبارها نوعاً أدنى مرتبة، أو بالأحرى لكي نقول مع بودلير باعتبارها «نوعاً عامياً دنيء النسب»، «نوعاً هجيناً زائفاً »(٢٢)، على الرغم من المكانة المعترف بها لبلزاك الذي لم يرق له قط من جهة أن يعرف أعماله باعتبارها روايات (فهو لم يستخدم قط هذا اللفظ، ما لم يكن للإشارة إلى النوع الفرعي التاريخي على غرار كتابات والتر سكوت أو عمل فلسفى خيالى له مثل رواية «جلد الأحزان») . وقد اجتمعت الأكاديمية الفرنسية التي ظلت مرتابة في النوع الروائي متأخرة عام ١٨٦٣ لتتويج روائي – هو أكتاف فييه $^{(7)}$ . وكانت مقدمة جيرميني لاسيرتو Germinie Lacerteux وهي بيان أدبى للدفاع عن الرواية الواقعية ماتزال تأخذ على عاتقها المطالبة للرواية «بالحرف الكبير» بمكانة الشكل الكبير الجاد».

ولكن فلوبير قد أسهم من خلال ما استثمره في هذا الخيار - أي من خلال تعريف معدُّل للرواية يتضمن رفضاً للمستوى المنوح لها في تراتب الأنواع - في تحويل الرواية وفي تحويل التمثل الاجتماعي للنوع وخاصة بين أقرانه - كل الروائيين ذوى الطموح وخاصة أنصار النزعة الطبيعية الذين عاملوه باعتباره زعيم المدرسة. وقد سمح له الاعتراف الذي أحرزه - لدى الكتاب والنقاد المعترف بمكانتهم بأن يلقى اعترافاً داخل عالم الصالونات

<sup>(</sup>٧٣) إن لم ترتق رواية عادات السلوك بواسطة الذوق الرفيع الطبيعي للمؤلف فإنها تغامر بأن تكون مسطحة بل حتى ... عديمة الجدوى تماماً . وإذا كان بلزاك قد صنع من هذا النوع الوضيع شيئاً مثيراً للإعجاب متفرداً دائماً ورائعاً في الأغلب فذلك لأنه ألقى فيه بكل وجوده (الأعمال الكاملة لبودلير الجزء ٢ ص ٢١١) وبإيجاز فإنه يذهب إلى أن هذا النوع الهجين الذي لا تعرف لنطاقه حدود يجب انقاذه عن طريق موشبة خاصة مثل موهبة «الكلام الجميل»

<sup>(</sup>٧٤) ب . مارتينو «الرواية الواقعية أثناء الامبراطورية الثانية، مصدر سابق ص ٩٨. وفي نقد ساحق لخطاب ألقاه موسنه في الأكاديمية انتقد فلوبير تراتب الأنواع وإذعان موسيه له (فلوبير خطاب إلى لويز كوليه ٢٠ مايو ١٨٥٢) . (74) P. Martino, Le Roman réaliste sous le second Empire, op. cit P.9

الذي كان مستبعداً أمنه كما رأينا الروائيون «الواقعيون» بل والممثلون الأكثر بروزاً للنوع الأدبى السائد رسمياً وهم الشعراء البارناسيون. وأن يفرض فيما هو أبعد من المجال الثقافي بمعنى الكلمة احترام ذلك النوع الأدبى بعد أن أسبغ عليه تاريخ طويل وأباء نبلاء مؤسسون، بعضهم طالب هو بهم مثل سرفانتيس وبعضهم ماثلون في كل الأنهان المثقفة مثل بلزاك وموسيه . وحينئذ استطاع جوستاف بلانش (الناقد ١٨٠٨ – ١٨٥٧ الأدبى الذي انتقل من الرومانسية إلى عقائدية مجلة العالمين) أن يكتب أن «الرواية تطأ اليوم أعلى قمم الفلسفة والشعر» (٧٠).

ولحظة أن شرع فلوبير في كتابه روايته الأولى لم يكن هناك روائي في اتساع مدى بلزاك، ولكن كانت تذكر أسماء دون رابط مثل، أوكتاف فوييه وساندو وأوجييه وفيقال وأبو About وميرجيه وأشار ودي كوستين ، وياريي وأورقيي وشانفلوري وباربارا ، وإليهم ينبغي أن نضيف كما يلاحظ جان برونو(٢٦) كل رومانسى الدرجة الثانية، الذين تم نسيانهم اليوم تماماً ولكنهم كانوا في ذلك الوقت أكثر الكتاب رواجاً (أعلاهم مبيعاً) best sellers بالانجليزية في الاصل، أمثال بول دي كوك وجانان ديلافيني وبارتيلمي . وفي هذا العالم المختلط في عيوننا على أقل تقدير تعرف فلوبير على نوى قرباه في الأدب. وقد كان رد فعله عنيفاً ضد كل ما يمكن تسميته أدب النوع (المناظر القصصية الشعبية المألوفة) "Littérature de genre" عن طريق المائلة التي اقترحها بنفسه مع رسم المناظر القصصية الشعبية المألوفة في تصوير النوع peinture de genre (وكلاهما يضفي طابعاً مثالياً أخلاقياً على حوادث الحياة اليومية) ، الفويفيل والروايات التاريخية كما يكتبها ديما والأوبرا الهزلية (تبادل الغناء مع الكلام العادي)، دون أن ننسى بداهة الروايات المكتوبة على طريقة بول دى كوك (جاري ريمون، عذراء بلقيل وحلاق باريس .. الخ) التي تتملق الجمهور بأن ترد له صورته الخاصة في شكل أبطال ذوي نفسيه منسوخة مباشرة عن الحياة اليومية للبورجوازية الصغيرة. كما تمرد على الابتذال المثالي والنضح أو الإنسكاب العاطفي عند أوجيبه أو فوييه، وقد عرف الأخير نجاحاً هائلاً عام ١٨٥٨ ، أي بعد ظهور مدام بوفاري، عند نشر «رواية شاب فقير» وهي قصة رومانسية عن تعاسة مكسيم أوديو Odiot ماركيز شانسي دوتيريف Champcey d'Hauterive ، الذي دفعه والده إلى الضراب وأرغم على أن يكسب عيشه بوصفه وكيلاً لأعمال عائلة لاروك Laroque وانتهى أمره بزواج وريثة آل لاروك بعد تقلبات صاخبة غريبة .

<sup>(75)</sup> G Planche, Portraits littéraires, t.II p. 420 cité pay J Bruneau Les Débuts littéraires de Gustave Flaubert, op. cit, p. 111

<sup>(</sup>٧٥) بلانش في «صور أدبية» استشهد بها برونو في كتابه البدايات الأدبية لجوستاف فلوبير ص ١١١ .

<sup>(</sup>٧٦) برونو نفس المصدر ص ٧٧ وما سلط .

ولكنه لم يقع لهذا السبب في معسكر الروائيين الملقبين «بالواقعيين» أمثال دورانتي وشانفلوري (أو في القطب الآخر معسكر الفن البورجوازي عند فييدو وأبو أو الكسندر ديما الإبن) الدنيا يناهضون مثله نفس الخصوم، ولكن الذين يحددون أنقسهم على الخصوص ضد الرومانسية وضد كل محترفي الأدب العظام الذين كان ينتوى أن يندرج بينهم: «بالنسبة إلى الجميع على وجه التقريب، أدى غياب الدراسات الكلاسيكية . إلى الجهل بكيف يقوم المرء بالتحليل أو بالتفكير مادام لايعرف ما هي الميتافيزيقا ولا ما هي السيكولوجيا ولا ماهو المنطق ، لقد طلب منهم أن ينطقوا أسماء ستندال وميريمبه وسانت بيف ورينان وبرتلو وتين، إذا استثنينا جوزيف ديلورم Delorme ومؤلف «كولومبا» (ميريميه) فهذان الإسمان هما كل مايعرفونه عن الأدب» (۷۸).

وكان الواقعيون الأوائل أى ذلك القسم من الموجه البوهيمية الثانية الذى اعتاد أن يجتمع فى الخمسينات فى مقهى أندليه فى شارع هوتفيى أو على الضفة اليمنى فى مقهى الشهداء حول كوربيه وشانفلورى (أمثال دورانتى وباربارا ودينوييه ودوپون وماتيو وبلوكيه وفاليس ومونتيجو وسلفستر، وكذلك من ناحية الفنانين ونقاد الفن أمثال بونقان وشيناقار، وكاستانارى وبريوت) يفصلهم كما هو واضح مجمل من الخصائص الاجتماعية وعلى الأخص أصلهم الفقير ورأس مالهم الثقافي الهزيل عن المعسكرين اللذين يضعون أنفسهم في معارضتهما على أرضية الصراعات الرمزية . أما ما كان يجمعهم بالإضافة إلى قرابة التطبع، فهو رفض النزعة المحافظة الرسمية رفضاً معادياً للإنقياد، وهو مايقذفهم نحو كل التيارات الجديدة نوعاً ما، وذوق الملاحظة الدقيقة وتحدى النزعة الغنائية، والإيمان بسلطة العلم وموقف النفور وربما الرفض من كل تراتب في الأشياء أو الأساليب، وهو موقف يؤكد نفسه في حق قول كل شيء، وفي حق كل شيء في أن يقال .

# فلوبير والواقعية

كان دورانتى وشانفلورى يريدان أدباً قائماً على الملاحظة الخالصة، الاجتماعية الشعبية مستبعداً كل استقصاء في المعرفة، وكانا يعتبران الأسلوب صفة ثانوية . كما كانا أكثر استعداداً للتشدق في مقهى الشهداء ضد انجرس (زعيم المدرسة الكلاسيكية ضد الرمانسية) وموظفي الفنون الجميلة الرسميين ومع كوربيه وميرجية ومونسليه Monselet ، أي من أجل الهدم والبناء معا . لقد كانا منظرين متوسطى القيمة قليلي الإطلاع، جاءا إلى المجال الثقافي ذي الاستعدادات البورجوازيسة الصغيرة والمدركة باعتبارها كذلك بروح جادة واستعدادات نضالية قد تكون في الأغلب انعزالية وقائمة على المعارضة والنفور من

الانطلاق الجمالى . زد على ذلك أنهما لم يقيما أي اختلاف بين المجال السياسى والمجال الفنى (فهذا هو عين تعريف الفن الاجتماعي)، فقد استوردا أيضاً أنماط فعل وأشكال تفكير سارية في المجال السياسي، كما اعتبرا النشاط الأدبى التزاماً وفعلاً جماعياً مؤسساً على الحشود الجماهيرية المنتظمة والشعارات والبرامج .

وكان دورهما حاسماً في البدايات، فهما اللذان في الخمسينيات عبرا عن تمرد الشباب ونظماه وأقاما أماكن المناقشة حيث جرى إنضاج الأفكار الجديدة ابتداء من فكرة حزب للجديد أطلق عليه إسم الطليعة. ولكن كما يحدث على الأغلب في تاريخ الحركات الثقافية (تمكن المقارنة بالتاريخ الحديث للحركة النسوية) فإن جماس وانفعال المحركين والمناضلين يفتحان الطريق ويتركان المكان لنزعة احترافية عند المبدعين الذين يمتلكون الوسائل الاقتصادية والثقافية من أجل تحقيق عملى لليوتبيات الأدبية والفنية التي أعلنها سابقوهم الأشد حرماناً في المقاهى والجرائد (مثل دورانتي الذي كان يبعثر أراءه النقدية في الصحافة)، بل ويمتلكون وسائل استعادة الحريات والقيم الأرستقراطية للقرن الثامن عشر على مستوى أعلى من التطلب والإنجاز.

إن التعارض بين الفن والمال الذي فرض نفسه باعتباره إحدى البتى الأساسية لرؤية العالم التي سادت بمقدار ما يؤكد المجال الأدبى والفنى استقلاله الذاتى (٢٩) عاق العناصر الفاعلة كما عاق المحللين (وعلى الأخص حينما قادهم تخصصهم قادتهم ميولهم الأدبية أو الاثنان معا إلى رؤية مثالية لوضع الفنان في القرن الثامن عشر) عن إدراك ما أشار إليه زولا من أن «المال قد حرر الكاتب، لقد خلق المال الآداب المعاصرة» (٨٠). وقد ذكرنا زولا بعبارات قريبة جداً من تلك التي استعملها بودلير أن المال هو بالفعل الذي حرر الكاتب من التبعية للرعاة الأرستقراطيين وللسلطات العمومية، وقد دعا في مواجهة انتقادات أنصار المفهوم الرومانسي للقضية أو للرسالة الفنية إلى إدراك واقعى للإمكانات التي يتيحها حكم المال للكاتب: «ينبغي قبولها دون ندم أو صبيانية وينبغي الاعتراف بكرامة وقوة وعدالة المال ويجب الاستسلام للروح الجديدة» (١٩).

(هذه الاستشهادات منقولة عن مقال وأشولت W. Asholt وقد حلل فيه مواقف دى فنى Vigny مقدمة مسرحية شاترتون ١٨٣٤ . وميرجيه مقدمة مناظر من حياة البوهيمية ١٨٥٠ وزولا حول العلاقات بين الكاتب والمال) .

<sup>(</sup>٧٩) من الممكن الإشارة فيما يتعلق بالاختيار بين «المدارس الكبرى» المختلفة إلى أن التعارض بين الفن والمال، بين الثقافة والاقتصاد هو أحد أطر الإدراك والتقييم الأكثر جوهرية لمصفوفة التفضيلات المسماه بالتطبع (كتاب المؤلف P.Bourdieu, La Noblese d'Etat, Paris, Minuit, 1989 . p 225. (بورديو) نبالة الدولة ص ٢٢٥) ومابعدها (80) E. Zola .œuvres Completes, Paris, Bernouard, 1927 - 1939 : XLI p. 153

زولا - الأعمال الكاملة الجزء ٤١ ص ١٥٢

<sup>(</sup>٨١) نفس المبدر ص ١٥٧.

<sup>(82)</sup> W. Asholt, La question de L'Argent. Quelques remarques à propos du premier texte littéraire de Vallès, Revue d'études vallésiennes m°1, 1984 p.5 - 15.

لد استشاط فلوبير عَضباً بعد أن أصبح معروفاً بأنه زعيم المدرسة الواقعية، بعد نجاح مدام بوفاري الذي تطابق حنوثه مع انجدار الحَركة الواقعية الأولى : «يعتقد الناس أنني مولع بما هو واقعى على حين أنني أمقته، فقد شرعت في كتابة الرواية بغضاً للواقعية، ولكنني لا أبغضها بقدر أقل من المثالية الزائفة التي نسخر منها بمرور الزمان»(٨٢) . إن تلك الصيغة (التي أوضحت قيمتها المادية) تطرح مبدأ الموقع المتناقض بالكامل القريب من أن يكون مستحيلاً الذي سيمضي فلوبير في تشكيله، والذي سيتبدى طابعه المستعصى على التصنيف في المجادلات غير القابلة للحسم التي استثارها. هؤلاء الذبن بريدون جذبه نحو الواقعية وأولئك الذين يريدون - في الزمن القريب - أن يضموه إلى جانب النزعة الشكلية (والرواية الجديدة عند روب جربيه وأمثاله)، كما تتبدى في الطريقة التي يلجأ إليها الكثيرون في أغلب الأحوال من أجل تصنيفه إلى طريقة «الجمع بين المتناقضات (إرداف الخُلف -oxy more) فنجد أن فرانسيسك سارسي Francisque Sarcey بطلق عليه اليارناسي الجديد في النثر» كما يتحدث مؤرخ عند تناوله عن واقعية الفن للفن»(٨٤) . ولذلك بنبغي له أن يجمع في نفس الوقت منجزات الواقعيين التي يحيط بها النسيان اليوم (باستثناء كوربيه الذي بعد إدخال التعديلات اللازمة mutatis mutandis يصبح بالنسبة إلى مانيه قريباً من مكان شانفلوري بالنسبة إلى فلوبير) إلى منجزات الذي يعارضونهم في كل شيء، وفي المحل الأول في موقفهم الاجتماعي ورؤيتهم الاجتماعية، مثل جوتييه (مؤلف مقدمة «مدموازيل دي مويان» ، والأستاذ المنزه عن الخطأ للشكل الخالص)، وبودلير أو حتى «البارناسبين دون أن نتكلم عن الرومانسيين مثل شاتوبريان أو كل الأسلاف العظام الذين يجهلهم أو يستنكرهم هواة الجديد بأي ثمن، أمثال بوالو ولافونتين أو بوفون الذين ظل يقرأهم مثابراً. وهو بذلك يحفر عمله داخل تاريخ الأدب بدلاً من أن يضع نفسه ببساطة داخل الأدب المعاصر، كما يفعل الذين يطيعون هاجس أن يصنعوا لأنفسهم مكاناً بالنسبة إلى جمهور معين - وهو بواسطة ذلك بسهم في خلق استقلال المجال.

ومن المعروف أن فلوبير قال إنه كتب «مدام بوفارى» مدفوعاً بكراهيته للواقعية» وفي الحقيقة، بكراهية أو بازدراء على وجه الدقة، للوعظ وإثبات القضايا والتشدق وكل الاستعدادات البورجوازية الصغيرة التي تعبر عن نفسها في ذلك، وهو ما كان فلوبير ينتوي الهرب منه في عدم القابلية المطلقة للانفعال الذي صدم كثيراً من المعقبين التقدميين والمحافظين على السبواء ابتداء من شانفلوري ودورانتي : «لا يوجد انفعال أو عاطفة أو حياة

<sup>(</sup>٨٢) فلوبير خطاب إلى إدماريجيه دي چينيت . (84) G. Michaut, Pages de Critique et d'histoire Littéraire, 1910 p. 117. cite par P. Martino, Le Roman réaliste sous le second empire, op. cit. p. 156 - 157.

<sup>(</sup>٨٤) ج. ميشو، صفحات من النقد والتاريخ الأدبي كما استشهد بها مارتينو في كتابه الرواية الواقعية أثناء الامبراطورية الثانية مرجع سابق ص ١٥١-١٥٧.

فى هذه الرواية، بل قوة ضخمة لعالم من علماء الحساب قام بإحصاء وجمع كل ما يمكن أن يكون هناك من حركات أو خطوات أو وقائع ذات وزن فى الشخصيات والأحداث والبلاد المعطاة. إن هذا الكتاب تطبيق أدبى لحساب الاحتمالات(٩٠٠).

إن حيز اتخاذ المواقف أو شغل المواقع الذي يعيد التحليل بناءه لا يقدم نفسه كما هو عليه أمام وعي الكاتب، وهو ما يدفع إلى تفسير خياراته باعتبارها استراتيجيات واعية للتميز. إنه ينبثق في فترات متباعدة وقطعة بعد قطعة، وعلى الأخص في لحظات الشك حول واقعية الاختلاف الذي ينتوى المبدع تأكيده حتى في عمله وخارج كل سعى صريح وراء الأصالة الفردية. «أنا خائف من أن أسقط متحولاً إلى بول دى كوك، أو أن أصنع من نفسى شبيهاً لبلزاك بعد تعديلات تنتسب إلى شاتوبريان «(٨٠) «إن ما أكتبه الآن يخاطر بأن يكون شبيها بما يكتبه بول دى كوك لو لم أكن قد وضعته في قالب أدبى على نحو متعمق: ولكن كيف يصنع حوار تافه في صيغة رفيعة «(٨٠) . إلا أن الصراع الدائم على جبهتين ولكن كيف يصنع مؤسس على رفض مزبوج ينطوى على خطر الوقوع دون انقطاع بين نارين، (بديلين خطرين): إنني أنتقل على التبادل من التفاصح المسرف إلى الإسفاف شديد الأكاديمية .. ولذلك على التناوب سمات بتروس بوربل Pétrus Borel وچاك ديليي المراكلة المراكلة المراكلة المراكلة المراكلة ولكن كيفي كولت التناوب سمات بتروس بوربل Pétrus Borel وجاك ديليي

ولكن تهديد الهوية الفنية لا يكون ضخماً بقدر ملموس إلا حينما يتمثل في شكل لقاء مع مؤلف يشغل داخل المجال موقعاً قريباً جداً في الظاهر . وتلك هي الحال حينما جذب بوييه انتباه فلوبير إلى رواية «بورجوازيو مولينشار Les Bourgeois de Molinchart التي ألفها شانفلوري وظهرت مسلسلة في «لابريس» وكان موضوعها الزنا في الأقاليم، وهو قريب جداً من موضوع «مدام بوفاري»(٨٩) . وفي الحقيقة لقد وجد فلوبير دون شك في ذلك فرصة لتنكيد اختلافه : «لقد كتبت مدام بوفاري لكي أكدر صفو شانفلوري ، لقد أردت إثبات أن الأحزان البورجوازية والعواطف المبتذلة تستطيع أن تكون دعامة للغة جميلة (٨٠). وبعبارة أوضح لقد اخترع في الممارسة، داخل الجهد الذي خلق به نفسه بوصفه «مبدعاً» المبدأ

<sup>(85)</sup> E. Duranty, Le Réalisme, No5, 15 mars 1857 p. 79, Cité par. et R. Descharmes et R. Dumensil Autour de Flaubert, Paris, Mercure de France, 1912.

<sup>(</sup>٨٥) دورانتي مجلة الواقعية العدد الخامس كما استشهد بها ديشارم دومينسيل في كتاب «حول فلوبير»

<sup>(</sup>٨٦) فلوبير : خطاب إلى لويز كوليه ٢٠ سبتمبر ١٥٥١ .

<sup>(</sup>۸۷) فلوبير : خطاب إلى لويز كوليه ٣٠ سبتمبر ١٨٥٢ .

ر ) ورود ( مطاب إلى أرنست فييدر أخر نوفمبر وأول نيسمبر ١٨٥٧ . .

<sup>(</sup>٨٩) فلوبير خطابات إلى لوى بوييه، ٢ و ١٠ أغسطس ١٨٥٤ .

الحقيقى لهذا الاختلاف: علاقة متفردة تتميز بالصبغة الفلوبيرية، بين إرهاف الكتابة الدقيقة والعادية المبتذلة للموضوع، تجعل بينه عناصر مشتركة مع الواقعيين أو الرومانسيين أو حتى مؤلفى مسرح البوليفار (۱٬۰): ، وهي نوع من التنافر أو النشاز، يسترجع في كل لحظة مسافة المفارقة أو المحاكاة الساخرة بين الكاتب ومايكتبه أو بين الكاتب وطرائق الكتابة الأخرى مثل العاطفية المفرطة المملة لروايات شانفلورى لقصص دورانتى في حالتنا هذه. وقد استشعر زولا ذلك التوتر جيداً، فالتعالى الأرستقراطي الذي هو مبدأه والذي لا يستبعد القدرة على النفى لا يترك شيئاً من هذا القبيل للتمنى لدى الواقعيين: «نعم إن الكلمة الكبيرة قد أطلقت: لقد كان فلوبير بورچوازياً، ومن أشد البورجوازيين الذين يمكن أن نراهم لياقة وتحرجاً وحسناً في السلوك. وكان يقولها بنفسه في أغلب الأحوال، فخوراً بما يتمتع به من احترام، وبحياته كلها المكرسة للعمل، ولم يعفه ذلك من أن يذبح البورجوازيين، وأن يصعقهم المسلوب البارع، والبلاغي المجنون ببلوغ الكمال فيلسوف أيضاً داخل فلوبير. إنه أكبر دعاة النفي والإنكار عرفه أدبنا، لقد كان يدعو إلى نزعة عدمية حقيقية. والعدمية لفظة تشير إلى مذهب وقد أخرجته عن طوره، فهو لم يكتب صفحة واحدة إلا لكي يعمق لنا حفرة تشير إلى مذهب وقد أخرجته عن طوره، فهو لم يكتب صفحة واحدة إلا لكي يعمق لنا حفرة العدم»).

ويمكن «بين قوسين» أن نرى برهاناً بالعكس a contrario على الميزة الخلاقة لهذا التوتر في الضعف الأقصى لأعمال فلوبير المسرحية، حيث هزم هذا التوتر على وجه التحديد نفسه. وإذا كان فلوبير قد ألف كثيراً من المسرحيات عرفت جميعها سقوطاً مدوياً، وفشل في المسرح فشلاً يرثى له، فإن ذلك يرجع دون شك إلى الاحتقار الذي كان يكنه لأمثال بونسار وأوجيييه وساردو وديما الإبن ولعدد آخر من كتاب مسرح الفودفيل الناجحين. فهم عنده لا يصلحون إلا لإقامة مسرح للدمى ولجذب خيوطها الغليظة، قد دفعه هذا الاحتقار إلى أن يكون عن المسرح فكرة مفرطة في التبسيط قادته إلى الاستسلام للمبالغة في

<sup>(</sup>٩١) حتى لا نورد إلا مثالاً واحداً، لقد قدم يوجين سكريب Eugène Scribe – الذي لقى نجاحاً ضخماً على مسرح البوليفار منذ الثلاثينات الأولى وحتى الإمبراطورية الثانية – في مسرحيته «برتران وراتون» التي ألفها عام ١٨٣٧ وفي البوليفار منذ الثلاثينات الأولى وحتى الإمبراطورية الثانية – في مسرحيته «برتران وراتون» التي ألفها عام ١٨٣٧، مواقف (مثل المجادلات والمنافسات داخل حلقة سياسية في الأولى وأدبية في الثانية)، وملاحظات (الأقوال التي فقدت الانبهار بالثورة في المسرحية الأولى على لسان الكونت رانتزاو Rantzau) يمكن أن نجد فيها الشكل الخام لبعض المواضيع الفلوبيرية ولا ويربية ولا الشكل الخام لبعض المواضيع الفلوبيرية والتربية التربية التربية التربية وهانس المواضيع الموربية وهانس الموربية وهانس الموربية وهانس الموربية وهانس الموربية وهانس الموربية في القرن التاسع عشر رصيد أدبي وسياسي الحي مجلة تاريخ المسرح المجلد ٢٦ عدد ٢ – ١٩٨٤ ص ٢٠٠ – ٢٧٠ .

<sup>(92)</sup> É. Zola, les Romanciers naturalistes. Paris, Fasquelle, 1923, P. 184 - 196 . ١٩٦ – ١٨٤ . الروائيون الطبيعيون»، باريس ص ١٨٤ – ١٩٦

تقديركل ما يحدد المنطق الخاص بالمسرح في عينيه (١٢)، وكما يتضع في مسرحية «المرشح»، وهي هجائية لطرائق السلوك السياسية كتبت في شهرين، وأنحى فيها باللائمة على كل الأحزاب على الأورليانيين (أنصار لوى فيليب) وأنصار الكونت شامبور Chambord والرجعيين من كل إتجاه وكذلك على الجمهوريين، لقد اختار أن يقول قولاً غليظاً وأن يهاجم الصفات وأن يجسد شخصيات بلا رهافة قريبة من الكاريكاتير، وأن يكرر شخصيات بلا رهافة قريبة من الكاريكاتير، وأن يكرر عن طريق الحديث المفتعل «على حدة» إيضاح رهافة قريبة من الكاريكاتير، وأن يقع في البرهنة المجردة التخطيطية . وبإيجاز إنه كف منذ أن المسائل شديدة الوضوح، وأن يقع في البرهنة المجردة التخطيطية . وبإيجاز إنه كف منذ أن طريق إعادة تعريفه وترجيهه ضدهم أي ضد الأشياء السهلة التي يتالغون معها .

## الكتابة الهمتازة عن الهبتذل

إن صيغة «الكتابة المتازة عن المبتذل» (<sup>44)</sup> في شكلها شبه المستحيل الجامع بين الأضداد تركز وتكثف كل برنامجه الجمالي . فهي تعطى فكرة صحيحة عن الوضع الذي تورط فيه بمحاولته مصالحة الأضداد، أي المطالب والتجارب المرتبطة في المعتاد بمناطق متعارضة من الحيز الاجتماعي والمجال الأدبى، ومن ثم فهي لا تقيل التوفيق فيما بينها من الناحية الاجتماعية المنطقية (السوسيولوجية) . وفي الحقيقة لقد اتجه نحو أن يفرض في الأشكال الأكثر انخفاضاً وتفاهة لنوع أدبي يعد هابطاً – أي في الموضوعات المتى يتناولها الواقعيون عادة، كما يشهد على نثك الإلتقاء مع رواية «بورجوازيو مولينشار» اشانفلوري المتطلبات الأكثر سمواً التي ظلت تؤكد في النوع الأدبي الرفيع بامتياز (الشعر)، مثل المسافة الوصفية وعبادة الشكل التي فرضها تيوفيل جوتييه ومن بعده البارناسيون في الشعر، ضد الطفح العاطفي والقوالب الأسلوبية السهلة للنزعة الرومانسية. وهذا العمل الفذ الذي يظهره التحليل لم يكن مقصوداً بذاته، لأن فلوبير لم يضع جوتيه في تعارض مع شانفلوري أو العكس، ولم يكن يهدف إلى مصالحة الأضداد أو إلى مناهضة إسراف أحدهما والفن الخالص كما وقف ضد الواقعية . وكان هنا مايزال قريباً من بودلير أو من مانيه، والفن الخالص كما وقف ضد الواقعية . وكان هنا مايزال قريباً من بودلير أو من مانيه، يشعر بقدر مماثل من النفور من المادية الزائفة، وهي مادية تريد أن تحاكي ماهو واقعي يشعر بقدر مماثل من النفور من المادية الزائفة، وهي مادية تريد أن تحاكي ماهو واقعي

<sup>(</sup>٩٣) كان يعتقد أنه صاحب موهبة في التهريج ذات درجة عالية من الضخامة وكان يقدر إضحاك المتسكعين حتى تتمزق الأحزمة على كروشهم بواسطة التهريج الرخيص والتوريات الهابطة . وكانت رائعة ذلك المسرح في رأيه هي الهزلية الصاخبة المسماه «خطوة الدائن» التي تحدث عنها إلى جوتييه، حيث رقصاها معاً في نوبي بالتواءات وبورانات – فهذا هو المسرح الحقيقي كما صاح هو متهاوياً سائل العرق على الأرائك .. E. Bergerat, Souvenirs d'un .. (برجرات ذكريات ابن باريس مرجم سابق ص ١٣٢) . وnfant de Paris, op.cit, p.132

<sup>(</sup>٩٤) فلوبير خطاب إلى لويز كوليه ١٢ سبتمبر ١٨٥٣ . وظلت هذه الفكرة تعاوده بطريقة تقترب من أن تكون فكرة متسلطة طوال وقت تحرير مدام بوڤاري .

محاكاة القردة ولكنها تجهل مادته الحقيقية، أى لغة الكتابة الجديرة باسمها باعتبارها مادة البناء المرددة للصدى (جهاز الصراخ) المحمل بالمعنى، كما يشعر بالنفور من المثالية المغشوشة المجانية للفن البورجوازى: «فالفن لا يجب أن يكون لعباً بالدمى على الرغم من أننى مناصر مفتتن بمذهب الفن الفن، مفهوماً على طريقتى (دون ريب) (٩٥).

لقد طرح فلوبير للتساؤل أسس نمط التفكير السائد نفسها، أى المبادىء المشتركة للرؤية ولتصنيف مكونات الرؤية التى تؤسس فى كل لحظة ذلك «الإجماع» حول معنى العالم، والشعر مقابل النثر والشعرية مقابل النثرية، والغنائية مقابل الابتذال، والتصور مقابل التنفيذ، والفكرة مقابل الكتابة والموضوع مقابل طريقة الأداء .. الغ ، إنه يلغى الحدود وأنواع التنافر (عدم القابلية الإمتزاج أو التوافق) التى تؤسس النظام الإدراكي والإتصالي حول المحظور المدنس الذي هو اختلاط الأنواع الأدبية أو طمس الحدود بين المراتب، أى صبغ النثر بالطابع الشعري وخاصة تطبيق مقاييس الشعر على ما هو عادى نثرى ، وبهذا المعنى يمكن تبرير الكتابات الانتقادية الأولى عن مدام «بوقاري» التي رأت في هذا العمل (على طريقة الانتقادات الموجهة إلى مانيه مستنكرة في لوحة «أوليمبيا»، (وهي لا مرأة عارية نصف مضطجعة على فراشها في تفصيلات مباشرة خارجة على المواصفات الأكاديمية) ممثل «الديموقراطية في الغن») (٢٠٠) التعبير الأول عن الديموقراطية في الأدب (شريطة ألا نقيم الصلة التي يقيمونها دون شك بين الديموقراطية أو الديموقراطيين في السياسة نقيم الصلة التي يقيمونها دون شك بين الديموقراطية أو الذيموقراطية أو الديموقراطية أو الديموقراطية أو الديموقراطية أو الديموقراطية أو الديموقراطية أو الذيموقراطية أو الديموقراطية أو الديموقراطية أو الديموقراطية أو الذيما المنظام العقلي .

ومن المفهوم أن المشروع سيظهر أمام نفسه دون انقطاع بوصفه شكلاً من الجنون: إن الرغبة في إعطاء النثر إيقاع الشعر (مع بقائه نثراً شديداً النثرية)، وفي كتابة الحياة العادية كما يكتب المرء التاريخ أو الملحمة (دون تشويه الموضوع أو تحريفه) قد يكون أمراً حافلاً بالسخف «فذلك ما كنت أتطلبه من نفسي أحياناً ولكن ربما كان ذلك أيضاً مسعى عظيماً متسماً بالابتكار الشديد»(٩٧)

<sup>(</sup>٩٥) فلوبير خطاب إلى الكونت رينيه دى ماريكور . أغسطس سبتمبر ١٨٥٥ .

<sup>(</sup>٩٦) وهكذا فقد استنكر بو فوجييه دى هوران ،Duvergier de Hauranne مانيه وأضرابه باعتبارهم خطراً سياسياً «هنا نلمس ما يمكن تسميته ديموقراطية الفن وهذه الديموقراطية تحتج على الوضاعة البورجوازية فى تجلياتها المختلفة وعلى النزوات الفاسدة للترف البورجوازى، ولكنها لا تعرف معظم الوقت إلا محاكاة هذه الوضاعة، كما أنها في الأغلب سقيمة مفسدة للأخلاق مثل الفن الذي تنتوى إصلاحه، إن الإدعاء هو إضفاء المثالية على الإبتذال بواسطة الإفراط في الابتذال نفسه ، وتجنب التفاهة بواسطة الانكباب نفسه على المواضيع المطروقة» (استشهد بها جيه لتيف Lethève في «انطباعيون ورمزيون أمام الصحافة، -vant la presse, Paris, A. Colin, 1959 p. 73 - 74)

<sup>(</sup>٩٧) فلوبير خطاب إلى لويز كوليه في ٢٧ مارس ١٨٥٢ .

إن الرغبة كما لا يزال هو يقول في «صهر الغنائية والمتبذل»، معناها التصدي لمحنة مقلقة عسيرة التحمل من جانب الذين تنحصر مهمتهم في تحريك الصدام بين الأضداد. وفي الحقيقة إنه لم يكف طوال كتابة مدام «بوفاري» عن الكلام عن معاناته التي كانت تنقلب أحياناً إلى يأس: فقد كان يقارن بين نفسه ومهرج يقوم باستعراض مهارته الفائقة، ملزماً بأداء «تمارين رياضية عنيفة»، ولكنه ينحى باللائمة على المادة «المنفرة» «السافلة» في منعه من «الصراخ» بموضوعات غنائية، وانتظر في نفاد صبر اللحظة التي يستطيع فيها من جديد أن ينتشى بالأسلوب الجميل . ولكنه ظل على وجه المصوص يعيد قول إنه لا يعرف على الوجه الصحيح ما هذا الذي يفعله، ولا ما ستكون نتيجة هذاالجهد ضد الطبيعة، ضد طبيعته على أي حال الذي هو يصدد أن يفرضه على نفسه، «لا أعرف شبئاً عن ماذا سيكون الكتاب، ولكنني أجيب أنه سوف يكتب» وكان الضمان الوحيد أمام ما لا يمكن التفكير فيه هو الشعور بعظمة الإنجاز الذي يتضمن مزاولة ضخامة الجهد بقدر الصعوبة غير العادية للمشروع: «سأقدم الواقع مكتوباً وهو أمر نادر» الواقع متحولاً إلى كتابة»: وبالنسبة إلى كل ذهن قد تشكل وفقاً لمبادىء الرؤية وتصنيف الرؤية التي يشترك في امتلاكها كل المنخرطين بين ١٨٤٠ و١٨٦٠ في معركة الواقعية الكبري، كان التعبير يتضمن يداهة الجمع بين ضدين . فالقول عن كتاب أي عن نص مكتوب كما يفعل فلوبير أنه «مكتوب» ليس مجرد تحصيل حاصل، إنه تأكيد على وجه التقريب لما قاله سانت بيف حينما صرح قائلاً عن مدام بوفاري: «إن صفة ثمينة تميز السيد جوستاف فلوبير عن الملاحظين الآخرين الأكثر أو الأقل دقة الذين يتباهون في أيامنا بتصوير الواقع تصويراً أميناً والذين ينجحون في ذلك أحياناً، وتلك الصفة هي الأسلوب(١٨).

ذلك إذن هو تفرد فلوبير إذا صدقنا فى ذلك سانت بيف، إنه ينتج نصوصاً مكتوبة تؤخد على أنها واقعية (بحكم موضوعها دون شك)، ولكنها تتناقض مع التعريف «المضمر» «للواقعية» من حيث أنها تمتلك فى كتابتها «الأسلوب»، ولكن ذلك كما نرى الآن دون شك على نحو أفضل بعيد عن أن يكون بديهياً. فالبرنامج الذى يعلن عن نفسه فى صيغة، كتابة العادى بطريقة متميزة ينكشف هنا على حقيقته، فهو لا يدعو لأقل من كتابة الواقع» (لا لوصفه أو محاكاته وتركه على نحو ما لأن ينتج نفسه فى تمثيل طبيعى للطبيعة)، أى إنجاز

<sup>(98)</sup> cité in Bweinberg, French Realism : the Critical Reaction, 1830 - 1870 New York, London, Oxford University Press 1937, p. 165.

وردت في كتاب وينبرج الواقعية الفرنسية، رد الفعل النقدى من ١٨٣٠ - ١٨٧٠ (بالإنجليزية) وهو تحليل للحجج التى أحصاها المؤلف بدقة متناهية ويستعملها خصوم الواقعية والمدافعون عنها ، ويشير هذا التحليل إلى أن المناقشة والخلاف لم يكونا ممكنين إلا لأن الخصوم يتفقون ضمناً على مجموعة من الافتراضات المسبقة المشتركة مثل التضاد بين الواقعى والشعورى، وبين الصورة أو المحاكاة أو الاستنساخ وبين الأسلوب أو البحث عن أناقة التعبير أو الاختيار ... الخ .

أدب بالتعريف الصحيح ولكنه يدو على الواقعي الأكثر سطحية وعادية وتفاهة والذي بالتقابل مع ما هو مثالي ليس مفترضاً أن يصلح موضوعاً (٩٩) للكتابة.

والوجه المقابل لطرح أشكال الفكر السائدة للمناقشة (وهو مافعلته الثورة الرمزية)، وللأصالة المبتكرة المطلقة التي أنجبتها تلك الثورة هو الوحدة المطلقة التي يتضمنها انتهاك حدود ما يمكن التفكير فيه.

وهذه الفكرة التي صارت على هذا النحو مقياساً خاصاً لنفسها لا تستطيع في الواقع أن تنتظر أذهاناً تشكلت وفق المقولات ذاتها التي تطرحها للمناقشة، لكي تستطيع التفكير فيما لا يمكن التفكير فيه كما يعكس نفسه في الفكر . وفي الحقيقة مما يسترعي النظر أن أحكام النقد التي تطبق على الأعمال مباديء التصنيف التي أعلنت هي إفلاسها تفك عرى الترابط غيرالمتصور بين الأضداد، وتختزله إلى هذا الحد أو ذاك من الحدين المتضادين. وعلى هذا النحو فقد استنتج مثل هذا النقد «لمدام بوفاري» بثقته في التداعيات المعتادة ابتذال الأسلوب من ابتذال الأشياء: «أسلوب شانفلوري (وهذا بمثابة قول كل شيء) الهادف إلى الإمتاع ، التافه بلا قوة ولا رحابة ودون رشاقة أو إرهاف ولماذا أتهيب الكشف عن أبرز نقيصة لمدرسة لها فيما عدا ذلك بعض المزايا؟ إن مدرسة شانفلوري التي من الواضح أن المسيو فلوبير جزء منها، ترى أن الأسلوب أمر شديد الفجاجة بالنسبة إليها فهي تحتقره وتزدريه، وهي لا تقتصد في سخريتها من المؤلفين الذين يجيدون الكتابة. الكتابة! ما فائدتها؟ بلزاك رديئة في بعض الأحيان فقد كان له دائماً أسلوبه . وهذا ما يلا يجرؤ أنصار شانفلوري على الأعتراف به»(١٠٠٠)

فهناك إذن هولاء الذين يعترفون للمضمون بالتميز، فيربطون بين مدام بوفارى و«بورجوازيو مولنشار» لشانفلورى، و«الغراميات المبتذله لفيلموريل Vilmorel والبلاهة الإنسانية وهى هجائية ساخرة من الحياة البورجوازية لچول نورياك، ومثل هذه الإشارات التي كان يجب أن تخترق قلب فلوبير ... وهناك أيضاً هؤلاء الذين مثل بونتمارتان يتناولون روايات فلوبير وروايات إدمون أبوت في المقال الواحد نفسه، وقد وضع بونتمارتان عنواناً لمقاله «الرواية البورجوازية والرواية الديموقراطية»، أو مثل كيفيلليه فلورى Cuvillier-Fleury في جريدة الديبا Débats عدد ٢٦ مايو ١٨٥٧ الذي قرب ما بين فلوبير وديما الإبن. وقد كتب فلوبير .. «لاحظ أنهم يتظاهرون بالخلط بيني وبين اليكس الصغير، ومدام بوفاري

<sup>(</sup>٩٩) يبدو أن الروايات الصناعية التي تسمى اليوم أعلى الكتب مبيعاً تطيع (وينبغى التحقق من هذا الفرض) منطقاً يسير بدقة في إتجاه معاكس للمقصد الفلوبيرى : فهي تصور غير العادى بطريقة عادية (بالتعريف الأكثر شيوعاً)، وتستحضر مواقف وشخصيات خارج المآلوف ولكن وفقاً لمنطق الفهم المشترك وباللغة الأكثر شبهاً بلغة الحياة اليومية الصالحة لاعتبارها مشهداً مألوفاً .

<sup>(100)</sup> A Claveau, Courrier franco-italien, 7 mai 1857, cité in G. Flavbert corr., t 111, p. 1372 .

أ . كلافو صحيفة البريد الفرنسي الإيطالي ٧ مايو ١٨٥٧ استشهد بها فلوبير في مراسلاته

ولكن لقد كان هناك من الناحية الأخرى هؤلاء الأقل عدداً الذين كانوا أكثر اهتماماً بالنغمة والنبرة والأسلوب، لذلك أدرجوا فلوبير في سلك الشعراء الشكليين. فعلى حين كان شانفلورى يأسف على إساءة استعمال الأوصاف، ودورانتي على غياب «العاطفة والانفعال والحياة»، كان چان روسو في عدد الفيجارو الصادر في ٢٧ يونية ١٨٥٨ يرى في جوتييه مصدر الإلهام المباشر لأسلوب فلوبير الوصفي. كما أن شارل مونسليه Monselet الذي هجر جماعة الواقعيين ليصير أحد تجسيدات روح البوليفار (الدراما الشعبية الهزلية التي تصور المواقف الضاحة للحياة العائلية) قد صور في هجائية معنونة «فودفيل التمساح» نسخة من فلوبير ونسخة من جوتييه تعلنان رغبتهما في إلغاء الإنسانية لحساب الوصف: «في مسرحية فودفيلية مصرية – كما يقول جوتييه – يجب ألا يكون هناك رجال أو نساء، فالكائن الإنساني يفسد المنظرالطبيعي، ويقطع الخطوط بطريقة بغيضة ويشوه عنوبة الأفاق. إن الإنسان كائن زائد عن الحاجة في الطبيعة – طبعاً طبعاً ! كما يقول فلوبير» (١٠١).

وليس في ذلك ما يدهش لو كان فلوبير هو الوحيد الذي تجنب تلك الرؤية المنقسمة، والذي استعاد داخل الإدراك تجربة التوتر وهي أساس استعراض المهارة الفائقة في استخراج ما الأكثر فجورا من مزمار المتسولين الذي أبلاه الاستهلاك أي «المرأة الزانية»: «أسلوب عصبي، فتان دقيق استثنائي على قماش خشن غليظ»، «العواطف الأشد سخونة وغلياناً داخل المغامرة الأكثر تفاهة» . إن ما يصنع الأصالة الجذرية لفلوبير وما يضفى على عمله قيمة لا مثيل لها، هو دخوله في علاقة قد تكون سلبية على أقل تقدير مع مجمل العالم الأدبى، الذي يغوص في أعماقه، ويتحمل تماماً أعباء تناقضاته وصعوباته ومشاكله. ويترتب على ذلك أنه ما من فرصة للإحاطة الحقيقية بتفرد مشروعه الإبداعي، ولتقديم عرض تحليلي له إلا بشرط السير في إتجاه عكسي بكل دقة بالنسبة إلى أولئك الذين يقنعون بترتيل ترانيم التمجيد لما هو فريد . فاكتشاف الطابع التاريخي المكتمل للمشروع هو الذي يمكن من تفهم مكتمل لكيف انتزع فلوبير نفسه من الطابع التاريخي المحدد لمصائر تتصف بأقل قدر من البطولة. ولن تتضم أصالة مشروعه اتضاحاً حقيقياً إلا إذا أعيد إدماجه في الحيز المتكون تاريخياً، الذي جرى تشييد مشروعه داخله، أو بعبارة أخرى إلا إذا تمت محاولة اكتشاف ماذا كان يجب على فلوبير الشاب أن يفعله، وماذا كان يريد أن يفعله في عالم فنى لم يكن قد تحول بعد بواسطة ماقد فعله فلوبير نفسه. إنه ذلك العالم الذي نشير اليه ضمناً في تعاملنا معه بوصفه «سلفاً متقدماً»، عندما نتبني وجهة نظر فلوبير الدي لم

<sup>(</sup>۱۰۱) جوستاف فلوبير وأصدقاؤه مرجع سابق ص ٤٢ .

يكن قد صار بعد فلوبير. وذلك هو البديل الصحيح لتقديم استباق ملهم ولكنه غير مكتمل لهذا الوضع أو ذاك من المجال الراهن (مثل الرواية الجديدة عند روب جرييه، باسم العبارة الشهيرة لفلوبير التي أسيئت قراعتها عن «كتاب لا يدور على أي شيء») . وفي واقع الأمر إن هذا العالم المالوف هو الذي يعوقنا عن أن نفهم بين أشياء أخرى الجهد غير المعتاد الذي وجب عليه أن يبذله، وضروب المقاومة الخارقة التي وجب عليه أن بذللها أولاً داخله لكي بنتج ويفرض ما يبدو لنا اليوم بديهياً بفضله إلى حد كبير. وفي الحقيقة لم يكن هناك في المجال مُمكن ما وثيق الصاة بالموضوع لم يرجع إليه من الناحية العملية وإن لم يكن ذلك على نحو صريح في بعض الأحيان. وفي المحل الأول ما سبقت الإشارة إليه مثل الرومانسية الممسوخة للمسرح البورجوازي أو «الرواية الأمينة» كما كان يقول بودلير، أو واقعية شانفلوري أو حتى فيرمورل وقد اتخذ الموقف النقيض لمؤلف غراميات متبذلة كما يقول لوك بادسكو(١٠٢)، ولصوره التي رسم فيها شخصيات تريكوشيه Tricochet وجاستون على الأخص، وهو ما يجب أن نضيف إليه كل أولئك الذين احتمى بهم وانتمى إليهم صراحة: أمثال جوتييه على نخو بديهي وكينيه Quinet (إدجار كينيه المؤرخ اللبرالي الرومانسي المناصر للثورة والمعادي للإكليروس) في كتابه «اليهودي التائه» الذي كان فلوبير يحظه عن ظهر قلب ، وعدد كبير من الشعراء . لقد وجد فيهم - كما وجد في بوالو الذي قرأه وأعاد قراعته دون انقطاع، ترياقا للغة الدميمة في صياغة جرازييلا Graziella والقوالب المكررة لجوسلين Jocelyn (يقلم لامارتين) والإنهمار العاطفي الصيارخ لموسيه، الذي أخذ عليه فلوبير أنه لم يتغن إلا بانفعالاته الخاصة، ويودلير وفييه دي ليل أدم Villier de L'Isle-Adam (قصاص يكتب أقاصيص تهاجم العصر المادي ويحوى بعضها أحداثاً مرعبة) الذي اشترك معه في تقديس الأسلوب والواع بالقديم وحب الضخامة والوزن الثقيل، وهيريديا Heredia (جوزیه ماریا دی هیریدیا البارناسی الذی یحفل شعره بإیماءات أسطوریة وبالطابع التاريخي واللون المحلى) الذي أعجبته مقدمته (لترجمة يوميات برنال دياز). ولا يجب أن ننسى ليكونت دى ليل الذي أعرب رغم احتقاره للنوع الروائي عن إعجابه برواية «سالامبو» (لفلوبير) و«القصص الثلاث» له، والذي صاغ في الخمسينات في مقدمات متعددة للكتب نظرية جمالية تأسست مثل نظرية فلوبير على إدانة النزعة العاطفية الرومانسية وشعر الدعاية الاجتماعية، والذي شاركه الاهتمام بالنزعة الحيادية، ونحلة (تقديس) الإيقاع والدقة التشكيلية، وكذلك حب الاستقصاء.

وفى هذا الوقت كان علماء فقه اللغة وعلى الأخص برنوف Burnouf فى كتابه «مدخل إلى تاريخ البوذية» وكذلك المؤرخون وعلى الأخص ميشيليه الذي كان كتابه «التاريخ الروماني»

<sup>(102)</sup> Luc Badesco, La Génération poétique de 1860, op. cit, p. 204 (۱۰۲) لوك بادسكو . الجيل الشعري لستينات القرن التاسم عشر مصدر سابق ص ٢٠٤ هامش رقم ٧٤

محطاً لإعجاب هائل من جانب فلوبير فى شبابه يفتنون الكتّاب وعلى وجه الخصوص صديقيه تيوفيل جوتييه الشاعر الشهير ولوى بوييه Bouilhet الذى كان كتابه الأول «ميلانيس Melaenis فى ١٨٥١ قصة أركيولوجيه (تتعلق بالآثار) ، لذلك فرض فلوبير على نفسه عملاً بحثياً ضخماً وخاصة فى إعداد سلامبو . وقد رأى معاصروه فيه شاعراً مبطناً بعالم (مزيج من الاثنين) (وقد استشاره برليوز (الملحن الشهير) وهو يخاطبه على أنه الشاعر العالم حول ملابس أوبرا «الطرواديون فى قرطاج» ، كما عبر صديقه الفريد نيون عن أسفه لأن تواضع فلوبير منعه من أن يرفق بنص سلامبو هوامش استقصاء علمية)(١٠٢).

ولكن العصر كان ينتمى أيضاً إلى جيوفروا سان هيلير العضوى الحيوانات من الأحياء الفرنسى ١٧٧٢ – ١٨٤٤ الذى حاول إثبات وحدة التركيب العضوى للحيوانات من منظور تطورى)، ولامارك ودارون وكوڤييه (مؤسس علم السلالة البشرية وحفرياتها قبل التاريخ)، كما ينتمى إلى النظريات حول أصل الأنواع والتطور: لذلك فقد استعار فلوبير، الذى يشبه البارناسيين في استهداف تجاوز التضاد التقليدي بين الفن والعلم، من العلوم الطبيعية والتاريخية لا التبحر في المعارف وحده بل نمط التفكير الذي يميزها والفلسفة المستخلصة منها، مثل النزعات الحتمية والنسبية والتاريخية. وقد وجد فيها بين أشياء أخرى إضفاء للمشروعية على فزعه من مواعظ الفن الاجتماعي، وعلى استحسانه للحياد أخرى إضفاء للمشروعية على فزعه من مواعظ الفن الاجتماعي، وعلى استحسانه للحياد وكذلك في رحابة الوقائع واتساع مدى الفكر: ينبغي التعامل مع البشر بنفس طريقة التعامل مع فصائل الفيلة المنقرضة والتماسيح» وكذلك «معاملة النفس الإنسانية بالحياد الذي يضعه المرء في العلوم الطبيعية» (١٠٤).

وكان ما تعلمه فلوبير فى مدرسة علماء البيولوجيا ومدرسة جيوفروا سان هيلير على الأخص، «ذلك الرجل لعظيم الذى أوضيح مشروعية المسوخ الخرافية»(١٠٥) هو السلوك القريب جداً من الشعار الدوركايمى: «ينبغى معاملة الوقائع الاجتماعية كأنها أشياء» الذى قام بتطبيقه عملياً فى «التربية العاطفية».

<sup>(</sup>١٠٣) في مرجعين سابقين جوستاف فلوبير وأصدقاؤه الأبالات والجيل الشعرى للستينات لباديسكو يتضبح أن التاريخ يشغل مكاناً شديد الأهمية في المجال الأدبى: فجهود فلوبير لكي يصير أكثر «حقيقة» وأكثر حياداً كما كان يقال حينئذ، لا تستبعد إرادة أن يصير أكثر «أدبية». فأحكامه على المؤرخين المتعددين تبير وسينيه وميشيليه تأخذ دائماً في حسابها أساليبهم، ويمتدح في ميشيليه كونه. ساحر الأسلوب».

<sup>(</sup>١٠٤) في مقالة تحلل تفصيلاً المجادلة بين مؤلف سالامبو وعالم الآثار فرونيه Froehner وخاصة كل ما يضيفه رد فلوبير إلى مسالة وضع الأدب إزاء العلم، يوضع جوزيف جيرت Jurt أن فلوبير يبحث في العلوم عن مثل أعلى أسلوبي (الدقة) وعن نموذج معرفي (المثل الأعلى للحياد)

<sup>(</sup>J. Jurt, "Le statut de la littérature face à la science" Ecrire en France au XIX siècle, Montréal. Longueuil, 1989, p.175 - 192 جيرت : وضع الأدب إزاء العلم، الكتابة في فرنسا أثناء القرن التاسع عشر .

<sup>(</sup>١٠٥) فلوبير خطاب إلى لويز كوليه في ٧ أكتوبر ١٨٥٢ .

وسوف نشعر أن فلوبير منغمس هناك بكليته، في هذا العالم من العلاقات الذي ينبغي عليه أن يستكشفها واحدة بعد واحدة في بعدها المزدوج، الفني والاجتماعي، وأنه مع ذلك يظل خارج هذا العالم على نحو لا يقبل اختزالاً . ولن يكون كذلك إلا لأن الإندماج النشيط الذي يطبقه يتضمن تجاوزاً . فهو حينما يتخذ لنفسه موقعاً كأنه داخل المحل الهندسي لجميع لمنظورات، في نقطة أعظم توتر، يكون قد تأهب لدفع مجمل الأسئلة المطروحة في المجال إلى أعلى كثافة لها، وأن يستفيد بالكامل من جميع المصادر المائلة في حيز المكنات والتي تمنح نفسها على غرار لغة ما أو آلة موسيقية لكل كاتب مفرد بوصفها عالماً لا متناهياً من الإمكانات المغلقة في حالة الكمون داخل نسق متناه من الأضداد .

#### عودة إلى التربية العاطفية

إن التربية لعاطفية هى دون شك الرواية التى تقدم أشد الأمثلة اكتمالاً على تلك المواجهة مع مجمل المواقف وثيقة الصلة بالموضوع . فهذا العمل بحكم موضوعه يحفر مكانه عند تقاطع التقليدين الرومانسى والواقعى . فمن جهة هناك اعترافات فتى العصر لموسيه وتراجيديا «شاترتون» لألفريد دى ڤينى Devigny وكذلك الرواية المسماة بالحميمة كما يلاحظ جان برونو التى «تحكى أحداث الحياة اليومية وتطرح فيها المشاكل الجوهرية، والتى لأنها تتناول وقائع مبتذله وتدعو إلى الأخلاق فى الأغلب» يمكن اعتبارها بشيراً بالرواية الواقعية والرواية ذات الرسالة» (١٠٠٠).

ومن جانب آخرهناك الموجة البوهيمية الثانية التي كانت اليوميات الحميمة على الطريقة الرومانسية (متلما هي الحال عند كوربيه في الرسم التفصيلي الحميم لعالم الرسام المآلوف) تتحول فيها إلى الرواية الواقعية حينما كانت تسجل مع مناظر من حياة البوهيمية لميرچيه وخاصة «مغامرات مارييت» والكلب – الحصاة لشانفلوري – بطريقة أمينة الحياة التي غالباً ما تكون غليظة لطلاب الرسم المتضورين جوعاً ، لغرف السطوح التي يسكنونها وللمطاعم الرخيصة التي يترددون عليها وغرامياتهم التي لا تنقطع (هذه في الواقع حياة شديدة التعاسة كما كتب شانفلوري في خطاب له عام ١٨٤٧، بلا طعام ولا نعال لذلك تصنع كما كبيراً من المفارقات).

وفى تناول مثل هذا الموضوع لم يواجه فلوبير ميرچيه وشانفلورى فحسب، وهما ليسا فى مثل قدره، بل واجه كذلك بلزاك لا فى «رجل عظيم من الريف فى باريس» وهى تاريخ تسعة شبان فقراء، أو أمير البوهيمية ولكن على الأخص فى «زنبقة الوادى» . بل إن ذلك

<sup>(106)</sup> J. Bruneau, Les Débuts Littéraires de Gustave Flaubert, op. cit. p. 112
. ابروبنو . البدایات الأدبیة لجوستاف فلوبیر مصدر سابق ص ۱۱۲ وما بعدها (۱۰۸)

السلف العظيم يستحضر صراحة في العمل نفسه من خلال نصيحة ديلورييه إلى فريدريك : «تذكر راستنياك في «الكوميديا الإنسانية» . وهذه الإشارة من شخصية روائية عند فلوبير إلى شخصية روائية عند بلزاك تدل على يلوغ الرواية مستوى الطابع الانعكاسي (الأدب بعكس أدباً آخر)، وهو أحد التجليات الكبرى لاستقلال مجال ما: فالإيماء إلى التاريخ الداخلي للنوع الأدبي، وهو بمثابة غمزة عين إلى قارىء جدير بالاستحواذ على تاريخ تلك الأعمال (وليس فقط على التاريخ - القصة التي يرويها العمل)، أكثر دلالة عندما يتغلغل داخل رواية تحتوي هي نفسها على تلميح سلبي إلى بلزاك . فعلى طريقة الرسام مانيه -الذي أدخل في تقليد المحاكاة الذي كان مدرسياً بقدر كاف شكلاً من المحاكاة عن مسافة، وهي المحاكاة القائمة على المفارقة أي المحاكاة الهزلية - أبدى فلوبير تجاه بلزاك الأب المؤسس للنوع الروائي توقيراً ملتسباً على نحو متعمد بقدر مساو للإعجاب المتضارب الإتجاه الذي يخصه به. فلكي يشير على أفضل وجه إلى رفضه للمنزع الجمالي البلزاكي كان يأخذ واحداً من موضوعات بلزاك النموذجية ولكنه يخلصه من كل آثار الأصداء البلزاكية، مقدماً بذلك شهادة على أنه من المستطاع كتابة رواية دون أن تكون نسخة من بلزاك، أو حتى كما يحب المدافعون اليوم عن الرواية الجديدة أن يقولوا «إنه لم يعد من المستطاع اليوم الكتابة بطريقة بلزاك» (أو بطريقة ولتر سكوت الأسكتلندي مؤلف الروايات التاريخية ١٧٧١ - ١٨٣٢ كما في أسطورة القديس چوليان من «القصص الثلاث لفلوبير حيث مقصد المحاكاة الساخرة تدل عليه إيماءات مباشرة). وتقول إشارات فلوبير مثلها في ذلك مثل إشارات الرسام مانيه إلى الأساتذة العظام في الماضي (أمثال الإيطالي جورجوني ١٥١٠ – ١٤٧٨ Giorgione يمزج بين الوجوه والمشاهد وتيتيان Titien عملاق عصر النهضة الأسياني وفيلاسكيز Vélazquez - ١٦٦٠) إنها تحترم الأسيلاف وتقف على مبعدة منهم في أن معاً، مبرزة ذلك الانقطاع في الاستمرار أو هذا الاستمرار في الانقطاع الذي يصنع تاريخ مجال وصل إلى الاستقلال الذاتي. فالثورة الفنية مركبة: والوقوع تحت طائلة الاستبعاد الذاتي من الحلبة يجعل من غير المستطاع تثوير مجال ما إلا باستنفار مكتسبات تاريخ المجال أو بابتعاثها، وقد تغلغل قادة الهرطقة من أمثال بودلير وفلوبير صراحة داخل تاريخ المجال الذي تمكنوا من رأس ماله النوعي على نحو أكثر اكتمالاً من معاصريهم، فالثورات تأخذ شكل عودة إلى المنابع إلى نقاء الأصول.

ولم يكن فلوبير ينافس بلزاك (فالمباراة ضرب من تطابق الهوية مغلوب على أمره يؤدى إلى النوبان في ذاتيه الآخر)، وليست خياراته العميقة مدينة دون شك بشيء للبحث عن التميز. فالجهد الضروري «للكتابة بطريقة فلوبير» – ولصنع فلوبير .. يستلزم اتخاذ مسافة بالقياس إلى بلزاك، وهي مسافة ليست في حاجة إلى أن تكون مقصودة بهذه الصفة . وحتى

إذا لم يكن من المستطاع أن نستبعد تماماً عند فلوبير أو عند مانيه مقصد إرباك القارىء أو المتلقى بواسطة لعبة المفارقة أو المحاكاة الهزلية، فكيف لا نرى على سبيل المثال فى قصة «قلب بسيط» لفلوبير محاكاة ساخرة متعاطفة مع چورج صاند؟ ومن المعروف أن فلوبير قدر أن يقدم «لقاموس الأفكار المتداولة» الذى لم يتمه بمدخل «ينتهج طريقة تجعل القارىء لا يعرف إذا كان فى الأمر استهزاء أم لا»

وفى وضع الإشارة إلى شخصية راستينياك البلزاكية على لسان ديلورييه، التجسيد المكتمل للبورجوازى الصغير، يجيز لنا فلوبير أن نرى فى فريدريك - كما يوحى كل شىء فضلاً عن ذلك - «نقيضاً» كما يقول المناطقة (النقيضان لا يجتمعان معاً ولا يرتفعان معاً لراستينياك.

وليس معنى ذلك أنه بمثابة راستينياك فاشل، أو حتى بمثابة راستينياك مضاد، فهو بالأحرى معادل لراستينياك في عالم آخر ممكن، هو العالم الذي يخلقه فلوبير، وليس منافساً بوصفه كذلك لعالم بلزاك(١٠٠٧). إن فريدريك يضع نفسه قبالة راستينياك في كون يتشكل من عوالم أدبية ممكنة توجد على نحو واقعى على الأقل في ذهن المعقبين، بل وفي نهن الكاتب الجدير بالتسمية. فما يفصل الكاتب «الواعي» عن الكاتب «الساذج» هو أنه يسيطر جيداً على حيز المكنات لكى يستشعر مسبقاً الدلالة التي يغامر المكن—الذي هو بصدد تحقيقه - بتلقيها من وضعه في علاقة مع ممكنات أخرى، ولكى يتجنب المصادفات غير المرغوبة التي قد تحول المقصد بعيداً عن بغيته. والدليل على ذلك حاشية فلوبير في المفكرة التي نشرتها مدام دوري Durry: «احترس من زنبقة الوادي»، وهل كان بوسع فلوبير ألا يفكر أيضاً في «دومينيك» لفرومنتان وخاصة في «اللذة» لسانت بيف، وهو أحد قرائه المتخيلين المتوقعين الذين يحملهم الكاتب داخله، بل وكتب لهم على وجه الخصوص؟ ألا يكتب ضد هؤلاء القراء حينما يقول: «لقد كتب «التربية العاطفية جزئياً من أجل سانت بيف وقد مات دون أن يعرف منها سطراً (١٠٨٠)، وكيف لم يضع في ذهنه «القوى الضائعة» لماكسيم دى كامب، هذا الكتاب المستمد من الذكريات العامة المشتركة، والذي ظهر عام لماكسيم دى كامب، هذا الكتاب المستمد من الذكريات العامة المشتركة، والذي ظهر عام الكاتب، وقال عنه لجورج صائد إنه يشبه من جوانب متعددة رواية التربية العاطفية التي

<sup>(</sup>١٠٧) يقارن ب . جى . جاستيه P. G. Castex في التربية العاطفية لفلوبير موقف راستينياك في مقبرة بير لاشيز (الريفي المسلق «الآن ها نحن الاثنين وجهاً لوجه) (التحدى الشهير الموجه إلى العاصمة بواسطة البورجوازي الصغير (الريفي المسلق «الآن ها نحن الاثنين وجهاً لوجه) بسلوك فريدريك الذي اكتفى في الظروف نفسها «بالإعجاب بالمناظر الطبيعية أثناء إلقاء الخطب» شاعرا بالملل في اختلاف عن راستينياك الذي ذهب من هناك بعد انتهاء الاحتفال ليتناول الطعام مع مدام نانسنجن Nuncingen ، بل أغفل الفرصة المتاحة التي تمثلها له مدام دامبروز

<sup>(</sup>۱۰۸) فلوبير خطاب إلى كارولين فلوبر، ١٤ أكتوبر ١٨٦٩.

كان يواصل العمل فيها (١٠٠١): ولكن ليس ذلك كل شيء لقد اختار بحياد عالم من علماء الحفريات وإرشاف شاعر بارناسي أن يكتب رواية العالم «الحديث» دون أن يغفل أياً من الأحداث الملتهبة التي قسمت العالم الأدبى والعالم السياسي، مثل ثورة ١٨٤٨ والمجادلات الفنية في اللحظة (كانت هناك مسألة الشعراء العمال والفن الصناعي والمقارنة بين «ترانيم القروي» والأشعار الغنائية للقرن التاسع عشر). وكان عليه أن يطلق في ومضات سلسلة كاملة من الترابطات الاضطرارية: تلك التي تربط الرواية المسماة «بالواقعية» بالحثالة الأدبية أو «بالديموقراطية، «وابتذال» الموضوعات بانحطاط الأسلوب أو «واقعية» الموضوع بالنزعة الأخلاقية الإنسانية. وقد حطم بالضربة نفسها كل أنواع التماسك المؤسسة على التشبث بهذا الطرف أو ذاك المكونين لأزواج (لثنائيات التضاد المتفق عليها، لقد عكف على إحباط بقدر أكبر مما فعلته رواية مدام بوفاري - كل الذين ينتظرون من الأدب أن يبرهن على شيء مقدر أكبر مما فعلته رواية الأخلاقية مثل أنصار الرواية الاجتماعية، المحافظين ما، والمدافعين عن الرواية الأخلاقية مثل أنصار الرواية الاجتماعية، المحافظين والجمهوريين، الحساسين لتفاهة الموضوع مثل الذين يرفضون البرودة الجمالية للأسلوب والسطحية المتعمدة للتكوين.

وتفسر تك السلسلة من فصم كل العلاقات أو خيوط الربط التى استطاعت أن تقيم صلة بين العمل وبين مجموعات معينة، بمصالحها وعاداتها الفكرية – الاستقبال الذى أحاط به النقد هذا الكتاب، وهو بلا جدال بين كتب فلوبير أشدها تعرضاً وهو بلاجدال بين كتب فلوبير أشدها تعرضاً وهو بلاجدال بين كتب فلوبير أشدها تعرضاً وهو بلاجدال بين كتب فلوبير أشدها تعرضاً لموء الاستقبال، ولسوء القراءة أفضل مما يفسره الوضع العام الذى يستشهد به الكثيرون في أغلب الأحوال. إنها سلسلة من فصم العلاقات مماثلة لما ينجزه العلم بموضوعيته، ولكنها ليست مقصودة لذاتها، وتعمل في المستوى الأعمق «للطابع الشعرى اللاواعي» أي لجهد الكتابة وجهد اللاشعور الجمعى اللذين يستفزهما العمل على الشكل، ذلك الجهد أداة لاسترجاع الذاكرة، يفضله ويحد منه في أن معا ذلك الرفض أو إنكار الذات الذي يفترضه التشكيل. فليست الكتابة إنسكاباً أو تدفقاً خالصاً، وثمة هوة تفصل بين طابع الموضوع الذي يعمل داخل التربية العاطفية والإسقاط الذاتي لجوستاف (المؤلف الشاب) في شخصية فريدريك الذي يراه فيها المعقبون: «لا يكتب المرء مايريد» كما يقول فلوبير. وهذا صحيح. إن مكسيم (دوكامب) يكتب ما يريد أو ما هو قريب من ذلك.

<sup>(</sup>۱۰۹) هكذا كنا على وجه الدقة في شبابنا، فكل رجال جيلنا وجدوا انفسهم ثانية هنا، (فلوبير خطاب إلى الأنسة لورواييه دي شانتي Leroyer de Chantepie دي شانتي

ولكن ليست تلك كتابة (۱۱۰) وليست الكتابة فضالاً عن ذلك تسجيلاً وثائقياً خالصاً كما يبدو أن أولئك الذين يعدون أحياناً تلامذته يعتقدون : جونكور يصبح سعيداً جداً حينما يمسك في الشارع بكلمة يمكن أن يلصقها في كتاب وأنا أشعر بالرضا الشديد حينما أكتب صفحة دون سجع أو تكرار (۱۱۰)

#### التشكيل

لم يكن مصادفة في التربية العاطفية أن يقود المشروع شبه المصرح به للجمع بين متطلبات وضروب قسر— تبدو لأنها مرتبطة بمواقع متعارضة في الحيز الأدبى (ومن ثم باستعدادات مولدة لألوان من «النفور» و«عدم تلاؤم الطبع» والاستبعاد والحصر) غير قابلة للمصالحة فيما بينها — إلى تجسيد ناجع بقدر غير معتاد (وشبه علمي) لتجارب فلوبير الاجتماعية وللتحديدات التي تثقلها بما فيها تلك التي تتصل بالموقع المتناقض للكاتب في مجال السلطة . إن جهد الكتابة يقود فلوبير إلى ألا يقف عند المواقع التي يضع نقسه في معارضتها داخل المجال فحسب وعند شاغليها (مثل مكسيم بو كامب الذي قدمت صلته العاطفية بمدام ديليسير Mme Delessert المخطط المؤلد للعلاقة بين فريدريك ومدام دامبروز) ، بل يتعدى ذلك عبر نظام العلاقات الذي يربطه بالمواقع الأخرى، إلى كل الحيز الذي يحتريه هو نفسه، ومن ثم إلى موقعه المخاص وأبنيته الذهنية الخاصة . وفي البنية النصالبة التي تتكرر على نحو متسلط على طول أعمال فلوبير، في أشد الأشكال تنوعاً ، من شخصيات مزدوجة ومسارات متقاطعة (۱۲۰۰) .. الخ، وفي بنية العلاقة ذاتها التي يرسمها بين فريدريك والشخصيات البارزة في التربية العاطفية يجسد فلوبير بنية العلاقة التي يرسمها تدمجه بوصفه كاتباً في عالم المواقع المكونة لمجال السلطة أو وهو ما يصل إلى نفس الشيء حفي عالم المواقع المتمائة للسوابق داخل المجال الأدبي .

<sup>(</sup>١١٠) هو صديق قريب من فلوبير (قاما برحلة في الشرق عقدا أثناءها صلات كان مكسيم ينميها بعناية ويتجاهلها فلوبير) وقد صار مكسيم بو كامب بالنسبة له شيئاً فشيئاً نوعاً من الخلفية الأخلاقية والجمالية التي تبرز خصائصه (قطع علاقته به عام ١٨٥٧) إنه بمعنى من المعانى النقيض بكل دقة لفلوبير، ذلك الذي بدلاً من أن يصنع المجال تصنعه قوى المجال، والذي إذ يكشف بعمق عن أنه محافظ في عالمه الخاص، يستلك ويفكر في نفسه دائماً باعتباره منتمياً إلى الطليعة في الحقل السياسي . وهكذا فحينما يحركه الطموح لا يحلم إلا بالفن الاجتماعي والشعر النافع، فهو يحتفي بالبخار والقاطرة ويصير مديراً لمجلة ويذرع الصالونات الشق طريقه أو «للإنطلاق».

<sup>(</sup>١١١) فلوبير خطاب إلى جورج صاند ديسمبر ١٨٧٥ .

(١١٢) أوضح ألبير تيبوديه معالم «الميل إلى التماثلات والتعارضات» وقد أسمى ذلك «الرؤية بالعينين معاً» عند فلوبير: «إن طريقته في الشعور والتفكير تنحصر في الإمساك بالضدين مثل قرينين في زوج من الأزواج، بطرفي النوع نفسه، ثم التأليف بواسطة هذين الطرفين وهاتين الصورتين المسطحتين لصورة بارزة مجسمة، ويضيف ليون سيللييه Leon Cellier إلى سلسلة الثنائيات التي كشفت عنها في تحليلي للتربية العاطفية سينكال مع ديلورييه ويلاحظ أن سينكال يمثل لديلورييه ما يمثله ديلورييه لفريدريك: يحمى ديلورييه سينيكال ويستضيفه وإن يكن هو في رعاية فريدريك، وينفصل سينيكال عنه ويعود إليه، وهو يستخدم سينكال (مكرراً موقف فريدريك منه) وقد صار الاثنان في خدمة الديكتاتورية، فأصبح أحدهما رئيساً للشرطة والآخر عميلاً لها

وإذا كان في إمكانه أن يتجاوز بواسطة عمله ككاتب التنافرات المؤسسية في العالم الاجتماعي في شكل مجموعات وحلقات ومدارس .. الخ، والتنافرات في الأذهان (دون استثناء لذهنه) في شكل مبادىء رؤية وتصنيف مثل ثنائيات المفاهيم المعبرة عن مذاهب والتي يبغضها كثيراً، فقد يرجع ذلك خلافاً لافتقاد العزيمة السلبي عند فريدريك إلى أن الرفض الإيجابي لكل التحديدات المقترنة بموقع محدد في المجال العقلي (١٢٠) الذي كان ميالاً إليه بواسطة مساره الاجتماعي والصفات المتناقضة الأساسية فيه، قد عمق فيه الاستعداد لرؤية أسمى وأرحب لحيز المكنات، وفي الدفعة نفسها لاستخدام أكثر اكتمالاً للحريات التي تتوارى وراءها أشكال الإرغام.

وهكذا فإن التحليل السوسيولوجي بعيد عن أن يلغى المبدع بواسطة إعادة بناء عالم المحددات الاجتماعية التي تؤثر فيه، وعن أن يختزل العمل الفنى إلى نتاج خالص لوسط ما بدلاً من أن يرى فيه السمة التي عرف مؤلفها كيف يطلق سراحها – كما كان يخشى بروست في «ضد سانت بيف» – إن هذا التحليل السوسيولوجي على العكس يسمح بوصف ويفهم الجهد النوعي الذي وجب على الكاتب تحقيقه، ضد التحديدات ويفضلها في آن معاً، لكى ينتج ذاته الإبداعية، أي بوصفها «فاعلاً» لإبداعه الخاص. بل إن هذا التحليل يسمح بالوصف الدقيق للاختلاف (الذي يوصف في المعتاد بالفاظ القيمة) بين الأعمال التي هي نتاج محض لوسط ما ولسوق ما، والأعمال التي يجب أن تنتج سوقها، بل يجب أن تسهم في تحويل وسطها بفضل جهد التحرير الذي أنتجها والذي تم إنجازه في جانب منه عبر تحسيد ذلك الوسط.

وليس من قبيل الصدفة أن بروست ليس هو المؤلف غير المنتج على وجه الإطلاق مثل الراوى في كتابه «البحث عن الزمن الضائع» فبروست الكاتب هو ما سيؤول إليه الراوى داخل الجهد وبواسطة الجهد الذي ينتج كتاب «البحث عن الزمن الضائع»، كما ينتجه بوصفه كاتباً إنها تلك القطيعة المحررة والتي تبدع المبدع والتي رمز لها فلوبير عند تصويره في صيغة فريدريك عجز كائن تتلاعب به قوى المجال، وقد تحقق ذلك في ذات العمل الذي تغلب فيه على هذا العجز عند كتابته مغامرة فريدريك، ومن خلال ذلك، ابتعث الحقيقة الموضوعية للمجال الذي كتب فيه هذه القصة التاريخ ، هذا المجال الذي كان يستطيع بواسطة صراع القوى المتنافسة أن يرده مثل فريدريك إلى حالة العجز .

<sup>(</sup>١١٢) كان ذلك الرفض للمشاركة والتبعية أو لأن يدخل في خانة يجد تعبيراً عنه دون انقطاع وعلى الأخص حينما سعت لويزكوليه إلى تجنيد فلوبير لإنشاء مجلة : «ولكن فيما يتعلق بأن انضوى انضواء نشيطا في أي شيء كائناً ما كان في هذا العالم الوضيع، سأقول لا . لا وألف لا . فأنا لا أرغب في أن أكون عضواً في مجلة أو جمعية أو حلقة أو أكاديمية مثلما لا أرغب في أن أكون مستشاراً لمجلس محلى أو ضابطاً في الحرس الوطني»(فلوبير خطاب إلى لويز كوليه في ٢١ مارس ١٨٥٢ وخطاب آخر إليها في ٢ مايو ١٨٥٣) .

#### اختراع النزعة الجمالية «الخالصة»

كان منطق الرفض المزبوج أساساً لاختراع النزعة الجمالية الخالصة التي حققها فلوبير، ولكن ذلك قد تحقق في فن مثل الرواية يبدو مكرساً - بنفس الدرجة على وجه التقريب مثل التصوير الذي سيحدث فيه مانيه ثورة مماثلة – للبحث السادج عن الإيهام بالواقع . فالواقعية هي في الحقيقة ثورة جزئية ومخفقة . فهي لا تطرح للتساؤل بالفعل الخلط بين القيمة الجمالية والقيمة الأخلاقية (أو الاجتماعية) الذي أسسبه فكتور كوزان -Vic tor Cousin «نظرياً » (يؤمن كوزان بالجمال المطلق ولا يعتبر الفن محاكاة ولا دعوة أخلاقية بل رؤية للامتناهي، تخاطب الحواس كما تخاطب القلوب) إنه خلط مازال بوجه حكم النقد حينما ينتظر من رواية أن تتضمن «درساً أخلاقياً» أو حينما يشجب عملاً بسبب لا أخلاقيته أو بذاحته أو لا مبالاته . فإذا طرح للتساؤل وجود تراتب موضوعي لمواد التناول ، فليس ذلك إلا لقلبه، في اهتمام برد الاعتبار أو أخذ الثأر (يتحدث النقاد عن «سعار الانتقاص») لإلغائه. ولهذا فهناك مبل إلى التعرف على الواقعية وفقاً لطبيعة الأوساط الاجتماعية المثلة بدلاً من الطريقة الهابطة أو «المبتذلة لتمثيلها (وهما يجيئان عادة معاً) : «إن الواقعية في لحظة البدء باستعمال هذه الكلمة لم يكن لها إلا معنى واحد: وهو أن تظهر في الرواية شخصيات كانت محاطة بالاحتقار حتى ذلك الحين [...] . وقد أكدت مجلة العالمين أن الواقعية هي تصوير عوالم غير عادية وعوالم العشيقات»(١١٤) وهكذا فقد اعتبر ميرجيه نفسه واقعياً لأنه يقدم «موضوعات مبتذلة» وأبطالاً لا يحسنون ارتداء الثياب، ويتكلمون دون احترام إطلاقاً، ويجهلون أداب الاحتشام.

وكان على فلوبير أن يفصم تلك الصلة الميزة بفئة مخصوصة من الأشياء لكى يجعل الثورة الجزئية التى أحدثتها الواقعية أكثر عموماً وجذرية . وهكذا فهو على الأخص قد رسم – كما سيفعل مانيه حينما واجهته مشكلة مشابهة – فى أن معاً وأحياناً فى نفس الرواية، أسمى الأشياء وأدناها، وأشدها نبلاً وأشدها وضاعة، البوهيمية والمجتمع الراقى . ومثل مانيه (فى لوحة المرأة ذات الصدر العارى» على سبيل المثال) كان يخضع الاهتمام اللغوى والأدبى بالموضوع للاهتمام بطريقة التمثيل، وضحى بالحسية أو العاطفية من أجل الحساسية إزاء الوسيط الأدبى أوالتصويرى. وقد قاده ذلك إلى رفض الموضوعات التى تهزه إنفعالياً أو إلى أن يعالجها بطريقة تقلل من تأثيرها الدرامى بواسطة نوع من مفعول «تخفيض الصوت». وإذا كانت النظرة الخالصة تستطيع أن تربط اهتماماً خاصاً

۱۱٤ - مارتینو، الروایة الواقعیة أثناء الامبراطوریة الثانیة، مصدر سابق ص ۲۵
 ۲۱ - مارتینو، الروایة الواقعیة أثناء الامبراطوریة الثانیة، مصدر سابق ص ۲۵
 ۲۵ - مارتینو، الروایة الواقعیة أثناء الامبراطوریة الثانیة، مصدر سابق ص ۲۵

بموضوعات تعتبر من الناحية الاجتماعية بغيضة أو محتقرة (مثل أفعى بوالو أو جثة بودلير) فإنه بسبب التحدى الذى تمثله والجسارة التى تستدعيها، ستتجاهل النظرة عمداً كل الاختلافات اللاجمالية بين الموضوعات وستستطيع أن تجد في العالم البورجوازي بسبب الصلة المتميزة التى توحد بينه وبين الفن البورجوازي فرصة ذات خصوصية لتأكيد عدم قابليتها للاختزال. ويقول فلوبير «لا يوجد في الأدب موضوعات فنية جميلة، ومدينة إفتو قابليتها للاختزال ألمنزوية في نورماندي) تعادل القسطنطينية «(۱۱) ولا يمكن للثورة الجمالية أن تنجز إلا بطريقة جمالية (۱۲) : فلا يكفي أن نؤسس ماهو الجميل باعتباره ما استبعدته الجماليات الرسمية، أو أن نرد اعتبار الموضوعات الحديثة والهابطة والمتوسطة، وينبغي تأكيد السلطة التي تنتمي إلى الفن وحقها في أن نؤسس كل شيء جمائياً بفضل الشكل (الكتابة الرفيعة لموضوعات مبتذلة)، وفي تحويل كل شيء إلى عمل من أعمال الفن بواسطة الفاعلية الخاصة للكتابة. «ولذلك لا توجد موضوعات نبيلة أو شريرة، ومن المستطاع أن نقدم ذلك على أنه بديهية حينما نضع أنفسنا في مرصد الفن الخالص، فما من موضوعات نبيلة أو شريرة، فللأسلوب وحده طريقته المطلقة في رؤية الأشياء» (۱۷)

ولكن لا يكفى زيادة على ذلك التأكيد مثل البارناسيين أى حتى جوتييه على أولوية الشكل الخالص الذى يصبير غاية لنفسه ولا يقول شيئاً يتعدى ذاته . ولا شك فى أنه من المستطاع أن يوضع فى مواجهتى هنا شعار كتاب «لا يدور على شيء» الذى يخلب لب منظرى الرواية الجديدة ودارسى العلامات اللغوية أو من جانب يودلير الفقرة التى غالباً ما يستشهد بها والمخصصة لجوتييه فى مختارات من الشعراء الفرنسيين لكريبيه Crépet : «ليس الشعرغاية

<sup>(</sup>١١٥) فلوبير: خطاب إلى وزير لونر كوليه ٢٥ يونية ١٨٦٣ وأيضاً: «ليس نهر الجانج (المقدس) أكثر شعرية من السمور (الحيوان القارض)، وليس الثانى أكثر شعرية من الأول. وانتخذ حذرنا، فسنعاود الوقوع كما كانت الحال زمن التراجيديا اليونانية في أرستقراطية الموضوعات، وفي تكلف الألفاظ واصطناعها، وسنجد أن التعبيرات الدارجة لها تأثير جيد على الأسلوب كما كانت الحال قديماً مع حروف الكلمات المنعقة المختارة، لقد رجعت البلاغة مرة ثانية، ولكن الأمر يتعلق دائماً ببلاغة ماه فلوبير خطاب، إلى ويسمان Lik Huysmans فبراير مارس ١٨٧٩.

<sup>(</sup>١١٦) هذا ما لم يفهمه الواقعيون الذين حاربهم فلوبير، وبعدهم كل المعقبين الذين كما نرى اليوم فيما يتعلق بالفن المتحذلق يريدون أن يربطوا أى ثورة جمالية على نحو ضرورى في أسبابها ونتائجها بثورة سياسية ما (بالمعنى العارى الكلمة)، ويستطيعون حينئذ القتال من أجل معرفة هل سيكون الذى يتجزون ثورة جمالية مرتبطة بثورة سياسية نوعية (أى تم إنجازها داخل المجال)، مثل الثورة الإنطباعية ضد الأكاديمية والصالون أقل أو أكثر تقدمية أو رجعية من الناحية السياسية بالقياس إلى الذين قلبوا سلطتهم (وقد أسهم استعمال قاموس من أصل سياسي مثل مفهوم الطليعة بدرجة كبيرة في هذا الخلط). ولا يمكن للإجابة عن هذه المشكلة الزائفة أن نواصل الاعتماد على الاستعدادات السياسية لمؤرخين ليس بإمكانهم أن يقفوا موقف المعارضة إلا لانهم يشتركون في تجاهل استقلال المجال ونوعية الصراعات التي تدور فيه .

<sup>(</sup>١١٧) خطاب إلى لويز كوليه ١٦ يناير ١٨٥٢ .

سوى ذاته [...] ولن تكون أي قصيدة عظيمة جداً أو رفيعة القدر أو جديرة بأن تسمى قصيدة إلا تلك التي كتبت من أجل متعة كتابة قصيدة»(١١٨). وفي الحالتين سيقسر المرء نفسه على قراءة جزئية مشوهة إذا لم يمسك بوجهي الحقيقة معاً، وهي حقيقة تحدد نفسها وتعرف نفسها بالتعارض مع خطأين متقابلين: ضد أولئك الذين يعتقبون أن غاية الشعر تعليمية على نحو ما، وأنه ينبغي عليه تارة أن يدعم الوعي، وأن يتمم مكارم الأخلاق تارة أخرى، وأن يبرهن أخيراً على ما يكون نافعا، وبإيجاز ضد «هرطقة التعليم» ، المشتركة بين الرومانسيين والواقعيين،. وضد «ما يلزم عنها» من هرطقات الإنحياز والحقيقة والأخلاق(١١٩). وهنا ينضم بودلير إلى جانب جوتييه . ولكنه في غمرة الثناء يضع على نحو غير محسوس فاصلاً بينه وبين جوتييه بأن يهبه (بواسطة استراتيجية كلاسيكية تماماً في المقدمات) تصوراً للشعر لنس شكلناً : فإذا أنعمنا النظر في أن جوتيبه بهذه الموهية الرائعة (الأسلوب ومعرفة اللغة) قد جمع نفاذاً فطرياً ضخماً إلى التناظر الشامل والرمزية الشاملة، وهما رصيد كل استعارة فسوف نفهم أنه يستطيع دون توقف أو كلل ودون تعثر أن يحدد الموقف الحافل بالأسرار الذي تتخذه موضوعات الإبداع أمام نظرة الإنسان. فهناك في الكلمة والفعل شيء ما مقدس يمنعنا من أن نجعله لعبة من ألعاب المصادفة. فالممارسة العليمة باللغة هي ممارسة نوع من السحر الإيجائي»(١٢٠) . وتلمس معنى العبارة الأخيرة سيرينا فيها برنامجاً لجمالية مؤسسة على المصالحة بين ممكنين تم الفصيل بينهما دون حق بواسطة التمثيل السائد للفن، وهي جمالية الشكلانية الواقعية. فما الذي يقوله بودلير في حقيقة الأمر؟ أنه يقول على نحو حافل بالمفارقة إن العمل الخالص على الشكل الخالص أي المزاولة الشكلية بامتياز هي التي تؤدي كما لو كان يفعل السحر إلى انبثاق واقعي أكثر واقعية من ذلك الذي يعطى نفسه مباشرة إلى الحواس والذي يتوقف عنده العشاق السذج لما هو واقعى حتى لو فرضوا عليه من الخارج دلالات أخلاقية أو سياسية، توجه النظرة وتحرفها بعيداً عن الجوهري على طريقة تعليق أو حكاية تفسير اللوحة المصورة . ويخلاف البارناسيين وجوتيبه بهدف بودلير إلى الغاء التمييزيين الشكل والأسياس (المبنى والمعني) الأسلوب والرسالة: فهو يتطلب من الشعر أن يوحد بين الروح والكون منظوراً إليه باعتباره مستودعاً للرموز التي تستطيع اللغة معاودة الإمساك بمعناها المحتجب عن طريق الاغتراف من الأعماق غير القابلة للاستنفاد للتماثل الشامل. ويسمح البحث المتبصر الذي يبحث عن ألوان التكافؤ بين معطيات الحس بأن يسترجع لها «أمتداد الأشياء اللامتناهية». وهو يضفى

<sup>(</sup>١١٨) بودلير الأعمال الكاملة مصدر سابق الجزء الثاني ص ١١٢ - ١١٣ .

C. Baudelaire, Oeuvres Complètes, op. cit. t II p. 112 - 113.

<sup>(</sup>١١٩) نفس المصدر .

<sup>(</sup>١٢٠) نفس المصدر ص ١١٧ – ١١٨ .

عليها بواسطة قوة الخيال وبفضل اللغة قيمة رموز قادرة على أن تدوب في الوحدة الروحية لجوهرمشترك.

وهكذا ففى مواجهة النزعة الغنائية العاطفية للرومانسية (الفرنسية على الأقل) التى تدرك الشعر باعتباره التعبير المرهف عن العواطف، والنزعة الموضوعية التصويرية والوصفية عند جوتييه والبارناسيين التى تتخلى عن السعى وراء النفاذ المتبادل إلى الروح والطبيعة، دافع بودلير عن ضرب من صوفية الإحساس الموسع بواسطة اللعب اللغوى: واقع مستقل ذاتياً دون مشار إليه خارجى إلا ذاته، فالقصيدة إبداع مستقل عن عملية الإبداع ، ومع ذلك متحدة بها من خلال صلات عميقة لا يدركها أى علم وضعى، وهى صلات غامضة مثل التناظرات التى توحد مابين الكائنات والأشياء .

وبلك هي النزعة الواقعية الشكلانية عينها التي يدافع عنها فلوبير بكل الميثيات الأخرى وفي حالة ذات صعوبة خاصة، حالة الرواية التي تبدو مكرسة للبحث عن تأثير الواقعي بدرجة مساوية على الأقل في صرامتها لسعى الشعر وراء التعبير عن العاطفة. وتسمح له سيطرته على كل متطلبات الشكل من أن يؤكد دون حدود على وجه التقريب القدرة التي تنتسب إليه على التشكيل الجمالي لوجه من وجوه الواقع داخل العالم ، ويشمل ذلك تلك الوجوه التي اتخذت منها الواقعية تاريخياً موضوعاً لاختيارها. أضف إلى ذلك أنه في سياق العمل على الشكل وبواسطته يتحقق الإيحاء أوالاستحضار السحرى (بالمعنى القوى عند بودلير) له، وهو أكثر واقعية من المظاهر المحسوسة المعهود بها إلى الوصف الواقعي البسيط. «من الشكل تولد الفكرة»، فجهد الكتابة ليس تنفيذاً بسيطاً لمشروع ما، أو تشكيلاً لفكرة سابقة الوجود، كما يعتقد المذهب الكلاسيكي (وكما لا تزال تدرس أكاديمية التصوير) ولكنه بحث حقيقي مشابه في مرتبته لذلك الذي تمارسه وثنيات إدراج الأعضاء الجدد في العقيدة، وموجه على نحو ما إلى خلق الشروط الملائمة للاستحضار ولانبثاق الفكرة، وليس ذلك في هذه الحالة شيئاً آخر غير الواقعي . فرفض الأعراف والمواضعات الأسلوبية للرواية المقرة ونبذ ما فيها من نزعة أخلاقية ونزعة عاطفية أمر واحد بأجمعه . فمن خلال العمل على اللغة الذي يتضمن دوراً بعد دور وفي أن معا المقاومة والصراع والخضوع واسترجاع الذات يعمل السحر الإيحائي (الاستحضاري) الذي يجعل الواقعي ينبثق كأنه تعويذة. فالكاتب حينما يصل إلى ترك نفسه للكلمات لكلى تتملكه، يكتشف أن الكلمات تفكر له وتكتشف له الواقعي .

فالبحث الذي يمكن تسميته شكلياً والذي يدور على تأليف العمل وتكوينه، على الربط المنتظم بين قصص شخصيات مختلفة، على التناظر بين الأوساط أو الأوضاع وضروب السلوك أو «الطبائع»، مماثل للبحث الذي يدور على إيقاع العبارات أو لونها، على ضروب

التكرار أو تجانس الحروف والألفاظ التى يتعين اقتناصها، والأفكار المتداولة والأشكال المتعارف عليها التى يتعين حذفها، هذا البحث جزء لا يتجزء من شروط إنتاج تأثير الواقعى وهوتأثير أكثر عمقاً مما يخصه المحللون عادة بهذا الإسم. وخشية الوقوع تحت طائلة رؤية هذا التأثير على أنه ضرب من المعجزة التى من المستحيل تماماً تعقلها، معجزة الحقيقة التى يستطيع التحليل اكتشافها فى العمل – كما فعلت أنا بالنسبة إلى رواية التجربة العاطفية – من أبنية عميقة لا يستطيع الحدس العادى النفاذ إليها (ومعه قراءة المعقبين) ينبغى الإقرار أنه من خلال هذا العمل على الشكل تتضح بارزة داخل العمل تلك الأبنية التى يحملها الكاتب مثل كل عنصر اجتماعى فاعل داخله فى الحالة العملية، دون أن يحوز فى الحقيقة التمكن منها، والتى يتحقق فيها استعادة تذكر كل ما يبقى مطموراً دفيناً فى المعتاد، فى الحالة الضمنية أو اللاراعية تحت الاستجابات الآلية للغة التى تدور على فراغ.

وفى النهاية إن تحويل الكتابة إلى بحث شكلي ومادى دون انفصال بينهما، هادف إلى أن ينقش في الكلمات الأكثر قدرة على أن تستحضر بواسطة شكلها نفسه التجربة المكثفة للواقعي، التي أسهمت في خلقها داخل ذهن الكاتب نفسه، معناه دفع القارىء إلى التوقف عند الشكل المحسوس للنص، المادة المرئية الصوتية المشحونة بالتناظرات مع الواقعي الذي يقع في أن معاً داخل نظام المعنى وداخل نظام المحسوس بدلاً من المرور به باعتباره علامة شفافة، تقرأ دون أن تُرى، للمضي رأساً إلى الدلالة، معناه اللجوء إلى أن يُكتشف في الشكل الرؤية المكثفة للواقعي التي كانت منقوشة بواسطة الاستحضار عن طريق التعويذة، المتضمن في جهد الكتابة. ويمكن أن نستشهد هنا بنقد من ذلك العهد، من هنرى دينيس المتضمن في جهد الكتابة. ويمكن أن نستشهد هنا بنقد من ذلك العهد، من هنرى دينيس إحداثه الرواية الأولى لفلوبير: « .. إنها تحوي صفحات فاتنة من الجسارة والحقيقة . وقد يؤذي عيون الأصدقاء الأبديين للقص – نوى الأنامل الوردية والذين ترتاح رؤوسهم فيمابين النور والعتمة ويرتاح باقي الجسم داخل أمواج من النسيج الرقيق – ذلك الضوء شديد القوة: فقد جعل تعودهم الطويل على الأضواء الخادعة نظراتهم ضعيفة غير واضحة وسطحته (۱۲۱).

ويرجع ذلك دون جدال إلى أن فلوبير نجح حقاً فى الحصول من القارىء، بواسطة القوة الخاصة بالكتابة على هذه النظرة المكتفة إلى تمثل مكتف للواقعى، وهو واقعى قد تم استبعاده على نحو نسقى بواسطة الأعراف والمواضعات العادية ، إن فلوبير وهو يشبه

<sup>(121)</sup> Cité in B. Weinberg,. French Realism, The Critical Reaction, op. cit., p. 162.

۱۹۲۱ مستشهد بها ب. واینبرج فی الواقعیة الفرنسية . رد الفعل النقدی (بالإنجلیزیة) مرجع سابق ص ۱۹۲۲

مانيه الذى قام بنفس الشىء على وجه التقريب في نطاقه) قد أثار سخط القراء الذين يملؤهم التسامح مع أعمال محرومة من السحر الإيحائي لكتابته . ونجد تفسيراً لذلك في أن النقاد على الرغم من تعودهم على النزعة الشهوانية المتكلفة للروائيين «الأمناء» وللرسامين التقليديين، كانوا كثيري العدد بهذا القدر عند التنديد بما أسموه «حسية» فلوبير .

#### الشروط الأخلاقية للثورة الجمالية

تفترض ثورة النظرة التى تم إنجازها داخل ثورة الكتابة وبواسطتها ، كما تستثير في أن معاً ، قطعاً للصلة بين الأخلاقيات والجماليات ، يجيء مقترناً بتحول كلى في أسلوب الحياة . ولكن هذا التحول الذي اكتمل في جمالية أسلوب الحياة الفنية لم يستطع واقعيو الموجة البوهيمية الثانية إلا السير فيه إلى منتصف الطريق ، لأنهم كانوا منغلقين داخل مسئلة العلاقات بين الفن والواقع ، بين الفن والأخلاق ، ولكن كذلك وعلى الأخص داخل حدود سجيتهم البورجوازية الصغيرة التي تعوقهم عن قبول متضمنات التحول الأخلاقية . وكان كل أنصارالفن الاجتماعي سواء تعلق الأمر بليون فاسك Léon Vasque وهو يتكلم عن «الأنسة دى موبان» أو بفير موريل وهو يحكم على بودلير ، أو ببرودون (الاشتراكي) وهويسم بميسم العار طرائق سلوك الفنانين – يرون بوضوح شديد الأسس الأخلاقية للجمالية الجديدة : فهم ينددون بانحراف وشذوذ أدب «قد صار مولعاً بالجنس وينعطف نحو الإثارة ، ويدينون منشدى القبح والدنس جامعي الأشياء الشائنة أخلاقياً إلى التشوهات الجسمية ويملؤهم الغيظ على وجه الخصوص من منهج ومن حيل بارعة في هذا «الانحطاط البارد المرود بالحجج العقلانية القائم على بحث وجهد »(١٢٢)

فضيحة التغاضى أو المسايرة المنحرفة، ولكن أيضاً فضيحة عدم الاكتراث الكلبى إزاء ما هو معيب أو فاضح. ومثل هذا النقد كما يجىء فى مقال عن «مدام بوفارى» والرواية الفسيولوجية يأخذ على الخيال التصويرى لفلوبير «انغلاقه داخل العالم الجسدى كما لو كان داخل مشغل خياطة مأهول بنماذج (بموديلات) لها جميعاً نفس القيمة فى عينيه»(١٢٢).

وفى الحقيقة إن النظرة الخالصة الذى يدور الأمر على اختراعها (بدلاً من الاكتفاء بإعمالها كما هى الحال اليوم) مقابل فصم الصلات بين الفن والأخلاق تتطلب اتخاذ وضع الحياد وعدم الاكتراث والانفصال أى اللامبالاة الكلبية التى تقع عند القطبين المتقابلين من التضارب المردوج المصنوع من الرعب والافتتان لدى البورجوازى الصغير إزاء

<sup>(122)</sup> L . Badesco, La Génération poétique de 1860, op. cit, p . 304 - 306 .

<sup>(</sup>١٢٢) ل . باديسكو الجيل الشعرى للستينات مصدر سابق ص ٢٠٤ - ٣٠٦ .

<sup>(123)</sup> G. Merlet, Revue européenne, 15 Juin 1860, cité par - B. Weinberg, French realism. op cit, p. 133 و (137) جى ميرليه ، المجلة الأوربية ١٥ يونية ١٨٦٠ استشهد بها واينبرج فى كتابه سابق الذكر بالإنجليزية عن الواقعية الفرنسية ص ١٣٣ .

«التورجوازيين» و«الشعب» . إن المزاج الفوضيوي العنيف لفلوبير، ومانتمتع به من حس الإنتهاك والاستهزاء بالإضافة إلى تلك القدرة على أن يحتفظ بنفسه على مبعدة هي جميعاً التي سمحت له بأن يستخلص أجمل التأثيرات الجمالية من الوصيف اليسيط للتعاسية الإنسانية ، وهكذا فحينما أبدى أسفه لأن شانفلوري في «عشاق القديسية يبرين» قد ابتذل موضوعاً جميلاً «لا أرى ما في الموضوع من طابع كوميدي، فأنا كنت سأجعله بشعاً مثيراً للحزن»(١٢٤) . ويمكن أيضاً أن نستشهد بذلك الخطاب الذي بشجع فيه فيبدو Feydeau بجوار زوجته المتوفاة أن يستخلص جانباً فنياً من تلك التجرية : «لقد رأيت وسترى لوحات جميلة وستستطيع أن تصنع دراسات قيمة . ولكنها تتطلب ثمناً باهظاً . فالبورجوازيون لا يرتابون أبدأ في أننا نقدم لهم قلوينا. إن سلالة المبارزين حتى الموت لم تفن: فكل فنان واحد منهم، إنه يسرى عن الجمهور بآلام احتضاره»(١٢٥) . فالنزعة الجمالية حينما تُدفع إلى حدها الأقصى تتجه نحو نزعة الحياد الخلقي، وهو ليس بعيداً عن نزعة عدمية فيما يتعلق بالفلسفة الأخلاقية . «الوسيلة الوحيدة للعيش في سلام هي أن يضع المرء نفسه في وثبة واحدة فوق الإنسانية كلها وألا يكون لديه شيء مشترك معها إلا علاقة النظر . وقد يثير ذلك استنكار أمثال بلتان Pelletan (سياسي راديكالي معاد للإكليريكية) ولامارتين وكل السلالة العقيمة اليابسة (عديمة الفاعلية في الخير مثلما هي في المثل الأعلى) من أنصار خير الإنسانية والجمهورية .. الخ . باللخسارة! ألا يبدأون بدفع ديونهم قبل أن يعظوا الأخرين بدفع الصدقات؟ ينبغي أن يكون المرء أميناً فحسب قبل أن يريد أن يكون فاضلاً . إن الإخاء واحد من أجمل اختراعات النفاق الاجتماعي(١٢٦) ». وهذه الحرية إزاء المواضعات الآخلاقية ونزعات الإنقياد المحية للخير التي تغلق الناس «حسني السلوك» في نزعة المراءاة (الفريسية) هي دون شك التي توحد بعمق مجموعة المدعوين إلى حفلات عشاء ماني Magny حيث يؤكدون بين الحكايات الطريفة الأدبية والقصص البذيئة انفصال الفن عن الأخلاق. فتلك الحربة هي التي تؤسس صلة القربي الخاصة بين بودلير وفلوبير والتي يستشهد بها فلوبير حينما بكتب إلى أرنست فييدو أثناء صياغة رواية سالاميو : «لقد وصلت إلى درجات لون داكنة قليلاً . فالمرء يشرع في السير داخل الأحشاء وإحراق المحتضرين . وسيكون

<sup>(</sup>١٢٤) فلوبير خطاب إلى جورج صائد ٢٢ - ٢٤ يناير ١٨٦٧.

<sup>(</sup>١٢٥) فلوبير خطاب إلى إرنست فييدو النصف الأول من أكتوبر ١٨٥٩ ، ويعبر مونيه في نفس الألفاظ تقريباً عن هذا الانفصال المطلق لعين الفنان : «ذات يوم كنت بجوار فراش الموت لمتوفاة كانت دائما وماتظل عزيزة أثيرة، وقد فلجأت نفسى مثبت العينين على جانبى الرأس الفاجعين باحثاً في آلية عن تتابع واستحواذ درجات اللون الفاصلة التي مضى الموت في فرضهاعلى الوجه الساكن. ظلال من الأزرق والأصفر والرمادي وما لا أدري؟ .. لقد وصلت إلى هذا الحد.... (ج . كليمنسو في كلود مونيه والزنابق) G. Clemenceau Claude Monet les Nymphéas (1928 p. 19 - 20 Cite Par L. Venturi, De Manet à Lautrec, 1953 P. 77.

<sup>(</sup>١٢٦) فلوبير خطاب إلى لويز كوليه ٢٢ أبريل ١٨٥٢ .

بودلير راضياً». وتنم النزعة الأرستقراطية الجمالية التى تتأكد هنا وفقاً لنمط النزوة الاستفزازية عن نفسها بطريقة أكثر بروزاً وبلا شك أعمق حقيقة فى ذلك الحكم على هوجو (وهو قريب جداً من الأحكام التى يصوغها بودلير): «لماذا يلصق أحياناً إعلاناً عن أخلاقية بلهاء قام بتضييق نطاقها كثيراً ؟ لماذا السياسة ولماذا الأكاديمية والأفكار المتداولة! المحاكاة .. الخ» (١٢٧١) أو عن إركمان شاتريان Crckmann - Chatrian (الإسم المشترك الذى كان يستخدمه كاتبان فرنسيان هما إميل إركمان والكسندر شاتريان حتى بداية التسعينات من القرن التاسع عشر، وقد كتباً معاً أقاصيص وروايات ومسرحيات وملاحم شعبية) هل هذا مضجر وجلف بما يكفى؟ هذان شخصان عاديان لهما روح عامية جدا (١٢٨٠) وهكذا فإن اختراع الجمالية الخالصة لا ينفصل عن اختراع شخصية اجتماعية جديدة، هي الفنان الكبير المحترف الذي يجمع في مركب شديد الهشاشة بمقدار ماهو بعيد الاحتمال معنى الانتهاك والحرية إزاء نزعات الانقياد، وصرامة نظام للحياة والعمل شديد الانضباط إلى الأحرى العالم والبحاثة.

إن الثورات الفنية الكبرى ليست واقع المسيطرين (مؤقتاً) الذين لا يجدون هنا أو فى مكان آخر شيئاً يعيدون قوله لنظام يخصهم بالتكريس، وليس واقع الخاضعين للسيطرة بكل اختصار – الذين تجبرهم شروط حياتهم واستعداداتهم فى أغلب الأحوال على ممارسة روتينية للأدب، والذين يستطيعون أن يشكلوا قطيعاً يتبع أصحاب البدع الجديدة أو حماة النظام الرمزى . وتنوء تلك الثورات بتلك الكائنات الهجينة التى لا تقبل تصنيفاً، والتى يدعم استعداداتها الأرستقراطية المرتبطة غالباً بأصل اجتماعى متميز وبامتلاك رأسمال رمزى ضخم (فى حالة بودلير وفلوبير المكانة المتألقة على الفور التى تتكفل بها الفضيحة) نفاد صبر عميق تجاه «الحدود» الاجتماعية وكذلك الحدود الجمالية، وعدم تسامح متعجرف إزاء كل المهادنات مع العصر . «إن البحث عن مجد كائناً ما كان يبدو لى من جهة أخرى عملاً متواضعاً غير قابل للفهم» (١٣٠) وهذه المسافة المبتعدة عن كل المواقع يحبذها الإنضاج الشكلي، إن العمل على الشكل هو الذي بنقشها في صميم الكتابة نفسها، إنه الحذف الذي

<sup>(</sup>١٢٧) فلوبير خطاب إلى لويز كوليه ١١ مايو ١٨٥٣ .

<sup>(</sup>۱۲۸) فلوبیر خطاب إلی جورج صائد ٤ دیسمبر ۱۸۷۲ .

Le Poitevin الذي رفض دائماً أن يتزوج أعتبر زواج أصدقائه المقربين أمثال، الغريد لويوا تفان التربيس عائلة هو ورنست شيفالييه Chevalier خضوعاً لنزعة الإنقياد، وقد أثار فيه الاستياء أو الاستهزاء أحياناً فتأسيس عائلة هو الرنست شيفالييه Chevalier خضوعاً لنزعة الإنقياد، وقد أثار فيه الاستياء أو الاستهزاء أحياناً فتأسيس عائلة هو الانغماس في وجود كوجود البقالين (قارن م . نادو . جوستاف فلوبير الكاتب، - في وجود كوجود البقالين (قارن م . نادو . جوستاف العبير الكاتب، - كالمنابع المنابع ا

<sup>(</sup>۱۳۰) فلوبير خطاب إلى جورج صائد ٢٨ أكتوبر ١٨٧٢ .

لا بعرف هوادة لكل «الأفكار المتداولة» لكل الموضوعات المطروقة النموذجية بالنسبة الي مجموعة ما، وكل اللامح الأسلوبية الخاصة بتمييز أو بالإفصاح عن التضامن مع أو الإلتصاق بموقع مشهود أو آخر أو بموقف مشهود أو آخر . إن الاستخدام النسقي للأسلوب غيرالمباشر الحر هو الذي يترك العلاقة بين الراوي والوقائع أو الشخصيات التي تتكلم عنها القصة غير متعينة بمقدار ما يكون ذلك مستطاعاً . ولكن ما من شيء أكثر كشفاً لوجهة نظر فلوبير من التباس وجهة النظر ذاته الذي يتضح في التأليف المميز لأعماله: ومن ثم تأليف التربية العاطفية ؛ الذي أخذ عليه النقاد في أغلب الأحوال أنه مصنوع من سلسلة من «القطع التي وضعت متجاورة في القصة»، نظراً لغياب تراتب واضبح للتفاصيل والأحداث(١٣١). إن فلوبير فعل مثلما فعل مانيه وتخلى عن المنظور الموحِّد، المتخذ ابتداء من نقطة نظر ثابتة ومركزية، لحساب ما يمكن تسميته مع بانوفسكي (مؤرخ الفن على أساس النظرة الأيقونية) بالمكان التراكمي أو المتجمع ونفهم بذلك مكاناً مصنوعاً من قطع متجاورة من نقطة نظر ممتازة. ففي خطاب إلى ويسمانس Huysmans يتعلق بروابته «الأخوات فاتار» (من الملاحظ أن ويسمانس انتقل من النزعة الطبيعية إلى التصوف المسيحي مروراً بالفن المنحط) كتب يقول: ينقص تلك الرواية كما ينقص التربية العاطفية الوحدة المتخيلة للمنظور فلا يوجد تصاعد في التأثير»(١٣٢) . ونتذكر هنا تصريحه ذات يوم إلى هنري سيار Henry Céard حول التربية العاطفية دائماً، «هذا كتاب ملعون مدان يا صديقي الطيب لأنه لا يفعل ذلك: ولا يضم يديه الطويلتين الرشيقتين في امتلائهما ليرسم صورة لبناء هرمي الشكل المراعد أو اعتقاد أو استنتاج، الشكل المناء أو اعتقاد أو استنتاج، الذي يتضمن بذاته رسالة، هو بلا شك الأكثر أهمية فهويتضمن رؤية حتى لا نقول فلسفة للتاريخ بالمعنى المزدوج للكلمة . إن هذا البورجوازي المعادي بضراوة للبورجوازية مجردتماماً في نفس الوقت من كل الأوهام عن «الشعب» (على الرغم من أن ديساردييه في التربية العاطفية وهو من أنصار الشعب، مخلص ومتحرر من الأغراض الخاصة حينما يعتقد أنه يدافع عن الجمهورية يقتل أحد المتمردين البطوليين، ويظل باعتباره البرى المضلل الشخصية الوحيدة المضيئة في الرواية كلها) . ولكنه في تحرره المطلق من فتنة الأوهام، يظل

<sup>(</sup>١٣١) واينبرج الواقعية الفرنسية مصدر سابق ص ١٧٢ ، ١٦٤ (بالإنجليزية) .

<sup>(</sup>١٣٢) فلوبير خطاب إلى ويسمانس فبراير مارس ١٨٧٩ .

<sup>(</sup>١٣٣) نفس التحليل لإخفاق التربية العاطفية يوجد في المراسلات «من الزاوية الجمالية ينقصها المنظور فبالاستعمال المتكرر لإعداد الخطة تختفي الخطة . وكل عمل فني يجب أن يكون له مركز، قمة، أن يصنع هرماً، أو يجب أن ينسكب الضوء على نقطة من الكرة : ولا يوجد شيء من كل هذا في الحياة، ولكن الفن ليس الطبيعة» (فلوبير خطاب إلى مدام روجيه دي چينيت) .

محتفظاً بعقيدة مطلقة تتعلق بمهمة الكاتب. وهو يؤكد بالطريقة الوحيدة المتماسكة – في مواجهة كل الوعاظ نويالنفوس الجميلة المنحدرين من لامنيه Lamennais (المدافع عن كاثوليكية لبراليه ذات نزوع اشتراكي صوفي) وهو نقيض باربي Barbès السياس الجمهوري المتحمس المحكوم عليه بالإعدام في ١٨٢٩، والذي قضي بعد ذلك في السجن ست سنوات ثم اختار المنفي في النهاية» الذي قال عنه لجورج صاند: «إنه كان يحب الحرية كما هي، دون عبارات منمقة. رجل ينتمي إلى «حيوات» بلوتارك أي دون عبارات منمقة وبواسطة بنية خطابه وحدها رفض أن يهب للقارىء أنواعاً من الإرضاء خادعة مثل التي تقدمها له النزعة الإنسانية الزائفة المرائية لباعة الأوهام. فهذا النص الذي برفضه أن «يقيم هرماً» «وأن يفتح منظوراً» بعد منظور يؤكد ذاته بوصفه خطاباً بدون شيء خارجه، قد انمحي منه المؤلف، ولكنه يظل مثل إله سبينوزا (الذي يحل في الطبيعة) محايثاً لخليقته ومساوياً لها في الامتداد، وهنا نجد النقطة التي ينظر منها فلوبير.

# انبثاق بنية ثنائية

«لو كان لدى مجد بول بورچيه، لعرضت نفسى كل مساء فى صندوق للإغراء فى أحد استعراضات صالة المنوعات ولضمنت لكم الحصول على ايراد كبير» ( Arthur Cravan اَر تُر كرافان

بعد أن استعدنا حالة المجال الثقافي في طور التأسيس في الفترة البطولية حينما ظلت مبادىء الاستقلال التي ستتحول بعد ذلك إلى اليات موضوعية باطنة في منطق المجال مستقرة في جانب كبير منها داخل استعدادات وأنشطة العناصر الفاعلة، نريد هنا أن نقترح نموذجا لحالة المجال الأدبى التي تأسست في الثمانينات من القرن الماضي. وفي الحقيقة إن تسلسلا زمنيا حقيقيا محكم البناء هو الذي يستطيع أن يجعلنا نشعر – على نحو عياني – بأن هذا العالم الفوضوي في ظاهره، والمشبع بمباديء الحرية طواعية، هو بفضل الآليات الاجتماعية، على الأخص التي تقرر الاستقلال وتحبذه محل لون من الباليه حسن التنظيم والإعداد حيث يرسم الأفراد والجماعات هيئاتهم أثناء تعارضهم بعضهم مع بعض، فتارة يتواجهون وتارة أخرى يسيرون بنفس الخطوة ثم يديرون الظهور في خطوط منفصلة باهرة على الأغلب، وهكذا دواليك حتى اليوم،

#### خصائص الأنواع الغنية

يتبين تقدم المجال الأدبى نحو الاستقلال عند نهاية القرن التاسع عشر في واقع أن التراتب بين الأنواع الأدبية (والمؤلفين) وفقا للمعايير النوعية للحكم بينها كاد أن يكون على وجه الدقة عكس التراتب وفقا للنجاح التجارى، وذلك خلافا لما كان ملحوظا في القرن السابع عشر، حينما اختلط التراتبان على وجه التقريب، وكان أكثر المثقفين تحقيقا للتقدير

#### وخاصة الشعراء والعلماء هم أفضلهم تزودا بالرواتب والمكاسب.(١)

ومن وجهة النظر الاقتصادية يكون التراتب بسيطا ونسبيا دائما رغم التأرجحات المتعلقة بالأوضاع، ففى القمة يوجد المسرح الذى يضمن لاستثمار ثقافى ضئيل نسبيا أرباحا مهمة ومباشرة لعدد صغير جدا من المؤلفين. وفى قاعدة التراتب هناك الشعر الذى باستثناءات شديدة الندرة (مثل نجاح عدد من المسرحيات الشعرية) لايحقق إلا أرباحا ضئيلة إلى أقصى حد لعدد صغير من المنتجين، وتقع الرواية فى موقع وسيط، وهى تستطيع أن تضمن أرباحا مهمة لعدد كبير نسبيا من المؤلفين، ولكن بشرط أن توسع من نطاق جمهورها خارج العالم الأدبى نفسه (الذى يعتكف فيه الشعر)، وخارج العالم البورجوازى (كما هى الحال بالنسبة إلى المسرح)، أى وصولا إلى البورجوازية الصغيرة، أو بتوسط مكتبات المجالس المحلية إلى «الأرستقراطية العمالية».

ولكن من وجهة نظر معايير التقييم التى تسود داخل المجال تصير الأمور أقل اتصافا بالبساطة. بيد أننا نرى وفقا لعدد من المؤشرات أن قمة التراتب أثناء الامبراطورية الثانية كان يشغلها الشعر الذى تم تكريسه باعتباره الفن بامتياز بواسطة التقليد الرومانسى، وظل محتفظا بكل مكانته وقد حدث ذلك بالرغم من بعض التأرجحات مع انحدار الرومانسية الذى لم يصل إلى مداه بفضل تيوفيل جوتييه أو شعراء البارناس، وبفضل بزوغ الشخصية الملغزة متألقة الاشتعال لبودلير. واستمر الشعر يجذب عدا كبيرا من الكتاب، على الرغم من أنه كان بالكامل على وجه التقريب محروما من السوق، فلم تصل معظم الدواوين إلا لبضع مئات من القراء. وفي الجانب العكسي حقق المسرح – الذي أحرز على الفور الإقرار المباشر للجمهور البورجوازي بقيمه واتجاهاته المنقادة – بالإضافة أحرز على الفور الإقرار المباشر للجمهور البورجوازي بقيمه واتجاهاته المنقادة – بالإضافة إلى النقود حقق التكريس المؤسسي للأكاديمية وألوان التكريم الرسمية. أما الرواية التي تقع في المنزلة الوسطى بين قطبي الحيز الأدبى، فقد قدمت أعظم تشتت من وجهة نظر الوضع الرمزي: فعلى الرغم من أنها نالت أوراق اعتماد نبالتها، داخل المجال على الأقل،

Cf. A. Viala, Naissance de l'écrivain, Paris, Minuit, 1984 (1)

أ. قيالا. مولد الكاتب. ١٩٨٤. ينبغى الاحتياط من تأسيس مؤشرات لنوع من البداية المطلقة استنادا إلى العلامات الأولى لإضفاء طابع المؤسسة على شخصية الكاتب. مثل ظهور هيئات نوعية التكريس. وفي الواقع لقد ظلت هذه العملية ملتبسة زمنا طويلا أي متناقضة بمقدار ماكان يجب على الفنانين أن يدفعوا في شكل تبعية قانونية الدولة مقابلا للاعتراف بهم وللوضع القانوني الذي تمنحه لهم الدولة. ولم تلتئم أجزاء نظام السمات المكونه لمجال مستقل إلا عند نهاية القرن التاسع عشر (دون استبعاد نهائي لإمكان النكوس نحو التبعية hétéronomie مثل التي تبدأ اليوم لحساب عودة إلى أشكال جديدة من الرعاية، العمومية أو الخصوصية ويسبب التأثير المتزايد للصحافة.

وحتى خارجه بواسطة ستندال وبلزاك وخاصة فلوبير فقد ظلت مرتبطة بصورة أدب تجارى وثيق الصلة بالصحافة عن طريق الرواية المسلسلة. ولكنها حققت ثقلا ملموسا في المجال الأدبى حينما حصلت عند زولا على نجاح استثنائي في المبيعات (ومن ثم على مكاسب مهمة جدا سمحت له بالتحرر من الصحافة والرواية المسلسلة)، ووصلت إلى جمهور أوسع كثيرا من أي نمط آخر من أنماط التعبير، ولكن دون التخلي عن المتطلبات النوعية فيما يتعلق بالشكل (بل لقد وصلت مع رواية المجتمع الراقي إلى إحراز تكريس بورجوازي كان مقصورا حتى ذلك الوقت على المسرح).

ويمكن تقديم عرض دقيق للبنية المتقاطعة لهذا الحيز الذي يتعايش فيه التراتب وفقا للربح التجاري (مسرح ثم رواية ثم شعر) مع تراتب ذي اتجاه عكسى وفقا للمكانة (شعر ثم رواية ثم مسرح) بواسطة نموذج بسيط يأخذ في حسابه مبدأين للتمايز. فمن جهة هناك الأنواع المختلفة مأخوذة باعتبارها مشروعات اقتصادية وهي تتميز داخل علاقات ثلاث: أولا تبعا لسعر المنتج أو فعل الاستهلاك الرمزي وهو سعر مرتفع نسبيا في حالة المسرح والحفلة الموسيقية ومنخفض في حالة الكتاب، والنوتة الموسيقية وزيارة المتاحف أو المعارض (وستضع التكلفة الموحدة للوحة الانتاج التشكيلي في وضع فريد على حدة) وثانيا. تبعا لحجم المستهلكين ونوعيتهم الاجتماعية ومن ثم اهمية الأرباح الاقتصادية وكذلك الرمزية (المرتبطة بالنوعية الاجتماعية للجمهور) التي تضمنها تلك المشروعات، وثالثا تبعا لطول دورة الانتاج وخاصة للسرعة التي يتم بها الحصول على الأرباح سواء المادية أو الرمزية،

ومن ناحية أخرى فبمقدار مايكتسب المجال من استقلال ويفرض منطقه الخاص تتمايز هذه الأنواع، وبدقة متزايدة تبعا للنفوذ الرمزى على وجه الخصوص الذى تمتلكه وتهبه، والذى يتجه إلى التغاير فى تناسب عكسى مع الربح الاقتصادى: فالنفوذ المرتبط بممارسة ثقافية يتجه فى الواقع إلى التناقص بالارتباط مع حجم الجمهور وتشتته الاجتماعى، (وذلك لأن قيمة نفوذ الاعتراف الذى يضمنه الاستهلاك يتناقص حينما تتناقص القدرة النوعية التى يعترف بها للمستهلك، بل وتتجه إلى تغيير العلامة من الإيجاب إلى السلب حينما تنخفض القدرة النوعية عن عتبة معينة).

ويتجه هذا النموذج إلي تقديم صورة واضحة عن التضادات الكبرى بين الأنواع وكذلك عن الأختلافات الأكثر دقة الملحوظة داخل النوع الواحد نفسه، وعن الأشكال المختلفة التى يتخذها التكريس الممنوح للأنواع أو المؤلفين وفى واقع الأمر إن النوعية الاجتماعية للجمهور (مقيسة أساسا بحجمه) والربح الرمزى الذى يدره هما اللذان يحددان التراتب

النوعى القائم بين الأنواع والمؤلفين داخل كل نوع، والمقولات المتراتبة التى يميزها الناس فى تناظر وثيق بدرجة كافية مع التراتب الاجتماعي لهذا الجمهور أو ذاك. ويتضح ذلك جيدا فى حالة المسرح مع التضاد بين المسرح الكلاسيكى ومسرح البوليفار والفودفيل والكباريه أو بدقة أكبر فى حالة الرواية، حيث تراتب التخصصات: راوية المجتمع الراقى التى ستصير رواية سيكولوجية، وراوية طبيعية، رواية أنماط السلوك، والراوية المحلية والرواية الشعبية يناظر على نحو شديد المباشرة التراتب الاجتماعي لكل جمهور، تؤثر فيه الرواية ويناظر كذلك على نحو شديد الصرامة تراتب العوالم الاجتماعية الممثلة بل تراتب المؤلفين وفقا للأصل الاجتماعي والجنس.

ويسمح هذا النموذج أيضا بفهم مايصل بين الرواية والمسرح وما يفصل بينهما. فمسرح البوليفار الذي يستطيع أن يضن لمؤلفيه المرموقين أرباحا اقتصادية كبيرة بفضل العرض المكررة للعمل الواحد أمام جمهور محدود بورجوازي كان يجلب للمؤلفين، وكلهم على وجه التقريب من أبناء البورجوازية، شكلا من الاحترام الاجتماعي مثل الذي تضفيه الأكاديمية. وتنجم السمات الاجتماعية المميزه شديدة الخصوص لمؤلفي المسرح من واقع أنها نتاج اختيار على درجتين: فالمسارح ضئيلة العدد جدا، كما أن المديرين كانت لهم مصلحة في الاحتفاظ بالمسرحيات في برنامج العرض أطول زمن ممكن، أي كان يجب على المؤلفين أولا أن يواجهوا منافسة رهيبة لكي تمثل مسرحياتهم، وكانت الورقة الرابحة في بعد ذلك مواجهة المنافسة على الجمهور وفيها يتدخل بالأضافة إلى التمكن من حيل الحرفة بعد ذلك مواجهة المنافسة على الجمهور وفيها يتدخل بالأضافة إلى التمكن من حيل الحرفة وهو مرتبط أيضا بالتعود على عالم المسرح، الاقتراب من قيم الجمهور، وهو بورجوازي وباريسي أساسا، ومن ثم أكثر «وجاهة» اجتماعيا وثقافيا.

وعلى النقيض من ذلك، لايستطيع الروائيون أن يحققوا مكاسب مكافئة لمكاسب مؤلفى المسرح إلا بشرط الوصول إلى «الجمهور الكبير»، أى كما تشير التداعيات الازدرائية للتعبير، بالتعرض إلى فقدان الثقة المرتبط بالنجاح التجارى. وهكذا فإن زولا الذى عرفت رواياته أشد الحظوظ إثارة للشبهات لم يتجنب - جزئيا بلا شك - المصير الاجتماعي الذى كان يؤهله له التوزيع الضخم لرواياته وتفاهة موضوعاته إلا بتحويل «التجارى» السلبي و«الشائع» المبتذل إلى «الشعبى» المحمل بكل الامتيازات الإيجابية للنزعة التقدمية السياسية، وهو تحويل جعله ممكنا دور النبي الاجتماعي الذي اختص به داخل المجال،

والذى أعترف له به خارجه بفضل العون من التفانى النضالى (وكذلك وإن يكن متأخر بفضل النزعة التقدمية في مسوح الأساتذة(٢).

*:. :. :*:

إن الإغراء غير العادى الذي مارسه على زولا كتاب «مدخل إلى دراسة الطب التجريبي» لكلود برنار (وهو الذي يحاول تجديد المباديء الرئيسية للبحث العلمي عامة)، لا تفسره فُحسب المكانة الهائلة التي استفادها العلم في الثمانينات، على الأخص من خلال تأثير تن ورينان وكذلك يرتلق Berthelot (العالم الكيميائي مؤسس الكيمياء الحرارية، والذي كان نبيا لدبانة علمية) (٢): أكانت لديه السذاجة لكي يعتقد - كما ينحي عليه باللائمة في الأغلب -أن منهج كلودبرنار من المستطاع أن ينطبق مباشرة على الأدب؟ كل الأشياء تدفع إلى الاعتقاد في جميع الحالات أن نظرية «الرواية التجريبية» قدمت له وسيلة ممتازة لتحييد ربية الابتذال الملصقة بالوضاعة الاجتماعية للأوساط التي يصورها، والتي تقصد إليها كتبه: فالاحتماء بنموذج الأطباء البارزين جعله يطابق بين نظرة «الروائي التجريبي» والنظرة الإكلينيكية» (نظرة الطبيب في العيادة) منشئا بين الكاتب وموضوعه المسافة الخالقة للموضوعية التي تفصل بين القمم الطبية العظمي ومرضاهم. وهذا الاهتمام باتخاذ المسافات لم يكن واضحا بقدر وضوحه في التقابل الذي يقيمه (والذي سيلغيه سيلين -Cé line « ١٨٩٤ - ١٩٦١ - ١٩٦١ بأسلوبه من وجهة نظر بطله الذي يعاني وهو في حالة من الحمي والهذبان مثل رواية رحلة إلى نهاية الليل والموت بالتقسيط») بين اللغة المستمدة من الشخصيات الشعبية وكلام الراوي المتسم دائما بسمات الأدب العظيم في إيقاعه الذي هو إيقاع الكتابة أو في السمات النموذجية للأسلوب الرصين مثل استخدام الماضي البسيط (صيغة لا تستخدم في الكلام) والقول غير المباشر. وهكذا فإن زولا الذي يدعو في بيانه المسمى الرواية التجريبية بصوت مرتفع إلى استقلال الأديب ومكانته الرفيعة كما يؤكد في نفس العمل المكانة الرفيعة للثقافة الأدبية واللغة الأدبية التي هو مدين لها بما حققه من اعتراف والتي يطالب لها بالاعتراف، يبرز نفسه بوصفه المؤلف بامتياز للتربية الشعبية المؤسسة هي أيضا بالكامل على الاعتراف بهذه القطيعة التي هي أساس احترام الثقافة.

<sup>(</sup>٢) إذا نحينا كوربيه جانبا فإن الرسامين لم يلجأوا الا نادرا إلى تبريرات شعبوية، وربما يرجع ذلك إلى أنهم لم يواجهوا مشكلة انتشار جماهيرى وذلك لأن منتجاتهم فريدة (لوحة واحدة بدون صور كثيرة مستنسخة) وذات سعر مرتفع للوحدة، ولأن النجاح الوحيد الذى يستطيعون معرفته هو النجاح المادى والسمعة في الأوساط الراقية وهو قريب في آثاره الاجتماعية من النجاح السرحى.

<sup>(</sup>٣) عن مكانة العلم حول الثمانينات انظر: 11-14 D. Momet, Histoire de la littérature, Paris, Larousse 1927, P. 11-14 عن مكانة العلم حول الثمانينات انظر: 14-14 مورنيه: تاريخ الأدب ص ١١-

#### نمايز الأنواع وتوحيد المجال

كان رد الفعل الرمزي النزعة ضد المذهب الطبيعي معاديا أيضا في حالة الشعر للنزعة الوضعية التي كانت تضغط على الشعر البارناسي من خلال خرافة الواقعة الدقيقة وخرافة الوثيقة والنزعة الاستشراقية والهلينية، ولا يمكن فهم رد الفعل هذا باعتباره نتيجة مباشرة لتحول في العقليات يعكس التغيرات الاقتصادية أو السياسية، أي في تجريده من المنطق والتاريخ النوعيين للمجال. وما من شك في أن «النهضة ذات الطابع الروحي» الملحوظة في كل مجال السلطة، والمتصلة بتجدد للنزعة المثالية مرتبط بنحلة فاجنر (الأساطير الجرمانية والصوفية الرمزية) والبدائيين الإيطاليين، قد اتخذت شكل تجديد للتصوف (على سبيل المثال مع «الاتحاد من أجل العمل الأخلاقي») لبول ديجاردان Paul Desjardins، وقد تختلط أحيانا بفوضوية صالونات (٤)، قد هيأ الشروط الملائمة لظهور الحركة الرمزية ونجاحها النسبي (ولعدد لايحصي من الحركات) ذات القربي مثل نزعة النزوة عند فلوريان بارمنتييه Florian Parmentier الذي أعد ضد «المادية العلمية والهوس التجريبي والنزعة العقلية المتقفة» فلسفة قريبة من فلسفة برجسون. وكان البعد الاجتماعي بل والسياسي لرد الفعل هذا شديد الوضح في الحقيقة، فهو يقدم فنا غائصًا في الفن والنزعة الروحية منمياً حس السر في معارضة فن اجتماعي مادي مبنى على العلم (كانت التقدمية السياسية مرتبطة في الأغلب بالنزعة المحافظة الجمالية ونلتقي بها على سبيل المثال عند البارناسيين القدامي الاجتماعيين أو في مدارس غريبة مختلفة مثل نزعة الإجماع عند جول رومان (١٨٨٥ - ١٩٧٢ التي انتسبت الى تارد ولويون والنزعة الطبيعية ومـثل نــزعة التباريح Paroxysne والنزعة الدينامية والبروليتارية... الخ)، ولكن رد الفعل الرمزي لن يفهم بالكامل إلا إذا وضعناه في علاقته مع الأزمة النوعية التي عرفها الانتاج الأدبي في الثمانينات من القرن الماضي والتي أثرت في الأنواع الأدبية الأخرى بمقدار تزايد حصيلتها الإقتصادية(٥) كما واصل الشعر على الرغم من قوة الجذب المتزايدة للرواية اجتذاب جانب مهم جدا من القادمين الجدد، ولكنه لم يمتلك الكثير الذي يخشى فقدانه بما أن زبائنه لم يتعدوا المنتجين أنفسهم. وكان المنطق الباطن التمايز الدائم في الأساليب يجبذ أن تنبثق في الطريق الذي افتتحه بودلير مدرسة رمزية مقطوعة الصلة بالبارناسيين المتأخرين أو الطبيعيين الذين ينظمون شعرا خطابات سياسية أو فلسفية أو اجتماعية تعسة. وعلى

<sup>(</sup>٤) وعلى الأخص عند كتاب مرتبط بمسرح العمل مثل فيلكس فنيون Fenéon ، لوى ملا كان Louis Malaquin وكامى موكلير Saint Pol. Raux وهنرى دى رينييه H. de Régnier أو سان - بول رو Saint Pol. Raux.

<sup>(</sup>ه) CF. C. Charle, La Crise Littéraire à l'époque du naturalisme, Paris, Pens, 1979, P. 27-54 سي. شارل الأزمة الادبية في عصر النزعة الطبيعية.

النقيض من ذلك ضربت الأزمة الروائيين الطبيعيين وعلى الأخص المنتمين إلى الجيل الثانى ضربة مباشرة، وكانت تحولاتهم العقائدية بلا شك إعادة تحول هادفة إلى الاستجابة لتوقعات جديدة لدي الجمهور المثقف ومرتبطة على الأخص «بالنهضة ذات الطابع الروحى»، فبعضهم مثل ويسمانس تحول نحو نزعة «طبيعية روحانية» أو مثل بول بونتان Bonnetain و. ج . ه . . روسنى Rosny ولوسيان ديكاف Descaves وبول مارجريت Margueritte وجوستاف جيش Guiches مؤلفى بيان خمسة ضد العالم الذى ظهر فى عدد الفيجارو فى المردة الروحانية ضد زولا والنزعة الطبيعية.

بيد أن قسما من الكتاب الذين انجرفوا أولا نحو الشعر أعادوا من جانبهم في الرواية «المثالية» والسيكولوجية استثمار رأس مال ثقافي وعلى الأخص رأس مال اجتماعي أكثر أهمية من رأسمال منافسيهم الواقعيين (٦) وهكذا نجد أندريه تيرييه Theuriet يدخل إلى الرواية تقليد شعر المناجاة الجميمة، ونجد أن بول بورجيه تلميذ تين الذي كان مثل أناتول فرانس وأندريه تيرييه أو باربي دورفيي قد بدأ مهنته الأدبية بنشر بعض المجموعات الشعرية (الحياة القلقة ١٨٧٥ وإديل ١٨٧٨ ،الاعترافات ١٨٨٨) صار بارعا في تحليل العواطف المرهفة لشخصيات منعزلة داخل الهيكل الاجتماعي الراقي فاتحا بذلك الطريق لروائيين مثل بارس Barrès (أيام نزعة الذات الأناوحدية ثم اللاوعي الجمعي في «تحت أعين البراءة» و «رجل حر» و «حديقة بيرينيس») وبول مارجريت وكامي موكلير وادوار إستونيه اعتبارها قصائد نثر.

وقد أدى ذلك إلى أن يظهر فى الرواية الانقسام إلى مدارس متنافسة، وهو ماعرفه الشعر من قبل، ففى تعارض مع هذه التيارات الجديدة نجد الرواية الاجتماعية أو الاقليمية المحلية المنحدرة من النزعة الطبيعية، والرواية ذات القضية.

أما المسرح هو الساحة التى يحتجزها كتاب من أصل بورجوازى فقد صار أيضا ملاذا للروائيين والشعراء منكودى الطالع المنحدرين من أصل بورجوازى صغير أو شعبى فى معظمهم، ولكنهم اصطدموا بالحواجز عند المدخل، وهى المميزة لهذا النوع أى باجراءات الاستبعاد الرقيقة التى يضعها النادى المغلق لمديرى المسارح والمؤلفين المعتمدين والنقاد فى وجه مطالب القادمين الجدد. ولا جدال فى أن المسرح بسبب خضوعه المباشر لضوابط

Cf. R. Ponton, Naissance du roman psychologique. Capital Culturel, Capital social et stratégie Littéraive (٦) à la fin du XIX siècle. Actes de la recherche en sciences sociales, n°4, Juillet 1975, P. 66-81 النفسية. رأس المال الثقافي ورأس المال الاجتماعي والاستراتيجية الادبية في نهاية القرن ١٩).

الطلب من جانب زبائن بورجوازيين أساسا (على الأقل في الأصل) سيكون آخر من يعرف طليعة مستقلة ستظل لنفس الأسباب هشة مهددة. وعلى الرغم من الإخفاقات الأولية للأخوين جونكور (في ١٨٦٥ مع هنرييت ماريشال Henriette Maréchalلحولزولا (مع تريز راكان Thérèse Raquin في ١٨٧٣ والرَّرثة في ١٨٧٤ والزر الوردي في ١٨٧٨ والحانة في ١٨٧٩.. الخ) فلم يذهب سدى جهد الطبيعيين وزولا على الأخص (٧) لقلب تراتب الأنواع بأن ينقلوا إلى أرضية المسرح رأس مال رمزي مكتسب لدي جمهور جديد (يقرأ رواياته ولا يذهب إلى المسرح). ففي ١٨٨٧ أسس أنطوان المسرح الحر، وهو المشروع الأول الذي تحدى تحديا حقيقيا أنواع القسر الاقتصادية في قطاع من المجال ظلت تحكمه حتى ذلك الوقت دون شريك، ثم انتهت من جهة أخرى بالانتصار فيه مما أدى إلى التخلي عن المحاولة عام ١٨٩٦ بعد أن تحمل مديره مائة ألف فرنك من الديون. ولكن القطيعة التي تم بواستطها خلق موقع جديد يقابل في أن معا التقليد المتشدق في الكوميدي فرنسين والرشاقة المنطلقة الحركة لممثلي البوليفار كانت كافية لانبثاق الآثار الأكثر تمييزا لسيرورة عالم كامل بوصفه مجالا: فمن جهة هناك مسرح الفن لبول فور Fort الذي سيصير «مسرح العمل» لمديره لونيه بو Lugné--Poe (الهارب من المسرح الحر) وهو ممثل وكاتب ١٨٦٩ -١٩٤٠ وقد عرض مسرحه إبسن وسترندبرج) وهو مؤسسٌ وفق نموذج المسرح الحر وضده، ويعيد في المجال الفرعي للمسرح الذي أنشيء على هذا النحو انتاج التقابلات بين الطبيعيين والرمزيين التي ستقسم من الآن فصاعدا المجال في مجموعه، ومن جهة أخرى نحد تأسيسا خاصا لمشكلة الإخراج، وطرحا لطرائق الإخراج المختلفة باعتبارها أحزابا فنية أي باعتبارها مجموعات نسقية من الإجابات المختارة صراحة عن مجموعة من المشاكل التي تجاهلها التراث أو التي أجاب عنها دون أن يطرحها، وبذلك كله يكون أندريه أنطوان قد طرح للتساؤل عقيدة سائدة Doxa كانت بوصفها كذلك خارج أي مناقشة، وحرك اللعبة بأكملها أي تاريخ الإخراج.

لقد دفع إلى الانبثاق بضربة واحدة ذلك الحيز المتناهى من الخيارات الممكنة الذى لم ينته بعد البحث المسرحى من ارتياده، عالم المشكلات وثيقة الصلة بالموضوع والتى يجب على كل مخرج جدير بالتسمية سواء أراد ذلك أو لم يرد أن يتخذ موقفا منها، والتى وفقا لها ستدور المواجهة بين مختلف المخرجين: وهى المسائل المتعلقة بحيز المنظر وبالعلاقة (التى تمنى أن تكون أكثر ضرورة) بين الديكور والشخصيات (وقد أطرى دقتها)، ومسائة

<sup>(</sup>٧) من ١٨٧٦ إلى ١٨٨٠ دافع زولا عن مسرح طبيعي بصفته ناقدا مسرحيا (قارن زولا «النزعة الطبيعية في المسرح» ومؤلفونا الدراميون) E. Zola, Le Naturalisme au Théatre (oeuvres Complètes,op. cit., t XXX, Nos auteurs drama- (نبولاه, ibid, t. XXXIII.

النص وبساطة أو مسرحية التفسير، ومسألة تبادل التأثير بين المثلين والمتفرجين (مع إظلام العدالة وضد التمثيل في منصة الأضواء الذي يحطم الإيهام المسرحي، ونظرية «الحائط الرابع») ومسألة الإضاءة والصوت.. الخ(٨).

وأفضل شاهد على النفوذ الذى حققه أنطوان على المجال الذى دفع به إلى الوجود ماثل فى حقيقة أن خصومه فى مسرح العمل – كما أشار الملاحظون الأقل ميلا إلى الرؤية السوسيولوجيه لتاريخ المسرح – كانوا يضعون فى مقابل كل موقف يتخذه موقفا مناقضا: المفاخرة بالطابع «المسرحي» الاصطناعي (عند جارى Jarry «على الأخص حينما مثلت أوبو ملكا عام ١٨٩٦ وهى محاكاة هزلية لأوديب ملكا») ضد نزعة الايهام «بالطبيعي»، والايحاء ضد نزعة الحقيقة، «ومسرح الخيال» ضد «مسرح الملاحظة»، وأولوية اللفظ ضد أولوية الديكور، «والانسان الميتافيزيقي» ضد «الانسان الفسيولجي» ومسرح الروح وفقا لتعبير ادوار شوريه Edouard Schuré ضد مسرح الجسم والغرائز، والرمزية ضد الطبيعية. وقد ادوار شوريه علاقة تضاد مماثلة من وجهة نظر الأصول الأجتماعية (فعلى حين لم يحصل أنطوان إلا على تعليم ابتدائي، كان لونيه بو إبنا لنائب مدير بنك ومتخرجا في ليسيه كوندورسيه).

وهكذا نشأ بين بداية القرن العشرين بالنسبة إلى الشعر، والثمانينات من القرن التاسع عشر بالنسبة إلى المسرح – الذي لاحظ زولا في رده على أوريه Huret أنه «يظل دائما متأخرا عن بقية الأدب». داخل كل نوع قطاع أكثر استقلالا تم أو إذا أردت – طليعة. فكل نوع يتجه إلى أن ينشق إلى قطاع للبحث وقطاع تجارى، إلى سوقين ينبغى أن نتجنب إقامة جبهة من الخنادق بينهمابم فهما ليسا إلا قطبى حيز واحد يتحددان داخل علاقة التناحر وبواسطتها كما يصحب عملية التمايز داخل كل نوع عملية توحيد لمجمل الأنواع، أي للمجال الأدبى، الذي يتجه على نحو متزايد نحو أن ينظم نفسه حول تضادات مشتركة (فعلى سبيل المثال في الثمانينات من القرن الماضى كان هناك تضاد النزعة الطبيعية والرمزية). وفي الحقيقة إن كل قطاع من القطاعين المتضادين في كل مجال فرعى (على سبيل المثال مسرح المخرج) يتجه إلى أن يصير أكثر اقترابا من القطاع المماثل في الأنواع سبيل المثال المسرح المؤرى (الرواية الطبيعية في حالة مسرح أنطوان، أو الشعر الرمزى في حالة لونيه بو) بالقياس إلى القطب المقابل في المجال الفرعي نفسه (مسرح البوليفار). وبعبارة أخرى، بفقد التضاد بين الأنواع فاعليته التي تشكل البنية لحساب التضاد بين القطبين الماثلي في

<sup>(</sup>٨) روبين. المسرح والإخراج من ١٨٨٠ -- ١٩٨٠)

J.J. Roubine, Théâtre et Mise en Scène, 1880-1980 Paris Ruf, 1980

كل مجال فرعى. قطب الإنتاج الخالص وفيه يكون الاتجاه نحو ألا يجد المنتجون زبائن لهم سوى المنتجين الآخرين (الذين هم أيضا منافسون لهم) وحيث يوجد شعراء وروائيون ورجال مسرح مزودون بخصائص موقع مماثل، ولكنهم منغمسون في علاقات يمكن أن تكون تناحرية، والقطب الآخر قطب الإنتاج الكبير الخاضع لتوقعات الجمهور الكبير.

#### الفن والمال

وابتداء من ذلك الوقت اتجه المجال الأدبى الموحد نحو أن ينتظم وفقا لمبدأين فى التمايز مستقلين ومتراتبين: التضاد الأساس بين الإنتاج الخالص الموجه إلى سوق محدودة وإلى منتجين ثقافيين والانتاج الكبير الموجه نحو إشباع توقعات الجمهور، وهو تضاد يعيد إنتاج القطيعة التأسيسية مع النظام الاقتصادى، التى هى أساس حقل الانتاج المحدود، فهى تتدعم بواسطة تضاد ثانوى ينشأ داخل المجال الفرعى للإنتاج الخالص بين الطليعة الجديدة والطليعة التى تم تكريسها، ويصدق ذلك على سبيل المثال فى الفترة موضع الدراسة على التضاد بين البارناسيين والذين يطلق عليهم اسم «أصحاب نزعة التدهور» والذين كانوا بدورهم منقسمين إمكانا فى بعد ثالث وفقا لاختلافات الأسلوب والمشروع الأدبى التي تناظر اختلافات الأصل الاجتماعي وأسلوب الحياة.

#### المجال الأدبى عند نهاية القرن التاسع عشر (تفصيل)

ظل فيولين ومالارميه زمنا طويلا يعتبران طفلى البارناس الضائعين (فقد كانا حاضرين بين الشعراء السبعة والثلاثين المنشورين في المجموعتين الأوليين المعنونتين «البارناس المعاصر» ثم استبعدا من الثالثة مما أعطاهما وضع الشهداء). وقد بدأ الشاعران في جذب الانتباه حوالي منتصف الثمانينات، وقد تلقيا اسمهما المستعار من محاكاة ساخرة ذات طابع هجومي : «انحطاط ادوريه فلوبيت Adoré Floupette الشاعر المتدهور وهي مجموعة أشعار هجائية لجابرييل فيكير Vicaire وهنري بوكلير ظهرت في ١٨٨٥ حولت شعر فيرلين ومالارميه ومقلديهم إلى موضوع للهزء.

لقد كان الاثنان متحدين موضوعيا بمعارضتهم المشتركة للبارناسيين الأكبر منهم سنا (وكان أمر الحشد والقتال يصدر من فيرلين الذي قدم في «الشعراء الرجماء أو اللعناء» مالارميه ورامبو وتريستان كوربيير Corbièreيم ولكن مالارميه وصحبه الرمزيين، وفيرلين وصحبه المتدهورين تباعدا شيئا فشيئا إلى درجة المواجهة حول سلسلة من التعارضات الأسلوبية أو المتعلقة بالأفكار الجوهرية (مثل الضفة اليمني والضفة اليسري بمالصالون

### المجال الأدبى عند نهاية القرن التاسع عشر

درجة عالية من التكريس (قدامي)

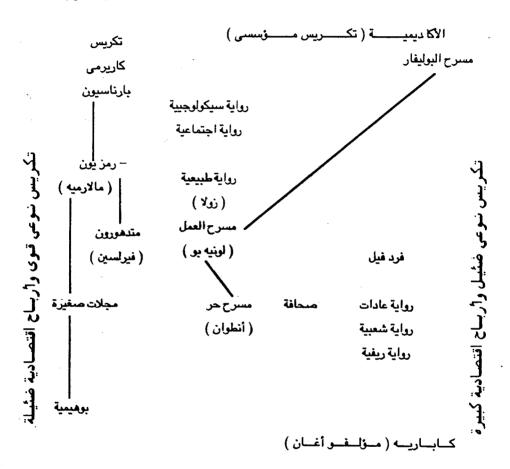

درجة منخفضة من التكريس ( شباب )

والمقهى، الراديكالية المتشائمة والإصلاحية المتحفظة، الجمالية المصرح بها المؤسسة على النزعة السحرية المغلقة على ذاتها والمحصورة فى فئة قليلة وجمالية الوضوح والبساطة والسذاجة والعاطفة)، وهى تناظر اختلافات اجتماعية (فمعظم الرمزيين منحدرون من البورجوازية المتوسطة أو الكبيرة أو من النبلاء ودرسوا فى باريس القانون فى الأغلب على حين أن «المتدهورين» قادمون من الطبقات الشعبية أو من البورجوازية الصغيرة، ولا يملكون إلا أقل القليل من رأس المال الثقافى(١) وفى الحقيقة إن الفروق حسب درجة التكريس تفصل بين (جيال فنية، تتحدد بواسطة الفاصل الذى غالبا مايكون قصيرا جدا، لايكاد يصل إلى بضع سنوات أحيانا بين الأساليب وأساليب الحياة التى تتعارض بوصفها «الجديد» مقابل «القديم»، «المبتكر» و «المتقادم».. وهى ألوان قسمة ثنائية قاطعة قد تكون فى أغلب الأحوال فارغة، ولكنها كافية لكى تصنف وتوجد بأقل تكلفة مجموعات تُسمى أكثر من أن تكون محددة بلافتات تهدف إلى إنتاج الفروق التى تدعى بيانها.

:. :. :. ·

إن حقيقة استقلال العمر الاجتماعي عن العمر البيولوجي لاتظهر واضحة إلا في المجال الأدبى، حيث يمكن أن يفصل بين الجيلين أقل من عشر سنوات (هذه هي حالة زولا المولود في ١٨٤٠ وتلاميذه المشاهير المشاركين في أمسيات ميدان Médan «منزل زولا»، أليكس المولود في ١٨٤٨، ويسمانس المولود في ١٨٤٨، ميرابو في ١٨٤٨ موباسان في ١٨٥٠، سيار في ١٨٥٠ هنيك Hennique في ١٨٥٠). ويصدق نفس الشيء على مالارميه وتلاميذه الأول.

وناخذ مثالا آخر هو بول بورجيه أحد المدافعين الرئيسيين عن الرواية السيكولوجية فلايفصله عن زولا إلا فارق آثنتي عشر سنة ولم يفت زولا أن يوضح تلك الفجوة بين العمر الاجتماعي (المركز) والعمر «الواقعي» مشيراً إلى عقم الوقوف عند بلاهات وترهات ممائلة في هذه اللحظة شديدة الخطورة من تطور الأفكار. فإن كل هؤلاء الشبان الذين هم جميعا بين الثلاثين والأربعين يتركون لدى انطباعا بأنهم قشور بندق تتراقص على شلالات نياجارا، فليس لديهم شيء تحت القشرة إلا ادعاء هائل فارغ»(١٠).

<sup>9.</sup> C.F. R. Ponton, Le Champ Litéraire en France de 1865 à 1905. Paris thèse EHESS, 1977, et J. Jurt Synchronie littéraire et rapport de forces. Le Champ poétique des années 80, (Oeuvres et critiques, XII n°2, 1987, P. 19-33.

٩) بونتون. المجال الأدبى فى فرنسا من ١٨٥٦ إلى ١٩٠٥ باريس رسالة دكتوراه و/جيرت، التزامن الأدبى وعلاقة القوى.
 المجال الشعرى فى الثمانينات.

<sup>(</sup>١٠) أوريه مبحث في التطور الأدبي،

<sup>10 -</sup> J. Huret, Enquête sur l'évolution littéraire, Paris Charpentier, 1891 réedition avec notes et préface de Daniel Grojnowski, Vanves, Thot, 1985, P. 158.

## مجــال الإنتـاج الثقــافي داخل مجال السلطة وداخل الحيز الاحتماعي

داخــل مــجــال الــســلـطــة وداخــل الحـيــز الأجــتـمــاعــي راف مــال اقتصــادي + رأس مــال رمزي نوعي +

رأس مال شقافي + تحت المجال طليعة مكرسه تحت المجال

رأس مسال أقتصسادى +

رأس مال ثقافي مجال السلطة + رأس مال اقتصادي

محال الأنتاج الشقافي - رأس مال ثقبافي

بزجة استقلال منخفضة يزجة استقلال مرتفعة

+ رأس مال اقتصادی - رأس مال اقتصادی

ا رأس مال رمزی توعی + رأس مال ریزری توعی

انتاج كبير انتاج محدود

الفن للغن

انتاج ثقافی فور فیل سلسلات طلیعة دون احتراف روائیة صحافة بوهیمیة

– رأس مال رمزی نوعی

الحبين الأجشمناعي ( قنومي )

– رأس منال اقتصصادی ، رأس منال ثنقنافنی – :

كان لشاغلى مواقع الطليعة الذين لم يتم تكريسهم بعد وعلى الأخص أكبرهم سنا (من الناحية البيولوجية) مصلحة في اختزال التضاد الثاني إلى التضاد الأول، وفي إبزاز أن النجاح أو الاعتراف الذي يستطيع الحصول عليه بعض كتاب الطليعة بمرور الزمان كان نتيجة التخلى عن المبادىء أو التواطؤ مع النظام البورجوازي وكانوا يستطيعون الاتكاء على أنه إذا كان التكريس البورجوازي والمكاسب الاقتصادية أو الأمجاد الاجتماعية التي يتسم بها (أكاديمية وجوائز... الخ) لها الصدارة بالنسبة إلى الكتاب الذين ينتجون للسوق البورجوازية وسوق الاستهلاك الواسع، فهما أيضا موضع العناية من القسم الأكثر انقيادا من الطليعة راسخة القدم. فقد أفسحت الأكاديمية الفرنيسة دائما مكانا لعدد صغير من أصحاب الكتاب «الخالصة» مثل لوكنت دى ليل، قائد طابور البارناسيين، وكان هذا الشاعر عام ١٨٥٧ في مقدمة «أشعار أثرية» قد اتخذ سمت نبى يسترجع النقاء الضائع، ويقف موقف الخصومة من الطرز الشائعة، ولكنه انتهى عضوا في الأكاديمية، حائزا لوسام جوقة الشرف (وعلى النقيض من ذلك كان الواجب على الذين يريدون مهما كان الثمن تجنب أن الشرم الفن البورجوازي وتأثير التقادم الاجتماعي الذي يحدده ذلك، أن يرفضوا كل الشارات الاجتماعية للتكريس من أوسمة وجوائز وأكاديميات وكل ألوان التكريم).

وقد فُرضت البنى المتحولة مع الزمان وأشكال التغير التى تأسست منذ زمن بعيد فى نطاق الشعر، الذى كرس نفسه لإيقاع الثورات (الرومانسية والبارناسية والرمزية) على الرواية أيضا بعد الطبيعية، بل وعلى المسرح مع مقدم المخرج والثورة التى أحدثها.

وفى حالة الشعر تسارع إيقاع الثورات (سواء التى فى مرحلة المشروع أو التى حققت النجاح)، وفى بداية القرن العشرين شارفت «الفوضى الأدبية» كما يقول بعض النقاد على الوصول إلى الأوج: إن «مؤتمر الشعراء» المنعقد فى باريس فى مدرسة الدراسات الاجتماعية العليا فى ٢٧ مايو ١٩٠١ لتحبيذ محاولة للتأخى، انتهى وسط الصخب والقتال. لقد تعددت المدارس مما أدى إلى انقسامات مسلسلة : فهناك:

intégralis- نزعة التركيب Synthétisme عند جان دى لاهير de la Hire عند خلوريان التكامل Synthétisme عند ادولف لاكوزون Cuzon (١٩٠١)، نزعة النزوة Impulsionisme عند فلوريان بارمنتيه (١٩٠١)، نزعة الارستقراطية عند لاكاز بوتييه Sincérisme بارمنتيه (١٩٠٤)، نزعة الارستقراطية عند لاكاز بوتييه Sincérisme والنزعة الذاتيه الاجماع عند جول رومان، ونزعة الإخلاص Han Ryner عند لوى ناز Subjectivisme عند ماكس جاكوب Max Jacob عند هان رينيه المستقبلية Futurisme عند مارينتي Max Jacob (١٩٠٩)، ونزعة الكثافة Simulta عند شارل دى سان كير Saint Cyr)، والتواقتية -Simulta عند هنرى ماتان بارزان Barzun وفرنان. ديفوار ١٩١٠)، والديناميه عند néisme

هنري جيلبو ١٩١٣ الغ(١١) . الخ(١١) . الغ(١١) . الغ(١١)

وقد تذرع بعض الشعراء بمنطق الثورة الدائمة الذي أصبح قانون سيرورة المجال لتبرير نفاد صبرهم في الوصول إلى وراثة المكانة، ولم يترددوا في قول إن خمسا وعشرين سنه من مواصلة البقاء مدة شديدة الطول بالنسبة إلى الجيل الأدبى(١٢).

كما أدى السعار الانعزالي، الذى استثار الجنوح إلى الجماعات الصغيرة السياسية الطليعية، إلى انقسامات قادها زعماء نصبوا أنفسهم بأنفسهم: فالمتدهورون أنجبوا الرمزية التى أنجبت نزعة الروعة ونزعة السحر المجوسى والاشتراكية والفوضوية والمدرسة الرومانية (عند جان مورياس وتدعو إلى اشكال عصر النهضة وجو يونانى أو لاتينى). وكان من النادر جدا أن توجد حركة تصل إلى فرض نفسها وظل معظم قادة المدارس دون تلاميذ. ولكن في كل مكان كانت القطيعة الاستهلالية تنجب تكرارا لها في قطيعة جديدة.

وفى حالة الرواية أنجبت الثورة الطبيعية، إلى حين، رد فعل أصحاب السيكولوجيا، وفى حالة المسرح كما رأينا استثار ظهور المسرح الحر لأنطوان على نحو فورى تقريبا خلق مسرح العمل (لونيه بو) وهو إسقاط فى الحيز الجديد الذى افتتحه أنطوان التضاد (الذى يتجاوز حدود الأنواع) بين الطبيعية والرمزية (ولحساب تلك القطيعة المزدوجة فرض الشعر سيطرته على الرواية عند ويسمانس وعلى المسرح عند ماترلنك). فكل ثورة ناجحة تضفى الشرعية على ذاتها ولكنها تضفى الشرعية أيضا على الثورة بوصفها ثورة، وهنا يدور الأمر على الثورة ضد الأشكال الجمالية التي فرضتها الثورة نفسها. وتشهد المظاهرات والبيانات من جانب كل الذين ابتداء من أول القرن بذلوا قصارى جهدهم لفرض نظام فنى جديد، يشار إليه بمفهوم اصطلاحى، على أن الثورة مالت إلى أن تفرض نفسها بوصفها النهوذج للوصول إلى الوجود داخل المجال.

وأمامنا الحالة النموذجية التي يسمونها «أزمة النزعة الطبيعية» فهي ليست إلا مجموع الاستراتيجيات الرمزية الفعالة جزئيا التي أكدت بواسطتها زمرة من الكتاب والنقاد بالنسبة لبعض قضايا الطبيعية، حقها في أن تخلفها عن طريق مايشبه الانقلاب الرمزي للحكم: أي بالإضافة إلى المؤلفين الخمسة لبيان ١٨ أغسطس ١٨٨٧ هـناك برونتيير Brunetière الذي كتب في أول سبتمبر ١٨٨٧ مقالا حول إفلاس الطبيعية، وبول بورجيه الذي وقف في مقدمة روايته التلميذ (١٨٨٧) ضد الطبيعية الظافرة، وحتى جول أوريه في

<sup>11.</sup> Florian-Parmentier, La Littérature et l'Époque, Histoire de la littérature française de 1885 à nos jours, Paris, Eugène Figuiére, 1914, P. 292-293.

<sup>(</sup>١١) فلوريان باررمتييه، الأدب والعصر، تايخ الأدب الفرنسي من ١٨٨٥ إلى أيامنا، (١٩١٤).

<sup>(</sup>١٢) نفس المبدر،

تحقيقه الشهير (وهو أول مثال على هذه الاستطلاعات الأداتيه التي مورست كثيرا بعد ذلك والتي تتجه إلى إحداث النتائج التي تتظاهر بتسجيلها)، الذي أعطى فيه كل المدعين، ومن أمثلتهم ويسمانس فرصة إن يقولوا إن «الطبيعية انتهت» (١٣) وهكذا تأسس مخطط للفكر امتد نطاقه في نفس الوقت عند الكتاب والصحفيين وعند ذلك الجزء من الجمهور الأكثر اهتماما بالتميز الثقافي، وهو مخطط يدفع إلى التفكير في الحياة الأدبية بل في الحياة الثقافية بأكملها وفقا لمنطق الموضة، وهو منطق يسمح بإدانة اتجاه أو تيار أو مدرسة بحجة واحدة نقط هي حجة التقادم وانقضاء العهد.

#### ديالكتيك التميز:

من الصعب إلا نستخلص من قراءة هذا العمل أو ذاك من أعمال الفترة أو الأعمال التى أعقبتها مباشرة (١٤) والتى تحصى تفصيلا كل المدارس الأدبية ذلك الشعور بأنها تنتسب إلى عالم خاضع بطريقة ميكانيكية تقريبا لقانون الفعل ورد الفعل، أو إذا أراد المرء أن يفسح مجالا للنوايا والاستعدادات لقانون الادعاء والتميز. ولا يوجد فعل من جانب فاعل ليس رد فعل على كل الأفعال الأخرى أو على هذا الفعل أو ذاك منها: فالرومانسية الجديدة ترفض الغموض الرمزى وتهدف إلى المصالحة بين الشعر والعلم، والمدرسة الرومانية عند جان مورياس (١٨٥٦ – ١٩٠١ . الذي كان أول من أطلق الرمزية على تلك المدرسة ثم تحول عنها مع شارل موراس ليدعو إلى الأشكال الشعرية التقليدية لعصر النهضة، وإلى نزعة محافظة في الشكل تستخدم لغة مهجورة وجوا يؤنانيا أو لاتينيا) تعارض الرمزية في عودتها إلى الكلاسيكية، كما أن النزعة الإنسانية عند فرنان جريج Gregh ترفض الرمزية الغامضة اللا إنسانية، وتعارض النهضة الكلاسيكية الجديدة عند موريس Morice كل ماهو جديد كتلة واحدة.

*∴ ∴* ∴

<sup>(</sup>١٣) وكان من الأشياء المعيرة للنظام الجديد المؤسس داخل المجال الأدبى ذلك الاستطلاع المقدم إلى ٦٤ كاتبا (ونشر في إكو دي باري «صدى باريس» في الأعداد من ٢ مارس إلى « يوليه ١٨٩١)، والذي أعلن بالنص الكامل فلسفة التاريخ الجديدة، فلسفة التجاوز المستمر في الأسئلة الثلاثة المقدمة: ١) مل الطبيعية مريضة؟ مل ماتت؟ ٢) مل يمكن إنقاذها ٢) ماذا سيحل مادا؟

J. Muller et G.Picard, Les Tendances وعلى الأخص كتاب فلوريان بارمنتييه سابق الذكر الأدب والعصر وكذلك: (١٤) présentes de la littérature française, 1913; G. Le Carbonel et C. Vellay, La littérature contemporaine, Paris, Mercure de France, 1905.

جيه موليه وجي بيكار: الاتجاهات الراهنة للأدب الفرنسي ١٩١٣ وجي لوكاربونيل وسي فيلليه، الأدب المعاصر ١٩٠٥.

ومن المفهوم أن من المستطاع أن نضع عند منعطف القرن - مع رويرت ول Robert Wohl - ظهور اتجاه شديد البروز يفكر في مجمل النظام الاجتماعي من خلال مخطط التقسيم إلى أجيال (وفقا للمنطق الذي يذهب إلى أن المثقفين يبسطون في الأغلب فوق العالم الاجتماعي سمات تتعلق بعالمهم بالغ الصغر (١٥) وكانت تلك في الحقيقة اللحظة التي اتجه فيها هدا التعارض بين الأجيال إلى أن يعمم نفسه داخل مجال الانتاج الثقافي في مجموعه، وذلك على الأخص مع الثورة التي أعلنت عن مقدمها من خلال مؤلفات أجاثون Agathon الاسم المتسعار لهنري ماسي Massis المولود في ١٨٨٦ والفريد دي تارد المولود في ١٨٨٠) «روح السوربون الجديدة» (١٩١١) «وشباب اليوم» (١٩١٣) ضد الفكر العلموى لرينان و تين الذي كان قد سيطر على المجال الثقافي بأكمله في الثمانينات والذي انتصر في المجال الجامعي من خلال مؤسسي العلوم الجديدة والجامعة الجديدة من أمثال يور كايم وسينوبوس Seignobos (المؤرخ) وأولار Aulard ولافيس (المؤرخ) ولانسون (مؤرخ الأدب الذي طبق المنهج التاريخي المقارن على الأدب) وبرونو Brunot (اللغوى مؤلف تاريخ اللغة الفرنسية). وفي هذا الطور الحرج من صراع دائم هو إعادة ترجمة داخل المجال الثقافي للتضاد بين اليمين واليسار، بين الكاثوليك والملحدين، فإن التقسيمات الأساسية التي ستصير المبادىء المشكلة لبنية النظرات النهائية إلى العالم كانت تتأكد بكل وضوح: رفض العقل والذكاء باسم القلب أو الإيمان يؤدي إلى نزعة معادية للعقلانية أو نزعة لاعقلانية تعلى من شأن التفهم ضد الشرح التحليلي وترفض العلم وخاصة العلم الاجتماعي - وتخص منه بالرفض - علم الاجتماع التيوتوني (الألماني) لنزعته الاختزالية ووضعيته وماديته - كما تعلى من شأن الثقافة ضد الاستقصاء الخالي من الروح لدي «التقنيين العقليين» وصناديق بطاقاتهم، وتهدف إلى استرجاع المثل الأعلى الوطني أي الإنسانيات الكلاسيكية، واللغة اللاتينية واليونانية، والنصب التذكاري للمؤلفين الفرنسيين العظام وكذلك في مستوى أخر الرياضة البنية وفضائل الرجولة.

*∴ ∴* ∴

وكان التعارض بين الراسخين والطامحين يؤسس داخل المجال التوتر بين هؤلاء الذين يبذلون قصارى جهدهم كما هى الحال فى السباق لتجاوز منافسيهم وأولئك الذين يريدون أن يتجنبوا ذلك. وتلك هى حالة زولا وموباسان اللذين فى أعقاب نجاح الرواية

<sup>15 -</sup> C.F. R. Wohl, The Génération of 1914. Cambridge, Harvard University Press, 1979.

<sup>(</sup>۱۵) ونجد التعبير النموذجي الأولى لنظرية الأجيال هذه التي صارت أحد المناهج المقررة في الأدب (مع دراسة الأجيال الأدبية) وفي السياسة (الأجيال السياسية) في كتاب فرانسوا منتريه François Mentré «الأجيال الاجتماعية» أو «وضع sociale (باريس ١٩٢٠) الذي شيد مفهوم «الجيل الاجتماعي» بوصفه وحدة روحية مكونة حول «حالة جماعية» أو «وضع جماعي».

السيكولوجية غيرا موضاعاتهما الأساسية وطرائقهما مع «الحلم» لزولا و «حياة» (١٨٨٣ لموباسان) كما لوكان ذلك من أجل أن يستبقا تحقيق مشروع منافسيهما: «على أى حال إذا كان لدى الوقت سأقوم أنا نفسى بما يريدون» هكذا أجاب زولا على تحقيق أوريه، مدركا أنه سينجز بنفسه هذا التجاوز للطبيعية، أى لنفسه، وهو التجاوز الذى يريد خصومه أن بنجزوه ضده (١٦).

# الثورات النوعية والتغيرات الخارجية

إذا كانت الصراعات بين حائزى رأس المال النوعى والذين مازالوا محرومين منه هى التى تشكل المحرك لتحول لاينقطع فى عرض المنتجات الرمزية، فإنه يبقى أنها لاتسطيع أن تؤدى إلى هذه التحولات العميقة لعلاقات القوة الرمزية التى هى بمثابة انقلابات فى تراتب الأنواع والمدارس والمؤلفين إلا إذا استطاعت الحصول على دعامة من التغيرات الخارجية فى نفس الاتجاه. وبين هذه التغيرات فإن التغير الأكثر تحديدا وحسما هو دون جدال نمو الجمهور المتعلم (من كل مستويات النظام التعليمي) الذى هو أساس عمليتين متوازيتين: زيادة عدد المنتجين الذين يستطيعون العيش من أقلامهم أو ينتزعون قوتهم من المهن الصغيرة التى تتيحها المشاريع الثقافية – دور النشر والصحف.. الخ، واتساع سوق القراء المحتملين الذين هم أيضا فى متناول المطالبين المتعاقبين بمكان تحت الشمس (من رومانسيين وبارناسيين وطبيعيين ورمزيين.. الخ» وفى متناول منتجاتهم. وتترابط هاتان العمليتان بوضوح بمقدار نمو سوق القراء المحتلمين فهى التى تسمح بمضاعفة المهن الصغيرة المتاحة عندما تسمح بتنمية الصحافة والرواية.

وعلى نحو أعم، فعلى الرغم من أن الصراعات الداخلية مستقلة إلى حد كبير من ناحية المبدأ فهى تعتمد دائما من ناحية النتيجة على التناظر الذى تستطيع إقامته مع الصراعات الخارجية، عندما يتعلق الأمر بصراعات داخل مجال السلطة أو داخل المجال الاجتماعي في كليته. وعلى هذا النحو فإن ثورة المدرسة الطبيعية صارت ممكنة بواسطة الالتقاء من ناحية بين الاسستعدادات الجديدة التي استطاع زولا وأصدقاؤه إدخالها في مجال الانتاج ومن ناحية أخرى بين الفرص الموضوعية التي تكفل شروط تحقيق تلك الاستعدادات: أي هناك من ناحية تخفيض لحق الدخول إلى المهن الأدبية مرتبط بحالة ملائمة نسبيا لسوق العمل العقلى (بالمعنى الواسع)، تقدم مهنا ملائمة لكفالة حد أدنى من الموارد للكتاب

<sup>(</sup>١٦) تحقيق حول التطور الأدبى مصدر سابق ص ١٦٠.

<sup>16.</sup> J. Huret, Enquête sur l'évolution littéraire, op. cit., p. 160.

المحرومين من دخل ثابت مثل زولا نفسه، المستخدم فى مكتبة هاشيت من ١٨٦٠ إلى ١٨٦٥ والمشارك فى تحرير كثير من الصحف، وهناك من ناحية أخرى سوق أدبية فى حالة توسع، ومن ثم هناك قراء أكثر عددا وأكثر تشتتا (تنوعا) من زاوية الشريحة الاجتماعية، ومن ثم مهيؤن إمكانا لاستقبال منتجات جديدة.

ولايمكن تفسير الاستدارة في غير صالح النزعة الطبعية أثناء الثمانينات أكثر مما يمكن تفسير نجاحها السابق باعتبار الإخفاق الحالى والنجاح السابق نتيجة مباشرة لتغيرات خارجية اقتصادية أو سياسية. «فأزمة الطبيعية» متضايفة مع أزمة في السوق الأدبية أي على وجه الدقة مع اختفاء الشروط التي كانت ملائمة لوصول فئات اجتماعية جديدة إلى الاستهلاك الأدبي وبالتوازي إلى الانتاج الأدبي. كما أن الوضع السياسي (تضاعف بورصات العمل وتطور الاتحاد العام للعمال والحركة الاشتراكية في المناطق الصناعية مثل انزان Anzin وفورمي Fourmies) الذي لم يكن مقطوع الصلة بالتجديد ذي الطابع الروحي داخل البورجوازية (والتحولات الكثيرة جدا في عقائد الكتاب) كان لابد أن يشجع أولئك الذين دفعهم المنطق الداخلي لصراع المنافسة إلى الوقوف داخل المجال ضد أنصار النزعة الطبعية (ومن خلالهم ضد الادعاءات الثقافية لأقسام صاعدة من البورجوازية الصغيرة والبورجوازية). وقد أسهم جو الإحياء الروحي دون شك في تحبيذ العودة إلى أشكال من الفن تدفع مثل الشعر الرمزي أو الرواية السيكولوجية إلى أعلى درجة النفي الذي يرد الثقة للعالم الاجتماعي.

ويبقى أن نفحص كيف يستطيع «المشروع الخلاق» أن ينبثق من لقاء بين الاستعدادات الخاصة التي يدخلها منتج ما (أو مجموعة من المنتجين) إلى المجال (نتيجة لمساره السابق وموقعه في المجال) وحيز المكنات المنغرسة في المجال (التي نضعها تحت اللفظ الغامض: التقليد الفني أو الأدبى). وفي حالة زولا الخاصة ينبغي أن نحلل ما هو الشيء في تجربة الكاتب (نحن نعرف على وجه الخصوص أنه اضطر إلى معاناة سنوات طويلة من البؤس نتيجة للموت المبكر لوالده)، الذي استطاع حث تطور الرؤية الثائرة للضرورة (أي للحتمية القدرية) الاقتصادية التي تعبر عنها كل أعماله، والقوة غير المعتادة للقطيعة والمقاومة (الصادرة دون شك عن نفس الاستعدادات) التي كانت لازمة لانجاز تلك الأعمال وللدفاع عنها ضد كل منطق المجال. «إن عملا فنيا ما كما كتب في «النزعة الطبيعية في المسرح» ليس إلا معركة تشن على الأعراف» فاقتران ظرف موات على نحو استنثاني مع عدم اكتراث عنيد بالتوصيات الضمنية للمجال الأدبي، وبعد نجاح روايته «الحانة»، عدم اكتراث بكل تجليات الكراهية والازدراء، هو وحده الذي يجعل من المكن تحقيق مثل هذا التحدي للمعايير الأكثر جوهرية للياقة الأدبية وخصوصا تحقيق نجاحه المستمر.

#### اخترام المثقف

ولكن من المحتمل أن زولا ماكان سيتفادى فقدان الثقة الذى يعرضه له نجاحه فى بيع أعماله، والارتياب فى الابتذال الذى يتضمنه ذلك النجاح لو لم يكن قد نجح – على الأقل جزئيا – (دون أن يكون قد سعى وراء ذلك) فى تغيير مبادىء الإدراك والتقييم السائدة، وذلك على الأخص بتشكيله باختيار متعمد شرعى حزبا للاستقلال وللكرامة النوعية للأديب، المؤسس على وضع نفوذه النوعي فى خدمة قضايا سياسية. وكان ينبغى عليه لتحقيق ذلك إنتاج شخصية جديدة هى شخصية المثقف، وذلك عن طريق أن يخترع للفنان رسالة هدم نبوية، لا ينفصل فيها الجانب الثقافي العقلى عن الجانب السياسي، وهي رسالة ملائمة لإضفاء طابع الحزب الجمالي والأخلاقي والسياسي المهيئ لاستقبال مدافعين عتاة على كل الاستقلال إلى نهايته قد حاول أن يفرض حتى في السياسة قيم الاستقلال نفسها التي تأكدت داخل المجال الأدبى. وقد أدى نجاحه هناك إلى أنه بمناسبة قضية دريفوس وصل إلى أن يدخل على المجال السياسي مشكلة تم بناؤها وفقا لمبادىء التقسيم الميز المجال الثقافي، وإلى أن يفرض على العالم الاجتماعي بأكمله القوانين غير المكتوبة لهذا العالم الخاص، ولكن الذي يتسم بخصوصية الانتماء الكلى والشامل.

وهكذا وبطريقة حافلة بالمفارقة كان استقلال المجال الثقافي هو الذي جعل ممكنا الفعل التدشيني لكاتب تدخل في المجال السياسي باسم معايير خاصة بالمجال الأدبى، مشكلا نفسه كمثقف. إن مقالات «أنا أتهم» هي نهاية واكتمال لعملية تحرير جمعية، ظلت تكتمل تدريجيا في مجال الإنتاج الثقافي: فباعتبارها قطيعة نبوية مع النظام القائم أعادت في مواجهة كل مصالح الدولة تأكيد أن قيم الحقيقة والعدالة لاتقبل اختزالا، وفي نفس الوقت تأكيد استقلال الأوصياء على تلك القيم بالنسبة إلى معايير السياسة (مثل قيم الوطنية على سبيل المثال)، وإلى ضوابط الحياة الاقتصادية.

فالمثقف يشكل نفسه كمثقف في عملية اقتحامه المجال السياسي باسم الاستقلال وباسم قيم نوعية تخص مجال الانتاج الثقافي الذي وصل إلى درجة عالية من الاستقلال إزاء السلطات (وليس مثل الرجل السياسي الذي يمتلك رأسمالا ثقافيا ضخما على أساس من نفوذ سياسي بالمعنى المحدد، تم اكتسابه مقابل التخلي عن المهنة والقيم الثقافية). وبذلك كان هذا المثقف يتعارض مع كاتب القرن السابع عشر، الذي كان يشغل منصبا حكوميا يدر دخلا، ويعهد له بوظيفة معترف بها، ولكنها من الوظائف التابعة، المقصورة على الترويح، ومن ثم بعيدة عن المسائل الساخنة للسياسة واللاهوت. كما كان يتعارض في نفس الوقت مع رجل التشريع ذي الطموح الذي يتظاهر بممارسة سلطة روحية داخل

النظام السياسي، وبنافس الأمير أو الوزير على أرضه الخاصة، على طريقة روسو وهو بكتب دستورا لبولندا، كما كان يتعارض في النهاية مع هؤلاء الذين قايضوا وضعا ثانويا في الأغلب داخل المجال الثقافي مقابل منصب في المجال السياسي، ويقطعون صلتهم على نحو متباه بقيم عالمهم الأصلى، حريصين على أن يؤكدوا أنفسهم باعتبارهم رجال عمل لاقول، وهم الذين يكونون في الأغلب أشد ميلا إلى استنكار المثالية أو انعدام الواقعية لدى «النظريين» لكي بيرروا لأنفسهم خيانة القيم المغروسة في النظريات. إنه ينحصر في نظامه الخاص مستندا على قيمه الخاصة، قيم الحرية والتنزه عن الأغراض والعدالة التي تستبعد أن يستطيع التنازل عن مكانته ومسئوليته النوعية مقابل أرباح أو سلطات اجتماعية أو سياسية هي بالضرورة منتقصة القيمة، مؤكدا ذاته ضد القوانين النوعية للسياسة، قوانين السياسة العملية ومصالح الدولة (١٧) باعتباره المدافع عن المباديء الشاملة النوعية لعالمه الخاص (١٨) إن اختراع المثقف الذي اكتمل بزولا لايفترض فقط اكتساب المجال الثقافي استقلالا مسبقا، فهو نهاية عملية أخرى موازية، عملية تمايز أدت إلى تكوين سلك من محترفي السياسة يمارس تأثيرا غير مباشر على تشكيل المجال الثقافي(١٩) فقد شجم النضال الليبرالي ضد عودة الملكية وفَتْح المنافذ أمام الأدباء في فترة الملكية الأورليانية (لوى فيليب) إن لم يكن تسيساً للحياة الثقافية فعلى الأقل نوعا من اللاتمايز بين الأنب والسياسة كما يشهد على ذلك ازدهار سياسيين أدباء وأدباء سياسيين، مثل جيزو وتبير ومشيليه وتبيري وفيلمان Villemain وكوزان وجوفروا Jouffroy أو نيسار Nisard. وقدر ربت ثورة ١٨٤٨ التي خبيت آمال الليبراليين أو أقلقتهم ومعها على الأخص الامبراطورية الثانية معظم الكتاب إلى نوع من نزعة السكينة السلبية السياسية Quiétisme لا ينفصل عن انتناء متعال نحو الفن للفن، معرفا بأنه ضد «الفن الاجتماعي».

ويتذكر المرء بودلير منفجراً بالغضب ضد الاشتراكيين: «اضرب بأمانة لوح كتف الفوضوى!» (٢٠) أو لوكونت دى ليل مستخلصا الدرس للوى مينار Ménard الذى ظل وفيا

<sup>(</sup>۱۷) حول انضاج مفهوم «مصلحة الدولة» باعتبارها مصلحة نوعية لايمكن اختزالها إلى «مصلحة أخلاقية» أو إلى مصلحة لاهوتيه انظر كتاب E. Thuau, Raison d'État et Pensée politque à l'époque de Richelieu thèse, Paris, Université de الاهوتيه انظر كتاب Paris, 1966.

تيو مصلحة الدولة والفكر السياسي في عصر ريشيليو. رسالة جامعية باريس ١٩٦٦.

<sup>(</sup>١٨) نرى هنا على نحو عابر انعدام الواقعية الكامل للقوانين الاتجاهية الكبرى مثل القانون الذى يذهب إلى أن المثقفين يفقدون من السلطة السياسية بمقدار مايكسبون من استقلال، والحقيقة أن شكل السلطة نفسه هو الذى يتغير بدرجة أنه لايكون هناك معنى لمقارنة السلطة النقدية السلبية لزولا أو اسارتر بالسلطة التابعة لأمثال كورنى أو راسين.

<sup>(</sup>١٩) حول المنطق النوعي للمجال السياسي انظر للمؤلف والتمثيل السياسي. عناصر النظرية في المجال السياسي».

<sup>(</sup>٢٠) بودلير كما استشهد أ. كاساني في نظرية الفن الفن مصدر سابق ص ٨١.

A. Cassagne, La Théorie de l'art pour l'art, op. cit., p. 81.

لمثله السياسية: «هل ستقضى عمرك مؤديا مراسم العبادة لبلانكى Blanqui (المنظر الثورى والقائد الجماهيرى فى ثورة ١٨٤٨ وفى الكوميونه) الذى لايزيد أو ينقص عن أن يكون بلطة ثورية، بلطة نافعة فى موضعها، فأنا أعرف ذلك جيدا، ولكنه بلطة فى آخر الأمر» انطلق! ففى اليوم الذى تصنع فيه عملا فنيا جميلا تكون قد أثبت حبك العدالة والحق بطريقة أفضل من كتابتك عشرين مجلدا فى الاقتصاد (٢١) ولكن التعبير الأكثر نمونجية عن بطريقة أفضل من كتابتك عشرين مجلدا فى الاقتصاد بالكن التعبير الأكثر نمونجية عن بطريقة أفضل من كتابتك عشرين مجلدا فى الاقتصاد بالكن التعبير الأكثر نمونجية عن بطريقة أفضل من كتابتك عشرين مجلدا فى الاقتصاد بالكن التعبير الأكثر نمونجية عن الصياسة نجده عند فلوبر وتين ورينان الذين اعتصموا بأعمالهم ولانوا بالصمت حول الأحداث السياسية.

وبين العوامل التى وجهت الكتاب نحو تدعيم الاستقلال إزاء المطالب الخارجية لعبت العداوة تجاه السياسة وتجاه أولئك الذين ينوون إعادة إدخال الرهانات السياسية داخل المجال الأدبى مثل أنصار الفن الاجتماعى دورا محدداً بلا شك. وهكذا فبواسطة قلب غريب للأوضاع استطاع زولا والباحثون الذين أنجبهم تطور التعليم العالى وتطور البحث، وبالارتكاز على النفوذ النوعى الذى تحقق ضد السياسة على أيدى الكتاب والفنانين من دعاة الفن الخالص أن يقطعوا صلتهم بنزعة «اللامبالاة السياسية» لدى أسلافهم لكى يتدخلوا بمناسبة قضية دريفوس فى المجال السياسي نفسه ولكن باسلحة ليست هى أسلحة السياسة.

إن زولا «الملتزم» الذى «يحض على الهدى» أى المبشر الذى اخترعه التقليد النضالى متناوبا مع التكريس التعليمى المدرسي قطعة قطعة يخفى أن المدافع عن دريفوس هو نفسه الذى دافع عن مانيه ضد الأكاديمية والصالون و «النغمة الصحيحة» البورجوازية، بل هو أيضا الذى دافع باسم العقيدة نفسها عن استقلال الفن ضد بروبون وقراءاته التصوير ذات النزعة الداعية إلى خير الانسانية وإلى الوعظ الأخلاقي وإلى التبشير بالاشتراكية: «لقد دافعت عن مانيه كما دافعت طيلة حياتي عن كل فردية حرة تتعرض الهجوم. فأنا دائما في صف المهزومين، فهناك صراع جلى بين الأمزجة غير القابلة الترويض والجمهور» وبعد ذلك: «أتخيل أنني في وسط الشارع وأنني ألتقي بجمع محتشد من الصبية يقذف إدوار مانيه بالأحجار. وكان نقاد الفن – أسف – رقباء البوليس في المدينة يسيئون القيام بعملهم، فكانوا يزيدون الجلبة بدلا من أن يهدئوها بل، وليغفر لي الله، لقد بدا لي أن رقباء البوليس في المدينة يمسكون بأحجار ضخمة في أيديهم. لقد كان في هذا المشهد بعض الغلظة أحزنتني أنا العابر الذي لايعنيني الأمر، وأمشي هادئا حرا. وقد اقتربت وسألت الصبية وسألت رقباء البوليس وعرفت أي جريمة ارتكبها هذا المنبوذ الذي يرجمونه. وعدت الصبية وسألت رقباء البوليس وعرفت أي جريمة ارتكبها هذا المنبوذ الذي يرجمونه. وعدت

C. M. Leconte de Lisle, Lettre à Louis Ménard, 7 Septembre 1849, cité par P. Lidsky, les Écrivains con- (YV) tre la commune op. cit.

إلى منزلى وحررت من أجل شرف الحقيقة محضرا بالواقعة لكى يقرؤه الناس(٢٢) ومثل هذا «المحضر» هو الذي حررته مقالات «إنى أتهم».

## الهبادلات بين الرسا مين والكتاب

ولكن كما أن مثال زولا نفسه يكفى للتذكر، ينبغى هنا العودة إلى الوراء وإلقاء نظرة أوسع على عملية اكتساب المجالين الأدبى والفنى استقلالهما. وليس من المستطاع فى الحقيقة فهم التحول الجمعى الذى أدى إلى اختراع الكاتب والفنان من خلال تأسيس عوالم اجتماعية مستقلة نسبيا، حيث توجد الضرورات الاقتصادية معلقة جزئيا (لاتعمل) إلا بشرط الخروج من الحدود التى يفرضها تقسيم التخصصات والقدرات. وسيظل الأمر الجوهرى غير قابل للتعقل طالما ظل المرء منحصرا فى حدود تقليد أدبى أو فنى بمفرده. فقد تحققت خطوات التقدم نحو الاستقلال فى لحظات مختلفة داخل العالمين، وفى ارتباط بالتغيرات الاقتصادية أو الهيكلية (البنيوية) وبالنسبة إلى سلطات مختلفة مثل الأكاديمية أو السوق، وقد استطاع الكتاب الإفادة من إنجازات الرسامين، والعكس صحيح فيما يتعلق بتنمية الاستقلال.(٢٢)

ويقترن البناء الاجتماعي لمجالات إنتاج مستقلة ببناء مباديء نوعية لادراك العالم الطبيعي والاجتماعي وتقييمه (وللتمثيلات الأدبية والفنية لهذا العالم) أي بإقامة نمط للإدراك جمالي نوعيا يضع مبدأ «الإبداع» في موقعه داخل التمثيل وليس داخل الشيء الممثّل، والذي لن يتأكد بهذا القدر من الاكتمال إلا في القدرة على التأسيس الجمالي للموضوعات الهابطة أو المبتذلة في العالم الحديث.

وإذا كانت التجديدات التى أدت إلى اختراع الفنان والفن الحديث ليست قابلة للفهم إلا على مستوى مجال الانتاج الثقافى فى مجمله فإن ذلك يرجع إلى أن الفنانين والكتاب استطاعوا، نظرا للفجوات بين التحولات التى طرأت على المجال الأدبى والفنى، كما لوكانوا فى سباق للتتابع، الإفادة من قفزات التقدم المنجزة فى لحظات مختلفة بواسطة الطلائع المناظرة. ومن ثم صار من المستطاع أن نجد تراكما من الاكتشافات التى جعلها المنطق

<sup>22.</sup>CF É. Zola, Mes Haines. Paris, Fasquelle, 1923, P. 322 et 330.

<sup>(</sup>٢٢) إميل زولا: ألوان من كراهيتى. وفيما يتعلق بكوربيه وبروبون: إن نجما بالنسبة إليه هو موضوع، فلترسمه أحمر أو أخضر، لايهم! (....) إنه يعلق ويرغم اللوحة على أن تعنى شيئا، ولا كلمة واحدة عن الشكل وكذلك : «أما الفن عندى على العكس فهو نفى للمجتمع وإثبات للفرد خارج كل قواعد وكل ضرورات اجتماعية).

نفس المصدر السابق ص ٢٥-٢٦-٢٩.

النوعى لهذا المجال أو ذاك ممكنة، وأن يظهر هذا التراكم بالرجوع إلى الوراء كأنه مناظر جانبية متتامة للعملية التاريخية الواحدة نفسها.

وسأقوم فوق ذلك بتحليل الصراعات التي وجب على الرسامين، ومانيه على وجه الخصوص، أن يخوضوها لتحقيق استقلالهم ضد الأكاديمية، والعملية التي كف عالم الفنانين في نهايتها عن أن يعمل بوصفه جهازاً متراتبا تسيطر عليه هيئة عليا ولكي يتأسس شيئا فشيئا بوصفه مجالا للمنافسه من أجل احتكار الشرعية الفنية: فالعملية التي أدت إلى تأسيس مجال ماهي عملية اضفاء طابع المؤسسة على انتهاك المعايير، وهي عملية لن يستطيع أحد في نهايتها أن يتخذ وضع الأستاذ أو السيد المالك المطلق للناموس، أي لبدأ الرؤية والتصنيف الشرعي. لقد ألغت الثورة الرمزية التي ابتدأها مانيه إمكان الرجوع إلى سلطة نهائية، لمحكمة أعلى درجة، قادرة على البت في كل الخصومات في المسائل الفنية: وأفسحت وحدانية المرجم المقدس مكانها لمنافسة آلهة متعددة تحيط بها الشكوك.

واسترجع طرح الأكاديمية للتساؤل التاريخ المنقضى في الظاهر لانتاج فني منحصر في العالم المغلق لمكنات محددة مسبقا، وفتح أمام الارتياد عالما لا متناهيا من المكنات. لقد دمر مانيه الأسس الاجتماعية لوجهة النظر الثابتة المطلقة لدى النزعة الإطلاقية الفنية (كما دمر فكرة موقع ممتاز للضوء الذي أصبح من الآن فصاعدا حاضرا في كل مكان على سطع الأشياء)، لقد أرسى أسس تعدد وجهات النظر، المغروس في صميم وجود المجال (ونستطيع التساؤل عما إذا كان التخلي الملاحظ غالبا عن وجهة النظر ذات السيادة شبه الإلهية في كتابة الرواية ليست على صلة بظهور تعددية المنظورات المتنافسة داخل المجال)،

*:*. *:*.

بإبراز الدور الثورى لمانيه (مثل دور بودلير وفلوبير في موضع آخر) لا أريد تشجيع رؤية لتكوين المجال تقطع أوصال الاستمرار على نحو ساذج. فإذا كان صحيحا أن من المستطاع تحديد اللحظة التي عانت فيها عملية الانبثاق البطيئة (كما يقول بحق يان هاكنج lan Hacking) لبنية ما التحول الكيفي الحاسم الذي يبدو مؤديا إلى اكتمال البنية، فمن الصحيح أيضا أنه من الممكن أن نضع في كل لحظة من لحظات هذه العملية الجمعية المتصلة انبثاق شكل مؤقت للبنية، قادر منذ تلك اللحظة على توجيه وقيادة الظواهر التي تستطيع أن تنشأ فيها، وعلى الاسهام بذلك في الإعداد الأكثر اكتمالا للبنية. ولكنني سأيم

<sup>(</sup>٢٢) اعتمد هنا على البحث الذي شرعت فيه بخصوص «الثورة الرمزية» التي أحدثها مانيه، والتي قدمت نتائجها الأولية (عن الإكاديمية والعين الإكاديمية) في بحثى المسمى: اضفاء طابع المؤسسة على الخروج على القياس»، وأنا أحاول هنا أن أقدم مخططا مبسطا» عن أنواع التبادل بين الرسامين والكتاب ومتروك للقارى، مهمة إغنائه وتنويع ألوانه.

شطر أرسطو متسائلا بحثا عن ترياق ضد وهم البداية الأولى كيف يمكن أن تكون الصياغة (التهكمية بعض الشيء) للمشكلة الزائفة التي أثارت الكثير من المجادلات العقيمة حول مولد الفنان والكاتب: كيف يتوقف جيش منكسر عن الفرار؟ في أي لحظة يمكن القول أنه توقف؟ أفي اللحظة التي توقف فيها أول جندي أو ثاني جندي أو ثالث جندي؟ أم فقط حينما كف عدد كاف من الجنود عن الفرار؟ أم حينما توقف آخر الهاربين عن فراره؟ في الحقيقة ليس من المستطاع القول مع من توقف الجيش عن الفرار: ففي الواقع أنه كان قد بدأ فعل ذلك منذ زمن طويل.

*:: :: :*:

ولكن الرسامين (وعلى الأخص المرفوضين) في صراعهم ضد الأكاديمية استطاعوا أن يستندوا إلى كل جهد الابتكار الجماعي (الذي بدأ مع الرومانسية) للشخصية البطولية للفنان المنغمس في النضال، المتمرد الذي تقاس أصالته الفذة بكونه ضحية لاستعصائه على الفهم، أو بالفضيحة التي يثيرها حوله. ولكنهم قد تلقوا أيضا الدعم المباشر من الكتاب، الذين تحرروا منذ زمن طويل من السلطة الأكاديمية التي كانت تضمن لهم ابتداء من القرن السابع عشر هوية معترفا بها ولكن بأن تخصص لهم وظيفة متعينه هي في جميع الأحوال محددة من الخارج. لقد أحال الكتاب إلى الرسامين صورة سامية للقطيعة البطولية التي كانوا بسبيلهم إلى إنجازها وعلى الأخص لقد حملوا إلى نظام الخطاب الكشوف التي كان الرسامون بصدد تحقيقها عمليا، فيما يتعلق بفن الحياة على وجه الخصوص.

وبعد شاتو بريان الذى مجد تحمل البؤس فى «ذكريات ما وراء الموت» وروح التفانى وإنكار الذات عند الفنان وجد الرومانسيون العظام هوجو ودى فينى وموسيه فى الدفاع عن شهداء الفن فرصا كثيرة للتعبير عن ازدرائهم للبورجوازى وعن إشفاقهم على أنفسهم. بل إن صورة الفنان الرجيم نفسها التى هى عنصر مركزى فى الرؤية الجديدة للعالم تعتمد مباشرة على مثال الكرم والتفانى الذى قدمه الرسامون إلى كل العالم الثقافى: جلير Gleyre يرفض أى مقابل من تلاميذه، وكورو Corot يمد يد الغوث لدومييه Daumier ودوبريه Dupré يستأجر مرسما لتيودور روسو Rousseau. الخ، دون حديث عن كل هؤلاء الذين تحملوا البؤس ببطولة أو ضحوا بحياتهم حبا فى الفن والذين وصفت «مناظر من حياة البوهيمية» مثل سائر الروايات ذات المنحى نفسه (روايات شانفلورى على سبيل المثالي وجودهم السامى الحافل بالتعاسة. وثمة مواجهة بين التضادات فالتنزه عن الغرض ضد الملحة والنبل ضد الوضاعة والكرم والشجاعة ضد الدناءة والحرص، والفن والحب المرتزقين. وظلت هذه التضادات تتأكد في جميع الأنحاء ابتداء

من العصر الرومانسى، فى الأدب أولا مع اللوحات المتقابلة التى لاتحصى للفنان Théodore de والبورحوازى ( شاترتون وچون بل والرسام تيودور دى سومر فيو Sommerivieux وتاجر الصوف العجوز جيوم Guillaume فى «منزل القطة التى تتمسح» .. الخ) ولكن كذلك على وجه الخصوص فى فن الكاريكاتير مع أمثال فيليبون وجرانفيل وديكامب، وهنرى مونييه أو دومييه الذين نددوا بالبورجوازى حديث الثراء وراء ملامح الشخصيات الكاريكاتيرية عن البورجوازى الضيق الأفق الراضى عن نفسه مثل ماييه Prudhomme أو روبير ماكير Robert Macaire أو روبير ماكير Prudhomme

ولم يسهم أحد بلا شك أكثر مما أسهم بودلير الذى كانت كتاباته الأولى المعروفة وهى الصالونات في أعوام ١٨٤٥ و ١٨٤٦ قد أبدعت صورة الفنان باعتباره بطلا متوحدا منعزلا يمارس على غرار ديلاكروا حياة الارستقراطى غير المكترث بالأمجاد والمتجه بكليته نحو الأجيال المقبلة، (٢٥) وكذلك باعتباره شخصية كئيبة المزاج منذورة للشؤم والسوداوية.

وتلك هى النظرية الفريدة لاقتصاد هذا العالم الاستثنائى التى يقيمها الكتاب حينما قدموا مثل تيوفيل جوتييه فى مقدمة «مدموازيل دى موپان» أو بودلير فى صالون ١٨٤٦ – فيما يتعلق بالتصوير – الصياغات الأولى النسقية لنظرية الفن للفن، إنها تلك الطريقة الخاصة لأن يحيا الفنان فنه التى تمد جذورها في فن الحياة مقطوع الصلة بأسلوب الحياة البورجوازى لأنه على الأخص يرتكز على رفض كل تبرير اجتماعى للفن وللفنان.

· · ·

ومما له دلالة أن مفهوم الفن للفن قد ظهر متعلقا بقطعة «رولان غضوبا» للنحات جان بو سنيور Jean Duseigneur المعروضة في صالون ۱۸۳۱ : فعند هذا الفنان في شارع فوجيرار Vaugirard اجتمع عند نهاية الثلاثنيات أولئك الذين أسماهم نيرفال «الحلقة الصغيرة» وهم بوريل (بطرس يوربل Borel (۱۸۰۹–۱۸۰۹) الكاتب الرومانسي الهامشي الذي احتفى به السرياليون فيما بعد ونرقال وجوتييه. وهم الذين هربوا من مبالغات «فرنسا الفتاة» والتقوا على مواقع أكثر تحفظا وبساطة في شارع دوينيه Doyenné وأمامنا الرسام الذي صار كاتبا (مثل بطرس بوريل Borel وديليكلوز Delescluze ) ومن ثم أصبح مهيا لكي يلعب دور الوسيط بين العالمين، ومثل جوتييه الأكثر اتصافا «بالطابع التصويري» بين الكتاب و «الأستاذ المنزه عن الأخطاء» للجيل الجديد (وفقا لإهداء أزهار الشر)، فهو الذي سيعبر عن رؤية للفن والفنان يجري إنضاجها داخل هذه المجموعة: تنمية

<sup>(</sup>٢٥) بودلير الأعمال الكاملة مرجع سابق المجلد الثاني ص ٣١٢.

<sup>25.</sup> C. Baudelaire, Œuvres Complètes, op. cit., t. 11 p. 312.

حرة للابتكار العقلى الذي ينبغى أن يهز الذوق والأعراف والقواعد، وأن يبغض ويرفض «من أسفل» كل الذين يسميهم طلاب الفن «بقالين» «وسوقيين» أو بورجوازيين، بالإضافة إلى الاحتفاء بمباهج الحب وإلى تقديس الفن باعتباره الخالق الثانى. وسوف يهزأ الفنان الذي يجمع بين نزعتى النخبة ومعاداة النفعية من الأخلاقيات المتعارف عليها ومن الدين ومن الواجبات والمسؤوليات، وسوف يزدرى كل مايستدعى فكرة خدمة ما، ينبغى على الفن أن يؤديها للمجتمع.

.. .. ..

إن الرسام الذي يؤكد ذاته ضد الأكاديمية والذي لايستطيع سوء القصد لدى المؤسسات الرسمية إلا أن يعلى من قدره يمثل التجسيد بامتياز «المبدع الخلاق» صاحب الطبيعة مشبوبة العاطفة الحافلة بالطاقة الضخمة بحساسيتها خارج ماهو عام شائع، وبقدرتها الفريدة على تحويل Transsubstantiation كتحويل خبز القربان ونبيذه إلى لحم ودم إنه مثل تبالديو في مسرحية الفريد موسيه لورنزاشيو Lorenzaccio (التي تصور اغتيال الكسندر مديتشي بيد ابن عمه لورنزو) فهو وحده الكائن الحر في عالم فاسد، والذي يستطيع أن يعطى للعالم معنى، وأن يطرد شياطين الشر ويغير الحياة بواسطة فضيلة التأمل والإبداع الفني.

إن هذا العالم شديد التنوع والحافل بالاستقطاب الذى يشار إليه عموما بوصفه عالم البوهيمية هو كما رأينا محل لجهد ضخم فى التجريب، أطلق عليه لامينيه اسم «التحلل الروحى من القواعد»، وقد تم من خلاله اختراع فن جديد للحياة.

لقد قدم الرسامون إلى الكتاب على طريقة النبوة المثالية بالمعنى الذى يقصده ماكس فيبر (معنى التنزه عن الغرض والمصلحة) نموذجا للفنان الخالص الذى يحاول الكتاب فى موضع آخر اختراعه وفرضه، فالتصوير الخالص المتحرر من أى التزام بخدمة أى شىء، أو ببساطة المتحرر من أن يعنى شيئا أو يدل على شىء والذى يقدمونه فى تعارض مع التقليد الاكاديمي قد أسهم فى تجسيد إمكان فن «خالص». وكان النقد الفنى الذى احتل مكانا شديد الضخامة فى نشاط الكتاب هو الفرصة المفتوحة أمامهم دون شك لاكتشاف حقيقة ممارستهم ومشروعهم الفنى. وماكان مطروحا فى الحقيقة لم يقف عند إعادة تعريف وظائف النشاط الفنى، ولا عند الثورة العقلية الضرورية لأن يستوعب الفكر كل الخبرات المستبعدة من النظام الاكاديمي مثل «الانفعال» و «الانطباع» و «الضوء» و «الأصالة» (بمعنى الابتكار) و «التلقائية»، ولأن يراجع الألفاظ الأكثر ألفة فى القاموس التقليدي لنقد الفن مثل «دراسة» و «رسم تخطيطي» و «صورة شخصية» و «منظر طبيعي». بل يتعلق الأمر بخلق شروط اعتقاد جديد قادر على أن يعطى معنى لفن الحياة فى هذا العالم المعكوس الذى هو العالم الفني.

ولم يكن الرسامون الذين قطعوا صلتهم بالأكاديمية والجمهور البورجوازى بقادرين على إنجاح التحول فى التفكير الذى فرض نفسه عليهم دون عون من الكتاب. فهم متحصنون بقدرتهم النوعية باعتبارهم محترفى التفسير، ومعتمدون على تقليد فى القطيعة مع النظام البورجوازى تأسس فى المجال الأدبى مع الرومانسية، فهؤلاء الكتاب كانوا يمتلكون القدرات على مصاحبة جهد التحول الأخلاقى والجمالى الذى أنجزته طليعة الرسامين وعلى دفع الثورة الرمزية إلى اكتمال تحققها، وذلك بتأسيس ضرورات الاقتصاد الجديد للمتلكات الرمزية فى مبادىء مطروحة ومفترضه على نحو مصرح به مع نظرية «الفن للفن».

ولكن الكتاب قد تعلموا أيضا الكثير الذى يصلح قاعدة لسلوكهم الخاص في الدفاع عن الرسامين المارقين. ومن ثم كان لابد للحرية التى منحها الرسامون لأنفسهم – ومانيه على الأخص – بتأكيدهم ما أسماه جوزيف سلون(٢٦) Sloane «حيادية الموضوع» أى رفض كل تراتب بين الموضوعات وكل وظيفة تعليمية أخلاقية أو سياسية من أن تؤثر بالمقابل فى الكتاب الذين على الرغم من أنهم كانوا قد تحرروا منذ زمن بعيد من كل أشكال القسر الأكاديمي فقد كانوا بوصفهم مستخدمين للغة فى المحل الأول أكثر خضوعا على نحو مباشر لمطلب «الرسالة».

لقد كانت الثورة التى ستؤدى إلى تأسيس عوالم فنية منفصلة، باعتبارها منغلقة على نقاء الاختلاف الذى يحدد كل منها على وجه الخصوص، تعمل فى زمنين مختلفين. فالأمر يتعلق أولا بتحرير الرسام من التزام أن يحقق وظيفة اجتماعية وأن يطيع أمرا أو طلبا أو أن يخدم قضية. وفى هذا الطور كانت مساعدة الكتاب تلعب بورا محددًا. ومن ثم نجد زولا باسم التصوير، وهو فى علاقته المكتوبة أو المنطوقة لايتعين عليه أن ينقل رسالة، يندد بالاستخدام التعليمي الذي أراد برودون أن يفرضه على تصوير «كوربيه»: «كيف ذلك؟ إن أمامك الكتابة، والكلام وتستطيع أن تقول كل ماتريد، ولكنك توجهت بالخطاب إلى فن الخطوط والألوان من أجل التعليم والتثقيف. وحنانيك: تذكر أننا لسنا عقولا بالكامل فحسب. فإذا كنت رجلا عمليا دع للفيلسوف حق أن يعطينا دروسا، ودع للرسام حق أن يعطينا عواطف. وأنا لا أعتقد أنه ينبغي عليك أن تطلب من الفنان أن يُعلِّم، وفي جميع الأحوال أنا أنفى تأثير لوحة ما على قواعد سلوك الجمهور (٢٧). أما مانيه وكل الانطباعيين بعده فقد تخلوا عن كل التزام، لا التزام الخدمة فحسب بل التزام أن يقول الفنان شيئا ما، ويؤدى ذلك فى النهاية – وصولا إلى غاية مشروعهم فى التحرير – إلى أنه يتعين على

<sup>26.</sup> J. C. Sloane, French Painting between the Past and the Present. Artists, Critics and Traditions, from 1848 to 1870, Princeton University Press, 1951, P. 77.

<sup>(</sup>٢٦) جيه. س. سلوين التصوير الفرنسي بين الماضي والحاضر. النقاد والتقاليد من ١٨٤٨ إلى ١٨٧٠ (بالانجليزية) ص ٧٧.

الفنان أن يحرر نفسه من الكاتب، كما يقول يتسارو بحق فيما يتعلق بويسمانس، «إنه يحكم على الفن» يوصفه رجل أدب ولايري في معظم الوقت إلا الموضوع»(٢٨) . وإن يكن الكتاب مثل زولا بدافعون عن استقلال الفن مؤكدين خصوصية التصوير، فقد كان هؤلاء الكتاب بالنسبة إلى الرسامين محررين يدفعون إلى الاغتراب. بل لقد كان صانعو النوق Taste makers (بالانجليزية) هؤلاء مع نهاية الاحتكار الأكاديمي للتكريس - يتحولون إلى صانعي فنانين Artist makers (بالانجليزية) قادرين بواسطة خطابهم أن يجلعوا العمل الفني ماهو عليه. وهكذا فما كاد الرسامون - وفي مقدمتهم بيسارو وجوجان - يتحررون من المؤسسة الأكاديمية حتى أصبح من الواجب عليهم أن يشرعوا في تحرير أنفسهم من الأدباء الذين يسيطرون على العمل الفني (مثل أجمل أيام النقد الأكاديمي) ليقيسوا أذواقهم وحساسيتهم ذاهبين إلى حد أن يضعوا تعليقاتهم فوق العمل أو بديلا له. إن تأكيد جمالية تجعل من العمل التصويري (ومن كل عمل فني) واقعا متعدد الدلالات من حيث طبيعته الجوهرية، ومن ثم لايمكن اختزاله إلى كل التأويلات والشروح، مدين بالكثير إلى الإرادة التي امتلكها الرسامون والهادفة إلى التحرر من سيطرة الكتاب. ولا يستبعد ذلك أنهم في هذا الجهد من أجل تحرير أنفسهم، استطاعوا أن يجدوا أسلحة وأدوات فكرية في المجال الأدبى وخاصة لدى الرمزيين. فهؤلاء الرمزيون في نفس اللحظة تقريبا رفضوا كل تجاوز للمدلول (مفهوم اللوحة وموضوعها) بالنسبة إلى الدال (خطوط اللوحة وألوانها) معتبرين الموسيقي هي الفن بامتياز.

وتاريخ العلاقات بين أوديلون ريدون Odilon Redon (المصور الرسام الحفار الرمزى صاحب الرؤى فى «العنكبوت المبتسمة» «وعربات أبولو») ونقاده وخاصة ويسمانس كما يصف داريو جامبونى Dario Gamboni (٢٩) هذا التاريخ هو إيضاح نموذجى لنضال التحرير الأخير الذى كان يجب على الرسامين أن يشنوه ليكسبوا استقلالهم وليؤكنوا عدم قابلية العمل التصويرى للإختزال إلى أى نوع من أنواع الخطاب الأخرى (ضد القول الشهير كما يكون الشعر يكون التصوير Ut pictura poesis باللاتينية) أو وهو مايؤدى إلى نفس الشيء، ضد قابليته اللامتناهية لكل خطاب ممكن. وهكذا اكتمل الجهد المتد الذي

<sup>27.</sup> E. Zola, Mes Haines, op. cit., P. 34.

<sup>(</sup>۲۷) زولا. ما أبغضه، مصدر سابق ص ۲٤.

<sup>28.</sup> C. Pissarro, Lettres à son Fils Lucien, Paris Albin Michel, 1950 P. 44.

<sup>(</sup>٢٨) بيسارو خطابات إلى ولده لوسيان، ص ٤٤.

<sup>29.</sup> D. Gamboni, La Plume et le Pinceau, Paris Minuit, 1989.

<sup>(</sup>۲۹) جامبوني «القلم والريشة» ۱۹۸۹.

قادنا من نزعة الإطلاق الأكاديمية - التى تفترض أن هناك حقيقة مثالية يجب أن يتطابق معها إنتاج العمل وتأمله - إلى النزعة الذاتية التى تترك لكل فرد حرية أن يخلق العمل أو يعيد خلقه بطريقته.

ولكن لاشك في أنه مع دوشان Duchamp فحسب وصل الرسامون إلى استراتيجية ملائمة تسمح لهم باستخدام رجل الأدب دون أن يستخدمهم، وبأن يتفادوا علاقة الدونيه البنيوية بالنسبة إلى منتجى مابعد الخطابات (الخطابات الشارحة)، حيث يضعهم مركزهم كمنتجين لأشياء خرساء بالضرورة وفي المحل الأول بالنسبة لأنفسهم: وهي استراتيجية تتألف من التنديد بكل محاولة لضم العمل وإلحاقه بواسطة الخطاب، ومن إحباط تلك المحاولة على نحو نسقى داخل تصور العمل وداخل بنيته نفسها وكذلك داخل خطاب شارح مستبق (فالصفة غامضة ومذهلة) أو في تعليق يسترجع الماضي، وذلك بكل وضوح دون تثبيط للتفسير أو التأويل بل على العكس من ذلك فهو سيظل دائما ضروريا الوجود الاجتماعي المتحقق في اكتمال للعمل الفني.

## من أجل الشكل

صاحبت حركة المجال الفنى والمجال الأدبى نحو درجة أكبر من الاستقلال الذاتى عملية تمايز لصيغ التعبير الفنى، وكشف تدريجى للشكل الملائم على نحو خاص لكل فن أو لكل نوع، يتخطى العلامات الخارجية المعروفة والمعترف بها اجتماعيا لهويته، مطالبا بالاستقلال الذاتى للتمثيل «الأيقونى» بالمعنى الخاص (المعنى العام عند شارلى بيرس للأيقونة هو أنها علامة تمثل موضوعها بأن تشبهه أو تشترك معه فى بعض الملامح وتختلف عن العلامة اللغوية التى تربطها بموضوعها علاقة اصطلاحية فحسب) كما سيقال فيما بعد إزاء النطق اللفظى. ويهجر الرسامون الأدب أى الموضوع أو الحدث المتكرر (الموتيف) والحكاية، وكل مايستطيع أن يتبعث نية استنساخ أو تمثيل وبإيجاز نية القول لصالح التصوير، وتأكيد أن اللوحة ينبغى أن تطيع قوانينها الخاصة التصويرية نوعيا، والمستقلة عن الموضوع المصور. كما أن الكتاب أصبحوا يطاردون ماهو تصويرى جذاب المنظر (مثل جوتييه والبارناسيين) لحساب الأدب مقتفين آثار الموسيقى التى لاتنقل أى معنى، ضد المعنى والرسالة – ومع مالارميه ثم استبعاد الكلام الغليظ المنتمى إلى لغة التحقيق الصحفى وهو الخطاب الإشارى على نحو خالص المتجه بسذاجة نحو مشار إليه.

· · · · ·

ومما له دلالة أن اندريه چيد استشهد صراحة بتخلف الأدب بالنسبة إلى التصوير لكى يعلى من شأن الرواية «المحضة» المتخلصة من المعنى (كما ابتكرها جويس وفوكنر وفرجينيا ولف) «لقد سألت نفسى مرارا بأى معجزة تقدم التصوير وكيف حدث أن الأدب قد ترك نفسه مسبوقا بهذا القدر؟ وفي أى وهدة من فقدان الثقة سقط اليوم ما اعتدنا اعتباره في التصوير موضوعا متكررا (موتيفا)! فالكلام عن موضوع جميل مدعاة للضحك كما لم يعد الرسامون يجرؤون على المغامرة بتقديم صورة شخصية إلا بشرط تجنب كل تشابه» (۳۰).

*:. :. :*.

ومعنى ذلك أن ألوان النضال التي كانت المجالات المختلفة محلا لها أدت من تنقية بعد تنقية إلى عزل تدريجي للمبدأ الأساسي لما يحدد على وجه الخصوص كل فن وكل نوع، «الأدبية» كما يقول الشكليون الروس أو الخصوصية «المسرحية» مع كوبو Copeau (جاك كويو ١٨٧٨ - ١٩٤٩ مخرج فرنسي معاد للواقعية يستخدم أقل قدر من الديكور) وميير هولد Meyerhold (ممثل ومخرج روسي ۱۸۷۶ – ۱۹۶۰ تجريبي بالنسبة لحركات جسم الممثل) أو أرتو Artaud (١٨٩٦ – ١٩٤٨ مخرج فرنسي وكاتب درامي ومنظر صاحب مسرح القسوة، مسرح السحر والاسطورة ورفض الواقعية القصصية والسيكولوجية لتحرير قوى اللاشعور بالتعبير عن الاحلام والأفكار المتسلطة، بأقل القيل من الحوار وبالكثير من الحركات والإضاءة). وهكذا فعلى سبيل المثال بتجريد الشعر مع الشعر الحر من سمات مثل القافية والإيقاع التقليدي لن يترك تاريخ المجال للبقاء إلا نوعا من المنتخبات المركزة بأعلى الدرجات (مثل ماعند شارل بونج) ذات خصائص مهيأة بأفضل طريقة لإحداث التأثير الشعرى الخاص بنزع ألفة الكلمات والأشياء، أو «جعل كل شيء غريبا» (Ostranenie بالروسية) عند الشكليين الروس (نظرية شكلوفسكي في نقل الموضوع واللفظ المألوفين إلى دائرة ادراك جديد وتحرير الشعر من رتابة الواقع) دون استدعاء تقنيات توصف اجتماعيا بأنها «شعرية». وفي جميع مرات تأسيس أحد هذه العوالم المستقلة نسبيا، مثل المجال الفني والمجال العلمي وتأسيس هذه الخصائص النوعية أو تلك لها، فإن ألعملية التاريخية التي تتشكل تلعب بور الذي يقوم بتجريد الجوهر الثابت Quintessence (العنصر الخامس الذي تصنع منه الأجرام السماوية عند أرسطو وهو لايتغير، ويعني

<sup>30.</sup> A. Gide, Les Faux-Monnayeurs, Paris, Gallimard, Coll. "Folio" 1978, P. 30.

<sup>(</sup>٣٠) اندريه جيد المزيفون ص ٣٠.

الخلاصة الذاتية المقومة للشيء)، بحيث يكون تحليل تاريخ المجال هو دون شك في ذاته الشكل الشرعي الوحيد لتحليل الماهية(٢١).

إن الشكليين وعلى الأخص ياكوبسون Jakobson (رومان ياكوبسون ١٨٩٦ – ١٩٨٢ – ١٩٨٨ الشكلى الروسى ثم قائد حلقة براغ البنيوية الشهيرة في مطلع القرن وقد أقام بعد ذلك في الولايات المتحدة دارسا الأصوات اللغوية وعلاقة النحو بالشعرية وعلم اللغة النفسى ونظرية الاتصال) كانوا ملمين بفلسفة الظواهر «الفينومنولوجيا» (عند هوسرل فلسفة تعنى بوصف الظواهر الذاتية وصفا دقيقا وخصوصا المعانى الأساسية في فروع المعرفة من أجل توضيحها وتعريفها لكي تكون المعرفة على أساس من ماهيات ثابتة) وكانوا مهتمين بأن يجيبوا على نحو أكثر منهجية وأكثر اتساقا عن الأسئلة القديمة للنقد والتقليد المدرسي عن طبيعة الأنواع مثل المسرح والرواية أو الشعر. ولكنهم قد اكتفوا مثل سائر التقليد الذي يتأمل في «الشعر الخالص» أو الخصوصية المسرحية» بأن يحولوا إلى ماهية عابرة للتاريخ يتأمل في «الشعر الخالص» أو الخصوصية المسرحية» بأن يحولوا إلى ماهية عابرة التاريخية بشكل محدد) ما ليس في الواقع إلا «خلاصة جوهرية» تاريخية، أي نتاجا لعمل بطيء طويل قامت به السيمياء التاريخية (كيمياء تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب) التي تصاحب عملية اكتساب مجالات الأنتاج الثقافي للاستقلال الذاتي.

وهكذا فإن نضال الرسامين الطويل من أجل أن يحرروا أنفسهم من «الطلب» حتى من أشده حيادا وتلفيقا، وهو الخاص برعاية الدولة، ومن أجل أن يقطعوا صلتهم بالموضوعات المفروضة، قد كشف دفعة واحدة عن إمكان – وعن ضرورة – إنتاج ثقافي متحرر من كل إعلام أو إيعاز خارجي، وقادر على أن يكتشف في ذاته مبدأ وجوده الخاص وضرورته الخاصة. وهو بذلك قد أسهم في أن يحيط اللثام أمام الكتاب الذين بتمجيده وتحليله قد ساعدوه على تحقيق إمكان حرية أصبحت منذ ذلك الوقت مفتوحة، وبذلك مفروضة على كل من يريد أن يقوم بدور الرسام أو الكاتب.

وكيف لانفترض في الواقع أن زولا طالب لنفسه أيضا - مستفيدا من المطابقة الحتمية التي يحبذها تماثل الوضع - بالحرية التي نادى بها للرسام؟ فهو بطرحه أن الفنان ليس مسؤولا إلا أمام نفسه، وأنه حر تماما إزاء الأخلاق والمجتمع، قد أثار فضيحة ضخمة وهو ما لا ينبغي نسيانه، وقد أرغمه ذلك على أن يغادر عام ١٨٦٦ هيئة تحرير صحيقة «الحدث» إيفنمان Événement وهو يؤكد على نحو أكثر جذرية مما جرى في أي وقت من الماضى حق الفنان في الانطباع الشخصى ورد الفعل الذاتي. «فالتصوير الخالص» المتحرر من

<sup>(</sup>٢١) إن تحليلات الماهية والتعريفات الشكلية لا تستطيع أن تخفى فى الواقع أن تنكيد نوعيه «الادبى» أو «التصويري» وعدم قابليته للاختزل إلى أى شكل آخر من التعبير لاينفصل عن تنكيد الاستقلال الذاتى لمجال الانتاج الذى تفترضه وتدعمه فى أن معا . كما أن تحليل الاستعداد الجمالى الخالص وفقا لما سنرى، وهو الذى تستدعيه الأشكال الأكثر تقدما من الفن لاينفصل عن تحليل عملية اكتساب مجال الانتاج للاستقلال الذاتى.

واجب أن يعنى شيئا هو تعبير عن الحساسية الفردية للفنان وعن أصالة تصوره، أو بإيجاز حسب الصيفة الشهيرة «ركن للإبداع يرى من خلال مزاج شخصى». ولم يكن زولا معجبا بأعمال «مانيه» من أجل واقعيتها الموضوعية مثلما دافع عنها شانفلورى، ولكن لأن الشخصية الخصوصية للرسام تتجلى فيها. كما أن الدفاع الطويل الذى كتبه لصالح جيرمينى لاسيرتو Germinie Lacerteux لم يحتفل فى المحل الأول بما فى الوصف من أشياء طبيعية ونزعة طبيعية بل «بالتجلى الحر الرفيع للشخصية»، «باللغة الخاصة المميزة للروح» «والنتاج الفريد للذهن»، راجعا عن كل ادعاء بفرض قواعد أخلاقية أو جمالية لقياس عمل يقع «وراء الأخلاق ووراء صنوف الحشمة والطهارة» (٢٢)

ولكن كيف لانرى بالإضافة إلى ذلك أنه بواسطة مثل هذا الترسيخ – الذي لامثيل له منذ ديلاكروا – لسلطة الفرد المبدع وحقه في التأكيد الحر لذاته ومايقترن بهما من حق الناقد والمتلقى في الفهم العاطفي دون شروط أو افتراضات مسبقة يصير الطريق مفتوحا أمام هذا التأكيد الجذري لحرية الكاتب كما عبرت عنها مقالات «إنى أتهم» ومعارك قضية دريفوس فالحق في الرؤية الذاتية والمطالبة بحرية التنديد والاستنكار – باسم متطلبات داخلية – لغنف مصالح الدولة العليا الذي لاتثريب عليه ليس إلا شيئا واحدا.

<sup>(</sup>٢٧) زولا في دما أبقضه مصدر سابق ص ١٨. ٦١. ويتضع منطق نقل مقولات اخترعت لتنطبق على التصوير إلى الأدب في المبدأ الذي يعلنه بنقصوص هوجو، والذي يعرف دون أدنى شك الجماليات الحديثة، مثل النزعة الذاتية الجنرية ضد النزعة الإطلاقية للجماليات الأكاديمية. «لايجب أن تكون هناك عقائد جامدة أدبية، فكل عمل مستقل ويتطلب أن يحكم عليه منفردا» (زولا. نفس المصدر ص ٩٨). فالنشاط الفني لاتحكمه قواعد موجودة مسبقا، ولا يمكن قياسه بأي معيار متعال. فهو ينتج قواعده الخاصة ويحضر معه مقياس تقييمه.



# سوق الثروات الرمزية

فى نطاق آخر، كان لى الشرف إن لم يكن السرور، أن أخسر نقودا فى إنجاز ترجمة المجلدين الضخمين اللذين كتبهما كارلوس بيكر عن همنجواي

روبير لافون (ناشر فرنسي)

يؤدى التاريخ الذى حاولت استرجاع أطواره الأشد حسما بواسطة سلسلة من القطاعات المتواقتة إلى تشكيل هذا العالم المتفرد، أى المجال الفنى أو المجال الأدبى كما نعرفه اليوم. فهذا العالم المستقل نسبيا (ويعنى ذلك بداهة أنه تابع نسبيا وعلى الأخص إزاء المجال الاقتصادى والمجال السياسى) يفسح مكانا لاقتصاد معكوس، مؤسس فى منطقه النوعى، على طبيعة الثروات الرمزية نفسها، فهى وقائع ذات وجه مزدوج، سلع ودلالات، وتظل قيمتها الرمزية الخاصة مستقلة عن قيمتها التجارية: وفى نهاية عملية التخصص التى أدت إلى ظهور إنتاج ثقافى موجه خصوصا إلى السوق، وكرد فعل من ناحية جزئية على ذلك، أدت إلى ظهور إنتاج لأعمال فنية «خالصة» موجهة إلى الاستحواذ ناحية جزئية على ذلك، أدت إلى ظهور إنتاج لأعمال فنية «خالصة» موجهة إلى الاستحواذ (۱). وفقا لمبدأ تمايز ليس سوى المسافة الموضوعية والذاتية بين مشروعات الإنتاج الثقافي بالنسبة إلى السوق، والعرض المصرح به أو المضمر، واستراتيجيات المنتجين التى تتوزع بين حدين لايتم بلوغهما أبدا في الواقع، والخضوع الشامل والكلبي للطلب والاستقلال بين حدين لايتم بلوغهما أبدا في الواقع، والخضوع الشامل والكلبي للطلب والاستقلال المطلق إزاء السوق ومتطلباتها.

<sup>(</sup>١) على الرغم من أن المعطيات التى ترتكز عليها هذه التحليلات قد تقادمت، فقد جمعت عام ١٩٧٦ إلا أن التحليلات المقترحة هنا تحتفظ بكل صلاحيتها بالنسبة إلى الفترة الحالية. (كما توحى الإشارة هنا أو هناك إلى بعض المعادلات الراهنة العناصر الفاعلة أو المؤسسات التى اختفت أو عند تقديم بعض مؤشرات التغيرات التى عرفتها العناصر والمؤسسات التى واصلت البقاء). ولا يبدو أن التغيرات التى طرأت في نطاق المسرح وكذلك في عالم المعارض أو النشر قد أثرت بعمق في البنية التي كشفت عنها التحليلات التجريبية التى أجريت على حالة سابقة لهذه العوالم. (وقد دفعني الاهتمام بالكشف عن ثوابت والامساك بتماثلات إلى أن أمر في صمت أو أن أنحى إلى المرتبة الثانية السمات النوعية للمجالات المختلفة، الادبية والفنية على وجه الخصوص لكي أميط اللثام في هذا العمل الاستكشافي، عن مبادىء التقسيم المشتركة بين المجالات المختلفة، وهي التي تنظم في أن معا سيرورة مجالات الاختلفة، وهي التي تنظم في أن معا سيرورة مجالات الاختلفة، ولدراكنا لهذه المجالات.

#### منطقان إقتصاديان

وهذه المجالات هي محل لتعايش تناحري بين نمطين للإنتاج والتداول خاضعين لمنطقين عكسيين. فعند القطب الأول هناك الاقتصاد المضاد للنزعة الاقتصادية، اقتصاد الفن الخالص الذي قد تأسس على الاعتراف الاضطراري بقيم التنزه عن الغرض وعلى إنكار الاقتصاد (النزعة التجارية) والربح «الاقتصادي» (في المدى القصير). إنه يخص بالامتياز الإنتاج ومتطلباته النوعية الصادرة عن تاريخ مستقل، هذا الانتاج الذي لايعترف بأي طلب أخر غير الطلب الذي يستطيع أن ينتجه هي نفسه، ولكن على المدى الطويل فحسب والموجه نحو تراكم رأس المال الرمزي باعتباره رأس مال «اقتصادي» منكور ومعترف به ومن ثم شروعي، ونحو ائتمان حقيقي قادر على أن يضمن في شروط معينة وفي المدى الطويل أرباحا «إقتصادية» (٢)

وعند القطب المقابل، هناك المنطق «الاقتصادى» للصناعات الأدبية والفنية التى تجعل من التجارة في الثروات الثقافية تجارة كأى تجارة أخرى وتعتبر الأولوية للانتشار، وللنجاح الفورى المؤقت، المقيس على سبيل المثال بعدد النسخ، وتكتفى بالتأقلم على الطلب الموجود سلفا للزبائن (إلا أن انتماء هذه المشروعات إلى المجال يتميز بأنها لاتستطيع أن تكدس الأرباح الاقتصادية لمشروع اقتصادى عادى والأرباح الرمزية المضمونة للمشاريع الثقافية إلا بأن ترفض الأشكال الغليظة للنزعة التجارية، وبأن تمتنع عن أن تعلن بالكامل عن أهدافها ذات المصلحة).

وسيكون مشروع ما أكثر اقترابا من القطب التجارى بمقدار ماتكون المنتجات التي يعرضها في السوق استجابة أكثر مباشرة أو أكثر اكتمالا لطلب سابق الوجود وفي اشكال سابقة التأسيس. وينجم عن ذلك أن طول دورة الانتاج تشكل دون شك واحدا من أفضل المقاييس لموقع أحد مشروعات الإنتاج الثقافي في المجال، ويصير لدينا من ناحية مشروعات ذات دورة إنتاج قصيرة تستهدف تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى بواسطة تكيف يستبق الطلب القابل للاستدلال ومزودة بدوائر للتسويق واجراءات للبروز (دعاية وعلاقات عامة.. الخ) موجهة نحو ضمان الاسترداد المتسارع للأرباح بواسطة تداول سريع للمنتجات ذات التقادم السريع. ومن ناحية أخرى يكون لدينا مشروعات ذات دورة إنتاج طويلة، مؤسسة على قبول المخاطر الكامنة في الاستثمارات الثقافية وخصوصا على الخضوع للقوانين النوعية لتجارة الفن: فحينما لايجد هذا الانتاج سوقا في الحاضر، فهو يميل لأن يتجه بأكمله إلى المستقبل، ولأن يشكل مخزونا من المنتجات مهددة دائما بأن يميل لأن يتجه بأكمله إلى المستقبل، ولأن يشكل مخزونا من المنتجات مهددة دائما بأن

<sup>(</sup>٢) يشير القوسان من الآن فصاعدا إلى أن الأمر يتعلق «بالاقتصاد» بالمعنى الضيق للنزعة الاقتصادية.

*:*. *:*. *:*.

إن المصادفة هائلة التأثير في الحقيقة، وفرص استرداد النفقات عند نشر عمل لكاتب شاب ضئيلة. والرواية التي لاتنجح لها مدة حياة (في المدى القصير) يمكن أن تقل عن ثلاثة أسابيع. وفي حالة النجاح المتوسط في المدى القصير، فبمجرد طرح نفقات الصنع وحقوق المؤلف ونفقات التوزيع لايبقى للناشر إلا حوالي ٢٠٪ من سعر البيع، ويجب على الناشر أن يستهلك النسخ غير المباعة، ويمل مخزونه ويدفع نفقاته العامة وضرائبه. ولكن عندما يطيل كتاب من عمره إلى مابعد السنة الأولى ويدخل في خانة «الأصول» فإنه يشكل ممولا «إحتياطيا» يقدم أسس تنبق، وسياسة للاستثمار في المدى الطويل: فالطبعة الأولى تستهلك النفقات الثابتة، ويمكن للكتاب أن تعاد طباعته مع تخفيض ملموس في سعر التكلفة، ويضمن بذلك عائدا منتظما (عائدا مباشرا وكذلك حقوقا ملحقة، ترجمات وطبعات في كتاب الجيب، ومبيعات للتليفزيون أو السينما) تسمح بتمويل استثمارات بها قدر من المخاطرة إلى هذه الدرجة أو تلك وذات طبيعة تضمن بدورها زيادة الأصول لأجل محدد.

النمو المقارن لمبيعات ثلاثة أعمال منشورة



المصدر منشورات مينوي

<sup>(</sup>٣) تجعل الأطوال شديدة عدم التساوى لدورة الإنتاج من مقارنة الميزانيات السنوية للدور المختلفة شيئا بلا معنى، فالميزانية السنوية تعطى فكرة أكثر إمعانا في عدم المطابقة عن الوضع الواقعي للمشروع كلما ابتعدنا بدرجة أكبر عن المشروعات ذات الدوران السريع، أي بمقدار مايزداد جانب المنتجات ذات الدورة الطويلة. وفي الواقع فحينما يتعلق الأمر على سبيل المثال بتقييم الموجودات يمكن أن ناخذ في الحساب إما سعر الصنع وإما سعر البيع وهو متغير وإما سعر الوزق. وهذه الأماط المختلفة للتقييم تتلام على نحو شديد التفاوت وفقا للتعامل مع دور «تجارية» يرجع المخزون عندها بسرعة شديدة إلى حالة الورق المطبوع أو مع دور يشكل المخزون لديها رأس مال يتجه إلى أن يكتسب قيمة باستمرار.

إن عدم اليقين والمصادفة اللذين يميزان إنتاج الثروات الثقافية تمكن قراعتهما في منحنيات المبيعات الخاصة بثلاثة مؤلفات ظهرت في منشورات مينوي.

فالكتاب الأول الحائز على جائزة أدبية (المنحنى أ) الذى بعد بيع ابتدائى قوى فوق 1757 نسخة موزعة عام 1909 و 1978 نسخة بيعت عام 1970، وخصم على النسخ الباقية) عرف بعد ذلك التاريخ مبيعات سنوية ضئيلة (في حدود ٧٠ نسخة كل سنة في المتوسط) أما رواية «الغيرة» (المنحنى ب) وهي تأليف آلان روب جرييه والتي ظهرت عام 1900 فقد باعت في السنة الأولى ٢٤٧ نسخة، ولم تصل إلا في نهاية أربع سنوات (١٩٦٠) إلى مستوى البيع الابتدائي للرواية الفائرة بالجائزة، ولكنها بفضل معدل ثابت للزيادة في المبيعات السنوية ابتداء من ١٩٦٠ (٢٠٪ في السنة في المتوسط بين ١٩٦٠ ولنظار جودو» لصمويل بيكيت، المنشورة عام ١٩٥٧ إلى الرقم المجمع ١٩٦٢. أما «في انتظار جودو» لصمويل بيكيت، المنشورة عام ١٩٥٧ فلم تصل إلى ١٠٠٠٠ نسخة إلا في انتظار جودو» لصمويل بيكيت، المنشورة عام ١٩٥٧ فلم تصل إلى ١٩٥٠ على ثبات تقريبي (باستثناء عام ١٩٦٣) حول ٢٠٪ (يتخذ المنحني هنا أيضا مسارا أسبيا» ابتداء من ذلك التاريخ أي حسب القوة التي ترفع إليها الكمية بالتربيع أو التكعيب) ووصل الرقم المجمع عام ١٩٦٨ عندما بيعت ١٩٤٨ نسخة إلى ١٩٨٩٨ (وينبغي أن نضيف حالة فشل بلا قيد أو شرط فشل «جودو» الذي توقفت حياته عند نهاية ٢٥٩٠ تاركا كشف حساب خاسر بشدة).

*∴* ∴ ∴

ويمكن إذن تمييز دور النشر المختلفة وفقا للدور الذى تقوم به إزاء الاستثمارات الحافلة بالمخاطر في المدى الطويل، وإزاء الاستثمارات المضمونة فى المدى القصير، وفى الدفعة نفسها وفق التناسب عند مؤلفيها بين كتاب المدى الطويل وكتاب المدى القصير، مثل الصحفيين الذين يوسعون نطاق نشاطهم المعتاد بواسطة كتابات عن «الأمور الجارية»، والشخصيات البارزة التى تقدم «شهادتها» فى مقالات أو قصص سيرة ذاتية أو كتاب محترفين ينحنون لقواعد نزعة جمالية مختبرة (أدب الجائزة والرواية الناجحة . الخ).

*:. :. :*.

وهكذا ففى عام ١٩٧٥ رأينا تقابلا بين الدور الطليعية الصغيرة مثل مينوى Minuit (أو الآن Pol) والدور الضخمة، لافون Laffont، ومجموعة المدينة Groupe de la Cité وهاشيت

Hachette كما أن المواقع المتوسطة تشغلها دور مثل فلاماريون Flammarion وألبان ميشيل Albin Michel وكالمان ليفي Calmann Lévy، وهي دور عريقة ذات تقاليد، يديرها ورثة وجدوا في ميراثهم قوة وكبحا، وخاصة جراسيه Grasset وهي «دار كبيرة» وعريقة قد ضمتها داخلها إمبراطورية هاشيت، وكذلك جاليمار Gallimard وهي دار طليعية قديمة وصلت منذ زمن طويل إلى قمة التكريس، وهي تجمع بين مشروع متجه نحو إدارة الأصول الاستثمارية (إعادة طبع ومنشورات في كتاب الجيب.. الخ) ومشروعات طويلة المدي (الطريق Chemin ومكتبة العلوم الإنسانية سنري أن مؤلفيها ممثلون على قدم المساواة في قائمة أصحاب أكثر الكتب مبيعا Sest Sellers، وقائمة أكثر المثقفين مبيعا. أما المجال الفرعي للدور المتجهة نحو الانتاج في المدي البعيد ومن ثم نحو الجمهور المثقف فهو يستقطب التضاد بين مينوي (التي تمثل الطليعة في طريقها إلى التكريس) من ناحية، وجاليمار المستقرة في موضع مسيطر من ناحية أخرى على حين تمثل لوسوي Le Seuil

وتسمح الخصائص المميزة للقطبين المتقابلين في مجال النشر، منشورات روبير لافونت ومنشورات مينوى بفهم التضادات التي تفصل بين قطاعي المجال داخل تعدد جوانبهما. فمن ناحية هناك مشروع واسع الأرجاء (٧٠٠ مستخدم) ينشر كل عام عددا كبيرا من العناوين الجديدة (حوالي ٢٠٠) وموجه علنا نحو البحث عن النجاح (بالنسبة إلى عام ١٩٧٦ أعلن عن سبع طبعات عالية التوزيع تصل إلى ١٠٠٠٠ نسخة، وأربع عشرة تصل إلى ١٩٠٠ نسخة، وأربع عشرة تصل إلى ١٠٠٠٠ وخمسين تصل إلى ٢٠٠٠٠ نسخة)، ويفترض ذلك خدمات خامة للترويج ومصاريف كبيرة للدعاية والعلاقات العامة (وعلى الأخص في اتجاه المكتبات) بالإضافة إلى سياسة كاملة لدار تسترشد بحس الاستثمار المضمون (في عام ١٩٧٥ كان مايقرب من نصف الأعمال المنشورة يتألف من ترجمات لأعمال أثبتت نجاحها في الخارج)، والبحث عن نصف الأعمال المنشورة يتألف من ترجمات لاعمال أثبتت نجاحها في الخارج)، والبحث عن مواجهة الذين «مازالوا يتشبثون بألا يعتبروا دورهم أدبيه» نكشف عن أسماء برنار كلافل عزي عضد وماكس جالو Gallo وفرانسواز دوران Dorin وجورج امانويل كلانسييه . عزي خعض وماكس جالو Gallo وفرانسواز دوران الكان نجد منشورات مينوى وهي مشروع حرفي صغير يستخدم حوالي عشرة أشخاص، وينشر مايقل عن عشرين عنوانا في السنة (بالنسبة إلى الروايات أو المسرح حوالي أربعين مؤلفا في خمسة وعشرين عاما)،

وتخصص جزءا ضئيلا من ميزانيتها للدعاية (بل هي تستخدم جانبا كبيرا من مخلفات أشد أشكال التسويق فحاحة (٤)

وماتزال في الأغلب كما كانت الحال أيام البدايات تبيع من الكتاب عددا أقل من ٥٠٠ نسخة (كان أول كتاب للجيب يبيع أكثر من ٥٠٠ نسخة هو تاسع كتاب لها) وتوزيعها أقل من ٣٠٠٠ نسخة (وفقا لميزانية تقديرية تم تنفيذها عام ١٩٧٥ من ١٧ عملا جديدا نشرت جميعا ابتداء من ١٩٧١، أي خلال ثلاث سنوات، و ١٤ منها لم تصل إلى رقم ٣٠٠ ولم تتجاوز الثلاثة الأخرى ٥٠٠٠ نسخة)، وكانت الميزانية بالعجز (عام ١٩٧٥) إذا لم يدخل في الحساب إلا المنشورات الجديدة. لذلك عاشت الدار على أصولها، أي على الأرباح التي كانت تضمنها بانتظام منشوراتها التي صارت مشهورة (مثل في انتظار جوبو).

إن أى دار تدخل فى طور استغلال رأس المال الرمزى المتراكم تفرض تعايش نوعين مختلفين من الاقتصاد، الأول متجه نحو الانتاج والبحث (وهو لدى جاليمار المجموعة التى أسسها جورج لامبريش Lambrichs ، والآخر متجه نحو استغلال الأصول وترويج المنتجات الراسخة القدم (مع مجموعات مثل البلياد Pléiade وعلى الأخص فوليو Folio أو أفكار "saidées"). ومن السهل فهم التناقضات الناجمة عن التضارب بين الاقتصادين (٥): فالتنظيم الملائم لانتاج فئة من المنتجات وتوزيعها وترويجها ليس مؤهلا لفئة أخرى، وفوق ذلك فإن العبء الذى تجعله متطلبات التوزيع والإدارة يضغط على المؤسسة وعلى أنماط تفكير المسؤولين يتجه إلى استبعاد الاستثمارات الحافلة بالمخاطرة حينما لايكون المؤلفون النونين يستطيعون تمريرها قد حولوا أنظارهم نحو ناشرين آخرين. ومن البديهي أن موت المؤسس إذا استطاع الإسراع بذلك فإنه لايكفي لتفسير مثل هذه العملية المغروسة داخل منطق تطور مشروعات الانتاج الثقافي.

 <sup>(</sup>٤) عند لافونت (وكذلك عند ناشرين أخرين أقل خضوعا بالكامل لمنطق السوق مثل البان ميشيل) تبدو ترجمات الكتب الأجنبيه مطيعة لمنطق أكثر اتصافا بالطابع الأدبى.

<sup>(</sup>ه) الوقت الذى مر على تاريخ هذا التحقيق يسمح برؤية أن منشورات مينوى التي وصلت إلى وضع المؤسسة الراسخة (وعلى الأخص مع حصول صامويل بيكيت وكلود سيمون على جائزة نويل) تستطيع أن تعادل الجمع - لفترة من الزمان (وفقا لمنطق روعى في حالة جاليرى دينيس رينيه Denise René) بين امتيازات التقشف الطليمي ومكاسب النجاح التجاري بواسطة استراتيجيات اللعب المزيرج، وتقدم رواية جان رود Jean Rouaud الفائزة بجائزة جرنكور مثلا جيدا.

C.F. B. Simonot; Prix Goncourt: Une liberté surveillé, Liber, Revue euroéenne des livres, décembre 1991, No, 8, P. 21).

انظر سيمونو: جائزة جونكور حرية تحت الرقابة، المجلة الأوروبية الكتب ديسمبر ١٩٩١.

ودون دخول فى تحليل نسقى لمجال المعارض الفنية التى تقع بسبب التماثل مع مجال النشر فى التكرار والإعادة، يكفى أن نلاحظ أنه هنا أيضا تناظر الفروق وفقا للأقدمية (والشهرة) ومن ثم وفقا لدرجة التكريس والقيمة التجارية للأعمال المملوكة تناظرا دقيقا الفروق فى العلاقة «بالاقتصاد».

ولأن «معارض البيع» (مثل بوبورج Beaubourg ) محرومة من «الجياد» الملائمة فإنها تعرض «منتخبات» عام ١٩٧٧ تلفيقية نسبيا لرسامي العصر، ينتمون إلى مدارس وأعمار شديدة التباين (تجريديين وكذلك مابعد سيرياليين وأوروبيين ممثلين لما فوق الواقعية، وواقعيين جدد) أي تعرض أعمالا أكثر قابلية للاستيعاب بسبب التكريس طويل العهد أو بسبب كونها متاحة دائما على نحو زخرفي تزييني) لذلك فهي تستطيع أن تجد مشترين خارج جامعي اللوحات المحترفين وشبه المحترفين (الذين يجري اصطفاؤهم من بين «الكوادر الذهبية» وصناعيي الموضة كما يقال، فهي قادرة إذن على تمييز وعلى اجتذاب قسم من رسامي الطليعة الذين اشتهروا بتقديمهم شكلا من التكريس يبحث إلى حد ما عن حلول وسطى، أي على تقديم سوق تكون فيها الأسعار أكثر ارتفاعا من الأسعار في معارض الطليعة(٦). وعلى العكس فإن المعارض من قبيل سونابند Sonnabend ودنيس رينيه Denise René ودوران رويل Durand Ruel هي معالم طريق في تاريخ التصوير لأن كلا منها في عصره عرف كيف يجمع حوله «مدرسة» وتميز بانتماء نسقي» (٧) وعلى هذا النحو يمكن التعرف في تعاقب الرسامين الممثلين بواسطة جاليري سونابند على منطق تطور فني يؤدي من «التصوير الأمريكي الجديد» وفن العامة Pop Art مع رسامين مثل راوشنبرج auschenberg وياسبرز جونس Jaspers Johns وجيم داين Jim Dine إلى أولدندرج Oldenburg وليشتنستاين Lichtenstein ويسلمان Wesselman وروزنكست Rosenquist وفارول Warhol الذين يصنفون أحيانا تحت لافتة «فن الحد الأدني» Minimal

<sup>(</sup>٦) ويقضى نفس المنطق بأن الناشر المكتشف (وموريس نابو بلا جدال من أشد الأمثلة نموذجية) يكون معرضا دائما لأن يرى «كشوف» قد حولت وجهتها بواسطة ناشرين أفضل مكانة أو أكثر رسوخا، يقدمون اسمهم وشهرتهم ونفوذهم إلى المحكمين في الجوائز، بالإضافة إلى الدعاية وحقوق المؤلف المالية الأكثر ارتفاعا

<sup>(</sup>٧) إذا اكتفى المرء ببعض المعالم في المتصل (هناك بداهة مواقع وسيطة بين دوران روبل وينيس رينيه)، سيلاحظ أنه بالتقابل مع معرض سونابند الذي يجمع الرسامين الشبان، (أكبرهم سنا بلغ الخمسين) الذين قد أحرزوا اعترافا نسبيا ومعرض دوران روبل الذي لايقدم إلا الرسامين الراحلين والمشاهير، فإن معرض دينيس رينيه – الذي (في عام ١٩٧٦) يظل داخل هذه النقطة المحددة في المكان والزمان في المجال الفني، حيث تصل الأرباح المقصورة عادة على الطليعة والتكريس لفترة زمنية إلى التراكم، بجمع فئة متوافقة من الرسامين المكرسين بقوة أصلا (مثل التجريديين) ومجموعة من الطليعة أو من مؤخرة الطليعة (الفن السينمائي)، كما لو كان قد نجع في أن يتفادي طوال فترة من الزمان ديالكتيك التميز الذي يقذف بالمدارس إلى الماضي (تشغل منشورات مينوي موقعا مماثلا عام ١٩٩٠ في مجال النشر).

Art، وإلى أحدث الأبحاث الخاصة بالفن الفقير وفن المفهوم وفن التناظر. كما أن الصلة واضحة بين التجريد الهندسى الذى صنع شهرة جاليرى دينيس رينيه (الذى تأسس عام ١٩٤٥ ودشن بمعرض فاساريلى Vasarely)، وفن الخدع البصرية Cinétique وفنانين مثل ماكس بيل Max Bill وفاساريلى فتلك هى الواسطة بين الأبحاث البصرية فيما بين الحربين (وخاصة أبحاث الباوهاوس Bauhaus مدرسة العمارة والفنون التطبيقية والتصوير) والأبحاث البصرية والتكنولوجية للجيل الجديد.

#### نهطان للشخوخة

وعلى هذا النحو فإن التضاد بين القطبين وبين الرؤيتين «للاقتصاد» اللتين يتأكدان هنا، يتخذ شكل التضاد بين «دورتى حياة مشروع الإنتاج الثقافى» و «نمطين لشيخوخة المشروعات» والمنتجين والمنتجات تستبعد كل منهما الأخرى تماما. فإن عبء المنفقات العامة والهم الملازم له، المتعلق بعائد رأس المال، اللذين يرغمان الشركات الكبرى المساهمة (مثل لافون) على الإسراع بدوران رأسمالها، يوجهان أيضا على نحو شديد المباشرة إلى سياستها الثقافية ولاسيما إلى اختيار المسودات (أ). وفضلا عن ذلك فإن مشروعات الإنتاج قصير الدورة هذه على غرار مشروعات الأزياء الراقية هي تابعة على نحو وثيق لمجموع عناصر ومؤسسات «الترويج» التي يجب العمل دائما على صيانتها، ودوريا على حشدها المنشورة بمساعدة مستشارين هم في نفس الوقت مؤلفو الدار. كما أن الاستراتيجيات التي يضعها موضع التنفيذ في علاقته بالصحافة متكيفة بإحكام مع متطلبات تلك المنطقة من المجال شديدة الاستقلال الذاتي، مما يفرض رفض الحلول الوسطى المؤقتة، التي تتجه نحو معارضة النجاح والقيمة الفنية الخاصة. ويعتمد النجاح الرمزي والتجاري للانتاج ذي الدورة طويلة المدى (على الأقل في بداياته) على عمل بعض «المكتشفين» أي بعض المؤلفين الدورة طويلة المدى (على الأقل في بداياته) على عمل بعض «المكتشفين» أي بعض المؤلفين الدورة طويلة المدى (على الأقل في بداياته) على عمل بعض «المكتشفين» أي بعض المؤلفين الدورة طويلة المدى (على الأقل في بداياته) على عمل بعض «المكتشفين» أي بعض المؤلفين الدورة طويلة المدى (على الأقل في بداياته) على عمل بعض «المكتشفين» أي بعض المؤلفين الدورة طويلة المدى (على الأقل في بداياته) على عمل بعض «المكتشفين» أي بعض المؤلفين الدورة طويلة المدى (على الأقل في بداياته) على عمل بعض «المكتشفين» أي بعض المؤلفين المؤلفين المؤلفية المؤلفية المؤلفية المؤلفية المؤلفية المؤلفية المؤلفين المؤلفية المؤ

<sup>(</sup>A) من المعروف جيدا أن مدير واحدة من أكبر دور النشر الفرنسية لا يقرأ من الناحية العملية أي مسودة ينشرها وأن نهاره ينقضي في ممارسة مهام الادارة البحتة (اجتماع لجنة الانتاج، مقابلة المحامين ومسئولي الشركات الفرعية.. الخ).

<sup>(</sup>٩) اعترف روبير لافون بهذه التبعية حينما - استشهد لكى يفسر انخفاض دور الترجمات بالنسبة إلى الأعمال الأصلية. بالإضافة إلى ارتفاع مقدار النفقات المقدمة كحقوق للترجمة، «بالنفوز الحاسم لوسائل الاتصال وعلى الأخص التلفزيون والراديو في ترويج الكتاب»: «إن شخصية المؤلف وسهولة تعبيره تشكلان عنصرا له وزنه في اختيار هذه الرسائل ومن ثم في الوصول إلى الجمهور وفي هذا النطاق من الطبيعي أن يفقد المؤلفون الأجانب باستثناء بعض العمالقة المقدسين حظوتهم» (النشرة الخاصة بمطبوعات روبير لافون العدد ١٦٧ يناير ١٩٧٧ المسماة «صدر حديثا»).

والنقاد الذين يصنعون الدار بإعطائها الثقة (بواسطة النشر فيها وجلب المخطوطات لها والكلام لصالح مؤلفيها)، وكذلك على النظام التعليمي القادر على أن يقدم لأجل محدد جمهورا تحولت أفكاره.

• • • •

وعلى حين أن استقبال المنتجات المسماة «تجارية» هو على وجه التقريب مستقل عن مستوى تعليم المتلقين، فإن أعمال الفن «الخالص» ليست في متناول إدراك إلا عدد من المستهلكين يمتلكون استعدادا وقدرة هما الشرط الضروري لتنوقها وتقديرها، وينجم عن ذلك أن المنتجين من أجل المنتجين يعتمدون على نحو شديد المباشرة على المؤسسة التعليمية، التي لايكفون مع ذلك عن التمرد عليها. فالمدرسة تشغل موقعا مماثلا للكنيسة، وهو موقع وفقا لماكس فبير يجب «أن يؤسس على نحو نسقى وأن يحدد نطاق المذهب الجديد المنتصر، وأن يدافع عن القديم في مواجهة الهجمات النبوية (من جانب المجددين الكاريزميين المتمردين على بيروقراطية المعبد)، وأن يُشِّرع ما الذي تكون له قيمة القداسة وما الذي لاتكون له تلك القيمة، وأن يجعله يتغلغل داخل إيمان العامة»: ومن خلال تحديد الفواصل بن مايستحق أن ينقل ويذاع وما لايستحق. تعيد المدرسة مثل الكنيسة قبلها على نحو دائم إنتاج التمييز بين الأعمال المكرسة والأعمال غير الشرعية، وبفعة واحدة بين الطريقة الشرعية والطريقة غير الشرعية في تناول الأعمال الشرعية. وبهذه الطريقة تميز نفسها عن الهيئات الأخرى بواسطة الوتيرة (درجة السرعة) البالغة البطء لعملها: فنقاد الطليعة الملتزمون بإنجاز وظيفة المكتشفين، يجب عليهم أن يدخلوا في مداولات الشهادة على «الجاذبية السحرية» التي يكونون غالبا هم الناطقون باسمها وأحيانا هم رعاتها، الفنانين وفنهم، ويجب على هيئات مثل الأكاديميات أو سلك مديري المتاحف أن تجمع بين التراث والتجديد المعتدل بمقدار مايمارس تشريعها نفوده على المعاصرين. أما المؤسسة التعليمية التى تزعم احتكار تكريس أعمال الماضى وتتصدى لإنتاج وتكريس مستهلكين مطابقين للمواصفات (بواسطة الدرجات والألقاب المدرسية) فهي لاتمنح إلا بعد الوفاة Post - mortem (باللاتينية في الأصل) وبعد محاكمة طويلة - تلك العلامة التي لاتخطىء للتكريس والتي تشكل إضفاء القداسة المقننة على أعمال بعينها بوصفها كلاسيكية، وذلك بإدراجها في برامج التدريس.

*:. :. :*:

وهكذا يصبح التقابل كليا بين أعلى المؤلفات مبيعا والتى هى بلا مستقبل والأعمال الكلاسيكية، وهى عالية البيع في المدى الطويل، ومدينة النظام التعليمى بتكريسها ومن ثم بسوقها المتسعة الدائمة (۱۰) وهذا التقابل متغلغل فى الأذهان باعتباره مبدأ أساسيا للتصنيف، وهو يؤسس تمثلين متضادين لنشاط الكاتب بل ونشاط الناشر، أهو تاجر بسيط أو مكتشف جسور لايستطيع أن ينجح إلا إذا اعترف اعترافا كاملا بالقوانين والرهانات النوعية للإنتاج الفنى «الخالص». وعند القطب الأكثر تبعية من المجال، أى بالنسبة إلى الناشرين والكتاب المتجهين إلى البيع وبالنسبة لجمهورهم يكون النجاح فى حد ذاته ضمانا القيمة. وهذا هو مايحدث فى هذه السوق فالنجاح يؤدى إلى نجاح : ومما يسهم فى صنع أعلى الكتب مبيعا نشر أرقام توزيعها، ولايجد النقاد شيئا يفعلونه من أجل كتاب أو مسرحية أفضل من أن «يتنبأوا له أو لها بالنجاح». «هذا العمل يجب أن يمضى رأسا إلى مسرحية أفضل من أن «النبا على نجاح المنعطف» وعيناى مغمضتان» (۱۲). أما الفشل فهو بداهة حكم إدانة ليس له استئناف، فمن ليس له جمهور ليست له موهبة (وروبير كانتر هو نفسه الذى يتكلم عن «مؤلفين بلا موهبة وبلا جمهور على طريقة آرابال» (فرناندو آرابال هو المسرحى المنتمى الى مسرح العبث فى «مقبرة السيارات والمسرح التجريدى أى الأداء بلا كلمات فى توزيم أوركسترالى مسرحى).

وعند القطب المقابل تحيط بعض الشبهات بالنجاح الفورى: كما لو كان يختزل القربان الرمزى لعمل لايقدر بثمن إلى عملية «خذ وهات» بسيطة فى تبادل تجارى. وتلك الرؤية التى تجعل من الزهد فى هذا العالم شرطا للخلاص فى العالم الآخر تجد مبدأها فى المنطق النوعى للسيمياء الرمزية التى تقضى بأن الاستثمارات لا تدر عائدا إلا إذا كانت تعمل على أصول ضائعة (أو تبدو كذلك) على طريقة الهدية التى لا تضمن لنفسها هدية مقابلة شديدة السخاء، أو «اعترافا» إلا إذا سلكت بوصفها دون مقابل، ومثل الحال مع الهدية التى تتحول إلى كرم خالص بحجب رد الهدية، فإن فترة الزمان الوسيطة هى التى تصنع حاجزا وهى التى تخفى الربح الموعود على الاستثمارات الأكثر اتصافا بالتنزه عن الغرض (١٠). فرأس المال «الاقتصادى» لايستطع أن يضمن الأرباح النوعية التى يقدمها المجال ولايضمن كذلك الأرباح «الاقتصادية» التى تحققها الأرباح النوعية لأجل محدد إلا إذا تحول إلى رأسمال رمزى. وينحصر التراكم الشرعى الوحيد، بالنسبة إلى المؤلف كما هو

<sup>(</sup>١٠) يتضح ذلك بوجه خاص فيما يتعلق بالمسرح، حيث يخضع سوق الكلاسيكيات (الحفلات الصباحية الكلاسيكية للكوميدى فرانسيز) لقوانين تتعلق تماما بحقيقة أنها معتمدة على نظام التعليم.

R. Kanters, L'Express, 15-21 Janvier 1973 روبير كانتر في الاكسبريس (١٩٦)

P. Marcabru, France - Soir, 12 Jnavier 1973 ماركابرو في فرانس سوار (١٢)

<sup>(</sup>١٣) لتحليل البنية الزمنية لتبادل الهدايا انظر كتاب المؤلف الحس العملي -178 He Sens Pratique, Paris, Minuit, 1980, P. 178-

بالنسبة إلى الناقد، وبالنسبة إلى تاجر اللوحات كما هو بالنسبة إلى الناشر أو مدير المسرح في أن يصنع المرء لنفسه إسما معروفا ومعترفا به، رأس مال تكريس يتضمن سلطة تكريس الأشياء (هذا هو تأثير التوقيع أو العلامة التجارية)، أو الأشخاص (عن طريق النشر والعرض.. الخ) ومن ثم سلطة إعطاء قيمة واستخلاص الأرباح من تلك العملية.

إن التجارة في الأشياء التي لاتجارة فيها، أي تجارة الفن الخالص، تنتمي إلى فئة الممارسات التي يواصل فيها البقاء منطق الاقتصاد السابق على الرأسمالية (مثل اقتصاد المبادلات بين الأجيال في نظام آخر، وعلى نحو أعم اقتصاد العائلة وكل علاقات المحبة المبادلات بين الأجيال في نظام آخر، وعلى نحو أعم اقتصاد العائلة وكل علاقات المحبة المتأهبة لقراءتين متضادتين ولكنهما متساويتا الزيف، يزيحان الازدواج والالتباس الجوهريين بردهما إما إلى الإنكار وإما إلى مايقع عليه الإنكار، وإما إلى التنزه عن الغرض وإما إلى المصلحة كما أن التحدى الذي توجهه إلى كل أنواع النزعة الإقتصادية يكمن على وجه الدقة في حقيقة أنها لاتستطيع التحقق في الممارسة – وليس فقط في التمثلات – إلا مقابل كبت دائم وجماعي للمصلحة «الإقتصادية» بالمعنى الدقيق، ولحقيقة الممارسة التي يكشف عنها التحليل «الاقتصادي» اللثام.

إن المشروع «الاقتصادى» الذى يحيط به الإنكار من جانب تاجر اللوحات أو الناشر، حيث يلتقى الفن والعمل التجارى لايستطيع النجاح، حتى اقتصاديا، إذا لم يتم توجيهه بواسطة التحكم العملى فى قوانين السيرورة وفى المتطلبات النوعية للمجال. فالمنظم فى شئون الإنتاج الثقافي يجب أن يجمع تركيبا بعيدا تماما عن الاحتمال، وهو نادر فى جميع الأحوال، من الواقعية التى تتضمن الحد الأدنى من التنازلات للضرورات الاقتصادية التى يحيط بها الإنكار (ولكنها ليست منفية) والاعتقاد «المنزه عن الغرض» الذى تستبعده. وعلى هذا فإن الضراوة التى دافع بها بتهوفن— وهو الموضوع بامتياز للتمجيد الخاص بسير القديسين المتعلق بالفنان «الخالص» —عن مصالحة الاقتصادية وعلى الأخص حقوق المؤلف

<sup>(18)</sup> حول التجارة في المجتمعات الهندية الأوروبية باعتبارها «حرفة بلا اسم» لا تسمى، انظر إي بنفنيست E. Benveniste عن التجارة في المجتمعات الهندية الأوروبية باعتبارها «حرفة بلا اسم» لا تسمى، انظر إي بنفنيست الاوروبية، Le Vocabulaire des institutions européennes, Paris, Minuit, 1969, P. 139 sq. وعن الاقتصاد المواقع على الرأسمالية باعتباره اقتصادا غير مقر به انظر المؤلف كتابه عن «الجزائر على الرأسمالية باعتباره اقتصادا غير مقر به انظر المؤلف كتابه عن «الجزائر 1977, p. 19-43.

في بيع مقطوعاته الموسيقيه، يمكن فهمها بالكامل إذا عرف المرء كيف يرى فيها شكلا نوعيا من روح المشروع في ألوان السلوك الملائمة أفضل ملاحمة لمواجهة الملائكية الاقتصادية في التمثل الرومانسي للفنان: وتحت وطأة البقاء في حالة ضعف الإرادة يجب للمقصد الثوري أن يهيىء لنفسه الوسائل «الاقتصادية» (على سبيل المثال عند بتهوفن امتلاك أوركسترا عالية القدر) وبالمثل إذا كان كل شيء يعارض الناشر أو تاجر اللوحات الذي ينوي أن يسلك بوصفه «مكتشفا» بالنسبة إلى التاجر المحض، فلن تكون معارضته أقل لأولئك الذين يوظفون نفس الاستعدادات الملهمة في البعد التجاري وفي البعد الثقافي لمشروعهم (على طريقة أرنو Arnoux في رواية التربية العاطفية): «إن خطأ في سعر التكلفة أو عدد النسخ يستطيع أن يتسبب في كوارث حتى إذا كانت المبيعات ممتازة. فعندما باشر جاك بوفير Jacques Pauvert إعادة طبع «لترية Littré »، كان المشروع يبشر بأن يكون مربحا بسبب العدد غير المتوقع من المشتركين. ولكن عند الصدور ظهر أن خطأ في تقدير سبعر التكلفة يؤدي إلى خسارة مايقرب من خمسة عشر فرنكا في النسخة وكان لزاما على الناشر أن يترك العملية لزميل له. (١٥) والالتباس العميق في عالم الفن هو الذي يجعل الوافدين الجدد - من ناحية - المحرومين من رأس المال يستطيعون أن يفرضوا أنفسهم على السوق عن طريق أن يدعوا لأنفسهم قيما قد كدس باسمها المسيطرون رأسمالهم الرمزي (الذي قد تحول منذ ذلك الحين بدرجة أو بأخرى إلى رأسمال اقتصادي)، ويجعل من ناحية أخرى أن هؤلاء الذين يعرفون وحدهم كيف يحسبون حساب الضوابط «الاقتصادية» ويعدون العدة لها، وهي الضوابط المتغلغلة في هذا الاقتصاد المنكور هم الذين يستطيعون أن يجتنوا بالكامل الأرباح الرمزية بل و «الاقتصادية» من استثماراتهم الرمزية.

وتتراكب الفروق التى تفصل المشروعات الطليعية الصغيرة عن «المشروعات الضخمة» وعن «الدور الكبرى» فوق الفروق التى يمكن تحقيقها من جانب المنتجات بين «الجديد» المحروم مؤقتا من القيمة «الاقتصادية» و «القديم» الذى تضاطت قيمته على نحو حاسم، و «العريق» أو الكلاسيكى الذى يتمتع بقيمة «اقتصادية» ثابتة أو متزايدة بثبات، وكذلك فوق تلك التى يمكن أن تتسس من جانب المنتجين بين الطليعة التى تصطفى أفرادها غالبا من

<sup>15.</sup> B. Demory, "Le Livre à l'âge de l'industrie" L'Expansion, Octobre 1970, P. 110.
(١٥) ديموري «الكتاب في عصر الصناعة».

بين الشباب (بيولوجيا) دون أن تنحصر في جيل واحد، والمؤلفين أو الفنانين «المنتهين» أو الذين «عفا عليهم الزمان» (الذين يستطيعون أن يكونوا شبابا من ناحية السن، والطليعة التي ترسخت أقدامها، أي «الكلاسيكية»)

*:*. *:*. *:*.

ويكفى للاقتناع بذلك أن نأخذ في الاعتبار العلاقة بين العمر (البيولوجي) للرسامين، وعمرهم الفني مقيسا بالموقع الذي يخصصه لهم المجال في متصله المكاني - الزماني ويتعارض رسامو معارض الطليعة مع رسامين يماثلونهم عمرا (بيولوجيا) ويعرضون في معارض الضفة اليمني كما يتعارضون مع رسامين أكبر سنا بكثير أو موتى وقد عرضت لهم هذه المعارض: وهم لايشتركون مع الأولين إلا في العمر البيولوجي، ولكنهم يشتركون مع الآخرين الذين يعارضونهم في العمر الفني الذي يقاس بالأجيال (الثورات) الفنية، وفي أنهم يشغلون موقعا مماثلا للموقع الذي شغله هؤلاء الأسلاف ذوو المكانة في الحالة القديمة إلى هذه الدرجة أو تلك للمجال، وفي أنهم يمتلكون كل الفرص ليشغلوا مواقع مماثلة في حالات لاحقة (كما تشهد على ذلك مؤشرات التكريس مثل الكاتالوجات والمقالات والكتب اللحقة فيما سبق بأعمالهم). وإذا فحص المرء هرم أعمار مجموع الرسامين «المحجوزين» (١٦) بواسطة معارض مختلفة فإنه سيلاحظ أولا علاقة واضحة جدا (ملحوظة كذلك عند الكتاب) بين عمر الرسامين وموقع المعارض في مجال الانتاج: فالذين يقعون في شريحة ۱۹۳۰ – ۱۹۳۹ عند سونابند (و ۱۹۲۰ – ۱۹۲۹ عند تمبلون Templon )، وهو معرض طليعي يقعون في الشريحة ١٩٠٠ – ١٩٠٩ عند دينيس رينيه (أو عند معرض فرنسا) وهو معرض طليعي راسخ القدم، أما العمر فيقع في الفترة السابقة على ١٩٠٠ عند دروانت (أو عند دوران رویل) على حين أن معارض مثل بو بورج (أو كلود برنار) تشغل مواقع وسيطة بين الطليعة والطليعة التي تم تكريسها وكذلك بين معرض البيع «ومعرض المدرسة» ستقدم بنية مزدوجة الموضة (موضة قبل ١٩٠٠ وأخرى في الفترة مابين ١٩٢٠ – ١٩٢٩).

*∴* ∴ ∴

إن المطابقة فى حالة رسامى الطليعة (المعروضين بواسطة سونابند أو تمبلون) بين العمر البيولوجى والعمر الفنى (وأفضل مقياس له سيكون بلا جدال عصر ظهور الأسلوب المناظر فى التاريخ المستقل نسبيا للتصوير) تستطيع أن تكون تباينا فى حالة الذين يمثلون

<sup>(</sup>١٦) لانتجاهل مايمكن أن يوجد من تعسف في تشخيص معرض ما بواسطة الرسامين الذين يضمهم - وهذا يؤدي إلى مماثلة بين الرسامين الذين «صنعهم» والذين «يضمهم» والذين لايمتلك إلا بعض أعمالهم دون أن يحتكر إنتاجهم، فالوزن النسبي لهاتين الفئتين من الرسامين هو فضلا عن ذلك متغير جدا وفقا للمعارض وسوف يسمح بلا شك التمييز خارج كل أحكام القيمة بين «معارض البيم» ومعارض المدرسة.

# Les galeries et leurs peintres (en 1977)

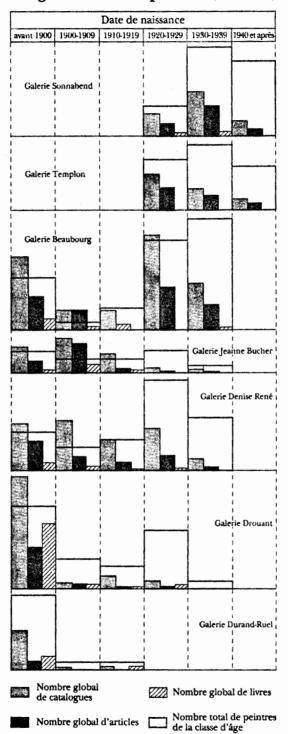

الاستمرار الأكاديمي لكل الطرائق المقننة المبجلة للماضي، والذين يعرضون الى جانب أشهر رسامي القرن الماضي في معارض الضفة اليمني الواقعة على الأغلب في جو تجارة أدوات الترف مثل دروانت أو دوران رويل، «تجارة الرسامين الانطباعيين». إن هؤلاء الرسامين هم ضرب من حفريات عصر انقضى ويقدمون في الحاضر ماكانت قد قدمته الطليعة في الماضي (مثل المزورين المقلدين ولكن لحسابهم الخاص)، فهم يقدمون فنا إذا أمكن القول لاينتمي إلى عصرهم وعمرهم.

وعلى العكس من فنانى الطليعة الذين هم على نحو ما «شباب» مرتين، مرة بالعمر الفنى ولكن كذلك برفضهم (المؤقت) للمال ولأشكال العظمة الاجتماعية والمادية التي تحدث بواسطتها الشيخوخة الفنية، فإن الفنانين المتجمدين في حفريات كانوا عجائز مرتين مرة بعمر فنهم وبمخططات إنتاجهم ولكن أيضا بأسلوب حياتهم والذي لا يعدو أسلوب أعمالهم أن يكون بعدا من أبعاده، والذي يتضمن الخضوع المباشر والفوري للالتزامات والمكافآت الاجتماعية المادية (۱۷).

*:. :. :*:

هناك الكثير المشترك بين رسامي الطليعة اليوم وطليعة الماضي، وهو يزيد على المشترك بينهم وبين مؤخرة طليعة الماضي المتلكئة إلى اليوم، وفي الصدارة غياب علامات التكريس التي تنتمي إلى خارج الفن أو إذا أردت علامات التكريس الاجتماعية المادية، التي ينعم بها في غزارة الفنانون المتحجرون في حفريات، والرسامون الراسخون المتخرجون في الأغلب من معاهد الفنون الجميلة، الفائزون بالجوائز وأعضاء الأكاديمية والحائزون على وسام جوقة الشرف، والحاصلون على كل المغانم الرسمية، وإنا استبعدنا طليعة الماضي نلاحظ في الواقع أن الرسامين الذين يعرضهم دروان يقدمون في الأغلب سمات مميزة مضادة في كل النقاط لصورة الفنان التي يعترف بها فنانو الطليعة والذين يحتفلون بهم. فهؤلاء كل النقاط لصورة الفنان التي يعترف بها فنانو الطليعة والذين يحتفلون بهم. فهؤلاء الرسامون يكون معظمهم من أصل ريفي بل ويقطنون الريف، ثم يتخذون مرسى أساسيا لهم داخل الحياة الفنية الباريسية، في الانتماء إلي هذا المعرض الذي «اكتشف» عددا بواسطة جائزة دوران الرسام الشاب. وبما أنهم اجتازوا – أكثر من رسامي الطليعة بواسطة جائزة دوران الرسام الشاب. وبما أنهم اجتازوا – أكثر من رسامي الطليعة معاهد الفنون الجميلة (فما يقرب من ثلثهم تخرج من الفنون الجميلة ومدرسة الفنون التطبيقية أو الفنون الزخرفية في باريس أو في أحد الأقاليم أو في بلدهم الأصلي)، فهم التطبيقية أو الفنون الزخرفية في باريس أو في أحد الأقاليم أو في بلدهم الأصلي)، فهم

<sup>(</sup>١٧) من البديهى كما أشرنا فى موضع آخر إلى أن «الخيار» بين الاستثمارات التى تتضمن مخاطرة والتى يقتضيها اقتصاد «الإنكار» والاستثمارات المضمونة للمهن الرسمية (على سبيل المثال الخيار بين فنان وفنان يدرس الرسم أيضا أو بين كاتب وكاتب يدرس الأدب أيضا)، ليس مستقلا عن الأصل الاجتماعى وعن الميل إلى مواجهة المخاطرة التى يفضلها هذا الأصل بدرجة تزيد أو تنقص وفقا للضمانات المكفولة.

يصفون أنفسهم طواعية بأنهم «تلاميذ» هذا أو ذاك ويمارسون فنا أكاديميا بطريقته (مابعد انطباعي على الأغلب) وموضوعاته (البحرية والصور الشخصية والمجازات والمناظر الفلاحية والصور العارية ومناظر الأقاليم.. الخ)، ومناسباته (ديكورات المسرح الصور الإيضاحية للكتب الفاخرة.. الخ). وهذا الفن الذي بلا تاريخ يكفل لهم في أغلب الأحوال مستقبلا مهينا محفوفا بالمكافأت والترقيات المتنوعة، مثل الجوائز والمداليات (لـ ٦٦ من بين ١٣٢) ومتوجا بالنفاذ إلى مراكز السلطة في مستويات التكريس وإضفاء الشرعية (عدد منهم أعضاء جمعيات ورؤساء أو أعضاء للجان الصالونات الكبيرة التقليدية، أو في مستويات إعادة انتاج الشرعية (مديرو معاهد الفنون الجميلة في الأقاليم، وأساتذة في باريس في كلية الفنون الجميلة أو الفنون الزخرفية ومحافظو المتاحف)، ونقدم مثلين:

الأول: ولد في ٢٣ مايو ١٩١٤ في باريس، ودرس في مدرسة الفنون الجميلة، معارض خاصة في نيويورك وباريس، زين بالصور عملين، اشترك في صالونات باريس الكبرى، جائزة الرسم في المسابقة العامة لسنة ١٩٣٢ .النوط الفضى في البينالي الرابع لمنتون ١٩٥٧ .أعمال في المتاحف والمجموعات الخاصة،

الثانى: ولد فى ١٩٠٥ دراسات فى مدرسة الفنون الجميلة فى باريس، عضو صالونات المستقلين وصالون الخريف. حصل عام ١٩٥٨ على الجائزة الكبرى لمدرسة الفنون الجميلة لمدينة باريس، أعمال فى متحف الفن الحديث فى باريس، وعدد من متاحف فرنسا والخارج. محافظ فى متحف أونفلير Honfleur. معارض متعددة خاصة فى جميع أنحاء العالم.

وقد حصل عدد منهم أخيراً على الشارات الأقل التباسا للتكريس الاجتماعي المادي مثل وسام جوقة الشرف، في تقابل مع انغماس في العالم الراقى من خلال توسط اتصالات سياسية إدارية تعطيها «التوصيات» أو مخالطات اجتماعية رافية تستلزمها وظيفة الرسام الرسمي.

الثالث ولد في ١٩٠٩ الثالث رسام مناظر طبيعية وصور شخصية. رسم صورة قداسة جان الثالث والعشرين وكذلك صور مشاهير عصرنا (سيسيل سوريل ومورياك.. الخ) وهي معروضة في جاليري دروانت عام ١٩٥٧ و ١٩٥٩. (جوائز الرسامين شاهدة على عصورهم) شارك في الصالونات الكبرى وهو أحد منظميها. شارك في صالون باريس المنظم بواسطة جاليري دروان في طوكيو عام ١٩٦١. وتظهر لوحاته في عدد من متاحف فرنسا وفي المجموعات العالمية.

والرابع ولد عام ١٩٠٧ صنع بداياته فى صالون الخريف وقد أبرزته رحلته الأولى إلى أسبانيا بقوة، كما أن الجائزة الكبرى الأولى لروما (١٩٣٠) توجت رحلته الطويلة إلى إيطاليا. ويتعلق عمله على وجه الخصوص ببلاد البحر الأبيض المتوسط: أسبانيا وإيطاليا

وبروفانس. مؤلف الرسوم التوضيحية للكتب الفاخرة وتصميمات الديكورات للمسرح. عضو المجمع، معارض في باريس ولندن ونيويورك وجنيف ونيس وبوردو ومدريد. وأعمال في متاحف عديدة للفن الحديث ومجموعات خاصة في فرنسا والخارج. حائز على وسام جوقة الشرف (١٨).

وتُراعى نفس الانتظامات من جانب الكتاب كما أن «المثقفين الذين حققوا نجاحا ثقافيا» (أى مجموع المؤلفين المذكورين في «اختيار» النصف شهرية الأدبية -La Quinzaine Litté في المجموع المؤلفين المذكورين في القائمة الأسبوعية للحاصلين على مراكز السبق في مجلة مجموع المؤلفين المذكورين في القائمة الأسبوعية للحاصلين على مراكز السبق في مجلة «الاكسبريس» أثناء السنوات مابين ١٩٧٢ – ١٩٧٤)، وعلى الأخص أقل إحرازا في أغلب الأحوال لأصوات المحكمين الأدبيين (٣١٪ مقابل ٦٣٪) وعلى الأخص المحكمين الأكثر «تعرضا للشبهات» في عيون المثقفين، وأقل حصولا في الأغلب على الأوسمة (٤٪ مقابل ٢٢٪). وعلى حين أن «أعلى الكتب مبيعا» تنشرها على وجه الخصوص دور نشر ضخمة متخصصة في الأعمال ذات البيع السريع مثل جراسيه وفلا ماريون ولافون وستوك، فإن المؤلفين أصحاب النجاح الثقافي ينشر أكثر من نصفهم عند الناشرين الثلاثة الذين يتجه انتاجهم لأن يكون مقصورا على الجمهور المثقف جاليمار ولوسوى ومنشورات مينوى.

وتصير هذه التضادات أكثر بروزا إذا قارنا تجمعات أكثر تجانسا، كتاب لافون ومينوى. والأخيرون أكثر شبابا بوضوح، ومن النادر أن يحصلوا على جوائز، وترتفع درجة الندرة بالنسبة للحصول على أوسمة (١٩).

وفى الحقيقة إنهما فئتان من الكتاب الذين تجمعهم الداران لاتقبلان المقارنة على وجه التقريب، فمن جهة يكون النموذج السائد هو نموذج الكاتب «المحض» المنهمك في الأبحاث الشكلية وشديد البعد عن «العالم الاجتماعي»، ومن الجهة الأخرى يحتل موقع الصدارة الكتاب الصحفيون والصحفيون الكتاب الذين ينتجون أعمالا «تمتد نطاقها فوق التاريخ وفوق الصحافة»، «تشارك في السيرة الشخصية وعلم الاجتماع، في اليوميات الحميمة وقصة المغامرة، في تعاقب المناظر السينمائية وأداء الشهادة (٢٠) القضائية» «إذا نظرت إلى

<sup>18.</sup> Cf. Péintres figuratifs contemprains, Paris, Galerie Drouant, 4e trimestre 1967.

الرسامون التمثيليون المعاصرون، باريس – جاليري دروان، الربع الأخير من ١٩٦٧. (١٩) لم يحصيل أي كاتب من الذين يكتبون والرواية الجديدة، على جائزة جونكور أو جائزة الإكاديمية، وحتى حصو

<sup>(</sup>۱۹) لم يحصل أى كاتب من الذبن يكتبون «الرواية الجديدة» على جائزة جونكور أو جائزة الأكاديمية، وحتى حصول كلود سيمون على جائزة نوبل، لم يكونوا قد تميزوا إلا بواسطة أشد مستويات التكريس «اتصافا بالطابع الثقافي» جائزة فنيون. -Fé و néon وعلى الأخص جائزة مديشى Medicis . (الجائزة الأولى باسم الصحفى والناقد الفرنسى ١٩٤١ - ١٩٤٤ نصير الشعراء الرمزيين والرسامين الانطباعيين الجدد والثانية جائزة أدبية فرنسية تأسست عام ١٩٥٨ وتعطى لرواية أو مجموعة قصصية لمؤلف مايزال قليل الشهرة ومنذ ١٩٧٠ أصبحت تعطى لغير الفرنسيين. (Ricardou, Le Nouveau Roman Prais) . [33]

<sup>20.</sup> R. Laffont, Editeur, Paris, Laffont, 1974, P. 302.

لافون «الناشر» ص ٣٠٢.

قائمة مؤلفى دارى، سأرى من ناحية هؤلاء الذين جاءوا من الصحافة إلى الكتاب أمثال جاستون بونير Bonheur وجاك بوشمور Peuchmaurd وهنرى فرانسوا ربى Rey، وبرنار كلافيل Clavel و أوليفييه تود Todd ودومينيك لابيير Lapierre .. الخ وهؤلاء الذين كانوا جامعيين فى البدء أمثال جان فرانسوا ريفيل Revel وماكس جالو وجورج بلمونت ثم ساروا فى الطريق العكسى». وإلى هذه الفئة من الكتاب الممثلة تمثيلا نموذجيا للنشر «التجارى» ينبغى إضافة مؤلفى تقديم الشهادات، «شخصيات» السياسة والرياضة والمسرح والسينما الذين يكتبون فى الأغلب بطلب من صحفى كاتب وأحيانا بمساعدته (٢١).

.. *.*. ..

من الواضح أن الأولوية التى يوليها مجال الانتاج الثقافى للشباب ترجع مرة ثانية إلى ما فى أساس هذا الإنتاج من إنكار للسلطة و«للاقتصاد»: إذا كان الكتاب والفنانون بواسطة الصفات المتعلقة بثيابهم وتعودهم الجسمانى على الأخص يميلون دائما إلى أن يدرجوا أنفسهم إلى جانب «الشباب» فذلك لأن التضاد بين الأعمار فى التمثل كما هو فى الواقع مماثل للتضاد بين «البورجوازى» الجاد وبين الرفض «المثقف» لروح الجدية، أو بعبارة أكثر عقة، المسافة من المال والسلطات التى تقيم علاقة سببية دائرية مع وضع السيد/ المسود البعيد على نحو قاطع أو مؤقت عن المال السلطة.

:. :. :.

وهكذا يمكن أن نطرح على سبيل الفرض أن الوصول إلى مؤشرات اجتماعية للسن الناضجة، والذى هو شرط ونتيجة في أن معا للوصول إلى مواقع السلطة، وأن التخلى عن المارسات المرتبطة بعدم مسئولية المراهقة (والتي تشكل جزءا منها الممارسات الثقافية وحتى السياسية «الطليعية») يجب أن تكون على نحو متزايد أكثر تبكيرا في النضوج عندما ننتقل من الفنانين إلى أساتذة التدريس، ومن الأساتذة إلى أعضاء المهن الحرة، ومن هؤلاء إلى الكوادر وأصحاب الأعمال. إن أعضاء نفس الفئة في العمر البيولوجي، مثل مجمل طلبة كليات التدريب المهنى لهم أعمار اجتماعية مختلفة تتميز بصفات وألوان سلوك رمزية مختلفة تبعا للمستقبل الموضوعي الموعود. فطلبة الفنون الجميلة يجب عليهم أن يكونوا «أكثر شبابا في مسلكهم» من طلبة المعلمين الذين هم بدورهم أكثر شبابا من كلية العلوم التقينة أو طلية المدرسة الوطنية للإدارة ENA أو الدراسات العليا التجارية HEC وينبغي أن نحلل وفقا لنفس المنطق العلاقة بين الجنسين داخل المنطقة السائدة في مجال

<sup>(</sup>٢١) أقل من ٥٪ من المثقفين اصحاب اللجاح التفاعي يوجدون ايضنا داخل مجمل المؤلفين الاكثر مبيعا (وهؤلاء هم المؤلفون الراسخون بدرجة عالية أمثال سارتر وسيمون دي بوفوار .. الخ).

هلحسق أعلى الكتاب مبيعا والمؤلفون المشهورون

| النصف شهرية الادبية<br>عدد الكتاب ١٠٦ | الاكسبريس<br>عدد الكتاب ٩٢ |                     | النصف شهرية الادبية<br>عدد الكتاب ١٠٦ | الاکسبری <i>س</i><br>مدد الکتاب ۹۲ | تاريخ الميلاد                                      |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                       |                            | اللحن المعلنة       | V                                     | ٤                                  | مولوبون قبل ۱۹۰۰                                   |
| 77                                    | T0                         | رجال أدب            | 77                                    | ١.                                 | 19.9/19                                            |
| ٤A                                    | ٥                          | جامعيون             | 10                                    | 17                                 | 1919/1910                                          |
| 1                                     | . 77                       | مسحفيون             | 47                                    | **                                 | 1979/197.                                          |
|                                       |                            | محللون نفسيون –     | 10                                    | 11                                 | 1989/1980                                          |
| ٧                                     | _                          | اطباء خاسيون        | ٥                                     | 0                                  | ١٩٤٠ومابعدها                                       |
| ٧                                     | ١.                         | أخرين               | •                                     | 14                                 | غیر مسجل                                           |
| 11                                    | 17                         | غيرمسجل             |                                       |                                    |                                                    |
|                                       |                            |                     |                                       |                                    | مكان الاقامة                                       |
| 4                                     |                            |                     | " 17                                  | ٥                                  | * بروفنس ومنها                                     |
|                                       |                            | أوسمة<br>  لا       | i                                     |                                    | بيب الناس<br>- ضاحية باريس                         |
| <b>V1</b>                             | ٤٤                         |                     | •                                     |                                    | -میدی                                              |
| **                                    | ۲۵                         | نعممنها             | ٤                                     | ,                                  | - أماكن أخرى<br>- أماكن أخرى                       |
| <b>YA</b> .                           | Y.A                        | وسلم جويقة الشرف أو | i i                                   | •                                  | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
|                                       |                            | الاستحقاق           | ł -                                   | ۲                                  | حى اسارج<br>* ياريس وضواحيها منها:                 |
|                                       | 1.4                        | غيرمسجل             | ۷۵                                    |                                    | چاریس رہسرسیہ عنہ.<br>– آلمی السانس از السابع      |
|                                       |                            |                     | 19                                    | 11                                 | - الحق استايس ۾ استابع<br>- الثامن / السايس عشر ،  |
|                                       |                            |                     | 1,                                    | 44                                 | -الضاحية الغربية<br>-الضاحية الغربية               |
|                                       |                            |                     | ,,,                                   |                                    | - الخامس / الثالث عشر /                            |
|                                       |                            |                     |                                       |                                    | - الرابع عشر/للقاس عشر                             |
|                                       |                            |                     | 1                                     | 11                                 | ، برابع سر رساس سے<br>– احیاء اخری                 |
|                                       |                            |                     | 1                                     | ٧,                                 | - ضاحية (ماعدا الغربيه)<br>- ضاحية (ماعدا الغربيه) |
|                                       |                            | *                   | v                                     |                                    | -غیر مسجل<br>-غیر مسجل                             |
|                                       |                            | الناشرون *          | 1                                     | ۲                                  | -يربن                                              |
| Y £                                   | A y                        | ا جالیمار           | 77                                    | **                                 | الجلازة                                            |
| 14                                    | ۲                          | سوی<br>پینویل Denoê | u                                     | YA                                 | ¥-                                                 |
| ٦                                     | . ,                        | نسویل کا اتحال      | 1 .                                   |                                    | ۔<br>-نعم                                          |
| 0                                     | "                          | فلاماريون           | 71                                    | £A                                 | ے۔<br>۔ مٹیا ریٹریز Renudot                        |
| <b>A</b>                              | 18                         | حراميه .            |                                       |                                    | سها ریتونی ۱۵٬۱۵۵٬۰۰۱.<br>-جونکور                  |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11                         | ستوك                | 7                                     | Yo                                 | – ہنترالیہ Interllie                               |
| Ψ                                     | 14                         | لاغونت              | -                                     | <del>-</del> '.                    | - نیمینا Femina                                    |
| £                                     | `                          | ا بلون              |                                       | _                                  | - مدیشی Medicis                                    |
| · <b>1</b>                            | ٥                          | نایار Fayard        | £ .                                   | _                                  | - مدیستی ۱۷۱۵٬۵۱۵<br>- جائزة نویل                  |
| ۲                                     | ١                          | كالمان لي <b>نى</b> | 7                                     | -                                  | – جائرہ نوپل<br>– غیر مسجل                         |
|                                       | ٥                          | البان ميشيل         | ٧                                     | 17                                 | - غیر مسجل                                         |
| 77                                    | 11                         | أخرين               |                                       |                                    |                                                    |

<sup>\*</sup> المجموع الكلى للناشرين يتجاوز عدد الكتاب فالمؤلف الواجد يستطيع النشر عند دور مختلفة.

لتقرير مجموع المؤلفين المعروفين لدى الجمهور المثقف الواسع تم استبقاء مجموع المؤلفين الفرنسيين الأحياء المذكورين في الفئة الشهرية تحت عنوان «المجلة النصف شهرية توصى» والمنشورة في المجلة أثناء السنوات من ١٩٧٢ إلى ١٩٧٤. وفيما يتعلق بفئة المؤلفين الذين يكتبون للجمهور الواسع تم استبقاء الكتاب الفرنسيين الأحياء الذين عرفت أعمالهم أكبر توزيع فيما بين ١٩٧٢ و ١٩٧٣، وتتأسس قائمتهم على البيانات المنشورة في الاكسبريس. ويخص اختيار النصف شهرية الأدبية ترجمات الأعمال الأجنبية بجانب كبير من الاهتمام (٣٤٪ من العناوين المذكورة) وكذلك إعادة نشر المؤلفين نوى المكانة المقرة (مثل كوليت ودوستويفسكي وباكونين وروزا لوكسبمبورج). وقد بذلت قائمة الاكسبريس قصارى جهدها لتتبع الواقع الراهن شديد الخصوصية للعالم الثقافي، وقدمت فقط ١٢٪ من ترجمات الاعمال الأجنبية التي تعد أعلى الكتب مبيعا على النطاق العالمي (ديزموند موريس وميكي سبيلين Spillane (كاتب روايات بوليسية وجاسوسية) وبيرل بك.. الخ).

السلطة، أو على نحو أكثر دقة، نتائج موقع السيد - المسود المفروض على «نساء البورجوازية» والذى يقربهن (بنيويا) من الشبان «البورجوازيين» «والمثقفين» ويهيئهن لدور الوسيط بين الأقسام السائدة والمسودة (وقد لعبن هذا الدور دائما وخاصة من خلال «الصالونات».

#### مايعد حدثا تاريخيا

ولكن الامتياز الممنوح «للشباب» ولقيم التغيير والابتكار المرتبطة به لايمكن فهمه بالكامل انطلاقا من علاقة «الفنانين» «بالبورجوازيين» وحدها، فهو يعبر أيضا عن القانون النوعى لتغير مجال الإنتاج، أي عن جدل التميز: فهذا الجدل يحكم على المؤسسات والمدارس والأعمال التي عدت «أحداثا تاريخية» بأن تتقهقر إلى الماضى وبأن تصير «كلاسيكية» أو هابطة المرتبة، بأن تجد نفسها مرفوضة خارج التاريخ، أو بأن «تتحول إلى تاريخ» إلي الحاضر الأبدى للثقافة المكرسة، حيث تستطيع الاتجاهات والمدارس الأشد تنافرا «أثناء حياتها، أن تتعايش في سلام لأنها قد أصبحت مقدسة مبجلة من الجامعة والمجامع وفرض عليها الحياد.

ولكن الشيخوخة تطرأ على المشروعات وعلى المؤلفين حينما يظلون متشبثين (في إيجابية أو سلبية) بأنماط إنتاج تصير متقادمة بالضرورة وخاصة إذا كانت تعد في وقتها حدثا مهما حينما تنغلق داخل أطر للإدراك أو التقييم تحولت إلى معايير متعالية أبدية. لذلك أصبح محظورا عليها أن تقبل الجديد أو حتى أن تلمحه. كما أن هذا التاجر أو ذاك الناشر الذي لعب في لحظة دور المكتشف يستطيع أن يدع نفسه محصورا في «المفهوم المؤسسي» (مثل «الرواية الجديدة» أو التصوير الأمريكي الجديد) الذي أسهم هو نفسه في إنتاجه، في التعريف الاجتماعي الذي يتحدد بالنسبة إليه النقاد والقراء وكذلك المؤلفون الأكثر شبابا الذين يكتفون بإعمال المخططات التي أنتجها جيل الرواد.

«أنا أريد من «الجديد» أن يجنبنى الطرق المطروقة. وهذا هو السبب -كما يكتب دينيس رينيه في أن معرضى الأول كان مكرسا لفاسارلى. لقد كان باحثاً. ثم لقد عرضت أتلان له عام ١٩٤٥ لأنه أيضا كان غير مألوف مختلفا جديداً. وذات يوم جانى خمسة فنانين غير معروفين هم هارتنج Hartung ود ييرول Deyrolle وديوانى Pewasne وشنيدر Schneider ومارى ريمون Raymond ليقدموا لى لوحاتهم. وفي لمحة عين أمام هذه الأعمال الدقيقة المتقشفة بدا أن طريقي قد رسم. فقد كان هنا الكثير من المتفجرات التي تحرك المشاكل الفنية وتطرحها للتساؤل. لذلك نظمت معرض «التصوير الشاب التجريدي» (يناير ١٩٤٦). وبالنسبة إلى كان وقت المعركة قد بدأ. في المحل الأول وحتى ١٩٥٠ لفرض

التجريد في مجموعه، لمزاحمة المواقع التقليدية للتصوير التمثيلي الذي ينسى الكثيرون اليوم أنه كان في تلك الفترة مسيطرا على الأغلبية بدرجة كبيرة.. ثم حدث عام ١٩٥٤ المد الطاغي للاشكل، وشهدنا الجيل التلقائي المكون من عدد من الفنانين الذين غاصوا في تغاض وتساهل. أما الجاليري الذي كاقح منذ ١٩٤٨ من أجل التجريد فقد رفض الافتتان العام واكتفى بالاختيار الدقيق. وكان هذا الاختيار هو التجريد التصميمي المنبثق عن الثورات الكبرى التشكيلية في أول القرن والذي يقوم بتنميته باحثون جدد اليوم. إنه فن نبيل متقشف ذلك الذي يؤكد على نحو دائم كل حيويته. ولماذا قد وصلت أنا تدريجيا إلى الدفاع عن الفن التصميمي على سبيل الحصر؟، إذا بحثت عن أسباب ذلك داخلي فسيبدو لي ذلك نتيجة لأنه مامن فن آخر يعبر أفضل منه عن إنتصار الفنان على عالم مهدد بالاضمحلال، عالم في حالة حمل دائم. ففي عمل لهربان Herbin وفاسارلي لامكان للقوى الكاملة المبدع. إن مروحة أو ناطحة سحاب أو نحت لشوفر Schoffer أو عمل لمورتنسن الكاملة المبدع. إن مروحة أو ناطحة سحاب أو نحت لشوفر Schoffer أو عمل لمورتنسن الكاملة المبدع ويمكن أن نقرأ فيها إلى حد الإبهار سيطرة العقل الإنساني، سيطرة الانسان على العماء Chaos وهذا في رأيي هو دور الفن. كما تجد العاطفة فيه ماتريد» (٢٢).

.. .. ..

ونجد هنا كيف أن الجانب الذي هو أساس الاختيارات الأولية، أي نوق التصميمات الدقيقة المتقشفة يتضمن ألوانا من الرفض الحتمية، وكيف يُطبق عليه مقولات الإدراك والتقييم التي جعلت من الممكن «الاكتشاف» الابتدائي، فكل عمل صادر عن القطيعة مع الإنتاج والإدراك القديمين سوف يجد نفسه مرفوضا فهو إلى جانب اللاشكل والعماء، وكيف تسهم في خاتمة المطاف الإشارة المليئة بالحنين إلى المعارك التي شنت من أجل فرض معايير كانت في زمن آخر تعد هرطقة في فرض شرعية الانغلاق أمام المنازعة المتسمة بالهرطقة الجديدة لما صار اليوم أصولية جديدة. ولايكفي القول إن تاريخ المجال هو تاريخ النضال من أجل احتكار فرض مقولات الإدراك والتقييم الشرعية، فالنضال نفسه هو الذي يصنع تاريخ المجال، فبالنضال يتشكل في الزمان. فشيخوخة المؤلفين والأعمال أو المدارس هي شيء مختلف تماما عن أن تكون نتاج انزالاق ميكانكي إلى الماضي: فهي تتولد في الصراع بين أولئك الذين سجلوا لحظة مهمة في التاريخ والذين يناضلون من أجل

<sup>(</sup>٢٢) دينيس رينيه تقديم كتالوج الصالون الآول العالمي ص ١٥٠ والتشديد للمؤلف.

<sup>22.</sup> Denise René: Présentation du Catalogue du 1er salon internation de galeries pilotes; Lausanne Musée cantonal des Beaux Arts, 1963, P. 150..

البقاء، والذين لايستطيعون أن يصبحوا أحداثا تاريخية بدورهم دون أن يرجعوا إلى الماضى، أولئك الذين لهم مصلحة في إيقاف الزمان، وتخليد الوضع الحالى، بين المسيطرين بين الذين هم على وفاق تام مع الاستمرار والهوية وإعادة الإنتاج، والمسيطر عليهم الوافدين الجدد الذين لهم مصلحة في انقطاع الاستمرار والقطيعة والاختلاف والثورة. إن إنجاز حدث تاريخي لاينفصل عن إيجاد موقع جديد يتجاوز المواقع المقرة، هتقدم على هذه المواقع، وبإدخال الاختلاف يُصنع التاريخ.

*∴ ∴* ∴

لابد من فهم الموقع الذي تحتله العلامات الفارقة في هذا الصراع من أجل الحياة والبقاء، فهي في أفضل الأحوال تستهدف غالبا تمييز الصفات الأشد سطحية والأشد بروزا الملتصفة بمجمل أعمال أو بمجموع من المنتجين، فالكلمات وأسماء المدراس أو الجماعات وأسماء الأعلام ليست لها أهمية إلا لأنها تصنع أشياء: إشارات فارقة، تنتج الوجود في عالم يكون الوجود فيه معناه الاختلاف، «أن يصنع المرء لنفسه اسما» اسم علم أو إسما مشتركا (اسم جماعة). فالمفاهيم الزائفة، الآدوات العملية للتصنيف التي تصنع التشابهات والاختلافات بتسميتها، أسماء المدارس أو الجماعات التي إزدهرت في التصوير حديث العهد، فن العامة (بوب أرت) فن الحد الأدنى minimal art، الهندسي فن العملية process art ، فــن الأرض Land art فن الجسم body art ماسبق من المدارس بالإنجليزية). الفن المفهومي، الفن الفقير arte povera (بالإيطالية)، التدفق Fluxus الواقعية الجديدة، التمثيل الجديد، السطح - الدعامة Support - surace ، الفن الفقير، الفن البصري op art قد أنتجت جميعا في غمار الصراع من أجل الاعتراف بواسطة الفنانين أنفسهم أو نقادهم المنجذبين إليهم وتمارس وظيفة علامات الإعتراف التي تميز المعارض والجماعات والرسامين وفي الدفعة نفسها المنتجات التي تصنعها أو تقدمها (٢٢) ولايملك القادمون الجدد إلا أن يقذفوا إلى الماضي دوما في الحركة نفسها التي يصلون بها إلى الوجود، أي إلى الاختلاف الشرعي أو حتى ولزمن يطول أو يقصر إلى الشرعية المقصورة عليهم - بالمنتجين راسخي القدم (المكرسين) الذين يقيسون أنفسهم بهم، وبالتالي بمنتجاتهم وبنوق هؤلاء الذين ظلوا متشبثين بهم. وكما أن المعارض أو دور النشر مثل

<sup>(</sup>٢٣) يكفى لإنهاء عدد من المناقشات حول عدد من «المفاهيم» المتداولة في شئون الفن والأدب وحتى الفلسفة أن ندرك أن الأمر يتعلق في أغلب الأحوال مبتصورات تصنيفية» يعاد ترجمتها أحيانا إلى كلمات ذات مظهر أكثر حيادا وأكثر موضوعية (الأدب الشيئي» على سبيل المثال قدم مقابل «الراوية الجديدة» وهي قد قدمت لتعنى مجموع الروائيين الذين ينشرون في منشورات مينوي) وظيفتها الأولى السماح بتمييز «مجموعات ممارسة» مثل الرسامين المتجمعين في معرض متميز أو في جاليري مضصص أو الكتاب المنشورين عند نفس الناشر، أو استعمال صفات معيزة بسيطة ومريحة (على غرار: دينيس رينيه هو الفن التجريدي الهندسي، أو الكسندر يولاس Alex Iolas إنه ماكس إرنست (دادي ثم سريالي مشهور بالكولاج) أو ارمان مسهم وصفائح القمامة، وكريستو Christo والعلب).

الرسامين أو الكتاب توزع نفسها كل لحظة وفقا لعمرها الفنى أى وفقا لأقدمية نمط إنتاجها الفنى ووفقا لدرجة تبجيل وذيوع هذا المخطط المولّد الذى هو فى نفس الوقت مخطط للادراك والتقييم. إن مجال المعارض يعيد الإنتاج على نحو متواقت لتاريخ الحركات الفنية منذ نهاية القرن التاسع عشر: وكل معرض متميز كان معرضا للطليعة فى زمن بعيد إلى هذه الدرجة أو تلك، وسيكون أكثر تكريسا مثل الأعمال التى يكرسها (والتى يستطيع لذلك أن يبيعها بسعر أعلى) بقدر ماتكون ذروته أكثر تباعدا فى الزمان، وبقدر ماتكون «علامته المميزة» (التجريد الهندسى أو فن العامة الأمريكى) معروفا ومعترفا به على نطاق أوسع، ولكنه منحصر داخل تلك العلامة (دوران رويل تاجر الانطباعيين) التى هى أيضا قدره.

وفى كل لحظة من الزمان داخل مجال للصراع كائنا ماكان (مجال اجتماعي في كليته، مجال سلطة، مجال إنتاج ثقافي، مجال أدبى.. الخ) تكون العناصر الفاعلة والمؤسسات المنغمسة في اللعبة متعاصرة وغير منسجمة مؤقتا في أن معا. إن مجال الحاضر ليس إلا اسما آخر لمجال الصراعات (كما توضح حقيقة أن مؤلفا من الماضي يكون حاضرا على وجه الدقة بمقدار ما يظل رهانا أي هدفا للصراع). فالمعاصرة بوصفها حضورا في نفس الزمن الحالي لاتوجد من الناحية العملية إلا داخل الصراع، الذي يطابق بين أزمنة متنافرة، أو بعبارة أفضل، فإن العناصر الفاعلة والمؤسسات المنفصلة بواسطة الزمان وفي العلاقة بالزمان: لايكون لبعضها الذي يتجاوز الحاضر معاصرون يعترف بهم ويعترفون به إلا بين المنتجين الطليعيين الآخرين، ولايكون لها جمهور إلا في المستقبل؛ أما بعضها الآخر من التقليديين أو المحافظين فلا يعترفون بمعاصريهم إلا في الماضي (وتوضح الخطوط المنقيطة الأسم التخطيطي هذه المعاصريهم إلا في الماضي (وتوضح الخطوط المنقية للرسم التخطيطي هذه المعاصرة المحتجبة.)

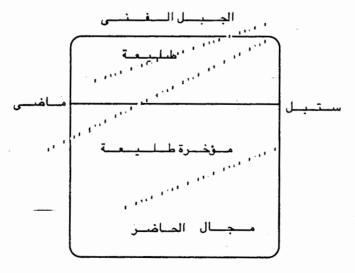

### زمانية مجال الإنتاج الفنى

أما الحركة الزمانية التى تؤدى إلى ظهور جماعة قادرة على إنجاز تاريخى بفرض موقع متقدم فإنها تعبر عن نفسها بواسطة تحويل لبنية مجال الحاضر، أى للمواقع المتراتبة زمانيا التى تتقابل متعارضة فى مجال معطى، وكل موقع سيجد نفسه مزاحا عن مكانته فى التراتب الزمانى الذى هو فى نفس الوقت تراتب اجتماعى (الخطوط المائلة المنقوطة توحد المواقع المتكافئة بنيويا – على سبييل المثال الطليعة فى مجالات تنتمى إلى عصور مختلفة). وتكون الطليعة فى كل لحظة منفصلة بواسطة جيل فنى (مفهوما بوصفه الفجوة بين نمطين للانتاج الفنى) عن الطليعة السابقة الراسخة، التى هى بدورها منفصلة بواسطة جيل فنى آخر عن الطليعة التى سبق تكريسها فى لحظة دخولها المجال. وينجم عن بواسطة جيل فنى نطاق المجال الفنى كما هى الحال فى النطاق الاجتماعى لا تبرز المسافات بين الأساليب وأساليب الحياة إلا على أساس الزمان.

#### منطق التغير

يتجه المؤلفون الراسخون الذين يسيطرون على مجال الانتاج نحو أن يفرضوا أنفسهم أيضا شيئا فشيئا على السوق ليصيروا على نحو متزايد مقروئين مقبولين بدرجة تجعلهم يبتذلون أنفسهم من خلال عملية تعود تطول أو تقصر وترتبط أو لاترتبط بتدريب أو احتراف نوعى. وتستهدف الاستراتيجيات الموجهة ضد سيطرتهم المستهلكين المرموقين لمنتجاتهم المتميزة وتصل إليهم من خلالها، إن فرض منتج (بالكسر) جديد ومنتج (بالفتح) جديد ونظام جديد للأنواق على السوق في لحظة معطاة، معناه دفع مجموع المنتجين والمنتجات وأنظمة الذوق المترابتة إلى أن تنزلق نحو الماضى بدرجة معينة من الشرعية. إن الحركة التي بواسطتها يكتسب مجال الانتاج طابعه الزماني تسهم أيضا في تحديد زمانية الأنواق (مفهومة باعتبارها أنظمة تفضيل متجلية عيانيا في اختيارات المستهلكين) (٢٤)

ونتيجة لأن المواقع المختلفة داخل الحير المتراتب لمجال الانتاج (والتي يمكن تمييزها على السواء بأسماء مؤسسات ومعارض ودور نشر ومسارح أو بأسماء فنانين أو مدارس) تناظر أنواقا متراتبة اجتماعيا، فسيؤدى كل تحويل لبنية المجال إلى نقلة في بنية الأنواق،

<sup>(</sup>٢٤) كما قال رسام طليعى ردا على استخبار حول الصور الفرتوغرافية تستطيع الأنواق أن «تتقادم ، سالإحالة إلى مكانه نوق الطليعة في فترات مختلفة: «لقد انقضى عهد الصورة الفوتوغرافية، لماذا؟ لأنها لم تعد الموضة، لأن ذلك مرتبط بمفهوم يعود إلى سنتين أو ثلاث... ومن قال إننى عندما أنظر إلى لوحة لا أهتم بما تصوره؟ الآن ذلك النوع من الناس قليل الثقافة الفئية. وذلك نمونجي بالنسبة إلى من ليست لديه أي فكرة عن الفن لكي يقول ذلك. منذ عشرين سنة، ولا أعرف حتى إذا كان ذلك منذ عشرين سنة، كان الفنانون التجريديون يقولون ذلك. انا لا اعتقد، فهذا هو الشخص الذي لايعرف والذي يقول: أنا است غبيا عجوزا فمايهم هو أن يكون العمل جميلا».

أى فى نطاق الفوارق الرمزية بين الجماعات: ونجد أن التضادات المتماثلة مع التضادات المتماثلة مع التضادات المتي تأسست (عام ٩٧٥) بين ذوق فنانى الطليعة. ونوق «المثقفين» والنوق «البورجوازى» المتقدم والذوق «البروجوازى» الإقليمى والتى تعثر على وسائل التعبير عنها فى الأسواق التى ترمز لها معارض سونابند ودينيس رينيه أو دوران رويل كانت قد وجدت تعبيرا عنها شديد الكفاءة عام ١٩٤٥ فى نطاق كان دينيس رينيه يمثل طليعته، أو فى ١٨٧٥ حينما كان هذا الموقع المتقدم يشغله دوران رويل.

ويفرض هذا النموذج نفسه بوضوح خاص اليوم، ويرجع ذلك إلى أنه نظرا للتوحيد شبه الكامل للمجال الفنى وتاريخه فإن كل حدث فنى يعد حدثا تاريخيا بإدخاله موقعا جديدا فى المجال لابد أن «يزيح» سلسله الأحداث الفنية السابقة بأكملها. ونتيجة لأن سلسلة «الضربات» وثيقة الصلة بالموضوع موجودة بأكملها عمليا فى الضربة الأخيرة، فإن الحدث الجمالى لايقبل اخترالا إلى أى حدث آخر يستقر فى مرتبة أخرى داخل السلسلة، كما أن السلسلة نفسها سوف تتجه نحو الوحدانية وعدم القابلية لاتخاذ عكس مسارها.

· · · ·

وعلى هذا النحو يمكن – كما لاحظ مارسيل دوشان – تفسير أن مرات العودة إلى أساليب سالفة لم تكن قط على هذه الدرجة من التواتر: «إن السمة المميزة للقرن الذى يوشك على الانقضاء هى أنه يشبه بندقية ذات أنبوبين (ماسورتين) Ouble barrelled gun يوشك على الانقضاء هى أنه يشبه بندقية ذات أنبوبين (ماسورتين) التجريد. ثم مات التجريد (بالانجليزية) فقد اخترع كاندينسكى Kandinsky وكوبكا Kupka التجريد. ثم مات التجبيريين ولم يعد أحد يتحدث عنه الآن، ثم عاود الظهور بعد خمس وثلاثين سنه عند التعبيريين التجريديين الأمريكان. ويمكن القول أن التكعيبيه ظهرت من جديد فى شكل أكثر فقرا عند مدرسة باريس بعد الحرب. وتعاود الدادية بالطريقة نفسها الظهور. إنه الاشتعال المزدوج أو النفس الثاني (استرجاع النفس أثناء جرى طويل من مخزون الأكسجين فى كرات الدم) وتلك ظاهرة خاصة بالقرن الحالى. فهى لم توجد فى القرن الثامن عشر أو التاسع عشر، فبعد الرومانسية كان كوربيه ولم تكن للرومانسية عودة قط. وحتى رسامو ماقبل رافاييل فبعد الرومانسيةي وكولسنون وستفنز) لم يكونوا صيغة معدلة من الرومانسية. (٢٥) وفي الحقيقة كانت العودة دائما ظاهرية، بما أنها كانت منفصلة عما تستعيده بواسطة الإشارة النافية (حينما لايكون ذلك عن مقصد المحاكاة الساخرة) إلى شيء كان بدوره نفيا لما النافية (حينما لايكون ذلك عن مقصد المحاكاة الساخرة) إلى شيء كان بدوره نفيا لما

<sup>25.</sup> Interview reproduite in VH 101, No. 3 automne 1970, p. 55-16.

<sup>(</sup>٢٥) مقابلة.

يسترجعه (نفيا للنفى) (٢٦) ففى المجال الفنى أو الأدبى الذى وصل إلى المرحلة الراهنة من تاريخه، تكون كل الأفعال والإيماءات والتبديات كما قال بحق أحد الرسامين «أنواعا من غمزات العين داخل وسط معين». وهذه الغمزات وهى إشارات صامته مستترة إلى فنانين أخرين ينتمون إلى الحاضر أو الماضى تؤكد فى لعبة التميز وبواسطتها تواطؤا يستبعد المبتذل، المحكوم عليه دائما بتجنب الجوهرى، أى على وجه الدقة العلاقة المتبادلة والتفاعلات التى لايكون العمل إلا أثرها الصامت. ولم يسبق أن كانت بنية المجال نفسها على هذا القدر من الحضور فى كل فعل من أفعال الإنتاج.

#### التماثلات وأثر الانسجام المقرر سلفا

نتيجة لأن مجالات إنتاج وترويج الأنواع المختلفة من الثروات الثقافية من تصوير ومسرح وأدب وموسيقى تنتظم جميعا حول التضاد الجوهرى نفسه فيما يتعلق بالعلاقة بالطلب (التجارى واللاتجارى) فإنها تصير متماثلة بنيويا ووظيفيا فيما بينها، وهي بالإضافة إلى ذلك تقيم علاقة تماثل بنيوى بمجال السلطة حيث يتم اصطفاء زبائنها الأساسين.

وهذه البنية بارزة على وجه الخصوص فى المسرح حيث يسرى التضاد بين الضفة اليمنى والضفة اليسرى المغروس داخل موضوعية تقسيم مكانى فى الأذهان باعتباره مبدأ للتقسيم والتصنيف. ومن ثم يتجلى الإختلاف بين «مسرح بورجوازى» و «مسرح للطليعة» وهو الذى يمارس وظيفته باعتباره مبدأ تصنيفيا دائما يقسم من الناحية العملية المؤلفين والأعمال والأساليب والموضوعات تجليا جيدا مماثلا فى السمات المميزة الاجتماعية لجمهور المسرحين الباريسيين المختلفين (العمر والمهنة ومحل الإقامة ودرجة تكرار الممارسة والثمن المأمول) وفى السمات المميزة المتوافقة للمؤلفين الذين تمثل مسرحياتهم (العمر والأصل الاجتماعي ومحل الإقامة وأسلوب الحياة... الخ) وللأعمال والمشروعات المسرحية نفسها.

*:. :. :*;

ويتعارض «مسرح البحث» مع «مسرح البوليفار» داخل هذه العلاقات جميعا في نفس الوقت: فمن ناحية هناك المسارح الكبرى المدعمة ماليا (أوديون ومسرح الشرق الباريسي والمسرح الوطني الشعبي) وبعض المسارح الصغيرة على الضفة اليسرى (فييه كولومبييه

<sup>(</sup>٢٦) لهذا سيكون من السذاجة الظن أن العلاقة بين القرب في الزمان وصعوبة الوصول إلى الأعمال تختفي في حالة أن يستحث منطق التميز عودة (مرفوعة إلى الدرجة الثانية) إلى نمط قديم للتعبير (كما هي الحال اليوم مع «الدادية الجديدة» و. «الواقعية الجديدة» أو «مافوق الواقعية».

<sup>(</sup>YV) للبقاء داخل حدود المفرمات المتاحة (التي تقدمها الدراسة شديدة الجودة لبيير جيتا Pierre Guetta المعنونة المسرح وجمهوره في مجلدين بالررونيو وصادرة عن وزارة الشئون الثقافية عام ١٩٦٦) لم نذكر إلا المسارح التي تناولتها هذه الدراسة. فمن بين ٤٢ من مسارح باريس التي مسحها الإحصاء عام ١٩٧٥ في الصحافة المتخصصة (مع استبعاد المسارح المدومة) كان ٢٩ (قرابة الثلثين) منها تقدم عروضا تنتمى بوضوح إلى مسرح البوليفار، وتقدم ٨ منها أعمالا كلاسيكية أو محايدة (بمعنى لاشيء يميزها) و ٦ منها على الضفة اليسرى كلها تقدم أعمالا يمكن اعتبارها تنتمي إلي المسرح المثقف (وقد اختفى بعض المسارح المذكورة منذ زمن البحث ولكن بعضا أخر جاء لكي يشغل مواقع مكافئة لها في الحيز المسرحي).

Vieux Colombier ومونتبارناس Montparnasse )(۲۷)، وهي مشروعات تنطوي علي المخاطرة من الناحية الاقتصادية والثقافية، وتقدم بأسعار مخفضة نسبيا عروضا مقطوعة الصلة بالأعراف المقره (في المضمون والإخراج) وموجهه الى جمهور «مثقف» من الشباب (طلبة ومدرسين .. الخ). ومن جهة أخرى هناك المسارح «البورجوازية»، وهي مشروعات تجارية عادية، يفرض الاهتمام بالعائد الاقتصادي عليها استراتيجيات ثقافية شديدة الحرص، لاتقوم بأي مخاطرة، ولا تسبب أي مخاطره لزبائنها: وهي تقدم عروضا مجربة ومُدركة وفق وصفات مضمونة أكيدة الى جمهور متقدم في السن «بورجوازي» (من الكوادر وأعضاء المهن الحرة ومديري المشروعات) ويستطيع أن يدفع أسعارا مرتفعة لكي يحضر عروضًا للترويح البسيط تطيع سواء في دوافعها أو في إخراجها قوانين جمالية لم تتغير منذ قرن. وتلك العروض إما أن تكون إعدادا فرنسيا لأعمال أجنبية يوزعها ويشرف عليها المسئولون عن العروض الأصلية، وفقا لصيغة مستعارة من صناعة السينما وصالات الملاهي، وإما أن تكون إعادة عرض للأعمال الأكثر نجاحا لمسرح البوليفار التقليدي (٢٨). وبين الأثنين تشكل المسارح الكلاسيكية (الكوميدي فرنسيز والأتيليه) المواقع المحايدة التي تستمد جمهورها على وجه التقريب بقدر متساو من كل مناطق مجال السلطة، وتقدم برامج محايدة أو تلفيقية مثل «بوليفار الطليعة» (حسب كلمات ناقد «لاكروا« La Croix » أو الطليعة التي أصبحت راسخة القدم.

*∴ ∴ ∴* 

وهذه البنية التي أصبحت حاضرة في كل الأنواع الفنية تتجه اليوم ومنذ زمن طويل نحو أن تمارس وظيفتها باعتبارها بنية عقلية منظمة لإنتاج المنتجات ولإدراكها(٢٩) فالتضاد بين الفن والمال (التجاري) هو المبدأ المولّد لمعظم الأحكام التي عندما يتعلق الأمر بالمسرح والسينما والتصوير والأدب تتظاهر بإقامة حد فاصل بين ماهو فن وماليس فنا، بين الفن «البورجوازي» والفن «المثقف» ، بين «الفن التقليدي» و «فن الطليعة».

<sup>(</sup>٢٨) هنا - كما على طول النص - تكون كلمة بورجوزي تعبيرا مختزلا عن «شاغلى المواقع السائدة في مجال السلطة» عندما تستخدم بإعتبارها اسما موصوفا، أو عندما تكون نعتا، فإنها تعنى «المرتبط بنيويا بهذه المواقع». والمثقف تعنى بنفس الطريقة شاغل المواقع الخاضعة للسيطرة من مجال السلطة.

<sup>(</sup>٢٩) على الرغم من أن بنية المسرح لم تأخذ شكلها «الحديث» إلا في الربع الأخير من القرن التاسع عشر مع ظهور مسرح البحث فإن البنية الملحوظة في نطاق المسرح لاتنتمي إلى اليوم. وحينما وضعت فرانسواز دوران في «المنعطف» وهي إحدى مسرحيات البوليفار التي حققت نجاحها ضخما، مؤلفا طليعيا في المواقف الفودفيليه الأشد نموذجية فهي لم تصنف شيئا إلى استعادة – بما أن نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج – الاستراتيجيات التي استعملها سكريب Scribe منذ ١٨٣٦ في المحتجة ضد ديلاكروا وهوجو ويرليوز. فلكي يطمئن الجمهور الصالع في مواجهة تجاوزات الرومانسيين ومبالغتهم كشف في «الصحبة» ضد ديلاكروا وهوجو ويرليوز. فلكي يطمئن الجمهور الصالع في مواجهة تجاوزات الرومانسيين ومبالغتهم كشف في الأوضاع لكي يعامل البورجوازيين باعتبارهم «بقالين» C.f. M. Descotes, Le Public de théatre et son Histoire Paris الأوضاع لكي يعامل البورجوازيين باعتبارهم «بقالين» ولن تكون هذه الاتهامات متكررة على هذا النحو في الأعمال المسرحية الأسرحية والأمان اللحاكاة الهزاية على سبيل المثال للرواية الجديدة في مسرحية «الأمانة العليا» لميشيل بيرى المعرح المسرح وأي عند بأن «المسرح العقلي» أو المسرح المثقف «يتحداه أو يندد به».

وأقدم بعض الأمثلة القليلة من بين آلاف: «أنا أعرف رساما جيدا من جهة نظر المهنة.. مثل المادة وما يشبه ذلك، ولكن مايصنعه هو في رأيي تجارى بالكامل، فهو يقوم بعمل من أعمال الصناعة كما لو كان يصنع قوالب من الخبز (.....). حينما يصير الفنانون مشهورين جدا فإنهم يميلون غالبا إلى أعمال تشبه أعمال الصناعة (مدير جاليرى في مقابلة). لايقدم المذهب الطليعي في الأغلب ضمانا آخر لعقيدته إلا عدم اكتراثه بالمال وروح المنازعة لديه: «فالمال لايعني شيئا له: ووراء الخدمة العامة يرى الثقافة باعتبارها أداة للمنازعة (٢٠٠).)

فالتماثل البنيوى والوظيفى بين نطاق المؤلفين ونطاق المستهلكين (والنقاد)، والتناظر بين البنية الاجتماعية لفضاءات الإنتاج والبنى الذهنية التى يطبقها المؤلفون والنقاد والمستهلكون على المنتجات (وهى نفسها منظمة وفقا لهذه البنى)، هو أساس التطابق الذى يتحقق بين الفئات المختلفة للأعمال المعروضة وتوقعات الفئات المختلفة من الجمهور. إنه تطابق بمقدار مايبدو معجزا يستطيع أن يظهر باعتباره نتاج تكيف متعمد للعرض وفقا للطلب. وإذا لم يكن الحساب الكلبى غائبا بوضوح وخاصة عند القطب «التجارى»، فلن يكون ضروريا ولن يكون كافيا لانتاج الانسجام الملاحظ بين منتجى المنتجات الثقافية ومستهلكيها. ومن ثم فلن يخدم النقاد جمهورهم جيدا على هذا النحو إلا لأن التماثل بين موقعهم في المجال الثقافي وموقع جمهورهم في مجال السلطة هو أساس لتواطؤ موضوعي (مؤسس على المبادىء نفسها التي يتطلبها المسرح) يجعلهم لايدافعون أبدا بذلك إلاخلاص ومن ثم بتلك الكفاءة عن مصالح زبائنهم إلا حينما يدافعون عن مصالحهم الخاصة ضد خصومهم من النقاد الذين يشغلون مواقع مضادة لمواقعهم في مجال الإنتاج(٢٠).

ومن المستطاع تصديق النقاد الأكثر شهرة بسبب تلاؤمهم مع توقعات جمهورهم حينما يؤكدون أنه لايعتنقون أبدا آراء قرائهم، فلا يكمن مبدأ فاعلية نقدهم فى تأقلم ديما جوجى (غوغائي) مع أنواق الجمهور، بل فى اتفاق موضوعى يجيز إخلاصا كاملا لايستغنى عنه أيضا لكى يكونوا محل تصديق، ومن ثم ذوى فاعلية(٢٦) فناقد الفيجارو لايستجيب أبدا ببساطة لأى عرض، بل يستجيب لاستجابات النقد «المثقف» الذى يكون ناقد الفيجارو قادرا على استباقه حتى قبل أن يجد صياغة محددة، بما أن الناقد متمكن من المعارضة

<sup>30.</sup> A. de Baecque "Faillite du théâtre", L'expansion dec. 1968.

<sup>(</sup>٢٠) أ. دي بيك إفلاس المسرح عدد أكسبانسيون - ديسمبر ١٩٦٨.

<sup>(</sup>٢٦) منطق سيرورة مجالات انتاج الثروات الثقافية، باعتبارها مجالات صنراع تحيذ استراتيجيات التميز، يقضى بأن منتجات سيرورتها التي يتعلق أمرها بإبداعات للوضه أو بالاعمال الفنية مهيأة لأن تسلك على نحو تفاضلي بوصفها أنوات تميز.

<sup>32.</sup> J.J. Gautier, Théâtre d'aujourd' hui, Paris, Julliard, 1972, P. 25-26.

<sup>(</sup>٢٢) جيه. جيه جوتييه. مسرح اليوم.

المولّدة التى ينشأ النقد المثقف انطلاقا منها. ومن النادر أن تستطيع الجماليات «البورجوازية» التى هى فى موقع مسود أن تعبر عن نفسها دون تحفظ أو احتياط، كما ينخذ الثناء على «البوليفار» دائما شكلا دفاعيا يندد بقيم أولئك الذين يرفضون أن تكون له قيمة. ومن ثم في في نقد لمسرحية هيرب جاردنيه «مهرجون بالآلاف» وجدنا ناقدنا يختمه بثناء مشبع بكلمات ذات مغزى (أى طبيعية! وأى رشاقة! وأى انسياب! وأى دفء إنسانى! وأى مرونة وأى دقة! وأى قوة وأى مهارة! وأى شعر أيضا وأى فن)، ويواصل جان جاك جوتييه ناقد الفيجارو قائلا: «إنه يجعلنا نضحك، إنه يسلى، إن لديه روحا، وموهبة الرد الملائم وحس السخرية، إنه يبعث على المرح ويهدىء ويضيء ويبهج. إنه لايتحمل الجدية التى هى شكل من الخواء والثقل الذى هو غياب للرشاقة (....)، إنه يتشبث بالفكاهة، كما لوكانت السلاح الأخير ضد الانقياد، إنه يتدفق بالقوة والصحة، إنه الخيال الجامح مجسدا. فهو تحت تأثير الضحك يريد أن يعطى إلى هؤلاء الذين يحيطون به درسا في الكرامة الإنسانية والرجولة، فهو يريد بوجه خاص ألا يخجل الناس الذين يحيطون به من الضحك في عالم جعل من الضحك موضوعا للربية (٢٢)، والذين يحيطون به من الضحك في عالم جعل من الضحك موضوعا للربية (٢٢)، الأسلام الأنب الضحك موضوعا للربية (٢٢)، الفندي على عالم جعل من الضحك موضوعا للربية (٢٢)،

فالأمر يتعلق بقلب التمثل السائد (في المجال الفني) رأسا على عقب، وإثبات أن الانقياد هو في جانب الطليعة، واستنكارها للانقياد «البورجوازي»، وسوف تنتمى الجسارة الحقيقية إلى أولئك الذين يمتلكون شجاعة تحدى انقياد معاداة الانقياد، وينبغى عليهم أن يخاطروا بأن يضمنوا لانفسهم بذلك الاستحسان «البورجوازي» (٢٤) وهذا القلب للتأييد إلى رفض والذي ليس في متناول أول قادم «بورجوازي» هو مايسمح «لمثقف اليمين» بأن يقطع نصف الدورة المزبوج الذي يؤدي به إلى نقطة الانطلاق، ولكن مع تمييزه (على الأقل ذاتيا) عن «البورجوازي»، باعتباره أسمى شهادة على الجسارة والشجاعة العقليتين. وحينما يحاول المثقف البورجوازي أن يرد إلى نحر الخصم أسلحته الخاصة، أو على الأقل أن ينأى بنفسه عن الصورة التي يلصقها به الخصم (دافعا الكوميديا إلى حد الفودفيل الصريح ولكن بأشد الطرق رهافة)، وقد يكون ذلك بأن يتخذها لنفسه بحسم بدلا من أن يتحملها فحسب (مرتاح البال بشجاعة)، فإن هذا المثقف «البورجوازي» يكشف عن أنه خشية أن ينفى نفسه بوصفه مثقفا، يصير مرغما على الاعتراف بقيم «ثقافية» عقلية في صراعه نفسه ضد هذه القيم. وهذه الاستراتيجيات المقصورة حتى الآن على مساجلات كتاب المقالات ضد هذه القيم. وهذه الاستراتيجيات المقصورة حتى الآن على مساجلات كتاب المقالات للسياسية، والتي تواجه مباشرة وبقدر أكبر نقدا يعتمد على الموضوعية، بدأت في الظهور السياسية، والتي تواجه مباشرة وبقدر أكبر نقدا يعتمد على الموضوعية، بدأت في الظهور

<sup>33.</sup> J. J. Gautier, Le Figaro, 11 Décembre 1963.

<sup>(</sup>۲۲) جوتبیه - الفیجارو - ۱۱ دیسمبر ۱۹۹۳.

<sup>(</sup>٣٤) ينجب نفس الموقع داخل بنية مماثلة نفس الاستراتيجيات: ونجد أ. دروان تاجر اللوحات يستنكر «متحذلقي اليسار» العباقرة المزيفين الذين تحل عندهم الاصالة الزائفة محل الموهبة (جاليري دروان كتالوج ١٩٦٧ ص ١٠).

بعد حركة الاعتراض في مايو ٦٨ على مسارح البوليفار، وهي المواقع بامتياز لليقين البورجوازي والطمأنينية البورجوازية: الأرضية المحايدة الشهيرة أو المنطقة غير المسيسة، فسوف يتسلح مسرح البوليفار للدفاع عن استقامته. وتثير معظم المسرحيات المعروضة في بداية هذا الموسم موضوعات سياسية أو اجتماعية تستغل ظاهريا باعتبارها اختصاصات مألوفة (الخيانات الزوجية وغيرها) لآلية لايعتريها التغير في هذا الأسلوب الكوميدي: خدم ينضمون الى النقابات عند فيلسيان مارسو Felicien Marceau (درامي بلجيكي حديث ينضمون الى النقابات عند فيلسيان مارسو Pelicien Marceau (درامي بلجيكي حديث يكتب بالفرنسية تحول من الدراما القوية إلى الكوميدية الاجتماعية الخفيفة في «البيضة» والحساء الجيد»)، والعمال المضربين عند أنوى Anouilh والجيل الشاب المتحرر عند كل

ولأن مصالح النقاد كمثقفين كانت موضع التناول، فلم يستطع هؤلاء الذين كانت وظيفتهم الأولى طمأنة الجمهور «البورجوازى» أن يكتفوا بأن يوقظوا فيه الصورة المقولبة التى صنعها لنفسه عن «المثقف»، ودون شك فهم لم يحرموا أنفسهم من أن يوحوا إلى الجمهور بأن عددا من الأبحاث المكرسة لأن تجعله يرتاب فى قدرته الجمالية، وأن بعض ألوان الجرأة الكفيلة بزعزعة معتقداته الأخلاقية أو السياسية تستمد الإلهام فى الحقيقة من نوق إحداث الفضائح وروح الاستفزاز أو التعمية عندما لايكون ذلك بكل بساطة راجعا إلى حفيظة الفاشل الذى يميل إلى القيام بعملية قلب استراتيجي لعجزه ولعدم كفاءته (٢٦) ولكنهم لن يستطيعوا على الرغم من كل شيء أداء وظيفتهم بالكامل إلا إذا أثبتوا أنهم قادرون على الكلام بوصفهم مثقفين لا ينخدعون، ويكونون أول من يفهم إذا كان هناك مايتعين فهمه، (٢٦) ولايخشون مواجهة مؤلفي الطليعة ونقادها على أرضيتهم الخاصة. ومن هنا يجيء التقدير الرفيع الذي يمنحونه للشارات وللشعارات المؤسسية الخاصة بالسلطة الثقافية التي يعترف بها غير المثقفين على وجه الخصوص مثل الانتماء إلى «الأكاديميات» كما تجيء أيضا لدى نقاد المسرح المغازلات الأسلوبية والمفهومية المقصود بها الشهادة

<sup>(</sup>٣٥) ل. داندرل في لومند ٧٣/١/١٦. VY/١/١٦. L. Dandrel, Le Monde, 13 Janvier 1973. VY/١/١٦ إن جو «عودة الملكية» الذي يعيد بعض البريق إلى المواقع المعافظة (سياسيا) يدعم العودة الهجومية إلى اتخاذ مواقف نكوصية في مجالات الانتاج الثقافي -- مع العودة إلى «القصة» في ميدان الرواية، أو هذا التحقيق الحديث في الغيجارو الذي خرج من استراتيجيات دفاعية كان في أرمنة أخرى منحصرا فيها، ولم يتردد في تقديم قائمة من «الكتاب الذين بولغ في تقييمهم»، وفيها معظم الأبطال الثقافيين الطليعيين مرجريت دورا Duras (روائية مسرحية وسينمائية تندد بالاغتراب الثقافي والاجتماعي) وسيمون دي بوفوار وكلود سيمون (من كتاب الرواية الجديدة - جائزة نوبل ١٩٨٥) وجورج باتاي Bataille (أعمال تدور حول الشبق وأفكار الموت المسلطة) - عدد الفيجارو - ١٦ مارس ١٩٩٧.

<sup>(</sup>٣٦) مدار الأمر هنا على نوع من الموهبة تذمها السينما الجديدة وهي تقلد في تلك النقطة الأدب الجديد، وهو عداء سهل الفهم، وبما أن الفن يفترض موهبة محددة، فإن الأدعياء يتظاهرون باحتقارها، إذ يجدونها عسيرة المنال، إن متوسطى الموهبة يختارون أقرب الطرق وأسهلها ( L. Chauvet, Le Figaro. 5/12/1969 ) شوفيه في الفيجارو عدد ٥/١٣٩٩/١٢.

<sup>(</sup>٣٧) ولايكون الفيلم جديرا بالانتساب إلي السينما الجديدة إذا لم يظهر مصطلح المنازعة في عرض المرضوعات المتكررة لد Chauvet. Le Figaro, 20- ٦٩/١٢/٤ (الموتيفات) وعند حدوث ذلك لايكون هناك شيء يقال على الإطلاق، (شوفيه الفيجارو ٦٩/١٢/٤ -20 الموقية الفيجارو عدوث ذلك لايكون هناك شيء يقال على الإطلاق، (شوفيه الفيجارو ٦٩/١٢/٤) وعند حدوث ذلك لايكون هناك شيء يقال على الإطلاق، (شوفيه الفيجارو عدوث الموقية الم

على أن مستعمليها يعرفون مالذى يتكلمون عنه أو لدى كتاب المقالات السياسية، المزايدة على التبحر (٢٨) في الصيغ المتمركسة.

· · · ·

لايكون «الإخلاص» أو الصدق مع النفس (وهو أحد شروط الفاعلية الرمزية) ممكنا – وفعالا –إلا في حالة اتفاق كامل فورى بين التوقعات المغروسة في الموقع المحتل واستعدادات الذي يحتله. وليس من المستطاع أن نفهم كيف يتحقق هذا الاتفاق على سبيل المثال بين معظم الصحفيين وصحيفتهم (ودفعة واحدة وجمهور تلك الصحيفة)، دون أن نأخذ في حسابنا حقيقة أن البنى الموضوعية لمجال الإنتاج هي أساس مترلات الإدراك والتقييم التي تشكل بنية إدراك وتقييم المواقع المختلفة التي يعرضها المجال ومنتجات هذا المجال. كا أن الأزواج (الثنائيات) المتضادة من الشخصيات أو المؤسسات (صحف الفيجارو / النوفل أوبزيرفاتور أو على مستوى آخر وبالاشارة إلى سياق عملى آخر نوفل أوبزيرفاتور / ليبراسيون، الخ)، مسارح (الضفة اليمني / الضفة اليسري)، والمعارض ودور النشر، والعروض ودور الأزياء – تستطيع أن تمارس وظيفتها بإعتبارها مخططات تصنيفية تسمح بالتمييز وبأن تتميز.

وكما رأينا جيدا على وجه الخصوص فى حالة فن الطليعة، فإن هذا الحس بالتوجه الاجتماعي يسمح بالتحرك داخل حيز متراتب حيث الأماكن من معارض ومسارح ودور نشر – التى تميز مواقع داخل هذا الحيز تميز مع المواقع دفعة وأحدة المنتجات الثقافية المرتبطة بها. ويرجع ذلك بين أسباب أخرى إلى أن جمهورا خاصا سوف يتعين من خلالها، وسوف يحدد نوعية المنتج (بالفتح) المستهلك، على أسأس التماثل بين مجال الإنتاج ومجال الاستهلاك، مسهما في إضفاء الندرة أو الابتذال (فدية الذيوع والانتشار). فهذا التمكن العملي هو الذي يسمح لأوسع المجددين إلماما بأن يستشعروا وبأن يحدسوا، خارج كل حساب كلى، «ما آلذي يتعين عمله» وآين ومتى وكيف ومع من يجرى عمله، عند معرفة كل ماتم عمله وكل مايجرى عمله، وكل الذين يعملونه، وأين ومتى وكيف يعملونه. (٢٩)

فاختيار محل للنشر (بالمعنى الواسع) ناشر أن عرض أو معرض أو جريدة ليس مهما إلا لأن كل مؤلف وكل شكل من الإنتاج والمنتج (بالفتح) يناظره محل أو مكان طبيعى

<sup>(</sup>٣٨) أليست متعنه مائلة في تكديس أشد أنواع الاستفزازات الشبقية المازوكية المعلنة عن طريق أشد تصريحات الإيمان (٣٨) الغنائية الميتافيزيقية جزما، وفي رؤية الانتلجنتسيا الباريسية الكاذبة وقد أصابها الإغماء أمام هذه التفاهات المنفرة، C.B. Le الغنائية الميتافيزيقية جزما، وفي رؤية الانتلجنتسيا الباريسية الكاذبة وقد أصابها الإغماء أمام هذه التفاهات المنفرة (١٩٦٦ ديسمبر ١٩٦٩). (١٩٦٩ ديسمبر ١٩٦٩)

<sup>(</sup>٣٩) «لايتلقى الإنسان معلومات بهذه الطريقة. إنها أفكار وأشياء يحس بها المرء.. أنا لاأعرف على وجه الدقة ماالذي أفعك. هناك من يستطيع أن يقدم خلاصة موجزة ولكننى لا أعرف ذلك (....) المعلومات المطلوبة هي إحساس مبهم والرغبة في قول الأشياء والوة وف فوقها.. إنها مليئة بالأفكار الصغيرة.. مشاعر وليست معلومات (رسام طليعي).

(موجود سلفا أو يتعين إيجاده) في مجال الإنتاج فكل المنتجين (أو المنتجات) الذين لايكونون في مكانهم الصحيح والذين يكونون كما يقال «مزاحين» عن أماكنهم – يصبحون محكوما عليهم بالفشل إلى هذه الدرجة أو تلك. وكل التماثلات التي تضمن جمهورا مطابقا، ونقادا متفهمين. الخ لهذا الذي وجد مكانه الصحيح داخل البنية، تقوم بدورها على العكس ضد هذا الذي ضل طريقه خارج مكانه الطبيعي. وكما أن الناشرين الطليعيين ومنتجين أعلى الأعمال مبيعا يتفقون على القول بأنهم سيمضون حتما إلى الفشل إذا تجرؤا على نشر أعمال موجهة موضوعيا إلى القطب المقابل من حيز النشر. فبالمثل لن يستطيع ناقد أن يكون له «تأثير» على قرائه إلا بمقدار مايمنحونه هذه السلطة لأنهم متفقون بنيويا معه في رؤيتهم العالم الاجتماعي وأنواقهم، وكل تطبعهم habitus .

*:*. *:*. *:*.

لقد وصف جان جاك جوتييه هذه الهرابة الإختيارية (علاقة تجانس مختارة) التى توحد بين الصحفى وصحيفته ومن خلالها توحد بينه وجمهوره: إن مديرا جيدا للفيجارو أختير هو نفسه وفقا للآليات نفسها إختار ناقدا أدبيا للجريدة لأن له اللهجة التى تلائم مخاطبة قراء الجريدة» ولأنه دون حاجة إلى أن يريد ذلك عامدا» يتكلم لغة الفيجارو على نحو طبيعى، ولأنه سيكون «نموذج قارىء» هذه الجريدة، «إذا شرعت غدا على صفحات الفيجارو في الكلام بلغة مجلة «الأزمنة الحديثة – لسارتر» على سبيل المثال.. أو بلغة الكنائس المقدسة للآداب» فلن أعود مقروءا ولا مفهوما، ومن ثم لن يصغى إلى أحد لأننى ارتكزت على عدد معين من المفاهيم والحجج يسخر منها القارىء بعنف»(٤٠) فكل موقع تناظره افتراضات مسبقة، أو عقيدة Doxa كما أن التماثل بين المواقع التي يشغلها المنتجون وتلك التي يشغلها زبائنهم هو شرط التواطؤ المتطلب بشدة – كما هي الحال في المسرح – والذي يزداد تطلبه كلما كان ماهو موظف جوهريا ولصيقا بالاستثمارات

<sup>40.</sup> J. J. Gautier, "Théâtre d'aujourd"hui," op. cit., p. 26.

<sup>(</sup>٤٠) جوتييه، مسرح اليوم، مرجع سابق ص ٢٦. يعى الناشرون كذلك تماما أن نجاح أى كتاب يعتمد على جهة النشر، وهم يعرفون كيف يتعرفون على من هو «معهم» ومن ليس معهم، ويلاحظون أن هذا الكتاب الذى كان «معهم» (جاليمار على سبيل المثال) لم يحقق نجاحا عند ناشر آخر (لافونت على سبيل المثال)، فالتكيف بين المؤلف والناشر ثم بين الكتاب والجمهور هو من ثم نتيجة لسلسلة من الاختيارات التي تعمل جميعا على إدخال صورة العلامة المسجلة للناشر: فتبعا لهذه الصورة يختار المؤلف المسورة العلامة المسجلة للناشر: فتبعا لهذه الصورة يختار المؤلف المسورة العلامة المديم عن الناشر، مما يسهم دون شك في تفسير فشل الكتب المزاحة عن مكانها. وهذه الآلية هي التي قيلت بحق لأحد الناشرين: «كل ناشر هو الأفضل في فئت».

وهكذا فعلى الرغم من أن المصالح النوعية المرتبطة بموقع ماداخل مجال متخصص (والتى تكون مستقلة نسبيا في العلاقة بالمصالح المتصلة بالموقع الاجتماعي) لايمكن إشباعها بطريقة شرعية، ومن ثم بكفاءة، إلا مقابل خضوع كامل لقوانين المجال النوعية، أي في الحالة المحددة مقابل إنكار للمصلحة في شكلها العادى، فإن علاقة التماثل التي تنشأ بين مجال الإنتاج الثقافي ومجال السلطة (أو المجال الاجتماعي في مجموعه) تجعل الأعمال المنتجة وفقا لغايات «داخلية» محضة مهيأة دائما لأن تزاول – بالإضافة إلى وظائفها الأصلية – وظائف خارجية. ويزداد ذلك كفاءة بمقدار مالا يكون تكيفها مع الطلب نتاجا لبحث واع، ولكن نتيجة لتناظر بنيوي.

وعلى الرغم من أن نمطى الإنتاج الثقافي، الفن الخالص والفن التجاري متضادان من حيث المبدأ، إلا أنهما مترابطان بواسطة تضادهما نفسه؛ والذي يعمل في أن معا داخل الموضوعية في شكل حيز من المواقع المتناحرة، وداخل الأذهان في شكل مخططات إدراك وتقييم تنظم كل إدراك لحيز المنتجين والمنتجات. وتسهم ألوان الصراع بين أنصار التعريفات المتناحرة للإنتاج الفنى ولهوية الفنان نفسها على نحو محدد (بالكسر) في إنتاج وإعادة إنتاج المعتقد الذي هو في أن معا شرط أساسي ونتيجة لسيرورة المجال. ولا شك في أن المنتجين فنا «خالصا» يستطيعون على نحو أكثر سهولة أن يتجاهلوا المواقع المضادة لهم على الرغم من أنهم بصفتهم الضد الذي يبرز خصائص نقيضه والمواصلين لحياة حالة «تم تجاوزها»، مازالوا يوجهون على نحو سلبي «بحثهم». بيد أنهم يغترفون جانبا مهما من طاقتهم ومن إلهامهم من رفض كل حلول وسطى مادية، جامعين أحيانا في الإدانة نفسها أولئك الذين يدخلون على أرضية المقدس ممارسات ومصالح تجارية مع أولئك الذين يستخلصون أرباحا مادية من رأس المال الرمزى الذي راكموه مقابل خضوع نموذجي لمتطلبات الإنتاج «الخالص». أما هؤلاء الذين يسمونهم «المؤلفين من أجل النجاح» فيجب عليهم أن يولوا اهتماما لنداءات القادمين الجدد بالتزام القواعد مادام كل رأسمالهم هو إيمانهم وعنادهم، ولهم أكبر مصلحة في إنكار المصلحة. كما أنه مهما يكن الموقع داخل المجال فلن يستطيع أحد أن يتجاهل بالكامل القانون الأساسى لهذا العالم النوعي(١٤).

أما المقتضى الذي يفرض إنكار «الإقتصاد» فإنه يقدم نفسه مع كل مظاهر التجاوز

<sup>(</sup>١٤) إن الأعمال العديدة التي يعرض فيها أصحاب الأعمال ورجال البنوك وكبار الموظفين أو رجال السياسة فلسفتهم القائمة على الهواية، هي بمثابة تحيات مقدمة إلى الثقافة والإنتاج الثقافي. وبين مائة شخصية مسماة في «دليل الشخصيات الهامة» وانتج كل منها أعمالا أدبية كان أكثر من الثلث غير محترفيين (صناعيون ١٤٪ كبار موظفين ١١٪، أطباء ٧٪.. الخ)، وكان دور المنتجين لبعض الوقت أكبر في ميدان الكتابات السياسية (٥٤٪)، والكتابات العامة (٨٤٪).

على الرغم من أنه ليس إلا نتاجا لأنواع من الرقابة متقاطعة معا - والتي يمكن افتراض أنها تضغط على كل أولئك الذين يسهمون في جعلها تضغط على الجميع.

#### إنتاج الاعتقاد (الإيمان)

من الخصائص شديدة العموم المجالات أن التنافس على الرهان يخفى التواطؤ حول مبادىء اللعب نفسها. فالصراع من أجل احتكار الشرعية يسهم فى تدعيم الشرعية التى بأسمها يخاض الصراع. فالصراعات النهائية حول القراءة الشرعية لراسين وهيدجر أو ماركس تستبعد مسألة المصلحة في هذه الصراعات ومسألة شرعيتها فى نفس الوقت مع المسألة غير اللائقة حقا الخاصة بالشروط الاجتماعية التى تجعلها ممكنة. وهى إن تكن ظاهريا بلا هوادة، فأنها تحافظ على الجوهرى: على الاعتقاد الذى هو محل استثمار المتصارعين. فالاشتراك في مصالح مكونة للانتماء إلى المجال (الذى يفترضها مسبقا وينتجها بواسطة سيرورته نفسها) يتضمن قبول مجمل الافتراضات المسبقة والمصادرات التى بوصفها الشرط التى لا تناقش تكون بحكم تعريفها معتنقة بمأمن من المناقشة.

وبعد الكشف على هذا النحو عن التأثير الذى أخفى جيدا لهذا التواطؤ غير المرئى، أى الإنتاج وإعادة الإنتاج الدائمين للإيمان بالعقيدة (التمسك الجمعى باللعبة) الذى هو فى أن معا سبب ونتيجة لوجود اللعبة، يمكن أن نعلق الإيديولوجيه الكاريزمية (الخاصة بالجاذبية السحرية) «للإبداع» التى هى التعبير المرئى عن هذا الإيمان الصامت والتى تشكل دون شك العقبة الرئيسية أمام علم دقيق متسق يدرس إنتاج القيمة فى الثروات الثقافية. إنها هى فى الواقع التى توجه النظر نحو المنتج الظاهرى – الرسام والملحن والكاتب، وتحظر التساؤل حول من أبدع هذا المبدع ونحو القدرة السحرية على تحويل يشبه تحويل خبز القربان ونبيذه والتى وهبها، وكذلك نحو الوجه المرئى إلى أقصى درجة من عملية الإنتاج، أى الصنع المادى للمنتج (بالفتح)، وقد تبدل وتجلى كإبداع، صارفة الانتباه بذلك عن البحث الذى يتجاوز الفنان ونشاطه الخاص إلى شروط هذه القدرة على الخلق التى تشبه قدرة إله أفلاطوني.

ويكفى أن نطرح السؤال المحظور لندرك أن الفنان الذى يصنع العمل هو نفسه مصنوع داخل مجال الإنتاج بواسطة كل هؤلاء الذين أسهموا فى «اكتشافه» وتكريسه بوصفه فنانا «معروفا» ومعترفا به، من نقاد وكاتبى مقدمات وتجار... الخ. ومن ثم فعلى سبيل المثال إن رجل أعمال المنتجات الفنية (تاجر اللوحات والناشر الخ) هو دون فكاك الذي يستغل عمل

الفنان عن طريق المتاجرة بمنتجاته، وهو الذي بوضعه الفنان في سوق الثروات الرمزية بواسطة العرض أو النشر أو الإخراج يكفل لمنتج (بالفتح) الصنع الفنى تكريسا يزداد أهمية كلما ازداد الفنان تكريسا. فهو يسهم في صنع قيمة المؤلف الذي يدافع عنه بواسطة دفعه إلى وجود معروف ومعترف به، وضمان نشره (تحت غطائه في معرضه أو مسرحه.. الخ) ويمنحه ضمانا متمثلا في كل رأس المال الرمزى الذي راكمه (٢٤) وإدخاله بذلك في دائرة التكريس التي تقدمه إلى أنواع من الصحبة المنتقاة أكثر فأكثر وإلى أماكن مرموقة متزايدة الندرة (وعلى سبيل المثال في حالة التصوير معارض المجموعة والمعارض الشخصية ومجموعات اللوحات ذات المكانة والمتاحف).

وإن التصور الكاريزمى «لكبار» التجار أو كبار الناشرين بوصفهم مكتشفين ملهمين، يقودهم هواهم المنزه عن الغرض الخارج على التعقل لعمل من الأعمال، فيصنعون الرسام أو الكاتب أو يسمحون له بأن يصنع نفسه بدعمه في الساعات الصعبة بواسطة الإيمان الذى وضعوه فيه وبتخليصه من أعباء الهموم المادية هو تصور يبدل هيئة الوظائف الواقعية ويمجدها: فالناشر أو التاجر يستطيع وحده أن ينظم على نحو عقلانى محسوب انتشار العمل الفنى، وذلك قد يكون على الأخص بالنسبة للتصوير مشروعا له وزنه، يفترض الحصول على المعلومات (عن أماكن العرض «المثيرة للاهتمام» وخاصة في الخارج) والوسائل المادية. كما أن الناشر وحده هو الذي يستطيع حينما يسلك كوسيط أو كحاجز أن يسمح المنتج بأن يعتنق تمثلا ملهما همنزها عن الغرض» عن شخصه ونشاطه بتجنيبه الاحتكاك بالسوق وإعفائه من المهام التافهة والمثبطه الروح المعنوية في أن معا المرتبطة بترويج عمله (ومن المحتمل أن مهنة الكاتب أو الرسام وتمثلاتها الملازمة لها كانت ستصير مختلفة تماماً إذا كان من الواجب على المنتجين أن يتكفلوا هم أنفسهم بتسويق منتجاتهم، وإذا اعتمدوا مباشرة في شروط حياتهم على مقتضيات السوق أو على هيئات لاتعرف إلا هذه المقتضيات ولا تعترف إلا بها مثل دور النشر «التجارية»).

*:*. *:*. :.

ولكن بإرجاع المبدع إلى «المكتشف» (تفسير الفنان بالناشر مثلا)، باعتباره مبدع

<sup>(</sup>٤٢) ليس من المسادفة أن يكون دور الضمان الرمزى المنوط بتاجر الفن أكثر بروزا في ميدان التصوير على وجه الخصوص حيث الاستثمار «الاقتصادي» للمشترى (جامع اللوحات) أكثر أهمية بمالا يقاس من الاستثمار في الأدب أو حتى المسرح. ويلاحظ ريمون مولان Raymonde Moulin أن «العقد الموقع مع جاليري مَهم له قيمة تجارية» وأن التاجر في عيون الهواة هو ضامن جودة الأعمال.

R. Moulin, Le Marché de la peinture en France, Paris, Minuit, 1967 p. 329)

ر، مولان : سوق التصوير في فرنسا،

المبدع، لايتعدى الأمر تفادى المسألة الأولية، وتبقى مسألة تحديد من أين يستمد تاجر الفن سلطة التكريس التى يعترف له بها؟ ويمكن للمسألة أن تطرح بنفس الألفاظ فيما يتعلق بناقد طليعى أو «بمبدع» راسخ يكتشف مجهولا أو «يعيد اكتشاف» سلف مجهول. ولا يكفى التذكير بأن «المكتشف» لايكتشف أبدا شيئا لم يسبق اكتشافه على الأقل بواسطة بعض الأشخاص: مثل رسامين معروفين أصلا من جانب عدد صغير من الرسامين أو الخبراء، ومؤلفين «قدمهم» مؤلفون آخرون (ومن المعلوم على سبيل المثال أن المخطوطات تصل دائما على وجه التقريب عن طريق وسطاء معروفين). ويتغلغل رأسماله الرمزى داخل العلاقة مع الكتاب والفنانين الذين يدافع عنهم – «إن الناشر كما قال واحد من الناشرين هو قائمة كتابه» – وتتحدد قيمته نفسها بمجموع العلاقات الموضوعية التى توحدهم وتضعهم في تعارض مع كتاب أو فنانين آخرين، وبالعلاقة مع التجار الآخرين أو الناشرين الذين توحده بهم وتواجهه معهم علاقات منافسة، على الأخص من أجل الاستحواذ على مؤلفين وفنانين، وأخيرا بالعلاقة مع النقاد الذين تعتمد أحكامهم على العلاقة بين الموقع على مؤلفين وفنانين، وأخيرا بالعلاقة مع النقاد الذين تعتمد أحكامهم على العلاقة بين الموقع الذي يشغلونه في نطاقهم الخاص وموقع المؤلف والناشر كل في نطاقه.

وإذا أراد المرء أن يتجنب الارتفاع دون نهاية في سلسلة العلل، ربما وجب عليه أن يكف عن اتباع المنطق اللاهوتي في تفكيره، منطق «البداية الأولى». فمبدأ فاعلية مواقف التكريس يكمن في المجال نفسه، وليس هناك ماهو أكثر خلوا من الجدوي من البحث عن أصل القدرة «الخالقة» أو «المبدعة» باعتبارها نوعا من المانا (أي تلك القوة الفائقة للطبيعة كأصل للحياة متجسدة في الأشياء) أو الكاريزما (الجاذبية السحرية) يعجز عنه الوصف، ويحتفل به التقليد المتبع دون كلل بالإضافة إلى ذلك الحيز للعبة الذي يتأسس تدريجيا؛ أي في نظام العلاقات الموضوعية التي تؤسسه، وداخل الصراعات التي هو محلها وفي الشكل النوعي للإيمان الذي يتولد فيه.

وفيما يتعلق بالسحر، لايدور الأمر بدرجة كبيرة على معرفة ماهى السمات النوعية للساحر، أو لأدوات العمليات والتمثلات السحرية، بل على تحديد أسس الاعتقاد الجمعى أو بعبارة أفضل العجز الجمعى عن المعرفة، أو التنصل الجمعى من المعرفة، الذي يتم إنتاجه واعتناقه والذي هو أساس السلطة التي يستحوذ عليها الساحر. وإذا كان من المستحيل كما يوضح مارسيل موس Mauss (عالم الاجتماع الفرنسى ١٨٧٧ – ١٩٥٠ المتخصص في ظواهر المهر والهدية وردها) أن نفهم السحر بدون الجماعة السحرية فذلك لأن سلطة

الساحر هي دجل شرعي، مجهول جمعيا ومن ثم فهو معترف به.

إن الفنان الذى حينما يلصق اسمه بشىء مصنوع وجاهز Ready - Made إن الفنان الذى حينما يلصق اسمه بشىء مصنوع وجاهز الذى بفاعليته (بالانجليزية) يعطيه سعرا سوقيا لايجمعه مقياس مشترك بتكلفة صناعته مدين بفاعليته السحرية لكل منطق المجال الذى يعترف به ويمنحه الإقرار، ولايكون فعله – توقيعه على شىء جاهز – إلا حركة فاقدة الرشد أو عديمة الأهمية دون عالم الكهنة مرتلى القداس والمؤمنين المستعدين لإظهاره باعتباره حافلا بالمعنى والقيمة بالإحالة إلى عرف وتقليد كامل قد أنتج مقولاتهم في الإدراك والتقييم.

ولا يوجد تحقيق لصحة هذه التحليلات أفضل من مصير المحاولات التي تضاعفت حتى في الوسط الفني حول الستينات من هذا القرن لتحطيم حلقة الإيمان، مثل محاولات مانزوني Manzoni على سبيل المثال، بمعلياته الموسومة «براز الفنان»، وركائز أعمدته السحرية القادرة على أن تحول الأشياء المهملة المتروكة جانبا إلى أعمال فنية، أو وضع توقيعه فوق أشخاص أحياء ليحولهم بذلك إلى أعمال فنية بالإضافة إلى محاولات بن Ben وهو يعرض قطعة من الورق المقوى موقع عليها التنويه بأنها «نسخة وحيدة» أو قطعة من القماش حاملة «الكتابة قطعة قماش طولها ٤٥ سم»: ولأنها تطبق على الفعل الفني مقصد الاستفزاز أو الازدراء الملحق بالتقليد الفني منذ دوشان، فهي تتحول على الفور إلى «إجراءات» فنية، مسجلة بوصفها كذلك ومن ثم مكرسة من جانب هيئات الاحتفال. ولن يستطيع الفن أن يفضى بالحقيقة عن الفن دون أن يخفيها مع ذلك، بأن يحعل من إماطة اللثام هذه تجليا فنيا. ومما له دلالة بالتضاد a contrario - أن كل المحاولات الهادفة إلى طرح مجال الإنتاج الفني نفسه للتساؤل، منطق سيرورته والوظائف التي يزاولها، قد جلبت جميعا لنفسها بواسطة الطرق رفيعة التسامى الملتبسة للخطاب أو بواسطة أفعال «وإجراءات» فنية كما هي الحال عند ماسيوناس Maciunas أو فلنت Flynt إدانة إجماعية. ففي رفض ممارسة اللعبة، وبمنازعة الفن في قواعد الفن طرح أصحاب هذه المحاولات للتساؤل لا طريقة معينة في ممارسة اللعبة، بل طرحوا اللعبة نفسها، والإيمان الذي يؤسسها، وليس هذا الانتهاك مما يمكن التكفير عنه أو غفرانه(٢٦).

*:. :. :*.

القول (مع ماركس على سبيل المثال) أن القيمة التبادلية للعمل الفنى لايجمعها مقياس

<sup>(</sup>٤٣) وفقا لنفس المنطق سيكون «طرح الفلسفة للتساؤل» فلسفيا مقبولا أي محتفلا به من جانب نفس الفلاسفة الذين يحكمون بأن التجسيد السوسيولوجي للمؤسسة الفلسفية أمر لايمكن إحتماله.

مشترك بتكلفة إنتاجها قول صحيح وخاطىء فى أن معا. هو صحيح إذا لم نأخذ فى حسابنا إلا صناعة الشىء المادى، الذى يكون الفنان (أو الرسام على أقل تقدير) وحده هو المسئول عنه، وهو خاطىء إذا فهمنا إنتاج العمل الفنى بوصفه موضوعا مقدسا محاطا بهالة من التبجيل، وخلاصة لمشروع هائل فى السيمياء الرمزية يتعاون لإجازه بنفس الإيمان وبأرباح شديدة التفاوت مجموع العناصر الفاعلة المنغمسة فى مجال الانتاج، أى الفنانون والكتاب المغمورون على قدم المساواة مع «الأساتذة» الراسخين، والنقاد والناشرون مع المؤلفين، والزبائن المتحمسون مع الباعة الواثقين. ويكفى أن نأخذ فى الاعتبار كثيرا من الإسهامات المتجاهلة لما فى النزعة الإقتصادية من مادية جزئية لكى نرى أن إنتاج العمل الفنى أى الفنان ليس استثناء من قانون بقاء الطاقة الاجتماعية.

ولم يسبق دون شك أن ظهر عدم قابلية اختزال جهد الانتاج الرمزى إلى فعل الصنع المادى الذى يقوم الفنان بعمله واضحا جليا مثل اليوم. فالجهد الفنى فى تعريفه الجديد يجعل الفنانين أكثر من أى وقت مضى تابعين لكل مايصحبه من تعقيبات ومعقبين يسهمون مباشرة فى إنتاج العمل بواسطة تأملهم فى فن وفى جهد فنى يتضمن دائما عملا للفنان على ذاته نفسها. كما أن ظهور هذا التعريف الجديد للفن ولحرفة الفنان لايمكن فهمه باستقلال عن تحولات مجال الإنتاج الفنى: مثل تأسيس مجموعة غير مسبوقة من مؤسسات تسجيل الأعمال وحفظها وتحليلها (نسخ مصورة وكتالوجات ومجلات فنية ومتاحف لاستقبال أحدث الأعمال. الخ)، وزيادة عدد العاملين المختصين طول الوقت أو لجزء من الوقت بالاحتفال بالعمل الفنى، وتكثيف دوران الأعمال والفنانين، مع المعارض العالمين المختلفة.. الخ. وتتنافس هذه العوامل على تدعيم إقامة علاقة غير مسبوقة بين المفسرين والعمل الفنى: فليس الخطاب حول العمل عاملا مساعدا بسيطا موجها إلى تشجيع فهمه وتقييمه بل لحظة فيس الخطات إنتاج العمل من حيث معناه وقيمته.

ويكفى أن نستشهد مرة ثانية بمارسيل دوشان فى حديث: السائل: لكى نعود إلى مصنوعاتك الجاهزة اعتقدت أن آر موت R. Mutt فى توقيع النافورة Fountain هو اسم المنتج. ولكن فى مقال لروزالين كراوس Rosalind Krauss قرأت أن آر موت R. Mutt توريه على الكلمة الألمانية أرموت Armut أو فقر. فقر؟ هذا سيغير تماما المعنى فى ماركة النافورة.

الإجابة: روزالين كراوس؟ الفتاة الصهباء؟ ليس هذا صوابا على الإطلاق. أنت تستطيع التكذيب فكلمة موت Mott Works وهو إسم مشروع ضخم للأدوات الصحية. ولكن «موت» Mott كلمة دارجة جدا لذلك جعلتها Mutt . فقد كانت هناك أشرطة مصورة يومية تظهر حينئذ باسم موت وجيف Mutt & Jef يعرفها الجميع ،أى لقد كان هناك إذن منذ البداية تناغم. ورنين. فقد كان «موت» مهرجا قصيرا ضخم الجسم وكان جيف طويلا نحيلا.. وكنت أريد إسما مختلفا وأضفت ريتشارد Richard ،ريتشارد هذا هو المؤضوع. آر. موت فقط

- ماهو التفسير الممكن لعجلة الدراجة؟ هل يمكن أن نرى فيها تكامل الحركة في عمل فني؟ أو نقطة انطلاق أساسية مثل الصينين الذين اخترعوا العجلة؟
- ليس لهذه الآله قصد ماعدا أن تخلصنى من مظهر العمل الفنى. لقد كانت ابتكاراً للمخيلة. ولن أسميها «عملا فنيا» وقد أردت أن أنتهى منها برغبة فى خلق أعمال فنية.

- وكتاب الهندسة المعروض فى تقلبات الجو، هل يمكن القول أن تلك هى فكرة إدماج الزمان فى المكان؟ باللعب على كلمة هندسة فى «المكان» و«الزمان» هل مجىء المطر أو الشمس سيحدث تحويلا فى الكتاب؟

- لا. ليس أكثر من فكرة إدماج الحركة في النحت. ولم يكن هذا إلا فكاهة. فكاهة على نحو صريح، فكاهة للطعن في جدية كتاب مبادىء.

*:*. *:*. *:*.

ونحيط هنا بإدخال المعنى والقيمة منزوعى اللثام على نحو باشر على يد المعلق أو المعقب، وهو نفسه مسجًل داخل مجال ما، والتعليق، والتعليق على التعليق – والذى يسهم فيه بدوره نزع اللثام الساذج والماكر في أن معا عن زيف التعليق. إن إيديولوجية العمل الفنى الذى لايمكن استنفاده أو «القراءة» بوصفها إعادة خلق تضع قناعا بواسطة مايشبه نزع اللثام — أو شبه كشف – يُلاحظ غالبا في أمور الإيمان، عن أن العمل يصبح محكم الصنع لا مرتين (بواسطة المؤلف والقارىء المثالي) بل مائة مرة وألف مرة بواسطة الذين يهتمون به، الذين يجدون مصلحة مادية أو رمزية في قراعته وتصنيفه وفك شفرته والتعليق عليه وإعادة إنتاجه ونقده ومحاربته ومعرفته وامتلاكه.

ولكن الإنتاج الفنى في حقيقته وخاصة في شكله الخالص الذي يتخذه داخل مجال

إنتاج وصل إلى درجة عالية من الاستقلال الذاتي يمثل أحد الحدود الممكنة للنشاط الانتاجي: فدور التحويل المادي الفيزيقي أو الكيميائي الذي ينجزه على سبيل المثال عامل تعدين أو حرفي يوجد مختزلا إلى الحد الأدنى بالقياس إلى دور التحويل الرمزي بمعناه الخاص، ذلك الذي ينجزه إلحاق توقيع الرسام أو العلامة المسجلة لدار أزياء (أو في صيغة أخرى صلاحية خبير). وعلى النقيض من الأشياء المصنوعة ذات المغزى الرمزى الضئيل أو المنعدم (وهي تتزايد ندرة في عصر «التصميم») لن يتلقى العمل الفني قيمته شأته في ذلك شأن الثروات أو الخدمات الدينية، والتعاويذ والطقوس المتنوعة، إلا من إيمان جمعي بوصفه افتقادا جمعيا للمعرفة يجرى إنتاجه وإعادة إنتاجه على نحو جمعي.

وما يذكرنا به ذلك هو أنه على الأقل عند ذلك الطرف (الحد) من المتصل الذي يمضى من الشيء البسيط المصنوع، أداة أو ثوبا إلى العمل الفني الرفيع، لا يكون لجهد الصنع المادي أهمية بون جهد إنتاج قيمة الشيء المصنوع، وأن «معطف البلاط» أو (بدلة التشريفة) الذي كان يذكره الاقتصاديون القدامي لايكتسب قيمته إلا بواسطة البلاط، الذي حينما يعيد إنتاج نفسه، ويعيد إنتاج نفسه بوصفه بلاطا يعيد إنتاج كل مايشكل حياة البلاط، أي كل نظام العناصر الفاعلة والمؤسسات المستولة عن إنتاج وإعادة انتاج ألوان تطبع البلاط وملايس البلاط، وإشباع «الرغبة» وإحداث الرغبة معا في معطف البلاط الذي بقدمه رجل الاقتصاد باعتباره معطى جاهزا. ولدينا تحقيق شبه تجريبي فقيمة ثياب البلاط تختفي مع البلاط وألوان التطبع المرتبطة به، ولا يعود للأرستقراطيين الساقطين أي اختيار إلا أن يصيروا وفقا لتعبير ماركس «أساتذة الرقص لكل أورويا».. ولكن ألا ينطبق ذلك بدرجات متفاوته على كل الاشياء وعلى كل هؤلاء الذين يظهرون كما لوكانوا يحملون في نواتهم بأشد الطرق وضوحا ميدأ «منفعتهم»؛ ويعنى ذلك أن المنفعة قد تكون شبيهة «بالقوة المنوِّمة» (عند الفلاسفة المدرسيين لتفسير ما للأفيون من قدرة على التخدير أي تفسير الشيء بنفسه بعد إطلاق اسم جديد عليه)، وقد يكون هناك مكان لإقامة علم اقتصاد يدرس الاتتاج الاجتماعي للمنفعة وللقيمة، ويهدف إلى تحديد كيف تتأسس «المستريات الذاتية للقيمة» التي تحدد القيمة الموضوعية للتبادل، ووفقا لأي منطق – منطق الجمع الميكانيكي أو منطق السيطرة الرمزية وتأثير فرض النفوذ.. الخ، - يعمل تركيب هذه المستويات الفردية. إن الاستعدادات «االذاتية» التي هي أساس القيمة بوصفها منتجات عملية تاريخية للتأسيس تمتلك موضوعية مايتأسس داخل نظام جمعي متعال على كل وعي فردي وإرداة فردية: وخاصية منطق ماهو إجتماعي أن يكون قادرا على أن يؤسس في شكل مجال وتطبع ذلك ليبيدو (الطاقة النفسية الدينامية للغريزة والسلوك) الاجتماعي على نحو خاص الذي يتغاير وفقا للعوالم الاجتماعية التي يتولد فيها والتي يدعمها ليبيدو مسيطر Libido Libido Sciendi (باللاتينية) في dominandi (باللاتينية) في مجال السلطة ليبيدو عارف Libido Sciendi (باللاتينية) في المجال العلمي.. الخ. ويتولد في العلاقة بين ألوان التطبع والمجالات التي تكون قد تكيفت معها تكيفا محكما إلى هذه الدرجة أو تلك – وفقا لكونها نتاجها بالكامل إلى هذه الدرجة أو تلك – فقا لكونها نتاجها بالكامل إلى هذه الدرجة أو تلك – ماهو أساس كل مستويات المنفعة، أي التشبث الجوهري باللعبة والإيمان بها الله sio الاعتراف باللعبة ومنفعة اللعبة والإإمان بقيمة اللعبة ورهانها اللذين يؤسسان كل إضفاء للمعنى الخاص والقيمة الخاصة. أما الاقتصاد الذي يعرفه الاقتصاديون والذين يرتكز مثل كل الدراسات الاقتصادية الأخرى على شكل من الفيتشية تقديس الأشياء بعد يرتكز مثل كل الدراسات الاقتصادية الأخرى على شكل من الفيتشية تقديس الأشياء بعد (الصنمية) ولكنه أفضل تنكرا واحتجابا من الصنميات (الفيتشية تقديس الأشياء بعد إضفاء قوى فائقة للطبيعة عليها وإغفال العلاقات الاجتماعية المتجسدة فيها) الأخرى نتيجة لليبيدو الذي توجد اليوم على الأقل كل مظاهر الطبيعة بالنسبة الى الأذهان وفقا لمبدأه أي تصير كل ألوان التطبع مُشكلة بواسطة أبنيته.

# الجــزء الثانى أسس علم للأعمال الفنية

عندما نتناول الروح الانسانية بمثل الحياد الذي نضعه في العلوم الفيزيائية عند دراسة المادة نكون قد قطعنا خطوة هائلة إلى الأمام. وتلك هي الوسيلة الوحيدة لدى الانسانية لكي تضع نفسها فوق ذاتها بعض الشيء. إنها حينئذ سوف ترى نفسها بصراحة وتجرد في مرأة أعمالها وسوف تحكم على نفسها – كأنها واحد من الآلهة – من الأعالى. وأنا أعتقد أن هذا ممكن التحقيق. وربما لم يكن الأمر كما هي الحال في العلوم الرياضية إلا منهجا يتعين العثور عليه».

جوستاف فلوبير

## مسائل منهجية

Forschung ist die Kunst, den. nächsten Schritt zu tun البحث فن فهو يستشرف ما يجىء فيما بعد كورت ليفين Kurt Lewvin (من رواد علم النفس الاجتماعي، أمريكي من أصل ألماني ١٨٩٠ - ١٩٤٧. أدخل الرياضيات في دراسة دينامية الجماعات)

لم يكن لدى قط ميل كبير إلى «النظرية الضخمة» وحينما أقرأ أعمالا يمكن أن تدخل في هذه الفئة لا أستطيع أن أمنع نفسي من الشعور بيعض السخط إزاء هذا التركيب، المدرسي على نحو نموذجي، من الاجتراء الزائف والاحتراس الحقيقي. وأستطيع هنا أن استعبد عشرات من هذه العبارات الطنانة والفارغة تقريبا، التي تنتهي في الأغلب بتعداد متنافر لأسماء أعلام متبوعة بتاريخ، لموكب متواضع من رجال الإثنولوجيا وعلم الاجتماع أو المؤرخين الذين زودوا «المنظّر العظيم» بمادة تأمله، والذين قدموا له الجزية في شكل شهادات «بالنزعة الوضعية» التي لا يستغنى عنها في الجدارة الأكاديمية الجديدة بالاحترام وإن أقدم لها إلا مثالا وإحدا، عاديا تماما مع إغفال ذكر المؤلف من باب الكرم: «يعلمنا عدد من العروض والتلخيصات الإثنولوجية، أنه يوجد في هذا النمط من المجتمعات نوع من الالتزام المؤسسي بتبادل الهدايا، يعوق تراكم رأس المال القابل للاستخدام في غايات اقتصادية محضة: فالفائض الاقتصادي يتحول في شكل هدايا واحتفالات ومساعدات اضطرارية إلى التزامات غير محددة النوعية، إلى سلطة سياسية إلى احترام ومكانة اجتماعية (Goodfellow, 1954, Schott 1956; Belshaw, 1965, sp. p. 46 sq; Sigrist, 1967, p.176 (59 وحينما يحدث أن تفرض علَّى الآلية التي لا ترجم للطلب الجامعي أن أنتوي كتابة أحد تلك النصوص المسماة تركيبية عن هذا الجانب أو ذاك من عملي السابق، أجد نفسي بغته مسترجعا عددا من أمسيات مراهقتي، حينما كنت مضطرا إلى بحث موضوعات يفرضها الروتين المدرسي وسبط زملاء دراسة ملزمين بالمهمة نفسها، فقد كنت أشعر بأنني مقيدًّ في القارب الأبدى لتعذيب السجناء بالتجديف حيث يقوم النساخ وجامعو الشذرات بإعادة إلى مالانهاية لإنتاج أبوات التكرار المدرسي من دروس وأطروحات وملخصات.

#### روح علمية جديدة

وبقدر ما تزعجنى تصريحات الإيمان الدعية من جانب المطالبين بالعرش الذين يتعجلون الجلوس على مائدة الآباء المؤسسين، تبهجنى أعمال أخرى تكون فيها النظرية، لأنها مثل الهواء الذى نتنفسه موجودة فى كل مكان وليست فى أى مكان، مائلة فى انعطاف حاشية وفى تعليق على نص قديم وفى بنية الخطاب التفسيرى نفسها. إننى أهتدى إلى نفسى كل الاهتداء عند هؤلاء المؤلفين الذين يعرفون كيف يغرسون أشد المسائل النظرية حسما فى دراسة إمبريقية أجريت بإمعان شديد فى التفاصيل. إنهم الذين يستعملون المفاهيم بطريقة أكثر تواضعا وأكثر أرستقراطية فى نفس الوقت، ذاهبين أحيانا إلى حد إخفاء إسهامهم الخاص بين أطواء إعادة تفسير خلاقة لنظريات باطنة فى موضوعهم.

إن تطلب حل هذه المشكلة المقننة أو تلك في دراسة الحالة كما فعلت على سبيل المثال حينما تسلحت لمحاولة فهم الصنمية لا بالنصوص الكلاسيكية لماركس أو ليفي ستراوس بل بتحليل للأزياء الراقية «لماركة»، صاحب محل الأزياء (() هو بمثابة فرض تحويل على التراتب المضمر للأنواع والموضوعات؛ تحويل له صلة بما قام به مبدعو الرواية الحديثة وفرجينيا ولف على الأخص وفقا لما ذهب إليه إريك أورباخ Erich Auerbach : «انهم يولون أهمية ضئيلة للأحداث الكبرى ولتقلبات القدر، وهم يعتبرونها أقل قدرة على الكشف عن شيء جوهرى فيما يتعلق بالموضوع الذي يجرى تناوله، ولكنهم يعتقدون في المقابل أن تلك الشريحة العادية من الحياة مأخوذة عرضا في أي وقت من الأوقات تحوي كلية المصير وتصلح لتمثيله »(٢). إنه تحويل مماثل ينبغي القيام به للوصول إلى فرض روح علمية في العلوم الاجتماعية. وذلك بمثابة الانتقال إلى نظريات تتغذى بدرجة أقل على المواجهة النظرية البحته مع النظريات الأخرى، وبدرجة أكبر على المواجهة مع الأشياء الإمبريقية الجديدة دوما، إلى مفهومات وظيفتها في المحل الأول أن تعين بطريقة اختزالية مجموعات من المخططات المولدة لمارسات علمية متحكم فيها من الناحية المعرفية.

إن فكرة التطبع عندى على سبيل المثال تعبر قبل أى شيء عن رفض سلسلة كاملة من البدائل انغلق داخلها العلم الاجتماعي (وعلى نحو أعم كل النظرية الأنثروبولوجية)، سلسلة

<sup>(1)</sup> P. Bourdieu. "Le Couturier et sa griffe, Contribution à une théorie de la magie, Actes de la recherche en sciences, sociales, no 1, 1975P. 7-36

<sup>(</sup>١) ب. بورديو مصمم الأزياء وعلامته التجارية (ماركته) إسهام في نظرية السحر.

<sup>(2)</sup> E. Auerbach. Mimesis, La represéntation de la réalité dans la littérature occidentale, Paris, Gallimard, 1968, p. 543.

<sup>(</sup>٢) أورباخ، المحاكاة. تمثيل الواقع في الأدب الغربي: ص ٤٣ه.

الوعى (أو الذات) واللاوعى، والغائية والآلية.. الخ. وقد أدخلت هذا المفهوم مستفيدا من نشر مقالين لإروين بانوفسكى Erwin Panofsky (مؤرخ الفن الأمريكى ١٨٩٢ – ١٩٦٨. أستاذ القراءة الأيقونية للعمل الفنى) لم يقترب منهما أحد قط. كان الأول عن العمارة القوطية حيث استعملت كلمة التطبع habitus بصفتها مفهوما يتعلق بنطاق «محلى» محدود لتفسير تأثير الفكر الإسكولائي على أرضية العمارة (البناء القوطي يقوم على منطق دقيق، وعلى فن حسابي للمهندس ووظيفية حاسمة وكأنه تجسيد لمعادلات رياضية وكأنه ترجمة للفلسفة إلى حجارة)، والمقال الثاني عن القس سوجر Abbé Suger حيث يمكن إعمال المفهوم.

وقد سمح لى المفهوم بأن أقطع صلتى بالنموذج البنيوى دون معاودة الوقوع فى الفلسفة العتيقة للذات أو الوعى، وفلسفة الاقتصاد الكلاسيكى وإنسانه الاقتصادى التى ترجع اليوم متخذة اسم «النزعة الفردية المنهجية». وعندما استرجعت الفكرة الارسططالية فكرة التعود متخذة اسم «النزعة الفردية المنهجية». وعندما استرجعت الفكرة الارسططالية فكرة التعود المعناد (تعنى الاستعداد المكتسب أو العادة التى يصعب تغييرها مثل الفضائل الاخلاقية أو المهارات العقلية) التى تحولت بواسطة التقليد الاسكولائي إلى تطبع habitus، فقد كنت أحاول أن أعارض البنيوية وفلسفتها الغريبة فى الفعل، وتلك الفلسفة كما هى مضمرة فى مفهوم ليفي ستراوس عن اللاوعى وكما هى مصرح بها لدى انصار التوسير (الماركسي البنيوي) تجعل الذات الفاعلة تختفى باختزالها إلى مجرد دور دعامة البنية أو حاملها (Träger) «بالألمانية».. كما كنت أحاول الاستفادة المحتمة بعض الشيء من الاستعمال الفريد الذي يقوم به بانوفسكى هنا لفكرة التطبع لكي يتفادى إعادة إدخال الذات العارفة المحضة في الفلسفة الكانطية الجديدة عن الأشكال الرمزية التى ظل ذلك المؤلف عن «للمنظور بوصفه شكلا رمزيا (أي بانوفسكى) مغلقا دأخلها وكنت قريبا في هذه النقطة من يوصفه شكلا رمزيا (أي بانوفسكى) مغلقا دأخلها وكنت أدول أمويا بديا الفقاة تشوسكى (ناعوم تشوسكى والعنصر الفاعل (وهو مالا يقوله المصطلح عادة)(٤). ولكننى كنت الذي قدم أداحة «الخلاقة» للتطبع وللعنصر الفاعل (وهو مالا يقوله المصطلح عادة)(٤). ولكننى كنت المبدعة «الخلاقة» للتطبع وللعنصر الفاعل (وهو مالا يقوله المصطلح عادة)(٤). ولكننى كنت

<sup>(3)</sup> E. Panofsky, Architecture gothique et Pensée scolastique précédé de l'Abbé Suger de Saint Denis. trad Fr. et postface de P.Bourdieu, Paris, Minuit, 1970, P. 133-167.

بانوفسكي. العمارة القوطية والفكر الاسكولائي وقبله مقال القس سبوجيه ترجمة وتعقيب بورديو.

(٤) من الواضح هذا أننى أعارض بون لبس الفلسفة «البنيوية» في العنصر الفاعل والفعل. ومن يريد الشك في ذلك أحيله إلى مقال يبدو لي اليوم مايزال تجسيدا دقيقا لحالة مجال الفلسفة والعلوم الاجتماعية في الستينات وقد كتب في هذه السنوات نفسها (أنظر بورديو چيه س. باسرون J.C Passeron علم الاجتماع والفلسفة في فرنسا منذ ٥٥ موت وبعث فلسفة بلا ذات بالإنجليزية -Passeron لعام 1945. Death and Resur وهو يشهد بذلك نفسه 1962 - 1962 - 1963 وهو يشهد بذلك نفسه وحرية أكثر إزاء ضوابط المجال التي لا يتغق مع فيها اصحاب النزعة السوسيولوجية الذين يستطيعون مقابل الكثير من التفسيرات المغلوطة والاقتباسات المبتورة أو الملتوية ومزيج جدير بأسوأ ضربات الجدال السياسي الكلام بنزعتهم السوسيولوجية عن «فكر ٦٨».

أنوى أن أبرز أن هذه القدرة المولدة ليست قدرة الطبيعة ولا قدرة عقل كلى كما هي الحال عند تشومسكي، فالتطبع كما يقول اللفظ هو شيء مكتسب وملكية أيضا تستطيع في بعض الحالات أن تعمل بوصفها رأسمالا، وليس بدرجة أكبر من ذات ترانسندنتالية في التقليد المثالي (الترانسندنتالي عند كانط ليس المتعالى بل هو المتعلق بشروط التجربة قبليا، وهو كامن داخلي، فالذات هنا مزودة بقدرات ولها دور فاعل).

ولكى نسترد من المثالية كما اقترح ماركس فى «أطروحات حول فيورباخ» «الجانب الفاعل» للمعرفة العملية الذى أهمله التقليد المادى وعلى الأخص مع نظرية «ألانعكاس» ينبغى قطع الصلة بالتضاد المقن المقدس بين النظرية والممارسة، المتغلغل بعمق شديد داخل بنى تقسيم العمل (من خلال مجرد وجود محترفين يقومون بالعمل الفعلى) وحتى داخل بنى تقسيم العمل العقلى ومن ثم داخل البنى الذهنية للمثقفين، وهو ما يعوقهم عن تصور معرفة عملية أو ممارسة عارفة، لذلك ينبغى كشف اللثام عن النشاط المعرفى الذى يبنى الواقع الاجتماعى ووصفه، وهو نشاط فى أدواته ومساعيه (وفى ذهنى على وجه الخصوص أنشطته فى التصنيف)، أيس فعلا عقليا خالصا لوعى يحسب ويدلل.

وكان يبدو لى أن مفهوم التطبع، وهو مفهوم قد حرم من الورثة منذ زمن طويل على الرغم من بعض مرات الاستعمال العرضية (٥) مهيا بأفضل وجه لكى يعنى إرادة الخروج من فلسفة الوعى دون إلغاء العنصر الفاعل فى حقيقته كعامل عملى فى ألوان تصميم الواقع. وكان المقصد ينحصر فى استرداد كلمة من التراث من أجل بث الحيوية فيها وهو مقصد متعارض على طول الخط مع الاستراتيجية التى تنحصر فى محاولة ربط اسمها بلفظ جديد مفارض على طول الخط مع الاستراتيجية «بتأثير» جديد مهما يكن ضئيلا. وهذا المقصد يستلهم الاعتقاد بأن العمل على المفهومات يستطيع هو أيضا أن يكون تراكميا. أما البحث عن الأصالة بأى ثمن والذى يسهله فى الأغلب الجهل والإيمان شبه الدينى بهذا المؤلف المقدس أو ذاك، والذى يميل إلى التكرار الطقسى فيشترك فى حظر ما يبدو لى الموقف

<sup>(</sup>ه) من الواضح أن البحث عن المسادر على الأقل حينما ينطبق على معاصرين أى على منافسين لم يكن قط أفضل استراتيجة تأويلية، وهو يستلهم القليل من الاهتمام بفهم معنى إسهام ما، والكثير من انتقاص أو تدمير أصالته (بمعنى الأصالة originalité في نظرية المعلومات أى استعمال عناصر من انتاج الآخرين في نفس المجال) مع السماح «لمكتشف» المصادر المجهولة بأن يتميز من بين مجموع السذج بأنه الذى لم يكن منقادا، فهذا المجموع نتيجة لنقص الثقافة أو للعمى ينساق وراء وهم ما لم تسبق رؤيته قط. إن ألوان دهاء العقل الجدالي لا حصر لها، وأنصار هذا العقل مثل الكثيرين من ذوى نزعة تسلسل النسب ما كانوا يولون أقل اهتمام بفكرة التطبع أو باستعمالاتها عند هوسرل مالم أكن قد استعملتها، ولكنهم الآن يمضون لنبش الاستعمالات الهوسرلية لكي ينحوا على باللائمة، كما لو كان الأمر عرضيا، لأنني خنت الفكرة الحاسمة التي كان يقصد بها هوسرل بالتالي اكتشاف استباق هدام.

الوحيد الممكن إزاء التقليد النظرى: تأكيد الاستمرار والانقطاع دونما انفصال بينهما بواسطة إضفاء نسق نقدى على المكتسبات من كل مصدر.

*::* :: ::

ولكن العلوم الاجتماعية توجد في موقع لا يشجع كثيرا تأسيس مثل هذه الصلة الواقعية بالتراث النظري: فقيم الأصالة التي هي قيم المجالات الأدبية والفنية أو الفلسفية تواصل توجيه الأحكام. فهي تحط من شأن إرادة اكتساب أدؤات الإنتاج النوعية أثناء الانتماء إلى تقليد ما وبواسطة ذلك إلى مشروع جمعي، باعتباره موقفا خانعا أو تبعيا، وتشجع أعمال الخداع بلا مستقبل التي يهدف بواسطتها المنظمون الصغار بلا رأسمال إلى ربط اسمهم بعلامة المصنع المسجلة، كما نرى في نطاق التحليل الأدبي حيث لا يوجد اليوم ناقد لا ينتحل اسما يتعلق بمذهب أو مدرسة أو اتجاه. وليس الموقع الذي تشغله العلوم الاجتماعية في منتصف الطريق بين التخصصات العلمية والتخصصات الأدبية ملائما بدرجة كبيرة لإقامة أنماط إنتاج وتناقل معرفية صالحة لتدعيم نزعة التراكم: وعلى الرغم من أن الاستحواذ النشيط على نمط تفكير علمي والتمكن الكامل منه سيكون صعبا ونادرا وليس فقط بالنسبة إلى الآثار العلمية التي بنجيها بنفس درجة صعوبة وندرة الابتكار الأولى لهذا النمط (أكثر صعوبة وندرة في كل الحالات من التجديدات الزائفة المنعدمة أو السلبية التي يولدها البحث عن التميز بأي ثمن)، إلا أنه سيكون في الأغلب موضعا السخرية والحط من القيمة باعتباره تقليدا خانعا من جانب تلميذ تابع أو باعتباره تطبيقا آليا لفن اختراع سبق اختراعه. بيد أن الأعمال العلمية قد تكون شبيهه بموسيقي لم تصنع لكي يصغى لها الناس أو حتى لكي يعزفوها في سلبية إلى هذا الحد أو ذاك، ولكن لكي تسمح بتأليف جديد أو تلحين جديد، وهي تختلف عن النصوص النظرية في أنها تستدعى لا مجرد التأويل أو الدراسة بل المواجهة العملية مع التجربة، وفهمها على وجهها الحقيقي أي إعمال نمط التفكير الذي يعبر عن نفسه فيها بالنسبة إلى موضوع مختلف، وإعادة تنشيطه في فعل جديد من أفعال الإنتاج، مماثل في طابعة الابتكاري للفعل الابتدائي، ومتعارض في كل شيء مع التعقيب الذي ينزع الواقع بعيدا من جَانب محترف القراءة lector لما بعد الخطابات العاجزة والمؤدية إلى العقم.

· · · ·

وكانت نفس الاستعدادات أساسا لاستعمال مفهوم مثل مفهوم المجال. فهنا أيضا كان التصور في باديء الأمر يصلح لتحديد موقف نظرى مولًا لاختيارات منهجية سلبية مئلما هي إيجابية في بناء الموضوعات: وفي ذهني على سبيل المثال أعمال عن مؤسسات التعليم العالى وعلى الأخص الكليات المهنية les grandes écoles فالموقف النظري قد ذكَّرنا أن كل مؤسسة من هذه المؤسسات لا تستطيع أن تقضى بحقيقتها المفردة – على نحو حافل بالمفارقة – إلا شريطة أن تُرَّد إلى مكانها داخل نظام العلاقات الموضوعية المكونة لحيز

المنافسة، الذي تشكله مع كل المؤسسات الأخرى(٦). ولكنها سمحت أبضا بتفادي الخيار بين بديلي التفسير الداخلي والشرح الخارجي، وهو خيار تقف أمامه كل علوم الأعمال الثقافية والتاريخ الاجتماعي وعلم اجتماع الدين والقانون والعلم والفن أو الأدب، مع التذكير بوجود أكوان صغرى اجتماعية، فضاءات منفصلة ومستقلة تنشأ داخلها هذه الأعمال. وفي هذا الشأن فإن التضاد بين نزعة شكلية تولد من تقنين (تشفير) الممارسات الفنية التي بلغت درجة عالية من الاستقلال، ونزعة اختزالية متمسكة بالربط المباشر بين الأشكال الفنية والتشكيلات الاجتماعية كان يخفي أن التيارين يشتركان في تجاهل «مجال الانتاج» بوصفة حيزا لعلاقات موضوعية. وينجم عن ذلك أن البحث المتعلق بسلسلة الأنساب الذي يقودنا إلى مؤلفين متباعدين بعضهم عن بعض تباعد تربيه Trier وليفين Levin لا يهتم هنا أيضا إلا بالسماح بتشخيص أفضل لهذا الحزب النظري (ومدار البحث la topique على طريقة جوبل بروست Y)Joëll Proust) في الكلام الذي ينتسب إليه)، وتحديد مكانه بوضوح في حين المواقع التي يتحدد بالنسبة إليها، ونمط الفكر العلائقي (هو أكثر من أن يكون بنيويا) كما أوضح كاسير (^). ليس إلا نمط العلم الحديث بأكمله مقابل مفهوم الشيء وهو الذي وجد بعض التطبيقات عند الشكلانين الروس على وجه الخصوص(٩)، في تحليل الأنساق الرمزية، والأساطير أو الأعمال الأدبية، ولا يمكن أن ينطبق على الوقائع الاجتماعية إلا مقابل قطيعة جذرية مع التمثل المعتاد للعالم الاجتماعي. وإن الميل إلى نمط الفكر الذي يسميه كاسيرر «متعلقا بالجوهر» والذي يدفع إلى إعطاء امتياز لضروب الواقع الاجتماعية المختلفة مأخوذة في ذاتها ولذاتها، على حساب العلاقات الاجتماعية التي غالبا مالا تكون مرئية، والتي توحد تلك الضروب، لا يكون فعالا إلا حينما تفرض ضروب الواقع هذه نفسها بكل قوة إقرارا احتماعياً.

<sup>(</sup>٦) يكفى ذلك لتمييز الفكرة كما هي مستعملة هنا عن الاستعمالات الرخوة المبهمة («مجال الكتابة» المجال النظرى.. الغ) التي تجعل منها صنوا رفيع المكانة لأفكارمبتذلة تماما مثل الميدان أو الساحة أن المرتبة.

<sup>(7)</sup> C.F. J Proust, Questions de forme, logique et Proposition analytique de Kant à Camap Paris, Fayard, 1986 (۷) بروست: مسائل الشكل والمنطق والقضية التحليلية من كانط إلى كارناب.

<sup>(</sup>A) كاسيرر في الجوهر والوظيفة Paris, Minuit 1977) Substance et Fonction ومن المكن أيضا الاستشهاد بباشيلار في الجوهر والوظيفة Le Rationalisme appliqué, la philosophie du, non بباشيلار في العقلانية التطبيقية وفلسفة Le Rationalisme appliqué, la philosophie du, non فهو يقترح نظرية معرفية وبنيوية (G. Canguilhem, Études d'histoire et de philosophie des sciences) ويصر بوجه خاص على الطابع الصورى الإجرائي البنيوي للرياضيات الحديثة. وقد حاولت أن أكشف في مقال كتبته والبنيوية في ذروتها عن شروط تطبيق نمط فكرى علائقي في العلوم الاجتماعية قد فرض نفسه على علوم الطبيعة.

cf.P. Bourdieu, Structuralism and Theory of Sociological Knowledge" Social Research Vol.xxv no4, 1968. P.681-706)

بورديو البنيوية ونظرية المعرفة السوسيولوجية في مجلة البحث الاجتماعي (بالإنجليزية).

<sup>(</sup>٩) عن الصلة بين الشكلانيين الروس وكاسيرر تمكن قراءة كتاب ستاينر الشكلية الروسية مابعد نظرية أدبية P. Steiner, Russiam Formalism, A Métapoetics. Ithaca Ca. Cornnel University Press, 1984, P. 101-104.

وعلى هذا النحو توقفت المحاولة الأولى لتحليل «المجال الثقافي»(١٠) عند العلاقات المرئية على نحو مباشر بين العناصر الفاعلة في الحياة الثقافية: فالتفاعلات بين المؤلفين والنقاد أو بين المؤلفين والناشرين قد حجبت أمام عيني العلاقات الموضوعية بين المواقع النسبية التي يشغلها هؤلاء أو اولئك داخل المجال، أي البنية التي تحدد شكل التفاعلات. وقد تمت الصياغة المتسقة الأولى للفكرة بمناسبة قراءة فصل من كتاب فيبر «الاقتصاد والمجتمع» الصياغة المتسقة الأولى للفكرة بمناسبة قراءة فصل من كتاب فيبر «الاقتصاد والمجتمع» بالإشارة إلى المشاكل التي تطرحها دراسة المجال الأدبى في القرن التاسع عشر، ولم تكن تعقيبا مدرسيا: ومقابل نقد الرؤية التفاعلية للعلاقات بين العناصر الدينية التي يقدمها فيبر، وهو نقد يتضمن نقدا راجعا إلى الوراء لتمثلي الأول للمجال الثقافي، اقترحت بناء للمجال الديني باعتباره بنية علاقات موضوعية تسمح بتحليل الشكل العيني للتفاعلات التي حاول ماكس فيبر في استماتة أن يحصرها داخل تنميط واقعي typologie réaliste حافل بفجوات استثنائية كثيرة العدد (١١).

ولا يبقى إلا إعمال نسق الأسئلة العامة المعدة على هذا النحو لكى تكتشف، عند تطبيقها على أرضيات مختلفة، الصفات النوعية لكل مجال،. والثوابت التى تكشف عنها مقارنة العوالم المختلفة التى يجرى تناولها بوصفها هذا القدر من «الحالات الخاصة للممكن». وتبتعد التحويلات المنهجية للمشاكل والمفاهيم العامة التى تتحدد نوعيا كل مرة بواسطة تطبيقها نفسه عن أن تعمل بوصفها استعارات بسيطة توجهها مقاصد خطابية للإقناع، فهى ترتكز على فرض مؤداه أن هناك تماثلات بنيوية ووظيفية بين كل المجالات. ويجد هذا الفرض تأكيدا له فى النتائج الكشفية التى تنتجها هذه التحويلات وتصويبها داخل الصعوبات التى تثيرها. والمثابرة على المباشرة المتكررة لهذا العمل هى إحدى الطرق المكنة «للارتفاع الدلالي» بمعناه عند كواينونات)، والذي يسمح بنقل المبادىء النظرية المستعملة المناطق وخاصة الجانب السيمانتي (الدلالي))، والذي يسمح بنقل المبادىء النظرية المستعملة في الدراسة الإمبريقية لعوالم مختلفة، ونقل القوانين اللامتغايرة لبنية وتاريخ مجالات مختلفة المستوى أكثر ارتفاعا من العمومية وإضفاء التدقيق الصورى (الشكلي)). ونتيجة لخصائص وظائف كل مجال وخصائص سيرورته (أو بطريقة أبسط خصائص مصادر المعلومات المتعلقة به)، فهو يبدى على نحو واضح إلى هذه الدرجة أو تلك خصائص تشترك معه فيها كل المجالات الأخرى ومن ثم فلأن الجانب «الاقتصادى» للممارسات هو أقلها معه فيها كل المجالات الأخرى ومن ثم فلأن الجانب «الاقتصادى» للممارسات هو أقلها

<sup>10-</sup>P.Bourdieu, "Champs intellectuel et projet créateur, Les Temps modernes" no 246, 1966 P.865 - 906. (\.) 11- cf. P.Bourdieu, "Une interprétation de la sociologie religieuse de Max Weber. Archives europeénnes de sociologie, vol. XII n01, 1971, P. 3-21.

بورديو تفسير للسوسيولوجيا الدينية عند ماكس ڤيبر.

تعرضا للرقابة ولأنه أقلها شرعية ثقافيا لذلك هو أقلها تمتعا بالحماية إزاء التموضع أو التجسيد، مما يلزم عنه دائما شكل من نزع القداسة، وقد أدخلنى مجال الأزياء الراقية على نحو أكثر مباشرة من أى مجال آخر إلى إحدى الخصائص الأكثر جوهرية لكل مجالات الانتاج الثقافي، وهي المنطق السحرى على نحو خاص لإنتاج المنتج (بالكسر) والمنتج (بالفتح) باعتبارهما متسمين بالطابع الفيتيشي (الصنمي).

ومع ذلك فإن نظرية المجالات التي جرى إنضاجها شبئا فشبئا(١٢) ليست مدينة بشيء على العكس مما تشي به المظاهر إلى نقل نمط التفكير الاقتصادي، حتى إذا حدث أنني عند إعادة التفكير من منظور بنيوي في تحليل ماكس قبير الذي طبق على الدبن عددا معينا من المفاهيم المستعارة من الاقتصاد (مثل المنافسة والاحتكار والعرض والطلب.. الخ)، وجدت نفسي متعرفا مباشرة، على خصائص عامة تصلح لجالات مختلفة كانت النظرية الاقتصادية قد سلطت عليها الضوء دون أن تخصها بأساس نظرى ملائم. ومهما يكن النقل أو التحويل بعيدا عن مبدأ بناء الموضوع - كما هي الحال عندما نستعبر من عالم آخر ذي امتياز جذاب مثل الاثنولوجيا وعلم اللغة والاقتصاد فكرة قد نزعت من سياقها، إستعارة بسيطة وظيفتها التمثيل برمز أو بشعار، فإن بناء الموضوع هو الذي يستدعي النقل ويؤسسه (١٢). وكما أمل أن استطيع البرهنة (١٤) في يوم من الأيام على أن كل شيء يسمح بأن نفترض أن نظرية المجال الاقتصادي بعيدة عن أن تكون النموذج التأسيسي، بل هي بلاشك حالة خاصة من النظرية العامة للمجالات التي تأسست تدريجيا بواسطة نوع من الاستقراء النظري المتحقق منه إمبريقيا، والتي بإتاحتها فهم خصوبة التحويلات وحدود صوابها مثل تلك التي استعملها ڤيبر تجبرنا على إعادة التفكير في الافتراضات المسبقة للنظرية الاقتصادية في ضوء الإنجازات المستخلصة من تحليل مجالات الانتاج الثقافية على وجه الخصوص.

<sup>(</sup>١٢) حاولت أن أكشف عن الخصائص العامة للمجالات بدفع التحليلات المختلفة المنجزة إلى مستوى أعلى من الطابع الصورى الدقيق في الدروس التي قدمتها في كلية فرنسا في الأعوام من ١٩٨٦ إلى ١٩٨٦ ثم نشرت فيما بعد.

<sup>(</sup>١٣) وهكذا عندما يتعلق الأمر بتحليل الاستعمالات الاجتماعية للغة فإن القطيعة مع المفهوم المجرد «للموقف» بين متكلم مثالى ومستمع مثالى وهي نفسها التي، تدخل قطيعة مع نموذج سوسير وتشومسكي، قد فرضت على التفكير في علاقات التبادل اللغوى باعتبارها عددا من الأسواق المحددة في كل حالة بواسطة بنية العلاقات بين رؤوس الأموال اللغوية أو الثقافية للمتكلمين وللجماعات التي ينتمون إليها.

<sup>(</sup>١٤) حاولت أن أخطو الخطوة الأولى في هذا الاتجاه بتحليل سوق المنزل الفردى.

CF. P. Bourdieu et al. L'économie de la maison, Actes de la recherche en sciences sociales n° 81-82- 1990 ...
بورديو وأخرون «اقتصاد المنزل».

وبنبغي للنظرية العامة لاقتصاد المارسات التي تنبعث شبئاً فشبئاً من تحليل المجالات المختلفة أن تتجنب كل أشكال النزعة الاختزالية، ابتداء من أشدها شبوعا والذي بعرفه الجميع أكثر من الأشكال الأخرى وهو النزعة الاقتصادية: إن تحليل مجالات مختلفة (مجال ديني ومجال علمي.. الخ) في الهيئات المختلفة التي تستطيع اتخاذها وفقا للمراحل والتقاليد القومية مع تناول كل منها يوصفه حالة خاصة بالمعنى الصحيح، أي يوصفه حالة شكل بين هيئات أخرى ممكنة هو إضفاء فعاليته كلها على المنهج المقارن. ويقودنا ذلك في الحقيقة إلى فهم كل حالة في فرديتها الأكثر عينية دون الاستسلام للإذعان المتطلف للوصف المكثف لحالة فردية idiographique (حالة معينة لمجال معين)، وإلى بذل الجهد للإحاطة دفعة واحدة بالخصائص اللامتغيرة لكل المجالات وبالشكل النوعي الذي تتخذه في كل مجال الأليات العامة ونسق المفاهيم - رأس المال والاستثمارات والمصلحة.. الخ المستخدمة في وصفها. وبعبارة أخرى إن بناء الحالة الخاصة بوصفها كذلك يفرض أن نتجاوز من الناحية العملية واحدا من هذه البدائل التي يعيد إنتاجها إلى مالانهاية روتين الفكر الكسول وتقسيم «الأمزجة العقلية»، وهو البديل الذي يقابل العموميات غير اليقينية الخاوية للخطاب الذي ينطلق بواسطة تعميم لا واع وغير متحكم فيه لحالة خاصة وللتفاصيل الدقيقة اللامتناهيه للدراسة زائفة الاستيعاب والاستنفاد للحالة الخاصة والتي بسبب غياب فهمها بوصفها كذلك لا تستطيع أن تكشف لا عما فيها من جزئي خاص ولاعما فيها من كلى شامل. وسنرى أن مثل هذا البرنامج يمكن أن يتضمن ما يتجاوز الحد. فللدخول في كل حالة إلى خصوصية الهيئة التاريخية المدروسة ينبغى كل مرة التمكن من الأدب المكرس لعالم قد عُزل اصطناعيا بواسطة التخصص المفروض سابقا لأوانه . وينبغي أيضا معالجة التحليل الإمبريقي لحالة تم إعدادها منهجيا مع معرفه أن ضرورات البناء النظري ستفرض على الإجراءات التجريبية كل أنواع المتطلبات التكميلية إلى حد الاقتياد أحيانا إلى خيارات منهجية أو إلى عمليات تكنيكية تخاطر دائما - نظرا للخضوع وضعى النزعة للمعطى كما يقدم نفسه - بأن تظهر عن طريق قلب غريب بوصفها حريات مجانية أي تسهيلات لا تبرير لها(۱۰).

وإن انطباع القوة الكشفية الذي يحققه في الأغلب إعمال مخططات نظرية تعبر عن

<sup>(</sup>١٥) استطيع أن أقدم هنا مثال الدراسة عن المجال الجامعي حيث تفرض الضرورة المطلقة لتحديد موقع هذا المجال داخل مجال السلطة اللجوء إلى مؤشرات غليظة وغير كافية بوضوح، أو الدراسة عن جماعة الأساقفة حيث العلاقة البنيوية بين الأساقفة واللاهوتين (وبدرجة أوسع بالمتدينين) لا يمكن الإحاطة بها إلا بطريقة غليظة جدا وكيفية أو عن الدراسة الخاصة بالنموذج عن مؤسسات التعليم العالى حيث الاهتمام بفهم المجال في مجموعه في مواجهة التفاصيل الدقيقة التي لا عيب فيها بمقدار ماهي بلهاء نظريا وتجريبيا والتي تحفل بها الدراسات عن موضوع واحد والمكرسه لمؤسسة واحدة يؤدي إلى صعوبات هائلة قد لا يمكن التغلب عليها من الناحية العملية أحيانا.

حركة الواقع نفسها له مقابل في الشعور الدائم بعدم الرضا الذي تستثيره ضخامة الجهد الضروري للحصول على العائد الكامل للنظرية في كل حالة من الحالات المدروسة. ويفسر ذلك إعادة البدء، وإدخال التنقيحات مرارا وتكرارا، وفي محاولة تصديرها بعيدا عن منطقة النشأة، بهدف تعميمها بواسطة إدماج سمات تمت ملاحظتها في حالات متغايرة بقدر ماهي ممكنة. وهو جهد يمكن أن يمتد إلى مالا نهاية – إذا لم يكن من الواجب وضع نهاية له قد تكون تعسفية بعض الشيء – مع الأمل بأن هذه النتائج الأولى المؤقتة والتي يتعين مراجعتها سوف تشير بقدر كاف إلى الاتجاه الذي ينبغي أن يتوجه إليه علم اجتماعي مهتم بأن يحول الطموح المشروع لإقامة نسق متماسك يحصر داخله المطامح التي تستهدف الشمول من جانب «النظرية الضخمة» إلى برنامج للأبحاث الإمبريقية المتكاملة والتراكمية بالفعل.

### العقيدة (doxa) الأدبية ومقاومة التجسيد الموضوعي

تضع مجالات الأدب والفن والفلسفة عقبات رهيبة موضوعية وذاتية في مواجهة الطابع الموضوعي العلمي، وذلك بلا جدال لأنها تستظل بتوقير كل الذين تدربوا منذ شبابهم الباكر في الأغلب على القيام بشعائر الأسرار المقدسة الخاصة بالتكريس الثقافي (وليس عالم الاجتماع استثناء من ذلك). ولم يسبق قط أن كان إجراء البحث وتقديم نتائجة بمثل ماهو في هذه الحالة معرضا لأن يدع نفسه منحصرا في الخيار بين عبادة مسحورة وقدع متحرر من الأوهام، ويوجد البديلان في أشكال مختلفة داخل كل مجال من المجالات. بل إن نية إقامة علم للمقدس يشوبها شيء من التدنيس والشعور بالانتهاك الفاضح على وجه الخصوص، في هذا الوضع عند اولئك النين ليس في أفواههم إلا هذه الكلمة مما يدفع الخصوص، في هذا الوضع عند اولئك النين ليس في أفواههم إلا هذه الكلمة مما يدفع فورضوها على أنفسهم) بواسطة مبالغات بلا جدوى يشيع فيها التعبير بدرجة أقل عن إرادة فرض المعاناة على القارىء (كما يمكن الاعتقاد) ويدرجة أكبر عن محاولة «ثني العصافي الاتجاه الآخر» التغلب على ألوان المقاومة(٢١) إن القطيعة التي ينبغي إحداثها لتأسيس علم دقيق منضبط للأعمال الثقافية هي إذن شيء مختلف، وشيء أكبر من قلب منهجي علم دقيق منضبط للأعمال الثقافية هي إذن شيء مختلف، وشيء أكبر من قلب منهجي

<sup>(</sup>١٦) هؤلاء الذين يمكن أن أكرن جرحتهم يجب أن يقرأوا ما كتبته في نهاية كتابى، التميز (تحت غطاء مارسيل بروست: «أريد أن أناضل هنا مستخدما أعز انطباعاتى الجمالية محاولا أن أدفع حتى آخر الحدود وأقساها الأمانة العقلية») فيما يتعلق باللذة المنحرفة الرؤية الصافية.

بسيطا(۱۷) فهى تتضمن تحويلا حقيقيا لأكثر طرق التفكير وممارسة الحياة العقلية شيوعا، نوعا من تعليق الحكم epoché (أو الوضع بين أقواس بالنسبة إلى الكثير من الوقائع والمعانى والمقولات والقيم كما تذهب فلسفة الظاهريات عند هوسرل فى الخطوة المنهجية الأولى للتخلص من الأحكام السابقة) بالنسبة إلى الاعتقاد المحيط بأشياء الثقافة والطرائق المشروعة لتناولها بالدراسة(۱۸). ولا أعتقد أن من الضرورى تحديد أن هذا التعليق للتشبث بالعقيدة هو «تعليق» منهجى للحكم، لا يتضمن على الإطلاق قلبا لسلم القيم الثقافية، ولا يتضمن بدرجة أقل تحولا عمليا إلى الثقافة المضادة، أو حتى كما يرحب بعض الناس باعتقاد أنه عبادة للجهل (لعدم الثقافة). وذلك على أى حال إلى المدى الذي يحاول فيه المراؤون الجدد أن يقدموا لأنفسهم شهادة بالفضيلة الثقافية عن طريق تنديدهم في صيحات المراؤون الجدد أن الردة بالتهديدات التى تضغط على الفن (أو الفلسفة) وحيث تبدو لهم عالية فى زمن الردة بالتهديدات التى تضغط على الفن (أو الفلسفة) وحيث تبدو لهم التحليلات ذات المقصد الأيقوني (الخاص بالرمزية الفنية) عنفا محطما للأيقونات (التقاليد

*:. :. :.* 

ويبقى أن التحليل العلمى سيجد تحقيقا شبه تجريبى فى هذه الأنواع من التجارب التلقائية أى الأعمال المحطمة للتقاليد، سواء أخذت أو لم تأخذ باعتبارها أفعالا فنية (أى سواء أنجزها فنانون أو بشر عاديون): فهذه الأفعال بوصفها تعليقا عمليا (كفا) للاعتقاد المعتاد حول العمل الفنى أو القيم الثقافية للتنزه عن العرض تبرز الاعتقاد الجمعى الذى هو أساس النظام الفنى والنظام الثقافى والذى يتركه النقاد الأكثر راديكالية فى الظاهر دون مساس (١٩).

<sup>(</sup>١٧) قدمت عرضا مؤقتا أوليا للمبادىء المنهجية للأبحاث حول المجال الأدبى والفنى والفنسفى كانت بدايتها داخل إطار ندوات أقيمت فى مدرسة المعلمين العليا فيما بين الستينات والثمانينات فى مقالات ثلاث متتامة: «المجال الثقافى والمشروع الإبداعي» ودمجال السلطة والمجال الثقافى والتطبع الطبقى» ودسوق الثروات الرمزية». وأنا مدين للقراء المحتملين لهذه الأعمال بأن أقول إن أول هذه النصوص يبدو لى أساسيا ومتقادما فى أن معا: فهو يقدم قضيتين مركزيتين تتعلقان بنشوء وبنية المجال، وقد تم فيه التصريح ببعض من أحدث تطورات عملى مثل كل ما يتعلق بأزواج التضادات، التى تعمل بوصفها قوالب للأفكار المطروقة ومدارات البحث، ولكنه يتضمن خطأين تهدف المقالة الثانية إلى تصحيحهما: فهو يميل إلى اختزال العلاقات الموضوعية بين المواقع إلى تفاعلات بين العناصر الفاعلة كما يغفل تحديد موضع مجال الانتاج الثقافي داخل مجال السلطة، مسقطا بذلك المبدأ الواقعي لبعض خصائصه، أما الثالث فهو يقدم في شكل وعر أحيانا المبادىء التي هي أساس الأبحاث المقدمة في هذا الكتاب ومجموعة من الأبحاث التي

<sup>(</sup>١٨) ساتناول فيما بعد تحليل الاعتقاد الكامن في وجهة النظر الاسكولائية والذي يحيط بالأعمال الثقافية، وهو ذاته مائل في أساس التصديق الخاص تماما والمحيط بمضمون هذه الأعمال، وهذا التعليق الإرادي المؤقت لعدم التصديق هو الذي يشكل الإيمان الشعري وفقا لكوليردج وهو يؤدي إلى قبول التجارب الأكثر خروجا على المعتاد.

<sup>(19)</sup> Cf. D. Gamboni, Méprises et mépris. Éléments pour une étude de l'iconoclasme contemporain, Actes de la recherche en sciences sociales, n'49, 1983,P. 2-28

د. جي جامبوني . مغالطات وازدراء - عناصر لدراسة تدمير المقدسات.

وهذا التعليق المنهجى يزداد صعوبة بمقدار مالا يكون التشبث بالمقدس الثقافى -- فيما عدا الاستثناءات معبرا عنه بشكل أطروحات مصرح بها، وبدرجة أقل مؤسسا تأسيسا عقليا. فلا شيء أكثر ثباتا من النظام الثقافي بالنسبة للمشاركين فيه. فأصحاب الثقافة يحيون داخل الثقافة كما يحيون في الهواء الذي يتنفسونه، ولابد من أزمة ضخمة (ومن النقد الذي يصاحبها) لكي يستشعروا أنهم ملزمون بتحويل العقيدة doxia إلى أصولية Ortho أو إلى يقين قطعى dogme، وبتبرير المقدس والطرائق المكرسة لتنميته. وينجم عن ذلك أنه ليس من السهل أن نعثر على تعبير نسقى عن العقيدة الثقافية التي تواصل الظهور مع ذلك دون انقطاع هنا أو هناك.

وهكذا على سبيل المثال حينما يمتدح رينيه ويليك René Wellek في كتابهما الكلاسيكي جدا «نظرية الأدب» التفسير الشائع جدا بواسطة «شخصية الكاتب وحياته» (٢٠)، فهذا هو الايمان بالعبقرية الخلاقة التي يقران بها على نحو ضمنى باعتبارها بديهية، ومعهما بلاشك أغلبية القراء، عاكفين بذلك وفقا لألفاظهما على «إحدى المناهج الأكثر قدما والأكثر رسوخا في التاريخ الأدبى» تلك التي تتألف من البحث في المؤلف مأخوذا في الحالة المعزولة (فالوحدانية والتفرد يشكلان صفات «المبدع») عن المبدأ التفسيري للعمل وبالمثل فحينما استغرق سارتر في مشروع إعادة الإحاطة بالتوسطات التي من خلالها شكلت التحديدات الاجتماعية الفردية الخاصة بفلوبير، ألزم بالتوسطات التي من خلالها شكلت التحديدات الاجتماعية الفردية النظر المتبناة على هذا النحو، / أي إلى الطبقة الاجتماعية للمنشأ منكسرة من خلال بنية عائلية، أثار عوامل نوعية تضغط على كل كاتب بسبب انضوائه في مجال فني يشغل موقعا مسودا (خاضعا للسيطرة) في مجال السلطة، وكذلك آثار عوامل نوعية تؤثر في مجموع الكتاب الذين يشغلون المواقع نفسها التي يشغلها في المجال الفني.

*:*. *:*. *:*.

إن التحليل الإحصائى الذى يتسلح به أحيانا التحليل الخارجي، والذى يراه المدافعون عن الرؤية «الشخصانية» للإبداع. عموما باعتباره تجليا بامتياز «لنزعة سوسيولوجية اختزالية»، لا يتفادى إطلاقا الرؤية السائدة: ويرجع ذلك إلى أن هذا التحليل يميل إلى اختزال كل مؤلف إلى مجموع الصفات التي يمكن الإحاطة بها على مستوى الفرد مأخوذا في وضعه المعزول، فأمامه كل الفرص – إلا مع وجود يقظة خاصة – لأن يتجاهل أو يلغى الصفات البنيوية المرتبطة بالموضع المحتل داخل مجال ما مثل الدونية البنيوية لكتاب

<sup>(20)</sup> R.Wellek et A. Warren, Theory of Literature, New York, Harcourt, Brace, 2ème éd. 1956. P.75. د. ويليك و ا. أوستن . نظرية الأدب.

الفودفيل أو رسامى الصور التوضيحية التى لا تتجلى عموما إلا من خلال السمات المميزة النوعية مثل الانتماء إلى جماعات معينة أو إلى مؤسسات ومجلات وحركات وأنواع فنية.. الخ يتجاهلها التدوين التاريخى التقليدى أو يقبلها كأمور بديهية دون إدخالها فى نموذج تفسيرى. وينضاف إلى ذلك حقيقة أن معظم المحللين يطبقون على مجموعات سابقة على التشكل. كما هى حال معظم الكتابات التى يعمل عليها المفسرون البنيويون – مبادىء تصنيف هى نفسها سابقة على التشكل فهم يقتصدون غالبا عند تحليل عملية تكوين قوائم الكتاب الجديرين بالدراسة، فهى فى حقيقتها جداول لحائزى الجوائز، يعملون عليها، أى عند تحليل تاريخ عملية تكريس الكتّاب وإقامة تراتب بينهم مما يؤدى إلى تحديد نطاق عدد المؤلفين المعترف بهم. وهم يعفون أنفسهم أيضا من إعادة بناء تكوين أنساق التصنيف، المؤلفين المجموعات، وبسبب غياب الانطلاق نحو مثل هذا النقد التاريخي لأدوات التحليل التاريخي يحدث التعرض لخطر البت – حتى دون وعي بذلك – فيما لا يزال مطروحا للنقاش، ورهن النزاع في الواقع نفسه مثل تعريف وتحديد نطاق جماعة الكتاب أى هؤلاء وحدهم الذين لهم الحق بين «الكتاب» في أن يقولوا عن أنفسهم أنهم كتاب.

## المشروع الأصلى السارترى خرافة تأسيسية

ولكن سارتر سلط الضوء بنظريته عن «المشروع الأصلى» على افتراضات مسبقة أساسية في التحليل الأدبى بكل أشكاله، وهو المنقوش في تعبيرات اللغة العادية، وخاصة كلمات «من قبل» «منذ ذلك الوقت» «منذ صباه المبكر» العزيزة على كتاب السير الشخصية (٢١).

ومن المعتقد أن أى حياة هى كل متكامل، مجموع متسق موجّه وأنه لا يمكن فهمها إلا بوصفها التعبير المتكامل عن مقصد ذاتى وموضوعى يتبدى فى كل التجارب وخاصة أكثرها قد ما. وبالاستفادة من الوهم الراجع إلى الوراء الذى يعمل على تكوين الأحداث النهائية كغايات لتجارب أو تصرفات ابتدائية، ومن إيديولوجية الموهبة أو القدر السابق التى يبدو أنها تعرض نفسها على الأخص فى حالة الشخصيات الاستثنائية التى يُنسب إليها بطيبة خاطر بصيرة تكهنية، يتم الإقرار على نحو مضمر بأن الحياة إذ تُنظم بوصفها قصة أو تاريخا تجرى ابتداء من أصل أو منشأ يُفهم باعتباره نقطة انطلاق وباعتباره علّة أولى

<sup>(</sup>٢١) في اللغة العادية تكون الحياة مجموع أحداث وجود فردى دونما انفصال منظورا إليه بوصفه تاريخا، ورواية ذلك التاريخ: وهي تصف الحياة باعتبارها طريقا، ميدانا بملتقى طرقه وشبكاته أو باعتبارها مسيرة أو مسارا يقطعه المرء وينبغى قطعه، شوطا في سباق، أو سبيلا، أو رحلة أو مسافة أو انتقالا خطيا وحيد الاتجاه يتضمن بداية (بداية في الحياة) ومراحل وغاية بالمعنى المردوج (غرض ونهاية) وهدفا (شق طريقه معناه نجح في الحياة، نهاية القصة.

فى آن، معا أو بالأحرى باعتباره مبدأ مولِّدا، وتجرى حتى نهاية ما تكون أيضا هدفا (٢٢). وتلك الفلسفة المضمرة هى التى دفعها سارتر إلى حالة التصريح بأن وضع الوعى الصريح بالتحديدات المتضمنة فى موقع اجتماعى مبدأ لكل الوجود مع «المشروع الأصلى».

*:. :. :.* 

كتب سارتر فيما يتعلق باللحظة الحرجة من حياة فلوبير وهي السنوات مابين ١٨٣٧ - ١٨٤٠ التي حللها تحليلا مطولا بوصفها بداية أولى مفعمة بكل التطور اللاحق، أو نوعا من الكوجيتر السوسيولوجي (أنا أفكر على نحو بورجوازي إذن أنا بورجوازي»)، : «ابتداء من ١٨٢٧ وفي الأربعينات قام جوستاف بتجربة كبرى من أجل توجيه حياته ومعنى أعماله: لقد شعر بالبورجوازية (كابدها) داخله وخارجه باعتبارها طبقته الأصلية [...]. وينبغي علينا الآن أن نتعقب من جديد حركة هذا الاكتشاف الحافل بالعواقب»(٢٢). ان مسار البحث نفسه في حركته المزدوجة يعبر عن فلسفة السيرة الشخصية هذه التي ترى الحياة تعاقبا ظاهريا من الأحداث في نهاية الأمر، بما أنها بأكملها محتواه بالقوة (كامنة) في الأزمة التي كانت نقطة انطلاقها: «ينبغي علينا لتوضيح الأمور أن نقطع مرة ثانية من جديد تلك الحياة من المراهقة إلى الموت. وسنعود بعد ذلك إلى سنوات الأزمة – ١٨٣٨ – ١٨٤٤ – التي تحتوي بالقوة على كل خطوط القوة في هذا المصير(٢٤)».

*:. :. :.* 

عند تحليل سارتر للفلسفة الماهوية essentialiste (القائلة بأن ماهيات الأشياء العميقة الأبدية هي التي تحدد وجود صفاتها الظاهرية المتجلية في الزمان) والتي بدا له أن فلسفة لاينبتس Leibniz تحقق شكلها النموذجي، لاحظ في كتابه «الوجود والعدم» أنها تلغي تماما نظام (ترتيب) التسلسل الزمني برده إلى النظام المنطقي. وهناك مفارقة ماثلة في أن فلسفة سارتر عن السيرة الشخصية تحدث نتيجة من النمط ذاته الذي ينتقده، ولكن انطلاقا من بداية مطلقة تنحصر في هذه الحالة داخل «الاكتشاف المتحقق بواسطة فعل استهلالي (تأسيس أصلي) للوعي»: «بين هذه التصورات المختلفة لا يوجد ترتيب (نظام) للتعاقب

<sup>(</sup>٢٢) وهناك مثال التقينا به حديثا لهذه الفلسفة في السيرة الشخصية: «لقد حاولت [..] أن أقدم حياته (جزء منها كبداية) باعتبارها كلا قابلا للتعقل. باعتبارها مجموعا متناسقا يمكن أن نميز فيه وحدة ما، أو باعتبارها تطور روح مسيطرة ( Daimon) مثل التي وصفها جوته في قصيدة يفضلها فتجنشتين»

B. Mc Guiness, Wittgenstein, Les Années de jeunesse, 1889 - 1921) t.l Trad Fr. de Y.Tenenbaum. Paris, Ed du Seuil 1991. P11. ماك جينيس، فنجنشتين سنوات الشباب

<sup>\*23)</sup> J.P. Sartre, " La Conscience de Classe chez Flaubert., Les Temps modernes, No 240-1966. P. 1921. سارتر الوعى الطبقى عند فلوبير مجلة الأزمنة الحديثة.

نفس المصدر ص ١٩٣٥

الزمني: فمنذ ظهورها لديه دخل مفهوم البورجوازي في عملية تفكك دائم، كما كانت تحولات البورجوازي الفلوبيري وأطواره معطاه في أن معا: وكانت الظروف تعمل على بروز هذا التحول أو ذاك من بين التحولات والأطوار، ولكن ذلك يستمر لحظة فحسب وعلى الأساس المعتم لعدم تمايز متناقض. فعند السابعة عشرة أو عند الخمسين كان ضد الإنسانية بأسرها [..]، وكان عند الرابعة والعشرين كما كان عند الخامسة والأربعين بأخذ على البورجوازي أنه لا يتشكل داخل طبقة ذات امتيازات(٢٥).

وينبغي أن نقرأ في «الوجود والعدم» الصفحات التي خصصها سارتر «سبيكولوجية فلوبير» حيث بذل قصارى جهده ضد فرويد وماركس مجتمعين لكى يخلِّص «شخص» المبدع من كل نوع من أنواع «الرد» والاختزال إلى العام أو الجنس (بالمعنى المنطقي) أو الطبقة، ولكي يؤكد تجاوز الأنا (أو الذات) في مواجهة كل عدوان من جانب الفكر التكويني (التوليدي - النشوئي) المتجسد وفقا للعصور بواسطة علم النفس أو علم الاجتماع، وفي مواجهة «ماكان يسميه أوجيست كونت بالمادية وتعنى عنده تفسير الأعلى بالأدنى»(٢٦). وفي نهاية هذا «البرهان» المطول والذي أثبت فيه على وجه الخصوص أن كل الوسائل صالحة عنده لانقاذ معتقداته النهائية، يدخل سارتر هذا النوع من المسخ المفهومي أي التصور الذي يهدم نفسه بنفسه عن «المشروع الأصلي» وهو الفعل الحر الواعي للخلق الذاتي والذي بواسطته يحدد الخالق لنفسه مشروع حياته. ويهذه الخرافة المؤسسِّنة للإيمان بخالق بشرى لم يخلقه أحد (وهي مماثلة في وضعها بالنسبة إلى مفهوم التطبع لوضع سفر التكوين بالنسبة إلى نظرية التطور)، يسجل سارتر في منشأ كل وجود إنساني نوعا من الفعل الحر الواعي للتقرير الذاتي للمصير، نوعا من المشروع الأصلي بلا أصل، يتضمن كلَّ الأفعَّال اللاحقة في الاختبار الافتتاحي (التدشيني) لحرية خالصة، وينتزع هذه الأفعال – على نحو نهائي بواسطة هذا الإنكار المتعالى - من قبضة العلم.

وهذه الأسطورة عن الأصل التي تستهدف تحدي كل تفسير بواسطة الأصل، لها ميزة تقديم شكل صريح، ومظهر تبرير نسقى للإيمان بعدم قابلية الوعى للرد أو الاختزال إلى أي من التحديدات الخارجية بأجمعها، وأساس للمقاومة التي تستثيرها العلوم الاجتماعية، ورغبتها في «الطابع الموضوعي «والاختزالي» ولكن الخطر حتمي النزعة الذي تجعله تلك العلوم ضاغطا دوما لم يبلغ تلك الدرجة من خطورة التهديد إلا حينما وصلت العلوم بغطرستها العلمية إلى حد اتخاذ المثقفين أنفسهم موضوعا لدراستها.

<sup>(</sup>٢٥) نفس المصدر ص ١٩٤٥ – ١٩٥٠

<sup>(25)</sup> Ibid, P 1945 - 1950 (26) J.P. Sartre, L'Etre et le Néant, Paris, Gallimard, 1943, P. 643 652, et spécialement P. 648. سارتر الوجود والعدم ص ٦٤٢ - ١٥٢ وخاصة ص ٦٤٨.

وإذا كان تأكيد عدم قابلية الوعى للاختزال هو أحد الأبعاد الأشد ثباتا لفلسفة مدرسى الفلسفة فإن ذلك يرجع بلا جدال إلى أنه يشكل طريقة لتعيين الحدود – وللدفاع عنها – بين ما ينتمى إلى الفلسفة انتماء أصيلا وما يمكن أن تتركه لعلوم الطبيعة والمجتمع، ومن ثم وجدنا كارو Caro في الدرس الافتتاحي الذي قدمه في السوربون عام ١٨٦٤ يقبل أن يتنازل للعلوم الوضعية عن الظواهر الخارجية شريطة الموافقة معه مقابل ذلك على أن ظواهر الوعى تتعلق بنسق أعلى من الوقائع ومن العلل التي لا تخرج عن السيطرة الفعلية للحتمية العلمية فحسب بل عن كل سيطرة ممكنة لها أيضا (٢٧)». إنه نص نوراني، يظهر لنا أنه ما من شيء جديد تحت شمس الفلسفة وأن مدافعينا الجدد عن الحرية والفرد والذات في قتالهم مع المادية والحتمية يهدفو –ن دون أن يعرفوا ذلك دائما – إلى الدفاع عن تراتب ما، وأن الاختلاف في الطبيعة أو الجوهر الذي يفصيل الفلاسفة عن كل المفكرين الذين يشخصون غالبا بأنهم «علمويون» أو «وضعيون» لم يكتفوا بالمجاهرة برد الأعلى إلى الأدني. وباتخاذ التخصص الأعلى موضوعا لهم، بل دفعوا الصفاقة لدى علم الاجتماع والفلسفة إلى حد أن اتخذوا من التخصيص الأسمى موضوعا بواسطة قلب لا يمكن احتماله للنظام الثقافي الراسخ.

*:*. *:*. *:*.

بعد أن أعلن نيتشه عن موت ما أسماه الله، أخذ الخالق الذي لم يخلقه أحد (الفنان المبدع) مكانه. فهذا الذي أعلم عن هذا الموت انتحل لنفسه كل صفات الله(٢٨).

وإذا كان صحيحا - كما رأى سارتر نفسه بوضوح - أن الروائى الصديث من أمثال چوبس وفوكنر أو فرجينيا ولف قد هجر وجهة نظر الراوى كلى المعرفه كأنه إله، فإن رجل الفكر لم يوطن النفس بسهولة مماثلة على مغادرة هذا الموقع الأسمى. وبإعادة المعالجة فى سجل مختلف للرفض الهوسرلى لكل تكوين أو توليد للذات المطلقة المنطقية داخل ذوات حادثة (موجودة بعد عدم) Contingents تاريخية، نجده يخضع «المبدعين» في شخص فلوبير لاستجواب زائف الراديكالية (الجذرية) خاص بتعيين حدود كل إسباغ للموضوعية.

<sup>(27)</sup> Cf. C. Becker, "L'offensive naturaliste" in C.Duchet (éd) Histoire littéraire de la France, t.V, 1848-1917 - Paris, Éditions Sociales, 1977, P.252

بيكر هجوم المذهب الطبيعي في مجموعة تاريخ أدبى لفرنسا.

<sup>(</sup>٢٨) لم يحظ الكتاب الصغير لسارتر في شبابه عن ديكارت بقراءة متأنية، وهو الكتاب الذي يقترح فيه سارتر تفسيرا جديدا أو على الأصح تثويرا للنظرية الديكارتية في الحرية، ومدار الأمر ليس أكثر أو أقل من إرجاع الحرية الجذرية في خلق الحقائق والقيم الأبدية التي خص بها ديكارت الله إلى الإنسان.

<sup>(</sup>J.P. Sartre, Descartes, Genève, Traits, Paris, Trois Collines, 1946, P.9 - 52.

<sup>(</sup>چ. ب سارتر، دیکارت، ص ۹ – ۲ه)

وبدلا من إضفاء الموضوعية على فلوبير (اتخاذه موضوعا خارجيا عن طريق اضفاء الموضوعية على العالم الاجتماعي الذي يعبر عن نفسه من خلاله، والذي رسم فلوبير نفسه لذلك الإضفاء مخططا موضوعيا (في «التربية العاطفية» خاصة) اكتفى سارتر بأن أسقط على فلوبير، في حالة لم تتلق تحليلا، تمثلا مستوعبا «شاملا» لألوان القلق المرتبطة نوعيا بموقع الكاتب، متمشيا بذلك مع هذا الشكل من النرجسية عن طريق الوكالة الذي يُعتقد عادة أنه الشكل الأسمى «للاستيعاب» (للشمول).

وكيف أفلت منه أن فلوبير الذى يصفه باعتباره أصغر الأبناء، وأبله العائلة هو أيضا باعتباره كاتبا أبله العائلة البورجوازية؟ إن ما يعوق سارتر عن الفهم هو – على نحو ينطوى على مفارقة – ذلك الذى يشترك فيه مع ما يتظاهر بفهمه، ذلك الذى لم يحط به التفكير المغروس فى موقعه ككاتب والذى يتسرب منه بطريقه ما فى تحليل ذاتى يمارس وظيفة الشكل الأسمى من «الإنكار». وبعبارة أخرى إن العقبة التى تمنعه من رؤية ومعرفة العوامل الفعالة الحقيقية فى تحليله لفلوبير هى الموقع المتناقض الكاتب فى العالم الاجتماعى، وبدقة أكثر فى مجال السلطة، وداخل المجال الثقافي باعتباره عالم إيمان تتولد فيه بطريقة تصاعدية صنمية «الخالق» أو «المبدع» – وهذا على وجه الدقة هو كل ها يربطه بهذا الموقع للكاتب وما يشترك فيه مع فلوبير، ومع كل الكتاب الكبار والصغار فى الماضى والحاضر وكذلك مع معظم القراء الذين هم مهيئون لمنحه ما يمنحه لنفسه، وما يمنحه لهم فى المرة نفسها فى الظاهر على الأقل.

إن وهم كلية القدرة لفكر جدير بأن يكون الأساس الوحيد لنفسه يشترك بلا شك مع نفس الاستعداد للطموح إلى سيطرة بلا شريك على المجال الثقافي. وإن تحقيق الرغبة في كلية القدرة وفي الوجود في كل مكان وهي التي تقدم تعريفا للمثقف الشامل القادر على الانتصار في كل الأنواع الفكرية وفي هذا النوع الأسمى الذي هو النقد الفلسفي للأنواع الأخرى، لا يمكن إلا أن يشجع تفتح وازدهار كبرياء hubris (الكلمة اليونانية تعنى كبرياء البطل في المأساة التي تدفعه إلى تحدى الأقدار) المفكر المطلق، دون حدود أخرى إلا تلك التي تفرضها حريته بكل حرية على نفسها، ومن ثم يصبح مهيأ لانتاج تعبير مثالي عن اسطورة الحمل بلا دنس (٢٠).

ولا يستطيع المفكر المطلق الذي يقع ضحية لانتصاره أن يوطن نفسه على البحث في نسبيه مصير متعلق بالنوع وبدرجة أقل في العوامل النوعية القادرة على تفسير الخصائص

<sup>(</sup>٢٩) يوجد في ملحق هذا الكتاب، تحليل لموقع مسار جان بول سارتر يقدم عناصر لفهم وقائع واسباب استعداده لتقديم تعبير مثالي عن الدفاع عن اسطورة الخالق الذي لم يخلقه أحد (التي تلقت عديدا من الصياغات طوال تاريخ الفلسفة).

المتفردة لتجربته عن هذا القدر المشترك. عن المبدأ الحقيقى لممارسته وخاصة للكثافة شديدة التميز التي يحيا بها الأوهام المشتركة وينطق بها والتي يدفعه إليها حلمه المسم بالهيمنة.

إن سارتر هو واحد من هؤلاء الذين وفقا لصيغة مارتن لوثر «يرتكبون الخطيئة ببسالة» ويمكن أن يُشكر له تسليط الضوء بإعطاء صياغة صريحة للافتراض المسبق (المضمر) الخاس بالعقيدة الأدبية الذي يدعم منهجيات متباعدة في الدراسات الجامعية وحيدة الموضوع على طريقة لانسون Lanson (جوستاف لانسون أستاذ الأدب الفرنسي ١٨٥٧ -١٩٣٤ صاحب منهج تاريخي مقارن) أي يدرس الانسان والعمل الأدبي، أو تحليلات النصوص المطبقة على شذرة وإحدة من عمل مفرد (قصيدة القطط لبودلير في حالة باكويسون وليفي ستراوس حيث قدما تحليلا بنيويا) أو أعمال مؤلف واحد أو حتى مشروعات التاريخ الاجتماعي للفن أو الأدب التي تحكم على نفسها باستهدافها تبرير عمل ما انطلاقا من متغيرات سيكولوجية واجتماعية متعلقة بمؤلف مفرد، بأن تغفل ما هو حوهري. وكما يوضح جيدا مثال السيرة الشخصية منظورا إليها باعتبارها تكاملا استرجاعيا لكل التاريخ الشخصى «للمبدع» في مشروع جمالي خالص، فإن الجهد الضروري لإزالة العقبات أمام البناء المطابق المحكم للموضوع أي إعادة بناء تكوين أو ميلاد مقولات الأدراك اللاواعية التي من خلالها استغزق في التجربة الأولى ليس إلا عين الجهد الذي لا غنى عنه لإعادة بناء تكوين مجال الانتاج الذي يتحقق فيه هذا التمثل. ومن الواضح في الحقيقة أن الاهتمام بشخص الكاتب والفنان يزداد بالتوازي مع اكتساب مجال الانتاج الاستقلال الذاتي ومع الارتفاع المقترن به لوضع المنتجين.

فالتمثل الكاريزمى للكاتب بوصفة «مبدعا» يؤدى إلى أن نضع بين قوسين كل ما يوجد مغروسا في موقع المؤلف داخل مجال الانتاج وفي المسار الاجتماعي الذي يقوده إليه: فمن ناحية هناك تكوين وبنية الحيز الاجتماعي، النوعي تماما، الذي يلجه «المبدع»، ويتشكل فيه بوصفه مبدعا، كما يتشكل فيه مشروعه الإبداعي نفسه، ومن ناحية أخرى هناك تكوين الاستعدادات التي هي في أن معا تتعلق بالجنس والنوع (من الناحية المنطقية) وعامة وفردية التي أدخلها إلى هذا الموقع. إن إخضاع المؤلف والعمل المدروس دون تساهل لإضفاء الموضوعية (ومعهما دفعة واحدة إخضاع مؤلف الطابع الموضوعي)، والتخلي عن كل بقايا النرجسية التي تربط بين المحلل (بالكسر) والذي يتناوله التحليل، مما يحد من مدى التحليل هي الشروط التي على أساسها يمكن تأسيس علم يدرس الأعمال الثقافية ومؤلفيها.

## وجهة نظر تيرسيت Thersite والقطيعة الزائفة

ولكن العالم الثقافي ينتج أيضا صورا أقل افتنانا بنفسه وبمهمته. ويمكن أن يتعرض

المرء لاغراء أن يعطى الكلمة لكل المواطنين العاديين في جمهورية الآداني، إلى المغمورين وإلى النين بلا مكانة، على طريقة تيرسيت (ينطق في الأصل «ثير سايتيز») الجندي البسيط الشرس المشاكس في الاليادة كما صوره شكسبير – لكي ينددوا برذائل العظماء المستترة، وكأن ذلك لموازنة ما في الصورة غير الواقعية، شديدة السمو التي يسقط فيها المثقف الكلي أو الشامل وهم وواقع سموه وسيادته.

وعلى هذا النحو دون شك مضى صحفى مهتم «بالموضوعية» فى أحد هذه التحقيقات عن المثقفين التى تتجه كما يحدث كثيرا هذه الأيام إلى إثبات «نهاية المثقفين»، وحينما وضع شرفه المهنى رهنا باستجواب الذين يقعون فى الصفوف الأمامية والخلفية بطريقة لا تعرف التمييز بينهم، بين هؤلاء الذين كان ينبغى على نحو مطلق استجوابهم وهؤلاء الذين كانوا يريدون على نحو مطلق أن يتواجدوا فى الاستجواب، فقد أحدث بالتأكيد حتى دون أن يكون فى حاجة إلى أن يريد ذلك تسوية تلغى الاختلافات وتتلاءم تماما مع مصالح وضعه التى تميل إلى النزعة النسبية وليس هناك إطلاقا مثقف كبير فى اعتبار الصغار وربما على الاخص فى اعتبار كل الذين يصيرون مسوقين وهم يشغلون موقعا خاضعا للسيطرة فى العالم، إلى أن يزاولوا فيه سلطة من مرتبة أخرى: فمقابل جزء من سلطتهم على المنتجين العالم، إلى أن يزاولوا فيه سلطة من مرتبة أخرى: فمقابل جزء من سلطتهم على المنتجين الاقتراب منهم ومراقبتهم كحق وواجب أحيانا للحكم عليهم (وعنى الأخص فى اللجان الاقتراب منهم ومراقبتهم كحق وواجب أحيانا للحكم عليهم (وعنى الأخص فى اللجان والمجالس المعدة لهذه الغاية) فسيكونون فى مرصد ملائم لاكتشاف التناقضات ونقاط الضعف أو الخسة التى تبقى مجهولة لدى التبجيل من مسافة أبعد.

ومعنى ذلك أن المناطق المسودة (الخاضعة للسيطية) في مجال الإنتاج الثقافي تظل مأهولة دوما بنوع حقير من النزعة المعادية للثقافة. وينفجر ذلك العنف الذي كان قد احتواؤه، في وضح النهار على رؤوس الأشهاد بعناسبة الأزمات الكبرى للمجال (مثل ثورة ١٨٤٨ التي استحضرها فلوبير بكل دقة) أو ابتداء من نشوء أنظمة عازمة على ترويض الفكر الحر (وتشكل النازية والستالينية حدا لها)؛ ولكن يحدث أيضًا أن يظهر في المقالات الهجائية الرائجة حيث يسلح الاستياء من المطامح المخفقة والأوهام الضائعة، أو الملل من الادعاءات الوصولية، النزعة السوسيولوجية المغرقة بوحشية في الطابع الاختزالي من أجل تدمير أو الانتقاص من – الانتصارات الأكثر بعدا عن الاحتمال الفكر الحر.

ولكن الطوابع الموضوعية للعبة الثقافية التي تلهم هذه الأهواء الثقافية تبقى بالضرورة جزئية، وعمياء إزاء ذاتها: فالنقمة على الحب المخفق تدفع الى قلب الرؤية السائدة، بفرض صبغة شيطانية على ما كان محلا للتأليه. ولأن الذين ينتجونها ليسوا أهلا لفهم اللعبه بوصفها لعبه، ولأن الموقع الذي يشغلونه، و«تكشفات الفضح» والإدانة فيها جميعا «نقطة

عمياء» ليست إلا نقطة (وجهة) النظر التي يجرى التناول إنطلاقا منها، وبما أنها لا تستطيع أن تكشف شيئا عن أسباب وعن مبررات وجود التصرفات المستهدفه، التي لا تظهر إلا للرؤية الشاملة للعبة، فلن تزيد عن الكشف عن مبررات وجودها هي الخاصة.

وفى الحقيقة إن من الممكن توضيح أن الفئات المختلفة لأنواع نقد العالم الثقافى التى تتولد داخل هذا الكون المصغر تدع نفسها بسهولة تتعلق بالفئات الكبرى للمواقع والمسارات داخل هذا العالم: فالنقد المتعالى المتخلص من الافتتان لدى النزعة المعادية للثقافة فى المجتمع الصالح (ونموذجه هو بلا جدال كتاب «أفيون المثقفين» لريمون آرون ضد الماركسية وافتتان المثقفين بها) يضع نفسه فى معارضة الجدال الشرس من جانب النزعة الشعبوية المعاديه للثقافة فى صيغها المتنوعة، مثل المسافة الارستقراطية للمثقفين المحافظين المحافظين المنحدرين من البورجوازية الكبيرة والمعترف بهم منها، والمزودين أيضا بشكل من البورجوازية الداخلى يقابل هامشية «المثقفين الشبيهين بالبروليتاريا» المنحدرين من البورجوازية الصغيرة (٢٠).

وإن إضفاء الطابع الموضوعي جزئيا على الجدال أو على المقالة الهجائية هو عقبة رهيبة بقدر مماثل للطف النرجسي في النقد الإسقاطي. فهؤلاء الذين ينتجون أدوات القتال هذه مموهة في شكل أدوات للتحليل ينسون أنه ينبغي تطبيقها أولا على ذلك الجزء منهم أنفسهم الذي يشارك في الفئة التي تجسدت موضوعيا. ويفترض ذلك أنهم مؤهلون لأن يحددوا موقعهم وموقع خصومهم في فضاء اللعبة، حيث تتولد رهاناتهم، ولأن يكتشفوا من ثم نقطة النظر التي هي أساس نظرهم وأخطائهم الفاحشة، نفاذ بصيرتهم وعماهم. إن الخطأ (أو الغلط) هو عدم، (خلو أو انتفاء) (Privation). ولتملك (داة للانقطاع حقيقية؛ انقطاع عن كل التجسيدات الموضوعية الجزئية، أو بالأحرى، أداة للتجسيد الموضوعي لكل التجسيدات الموضوعية التلقائية، تنقطع عن كل النقاط العمياء التي تتضمنها هذه التجسيدات، والمصالح التي تشتبك معها دون استثناء «لمعرفة من النوع الأول»، يسلم الباحث نفسه لها طوال استغراقه في المجال بوصفه ذاتا إمبريقية. وينبغي بناء هذا المحل للتعايش (بوصفه كذلك) بين كل النقاط التي يتحدد انطلاقا منها قدر مماثل من نقاط (وجهات) النظر المختلفة والمتنافسة، والتي ليست سوى المجال (الفني أو الأدبي أو الفلسفي.. الغ)

<sup>(</sup>٣٠) يوجد في ملحق الفصل الثاني تحليل للاستعدادات الاخلاقية والسياسية للفئتين الكبيرتين من الخطاب المحافظ المتعلقين بمواقع ومسارات الذين ينتجونهما.

#### حيز نقاط (وجمات) النظر

معنى ذلك أنه ليس من المستطاع الأمل في الخروج من حلقة الطوابع النسبية، التي يضفى كل منها طابعا نسبيا على الآخر تبادليا، على غرار الانعكاسات التي تعكس نفسها إلى مالا نهاية، إلا بشرط أن نضع موضع التطبيق مبدأ الانعكاسية، وأن نحاول أن نبنى على نحو منهجى حيز وجهات النظر المكنة إلى الواقعة الأدبية (أو الفنية) الذي يتحدد بالنسبة إليه منهج التحليل المزمع تقديمه (٢٦).

ولا يستهدف تاريخ النقد الذي أريد تقديم مخطط أولى له هنا إلا محاولة أن أدفع إلى مستوى الوعى عند الذين يكتبون هذا النقد وعند قرائه مبادىء الرؤية والتصنيف التى هى أساس المشاكل التى يطرحونها على أنفسهم، والحلول التى يقدمونها لها، وهو يعمل على أن يكتشف على الفور أن المواقف المتخذة من الفن والأدب هى مثل المواقع التى تولد فيها هذه المواقف تنظم نفسها بواسطة أزواج «ثنائيات» من التضادات، موروثه فى الأغلب من ماض من الجدال، ويُنظر إليها باعتبارها نقائض antinomie (تناضات فى المبادىء العقلية وفى القوانين عند تطبيقها) لا يمكن تجاوزها، وبدائل مطلقة يستبعد كل منها الآخر، بلغة الكل أو لا شىء، تشكل بنية الفكر كما تسجنه أيضا فى سلسلة من مأزق الاختيار الزائفة. وأول تقسيم تصنيفي هو الذي يقيم تعارضا بين القراءات الداخلية (بمعناها عند دى سوسير وهو يتكلم عن «اللغويات الداخلية»، باعتبارها نسقا مكتفيا بذاته) أي (الشكلية التي ترجع تدرس الشكل) أو الشكلانية (المنتمية إلى المذهب الشكلي). والقراءات الخارجية التي ترجع إلى مبادىء شارحة وتفسيرية خارجية بالنسبة إلى العمل نفسه مثل العوامل الاقتصادية والاحتماعية.

·· · · ·

وأنا أرجو التسامح مع هذا الاستحضار لعالم المواقف المتخذة في شأن الأدب، ومع حرصى على التشبث بما يبدو لي جوهريا، أي بالمبادىء التأسيسة المصرح بها المضمرة، فأنا لن أبسط أمام الأنظار كل ترسانه المراجع والاستشهادات التي كانت ستعطى لتدليلي قوته الكاملة فأنا على الأخص قد اختصرت إلى مايبدو لي الجوهر الحقيقي تلك النظريات

<sup>(</sup>۱۲) للوصول حتى نهاية المنهج الذى يفترض بديهيا وجود علاقة قابلة للتعقل بين اتخاذ المواقف والمواقع داخل المجال ينبغى توحيد المعلومات السوسيولوجية اللازمة لفهم كيف يتوزع المحللون المختلفون بين المداخل (المقاربات) المختلفة في حالة متعينة من مجال متعين، ولماذا من بين المناهج المختلفة المكنة يستحوذون على هذا المنهج بدلا من ذاك. وسيجد القارىء بعض عناصر تحديد العلاقات هذا في التحليل الذي قدمته للمساجلة بين رولان بارت (المنهج البنيوي، الجديد) وريمون بيكار Picard (المنهج التقليدي). ببورديو نوع الانسان الاكاديمي 1992 (المنهج التقليدي).

التى تشبه نظريات علم العلامات Sémiologie، والتى لا ترتكب أى أثم بالإفراط فى الاتساق والمنطق، بحيث من المستطاع دائما أن نجد فيها إذا بحثنا جيدا شيئا ما يمكن أن يستخدم فى معارضتى. وبالإضافة إلى ذلك فإن منهج تحليل الأعمال الذى أقترحه يتم بناؤه فيما يتعلق بالمجال الأدبى والمجال الفنى فى أن معا (وكذلك بالمجالات القانونية والعلمية) بحيث يجب على «لوحتى» عن المنهجيات الممكنة لكى تصير كاملة حقا أن تشتمل على التقاليد السارية فى دراسة التصوير، أى إروين بانوفسكى وفريدريك انتال Antal أو إرنست جومبريتش Gombrich (مؤرخ الفن البريطاني من أصل نمساوى الذى يهتم بالجوانب التقنية فى الابداع ودور سيكولوجية الادراك الحس فى التلقى) ورومان ياكوبسون ولوسيان جولدمان (بنيوية توليدية) وليو سبيتزر Spitzer (تأويل قائم على تحقيق) فى دراسة الأدب.

· · · ·

والتقليد الأول في شكله الأكثر انتشارا ليس إلا العقيدة Doxa الأدبية التي سبق الاستشهاد بها، فهي تضرب بجنورها في المنصب المهني والسجية المهنية للمعلق المحترف على النصوص (أدبية أو فلسفية، وقد تكون في أوقات أخرى دينية). وهناك تصنيف معين ينتمي إلى العصر الوسيط يضع تقابلا بين القارىء lector وبين منتج النصوص auctor إن «فلسفة» القراءة الكامنة في ممارسة «القارىء» لأنها تجد تشجيعا من السلطة وأنواع روتين المؤسسة التعليمية التي قد تكيفت معها تماما، ليست في حاجة إلى أن تشكل نفسها في سلسة كتابات مذهبية، باستثناء بعض الاستثناءات النادرة (مثل مدرسة «النقد الجديد» في التقليد الأمريكي أو مدرسة التأويل herméneutique في التقليد الألماني (ابتداء من هايدجر وجادامر التي تختلف عن النقد الجديد في احتفائها بالتاريخ اللغوى والمعرفي وبالقارىء) تبقى غالبا في الحالة المضمرة وتستديم نفسها بعيدا عن الأنظار، تحت الأرض خارج (أو عبر) التجديدات الظاهرة للطقوس الأكاديمية على غرار القراءات «البنيوية» أو «التفكيكية» للنصوص باعتبارها مكتفية بذاتها تماما(٢٢). ولكنها تستطيع كذلك أن تعتمد على «التفكيكية» للنصوص باعتبارها مكتفية بذاتها تماما(٢٢). ولكنها تستطيع كذلك أن تعتمد على «التفكيكية» للنصوص باعتبارها مكتفية بذاتها تماما(٢٢). ولكنها تستطيع كذلك أن تعتمد على

<sup>(</sup>٢٣) نجد دفاعا عن مدرسة النقد الجديد ضد أنواع النقد الذي تعرضت له (وخاصة نزعتها الجمالية الخفية المقصورة على الخاصة وارستقراطيتها وتجاهلها للتاريخ وادعاءاتها العلمية) في دراسة رينية ويليك المعنونة «النقد الجديد ماله وما عليه» الصادرة في مجلة البحث النقدي Critical Inquiry المجلد ٤ العدد ٤ ١٩٧٨ ص ٢١٠ - ٢٤ . وينبغي أيضا قراءة الدفاع المستميت الذي يوجهه المنظر العريق للأدب ضد الذين وفقا له يعلنون عن «نهاية الفن» وموت الأدب» أو الثقافة، وهم خليط متنافر من الماركسيين وعلماء العلامة (رولان بارت في قوله «إن الأدب بحكم تكرينه رجعي» والتفكيكيين.. الخ وهو يقدم في مقالة «الهجوم على الأدب» فكرة صحيحة عن «الفزع العظيم» الذي يستطيع الارهاب اللفظي («اللغة فاشستيه.. الخ) للثورات المحافظة في السبعينات من هذا القرن أن تثيره في العالم المصون المتمنع بالامتيازات لمجلة الدارس الأمريكي American Scholar التي ظهر فيها المقال، مما يثير كرد فعل معاكس جهود استرجاع أو استعادة الثقافة (عند ألان بلوم Alan Bloom على الأخص) والتي نمر بها اليوم.

التعقيب على قوانين القراءة المحضه التي وجدت تعبيرا عنها داخل المجال الأدبى نفسه عند ت.س. إليوت T.S. Eliot في «الغابة المقدسة T.S. Eliot (حيث يوصف العمل الأدبى بوصفه ذاتى الغاية Autotélique فالعمل الأدبى لا غاية له إلا أن يوجد دون غرض تعليمى أو أخلاقى أو.. الغ)، أو عند كتاب المجلة الفرنسية الجديدة NRF (مجلة أدبية شهرية أسست عام ١٩٠٩ و وانقطع صدورها ما بين ١٩٤٣ و ١٩٥٣ ثم عاودت الصدور وكان من بين مؤسسيها آندرية جيد) وعلى الأخص بول فاليرى أو على مزيج رخو من الخطابات حول الفن مستمدة من كانط على أيدى إمجاردن Roman Imgarden (وهو منظر ينتمى إلى فلسفة الظاهريات) والشكلانيين الروس وبنيويي مدرسة براغ كما هي الحال في كتاب نظرية الأدب تأليف رينيه ويليك وأوستن وارن وهما يزعمان الكشف عن ماهية اللغة الأدبية (الخاصة بتداعي المعاني أو التعبيرية) تحديد الشروط الضرورية للتجربة الجمالية.

وهذه المداخل أو المقاريات في تناول الواقعة الأدبية لسبت مدينة بشمولها الظاهري إلا لحقيقة أنها مدعومة في كل مكان تقريبا بواسطة المؤسسة المدرسية لتعليم الأدب، أي لأنها تمد جنورها في الملخصات أو المراجع textbooks (بالانجلزية) (مثل مجموعة المقالات التي كتبها كلينث بروكس Cleanth Brooks ورويرت بن وارن Robert Penn Warren بعنوان فهم الشعر Understanding Poetry التي سادت داخل الكليات الأمريكية زمنا طويلا بعد سنة نشرها في ١٩٣٨)، وكذلك داخل عادات التفكير للأساتذة الذين بجدون فيها تبريرا لمارستهم قراءة النصوص المنزوعة من سياقها. ومن الممكن رؤية الدليل على علاقة السبب بالنتيجة هذه في التماثلات التي يمكن ملاحظتها بين الممارسات و «النظريات» التي تنبثق كأنها اختراعات متواقته في مؤسسات مدرسية تنتمي إلى أمم مختلفة. ويخطر في ذهني هنا «الشرح التحليلي» المفصل أو القراءة الدقيقة المحكمة Close reading للأشعار التي تفهم باعتبارها «بنية منطقية متسقة» ونسيجا موضعيا التي ينادي بها جون كرو رانسوم John Crowe Ransom). (من رواد مدرسة النقد الجديد)، وعلى نطاق أوسع تصريحات الإيمان الأدبي التي هي بلا حصر بقدر مالا يمكن التمييز بينها، والتي تؤكد أن غاية القصيدة الوحيدة هي القصيدة نفسها باعتبارها بنية مكتفية بذاتها من الدلالات. وينبغي أن نستشهد هنا بخليط متنافر من المدافعين عن النقد الجديد من أمثال جون كرو رانسوم الذي ذكرناه أنفا وكلينث بروكس وآلن تيت Allen tate ..الخ ثم «نقاد شيكاغو» (منذ ١٩٥٢ أصدروا بيانهم في عشرين مقالا بأقلام ريتشارد ماك كيون وإلدر أولسون ورس. كرين

<sup>(33)</sup> J.C. Ransom, The World's Body, New York, 1938.

<sup>(</sup>٣٣) رانسوم جسد العالم. نيويورك ١٩٣٨.

دو.ر. كيست ونورمان ماكلين وبرنارد واينبرج وهم معجبون بأرسطو في نظرته إلى العمل الشعرى بوصفه كلا عيانيا وفي تقديمه فروضا وأدوات تحليلية على نحو استقرائي) والذين يرون القصيدة باعتبارها. «كلا فنيا» ومستودعاً «لقدرة» على الناقد أن يبحث عن أسبابها في العلاقات المتبادلة بين عناصر القصيدة وفي بنيتها، في استقلال عن كل إشارة إلى العوامل الخارجية. السيرة الشخصية للمؤلف والجمهور المستهدف.. الخ.

وبالاضافة إلى الناقد الإنجليزى F.R: Leavis ف.ر. ليفيز القريب جدا من معاصريه الأمريكان بممارساته وافتراضاته المسبقة وكذلك بالسيطرة الهائلة التى مارسها على الكليات الانجليزية هذه المرة. وينبغى أن نذكر هنا بالنسبة إلى التقليد الألماني كل قائمة تعداد عروض «المنهج» التأويلي (التي يمكن تكوين فكرة عنها بقراءة التاريخ الذي يقدمه لها بيتر زوندى Peter Szondi)(<sup>37)</sup>. وينبغى أن نذكر في النهاية بالنسبة إلى التقليد الفرنسي كل تصريحات أساتذة التدريس (وآخرين) بالإيمان الشكلاني (أو ذي النزعة الداخلية) بون أن ننسي الصيغ المحدثة من «الشرح التحليلي للنصوص» المشهور جدا التي أنتجت التحديث ناسي الصيغ المحدثة من «الشرح التحليلي للنصوص» المشهور جدا التي أنتجت التحديث ما من شيء أفضل تلاؤ ما مع الاقتناع بالطابع الطقسي لكل هذه الممارسات ولكل الخطابات الموجهة إلى ضبطها وتبريرها من التسامح غير المعتاد مع التكرار مع الإطناب مع رتابة التعداد الطقسي التي يظهرها كل هؤلاء المفسرين على الرغم من أنهم قد نذروا أنفسهم كلية لعبادة الأصالة الابتكارية.

· · · ·

وإذا كان المراد تأسيس هذا التقليد نظريا، فمن المستطاع فيما يبدو لى الاستدارة فى التجاهين: فمن جهةهناك الفلسفة الكانطية الجديدة للأشكال الرمزية وبشكل أعم كل التقاليد التى تؤكد وجود بنى انثروبولوجية كلية شاملة. مثل الميثولوجية المقارنة من طراز ميرسيا إلياد Mircea Eliade (كاتب ومؤرخ رومانى ١٩٠٧ – ١٩٨٦ متخصص فى تاريخ الأديان ودراسة الأساطير) أو التحليل النفسى وفقا لمدرسة يونج (أو فى فرنسا وفقا لباشيلار)، ومن جهة أخرى التقليد البنيوى. ففى الحالة الأولى حيث يرى الأدب باعتباره «شكلا من المعرفة» (و.ك. ويمسات W.K Wimsatt ) يختلف عن الشكل العلمى، يكون المطلب من القراءة الداخلية الشكلية هو إعادة الامساك بالأشكال الكلية للعقل الأدبى، بالأدبية، فى أنواعها المختلفة والشعرية على الأخص، أى البنى المشكلة للبنى غير التاريخية التى هى أساس البناء

<sup>(34)</sup> P. Szondi, Introduction à l'herméneutique littéraire, Paris, Le Cerf, 1989. (٣٤) ت. زوندي مدخل إلى التأويل الأدبي.

الأدبى أو الشعرى للعالم، أو بطريقة أكثر ابتذالا، بشيء ما يشبه «ماهيات» ما هو أدبى، ما هو شعرى أو أشكال بلاغية مثل الاستعارة.

ولكن الحل البنيوى أكثر قوة من الناحية العقلية والناحية الاجتماعية. فمن الناحية الاجتماعية كثيرا ما ينوب عن العقيدة المتعلقة بداخل العمل الأدبى، ويضفى هالة من الطابع العلمى على التعليق الذي يقدمه المدرسون باعتباره تفكيكا شكليا لنصوص منزوعه من سياقها ومن زمنها. إن النظرية السوسيرية إذ تقطع صلتها بالنزعة الكلية تفهم الأعمال الثقافية (اللغات والأساطير والبنى التي تتشكل دون ذات تشكلها، ويمد نطاق ذلك إلى الأعمال الفنية) باعتبارها منتجات تاريخية يجب على التحليل أن يكشف عن بنيتها النوعية ولكن دون إشارة إلى الشروط الاقتصادية أو الاجتماعية لإنتاج العمل أو لمنتجيه. ولكنها على الرغم من الانتماء إلى علم اللغة البنيوى، فإن علم العلامات البنيوى لا يحتفظ إلا بالافتراض المسبق الثاني: فهو يميل إلى أن يضع بين قوسين تاريخية الأعمال الثقافية، ومن ياكوبسون إلى جينيت Genette بعده يعالج العمل الأدبى بوصفه كيانا مستقلا خاضعا لقوانينه الخاصة كما يعالج «أدبيته» أو «شعريته» معالجة خاصة تخضع مادته اللغوية لتقنيات واجراءات تبرز سيادة الوظيفة الجمالية للغة مثل التوازيات والتضادات وألوان التكافؤ بين المستويات الصوتية والصرفية والنحوية بل والدلالية للقصيدة.

ومن نفس المنظور نجد الشكلانيين الروس يقيمون تضادا جوهريا بين اللغة الأدبية (أو الشعرية) واللغة العادية. فعلى حين أن اللغة «العملية» «الإشارية» تقوم بالتوصيل بالإحالة إلى العالم الغارجي، فإن اللغة الأدبية تفيد من إجراءات متباينة لكى تنقل إلى الصدارة «المنطوق» ذاته لكى تنأى عن الخطاب العادي، ولكى تحرف الاهتمام بعيدا عن المدلولات الخارجية ونحو بناها «الشكلية»، وبالمثل فإن البنيويين الفرنسيين بتناولون العمل الفنى باعتباره نمطا من الكتابة وهو مثل النسق اللغوى الذى يستعمله بنية ذاتية الإشارة من العلاقات المتبادلة المتشكلة من لعب المواضعات والشفرات (الكودات) الأدبية النوعية. ويكشف جينيت عن المصادرة التى توجد مضمرة في هذه التحليلات «للماهية» المنحدرة عند ياكوبسون من التأثير المتضافر لسوسير وهوسيرل، (وهي من الناحية الجوهرية معادية للنزعة التكوينية (التوليدية) التى تأخذ التاريخ في الاعتبار) بما أنها تقرر أن كل مقومات طلبن ما تتجلى في الصفات اللغوية للنص، وأن العمل نفسه يقدم كل المعلومات عن الطريقة التي يجب أن يقرأ بها. ولا نعرف كيف ندفع إضفاء طابع مطلق على النص إلى ما وأبعد من ذلك.

ويلاحظ عن طريق عود مُستغرب للأشياء، أن النقد «الخلاق» أو الابداعي يبحث اليوم عن مضرج من أزمة الشكلانية المعادية بعمق للتكوين التاريخي في علم العلامات البنيوي،

بالرجوع إلى نزعة وضعية في التدوين التاريخي «التأريخ» الأدبي الأكثر تقليدية، مع نقد سمى عن طريق اساءه استعمال اللغة «النزعة التكوينية الأدبية (تختلف عن تكوينية لوسيان جولدمان) وهو مسعى علمي يمتلك تقنياته (تحليل المسودات)، ومشروعة الخاص في الإيضاح (تكوين العمل)(٢٥). وبالانتقال بالاستدلال دون أي شكل من العمليات المنطقية الأخرى من بعد هذا Post hoc إلى إذن بسبب هذا Propter hoc تبحث هذه المنهجية فيما يسميه چيرار چينيت «النص المسبق l'avant Texte عن تكوين (تولد) النص. فالمسودة ورسم الخطوط العامة والمشروع وباختصار كل ما تطويه المفكرة ويطاقات الإعداد تتحول إلى موضوعات وحيدة ونهائية للبحث عن الشرح التحليلي العلمي(٢٦). وهناك الكثير من المشقة في رؤية ما هو الفرق بن أمثال بوري Durry وبرونو Bruneau وميرش Gothot-Mersch شيرنجتون Sherrington مؤلفي التحليلات التفصيلية الدقيقة للخطط والمشاريع والرسوم التخطيطية المتوقعة (السيناريوهات) عند فلوبير «والنقاد التكوينين» الجدد الذين يفعلون نفس الشيء (وهم يتساطون بجدية شديدة إذا كان فلوبير قد بدأ في إعداد «التربية العاطفية» في عام ١٨٦٢ إو في عام ١٨٦٣ ») ولكن مع الإحساس بأنهم يحدثون «نوعا من الثورة في الدراسات الأدبية(٢٧)». وإن الفجوة بين برنامج تحليل تكويني حقيقي للمؤلف والعمل كما هو محدد هنا (ومطبق جزئيا في كتابنا هذا) والتحليل المؤسس على مقارنة الحالات والمراحل المتعاقبة للعمل، وطريقة إعداد العمل تعنى بالأحرى كما بيدو لي أن كل الخطابات النقدية وحدود منهج تكويني نصى مبرر في ذاته تغامر بإقامة عقبة جديدة أمام علم منضبط للأدب. (وأنا أستطيع هنا، مخاطرا بأن أظهر مفتقرا إلى العدل، أن استشهد بانعدام التناسب بين صخامة عمل الاستقصاء وضبالة النتائج المتحققة) وفي الواقع أننا، إذا أرجعنا هذا المشروع إلى حقيقته لاستطعنا أن نرى في النشر الدقيق المنهجي للنصوص التحضيرية مادة ثمينة لتحليل جهد الكتابة (والذي لن نكسب شيئا إلا الاختلاط تسميته «تكوينا إنشائيا أو تحريريا») ونجد على هذا النحو أن يبير مارك دي بياسي عندما يعالج بطاقات إعداد التربية العاطفية يلاحظ كيف أن فلوبير كتب حاشية مغايرة تماما عن

<sup>(35)</sup> P.M. de Biasi, Avant - propos in G.Flaubert, Carnets de travail, éd. Critique et génetique établie par P.M.de Biasi Paris, Balland, 1988. p.7

<sup>(36)</sup> R.Debray - Genette, Flaubert à l'oeuvre, Paris, Flammarion, 1980

<sup>(</sup>٣٦) دبيريه - جينيت، فلوبير أثناء العمل

<sup>(37)</sup> P.M. de Biasi, la critique génétique, in Introduction aux méthodes critiques pour l'analyse litteraire, (TY) Paris, Bordas, 1990, P. 5.40, R.Debray - Genette, "Esquisse de méthode", in Essais de critique génétique, Paris Flammarion, 1979, P.23 - 67 C.Duchet, la différence génétique dans L'edition du texte Flaubertien in Gustave, Flaubert, T,II Paris 1986, P 193-206, T.Williams, Flaubert, L'Éducation sentimentale, les scénarios, Paris, José, Corti, 1992, et surtout, les deux recueils: L.Hay "éd Essais de Critique génétique", Paris, Flammarion, 1979 et A. Grésillon (éd), De la genèse du texte littéraire, Tusson, Du Lérot, 1988.

تداول الأسلحة البيضاء فى شوارع باريس قبيل أيام يونيه ١٨٤٨، ليجعل منها بواسطة تأثير إيحاء الكتابة العلامة الغامضة لمؤامرة معممة محكمة تصلح لإثارة مخاوف دامبروز ومارتينون(٢٨).

ولكن تحليل الصيغ المتعاقبة لنص ما لا يكتسب أهميته التفسيرية الكاملة إلا إذا استهدف إعادة بناء (على نحو مصطنع بلاشك) لمنطق جهد الكتابة مفهوما باعتباره بحثا قد أنجز تحت قسر بنيوى من مجال الممكنات وحيزها التى يقدمها، وسنفهم على نحو أفضل ألوان التردد والإقلاع والتراجع إذا فهمنا أن الكتابة وهي الإبحار الحافل بالمجازفات في عالم من التهديدات والأخطار تسترشد أيضا في بعدها السلبي بمعرفة استباقية للاستقبال المحتمل، المغروس في حالة الكمون داخل المجال، وأن الكاتب يشبه القرصان باليونانية [(pirate, peiratès, qui essaie (peirao) أي الذي يركب هواه مستطلعا مجربا، فهو في تصور فلوبير ذلك الذي يغامر خارج الطرق معروفة المعالم في الاستعمال اليومي، وهو الخبير في فن العثور على المنفذ بين المخاطر التي هي المواضيع المطروقة والأفكار المتداولة والأشكال المقره.

*∴ ∴* ∴

وسنجد في الواقع دون شك عند ميشيل فوكو Foucault أدق صياغة لأسس التحليل البنيوي للأعمال الثقافية. فهو يعي أنه ما من عمل ثقافي يوجد بذاته، أي خارج علاقات الاعتماد المتبادل التي توحد بينه وبين الأعمال الأخرى، ويقترح تسمية النسق المنتظم من أنواع الاختلاف والتشتت» الذي يتحدد داخله كل عمل مقرد «بمجال الإمكانات الاستراتيجية»(٢٩). ولكنه شديد الاقتراب من علماء العلامات واستخدماتهم التي يستطيعون القيام بها، عند تربيه Trier على سبيل المثال لفكرة مثل «المجال الدلالي» لذلك يرفض صراحة البحث في أي موضع آخر إلا داخل مجال «الخطاب» عن مبدأ توضيح كل خطاب من الخطابات التي توجد مدرجة فيه: «إذا كان تحليل الفزيوقراط» الطبيعيين الذين يرون الأرض مصدرا وحيدا للثروة، جزءا من نفس الخطابات مثل تحليل أصحاب نظرية المنفعة، فإن ذلك لا يرجع ابدا إلى أنهم عاشوا في نفس الفترة، ولا لإنهم يتواجهون داخل نفس المجتمع، ولا لأن مصالحهم تتشابك داخل نفس الاقتصاد ولكن لأن خياريهما يتعلقان بنفس التوزيم الواحد لنقاط الخيار، بنفس المجال الاستراتيجي الواحد».

<sup>(38)</sup> P.M. de Biasi, in G. Flaubert, Carnets de travail, op,cit., P.83-84.

<sup>(</sup>۲۸) دی بیاس فی فلوبیر بطاقات عمل.

<sup>(39)</sup> M. Foucault, "Réponse au cercle d'épistémologie" Cahiers pour l'analyse, n. q 1968, P. 9-40 Pages citées 40,29,37)

م . فوكو : إجابة إلى حلقة نظرية المعرقة.

وهو في إخلاصه على هذا النحو للتقليد السوسيرى وللقطيعة التي يحدثها بين اللغويات الداخلية واللغويات الخارجية، يؤكد الاستقلال المطلق لمجال الإمكانات الاستراتيجية» ويتحدى الزعم الذي يعتبره «وهما عقائديا» والذي يدعى العثور داخل مايسمى «مجال السجال» وداخل «تباينات الاهتمام أو العادات الذهنيه لدى الأفراد» (أي كل ما أصنعه في نفس اللحظة تقريبا في مفهومي المجال والتطبع) على المبدأ التفسيري لما يحدث داخل «مجال الإمكانات الاستراتيجية» والذي يبدوله محددًا فحسب «بالإمكانات الاستراتيجية للألعاب المفهومية» وحدها، وهذا هو الواقع الوحيد الذي يتعين على علم يدرس الأعمال الثقافية أن يعرفه. وهو بذلك ينقل إلى سماء الأفكار التعارضات والتناحرات التي تمد جذورها (دون أن تقتصر على ذلك) داخل العلاقات بين المنتجين، رافضا على هذا النحو إقامة علاقة بين الأعمال والشروط الاجتماعية لإنتاجها (كما سيواصل ذلك فيما بعد في خطاب نقدى حول المعرفة والسلطة، يغيب عنه أخذ العناصر الفاعلة ومصالحها وخاصة العنف في بعده الرمزي في الحساب ولذلك بيقي مجردا مثاليا).

ومن البديهي أن الأمر لا يتعلق بنفي التحديد الذي يمارسه حيز المكنات والمنطق النوعي للتعاقبات التي تتولد فيها وبواسطتها الابتكارات الجديدة (فنية وأدبية أو علمية) بما أن ذلك من وظائف مفهوم المجال المستقل نسبيا الذي يمتلك تاريخا خاصا يؤخذ في الحساب، ومع ذلك لا يصبح ممكنا حتى في حالة المجال العلمي أن يعامل النسق المعرفي الثقافي epistèmè! باعتباره مستقلا بالكامل عن العناصر الفاعلة والمؤسسات التي تحققه فعليا وتحمله إلى الوجود، وأن يتم تجاهل الصلات السوسيولوجية (الاجتماعية المنطقية) التي تصاحب أو تدعم التعاقبات المنطقية. وليس ذلك لأنه من المحظور تحليل التغيرات التي تواصل البقاء في هذه العوالم المفصولة على نحو تحكمي، بل لأنه لابد مع نفس الدرجة من إلغاء الطابع التاريخي والواقعي، من التسليم له بنزوع محايث إلى تحويل نفسه بواسطة شكل غامض من الحركة الذاتية selbstbewegung يجد مبدأه في تلك التناقضات الداخلية وحدها، كما هي الحال عند هيجل، (الذي يوجد أيضا في هذا الافتراض المسبق الآخر لمفهوم النسق المعرفي الثقافي epistèmè الذي هو الإيمان بالوحدة الثقافية لعصر ولجتمع) وينبغي توطين النفس على الاقرار بأن هناك تاريخا للعقل ليس له الحق العقلى في مبدأ (وحيد). ولتعقل واقعة أن الفن - أو العلم - يبدو وقد عثر داخل نفسه على مبدأ تغيره ومعياره، وأن كل شيء يحدث كما لو أن التاريخ باطن في النظام وكما لو أن صيرورة أشكال التمثيل أو التعبير لا تعدو التعبير عن المنطق الداخلي للنظام لا تكون هناك حاجة إلى فرض طابع أقنومي كما يحدث في أغلب الأحوال على قوانين هذا التطور. «إن تأثير الأعمال في الأعمال» الذي تكلم عنه برونتيير Brunetière (فرديناند برونتيير ١٨٤٩ - ١٩٠٦ الناقد

الأدبى الشهير بخصومته مع النزعة الطبيعية) لا تتم مزاولته أبدا إلا عبر توسط مؤلفين تكون استراتيجياتهم مدينة أيضا بتوجهها للمصالح المرتبطة بموقعهم داخل المجال.

*:. :. :.* 

إن الإحاطة الفكرية بأماكن الإنتاج الثقافي باعتبارها مجالا معناه التوقف عن كل أنواع نزعة الاختزال، وهي عبارة عن إسقاط يقوم بالتسطيح لمكان على آخر، مما يؤدى إلى التفكير في المجالات المختلفة ومنتجاتها وفقا لمقولات غريبة عليها (على غرار أولئك الذين يجعلون الفلسفة انعكاسا» للعلم، مستنبطين الميتافيزيقا على سبيل المثال من الفيزيقا .. الخ)(٤٠). وينبغى بالمثل اجراء الاختبار العلمي لتلك «الوحدة الثقافية» لعصر ما ولجتمع ما، التي يقبلها تاريخ الفن والأدب باعتبارها مصادرة مضمرة، عن طريق نوع من النزعة الهيجلية التي فرضت عليها الليونة(١٤) أو (ولكن اليس ذلك نفس الشيء؟) باسم شكل مجدد إلى هذه الدرجة أو تلك من النزعة الثقافية، ومدار الأمر هنا على تلك التي أخذ فوكو حذره النظري منها في مفهوم النسق المعرفي الثقافي epistèmè وهو نوع من مقصد العلم حذره النظري منها في مفهوم النسبة إلى كل هيئة متكاملة تاريخية، التماثلات البنيوية بين والمسألة المثارة هي أن نفحص بالنسبة إلى كل هيئة متكاملة تاريخية، التماثلات البنيوية بين مجالات مختلفة التي تستطيع أن تكون مبدأ اللقاء أو التناظر دون أن تكون مدينة بشيء مجالات مختلفة التي تستطيع أن تكون مبدأ اللقاء أو التناظر دون أن تكون مدينة بشيء

<sup>(-3)</sup> تستطيع الملاحظة التاريخية وحدها أن تحدد في كل حالة أيوجد توجه ممتاز للنقلة بين المجالات، وماهي أسبابه، ولكن كل شيء يسمح بافتراض أن المسألة المطروحة ليست علاقات الاشتراط التاريخي الخالص مثل تلك التي يزعم بوركارت في تأملات في تاريخ العالم، أنه قد نتبع لوحتها (فالإسلام هو الحضارة المشروطة بالدين وأثينا والثورة الفرنسية.. الخ مثال للدولة المشروطة بالثقافة.. الخ)، وليست علاقات التحديد المنطقي الخالص. ففي جميع الحالات تتداخل الأسباب المنطقية والعلل الاجتماعية لتشكل ذلك المركب من الضرورات ذات المراتب المختلفة التي مي أساس المبادلات الرمزية بين المجالات المختلفة.

<sup>(</sup>٤١) حول الهيجلية الزاحفة في تاريخ الفن أنظر . إي. اتش جومبريتش E.H. Gombrich البحث عن تاريخ ثقافي (٤١) حول الهيجلية الزاحفة في تاريخ الفن أنظر . إي. اتش جومبريتش E.H. Gombrich الهيجلية (Oxford, Clarendon Press 1969). In Search of Cultural History . "From the Revival of letters to the Reform of the Arts" والوضعية أنظر: من إحياء الأداب إلى إصلاح الفنون "From the Revival of letters to the Reform of the Arts of the Renaissance 1, Oxford, Phaidon press, 1976, P. 93 - 110.

<sup>(</sup>٤٢) المقصد الفنى kunstwollen الخاص بمجموع أعمال شعب وعصر وهو متعال كما أوضح بانوفسكى بالنسبة إلى المقاصد المفردة لذات قابلة التحديد على نحو تاريخي، ليس بعيدا جدا حتى عند ريجل Alois Riegl عن ذلك النوع من القوة المستقلة التي يقود اليها جدا تاريخ صوفى غامض للفن، أنظر بانوفسكي مفهوم المقصد الفني في المنظور باعتباره شكلا رمزيا. وفي الواقع إنه ليس إلا الاضافة التي تدخلها النظرة الراجعة إلى الوراء، من جانب رجل العلم إلى أنواع متعددة من مقصد الفنان Künstler Wille (أو إذا أردنا استعمال المصطلح النيتشوي ارادة الفنان Künstler الفنانين الأفراد تعبيرا عنها.

للاستعارة من ناحية، ومن ناحية أخرى المبادلات المباشرة التى تعتمد فى شكلها بلوفى وجودها على المواقع المحتلة داخل المجالات المتبادلة بواسطة العناصر الفاعلة أو المؤسسات المعنية ومن ثم تعتمد على بنية هذه المجالات، وكذلك على المواقع النسبية لهذه المجالات داخل التراتب الذي ينشأ بينها في لحظة معينة محددا كل أنواع آثار السيطرة الرمزية (٢٢).

*∴* ∴ ∴

وفي اتخاذ وحدة جغرافية (بازل براين باريس أوڤينيا) أو سياسية أساسا أو قاعدة للتقطيع المتعاقب للموضوع وبنائه يتم التعرض للعودة من جديد نحو تعريف للوحدة بلغة «روح العصر» Zeitgeist. فمن المفترض ضمنيا في الواقع أن أعضاء «جماعة ثقافية» معينة يشتركون في مشاكل مرتبطة بالوضع المشترك - مثل التساؤل عن العلاقات بين الظاهر والواقع - كما أنهم يتبادلون التأثير والتأثر. وإذا عرفنا أن كل مجال - للموسيقي أو التصوير أو الشعر، أو على مستوى آخر للاقتصاد واللغة وعلم الحياة (وهي التي درسها فوكو كاشفا عن نظام معرفي ثقافي واحد بينها في كتابه «الكلمات والأشياء») له تاريخه المستقل الذي يحدد قواعده ورهاناته النوعية فسوف نرى أن التفسير بالإحالة إلى التاريخ الخاص للمجال (أو لفرع التخصص) هو التمهيد للتفسير بالرجوع إلى السياق المعاصر حيث يتعلق الأمر بمجالات أخرى للانتاج الثقافي أو بالمجال السياسي والاقتصادي. ويصير السؤال الجوهري حينئذ معرفة ما إذا كانت الآثار الاجتماعية للتزامن في التعاقب الزمني أى للوحدة المكانية، مثل واقعة المشاركة في إماكن الالتقاء النوعية مثل المقاهي الأدبية والمجلات والروابط الثقافية والصالونات.. الخ أو التعرض لنفس الرسائل الثقافية ولأعمال مرجعية مشتركة للمسائل الحتمية والأحداث البارزة.. الخ، قوية بما يكفى لتحديد إشكالية مشتركة تتجاوز استقلال المجالات المختلفة، ومفهومة لا باعتبارها روح عصر Zeitgeist أو اشتراكا في عقلية أو أسلوب حياة بل باعتبارها حيزا لمكنات، أو نسقا من المواقف المختلفة التي يجب أن يحدد كل امرىء نفسه بالنسبة إليها. ويؤدى ذلك إلى طرح واضح الحدود لمسالة التقاليد القومية المتصلة بوجود بني للدولة (في المسائل التعليمية على وجه الخصوص) ملائمة لتحبيذ إلى هذه الدرجة أو تلك لوجود موقع ثقافي مركزي، أي لوجود

<sup>(</sup>٤٣) من الواضح أن هناك أهمية كبيرة يمكن أن تقدمها من هذا المنظور دراسة الشخصيات التى شاركت على نحو «خلاق» إلى هذه الدرجة أو تلك في مجالات متعددة (مثل جاليليو الذي درسة بانوفسكي من وجهة النظر هذه) والتي وفقا النموذج الخاص بلايبنتس Leibniz عن العوالم الممكنة قد انتجت تجسيدات متعددة لنفس التطبع (وكما في نظام الاستهلاك حيث تعطى الفنون المختلفة فرصة لتعبيرات نسقيه موضوعيا عن نفس الذوق بوصفها «مقابلات» Contrepartie بالمعنى المنطقى الذي يقصده لويس Lewis في منطق الجهات model logic (الخاص بالضرورة والإمكان والامتناع متعدد القيم بدلاً من الاقتصار على قيمتى الصدق والكذب).

عاصمة ثقافية، ولتشجيع إلى هذه الدرجة أو تلك التخصيص (في الأنواع وفروع الدراسة) أو على العكس للتفاعل بين أعضاء المجالات المختلفة، أو لتكريس هيئة متكاملة خاصة لبنية تراتبية للفنون (مع الغلبة المعطاة دوما أو حسب الوضع لواحد منها، الموسيقي أو التصوير أو الأدب أو التخصيصات العلمية.

:. *:*: ::

وتستطيع هذه الفجوات بين التراتبات أن تكون أساسا لأنواع التنافر التى تنسب عادة إلى «الطابع القومى» كما تسهم فى تفسير الأشكال التى يتخذها التداول العالمى للأفكار والموضات أو للنماذج العقلية. ومن ثم فعلى سبيل المثال إن الصدارة التى تعطى فى فرنسا – على الأقل حتى منتصف القرن العشرين – إلى الأدب وإلى شخصية الكاتب (بالتقابل مع الناقد أو البحاثة الذى يعامل فى الأغلب باعتباره دعيا) والتى تمتد حتى قلب النظام التعليمى فى شكل سلسلة تضادات بين الأدب (شهادة الآداب) وفقه اللغة (شهادة قواعد اللغة)، بين خطاب وتعمق فى المعرفة، بين «لامع» و«مُجد»، بين بورجوازية وبورجوازية صغيرة، تقود كل الصلة التى تستطيع العناصر الفاعلة المفردة إقامتها، طوال القرن التاسع عشر، وعند النموذج الألماني يكون التراتب بين التخصصات (أدب وفقه لغة) قد تعمق التطابق بينه وبين التراتب القائم بين الأمم (فرنسا/ المانيا) حتى أن الذين يريدون قلب هذه العلاقة المحددة بالسياسة تحديدا تضافريا يصبحون موضعا للارتياب فى ارتكاب نوع من الخيانه (مثل ما يثار حول المساجلات ذات الطابع القومى لأجاثون Agathon ضد السوربون الجديدة).

· · · ·

ويصلح النقد نفسه للانطباق على الشكلانيين الروس<sup>(11)</sup> فهؤلاء المنظرون لاغفالهم مناقشة أي شيء آخر سوى نسق الأعمال، أي «شبكة العلاقات القائمة بين النصوص» (وفي المرتبة الثانية العلاقات – وهي فضلا عن ذلك محددة على نحو شديد التجريد – التي يقيمها هذا النسق مع الأنساق» الأخرى العاملة في «نسق الأنساق» المشكل للمجتمع – ولا يبعد ذلك عن أراء تالكوت بارسون)، يحكمون على أنفسهم أن ينحصروا داخل «النسق الأدبي» نفسه للبحث عن مبدأ ديناميته. وعلى الرغم من أنه لايفوتهم أن هذا «النسق الأدبي» بعيد عن أن يكون بنية متوازنة منسجمة على غرار اللغة عند سوسير، بل هو في كل لحظة محل لتوترات بين المدارس الأدبية المتعارضه المقرة وغير المقرة، ويقدم نفسه باعتباره توازنا غير مستقر

<sup>(</sup>٤٤) وخاصة تينيانوف Tynianov وياكوبسون. وهناك مراجع كثيرة حول الشكلانية الروسية وحلقة براع والنظريات الشكلة بالفرنسية والانجليزية.

بين اتجاهات متضادة، إلا أنهم يواصلون (وخاصة تينيانوف Tynianov) الإيمان بالتطور المحايث لهذا النظام، ويظلون مثل ميشيل فوكو شديدى الاقتراب من فلسفة التاريخ عند دى سوسير حينما يؤكنون أن كل ماهو أدبى (أو كل ما هو علمى عند فوكو) لا يمكن تحديده إلا بواسطة الشروط السابقة المتقدمة «للنسق الأدبى» (أو العلمى نفسه)(٥٤).

وبإغفال البحث بطريقة ماكس قيبر عن مبدأ التغيير في أنواع الصراع بين «الأصولية» التي تفرض الروتين و«الهرطقة» التي تنزع الألفة، يفرضون على أنفسهم أن يجعلوا من عملية «فرض الطابع الآلي» أو «نزع الطابع الآلي» أو نزع الألفة Ostranenie بالروسية) نوعا من القانون الطبيعي للتغير الشعري – وعلى نحو أعم من كل تغيير ثقافي – كما لو كان «نزع الطابع الآلي» يجب أن ينشأ آليا عن فرض الطابع الآلي» الذي يولد هو نفسه من الاستنفاد المرتبط باستعمال متكرر لوسائل تعبير أدبية (مقدر لها أن تصير هي أيضا «أقل قابلية للإدراك الحسى مثل الأشكال النحوية للغة»): ويكتب تينيانوڤ: «إن التطور تسببه الحاجة إلى دينامية لا تنقطع، فكل نسق دينامي سوف يفرض عليه حتما طابع آلي وسوف ينبثق داخله جدليا مبدأ بنائي مضاد»(٢١).

والطابع الذي يشبه تحصيل الحاصل في هذه القضايا التي تأخذ شكل «الأفيون منوم لأنه يحوى قوة تنويمية (أي لأنه منُوم)» ينطلق على نحو محتم من الخلط بين مستويين، الأول مستوى الأعمال التي توصف بواسطة تعميم لنظرية المحاكاة الساخرة بأنها تتبادل فيما بينها الإشارة إلى ذواتها (وتلك بالفعل إحدى صفات الأعمال المنتجة داخل مجال ما)، ومستوى المواقع الموضوعية داخل مجال الإنتاج، والمصالح المتناحرة التي تؤسسها. (وهذا الخلط المماثل تماما لفوكو وهو يتحدث عن «المجال الاستراتيجي» فيما يتعلق بمجال الأعمال نجدة مكثفا ومتخذا طابعا رمزيا في التباس مفهوم الموقف Ustanovka (بالروسية) الذي يمكن ترجمته بالموقع واتخاذ موقع في أن ما، مفهوما بوصفه «فعل تحديد موقع ذاتي في العلاقة بمعطى ما»)(٧٤)» (وتينيانوڤ يسمى التفاعل المتشابك بين الخطاب الأدبي وخارج الأدبي بهذا المصطلح الروسي Ustanovka وله في اللغة العادية معنيان النية (أو المقصد) والتوجه (أو الموقف الذهني)، وهو عنده متحرر من الذات السيكولوجية ومن الترابطات الغائية بله هو نسق عابر للأشخاص ينظم نفسه بنفسه.

<sup>(</sup>٤٥) قارن ستاينر P. Steiner في كتابه الشكلانية الروسيةج مابعد نظرية أدبية P. Steiner في كتابه الشكلانية الروسيةج مابعد نظرية أدبية P. Steiner في كذلك فريدريك جيمسون F. Jameson الذي يشير إلى أن تينيانوف يحتفظ بنموذج سوسير التغير الذي تكون فيه الآليات الجوهرية تجريدات نهائية تنحصر في الهوية والاختلاف. في كتاب سجن اللغة. F. Jameson Prison - House of language. Princeton, Princeton University Press, 1982 P.96.

<sup>(46)</sup> Tynianov, Cité par P. Steiner, Russian Formalism, A Metapoetics, Op. Cit, P. 107.

<sup>(</sup>٤٧) حول التباس مفهوم الـ Ustanovka أنظر ستاينر مرجع سابق وخاصة ص ١٧٤.

وإذا لم يكن هناك شك في أن التوجة وشكل التغيير يعتمدان على «حالة النسق»، أي على رصيد الإمكانات الفعلية والتقديرية التي يتيحها في لحظة معطاه حيز اتخاذ المواقف (التوجهات) الثقافية (أعمال ومدارس وشخصيات نموذجية وأنواع وأشكال متاحة.. الخ)، كما يعتمدان أيضا وخاصة على علاقات القوة الرمزية بين العناصر الفاعله والمؤسسات التي تجتهد – بكل ماتحت يدها من سلطات وعن طريق امتلاكها مصالح حيوية تماما داخل الإمكانات المقدمة باعتبارها أدوات ورهانات للصراع – في أن تدفع إلى الفعل الذين يبدون لها الأشد تطابقا مع مقاصدها ومصالحها النوعية.

أما التحليل الخارجي الذي يرى الأعمال الثقافية بوصفها انعكاسا بسيطا أو بوصفها «تعبيرا رمزيا» عن العالم الاجتماعي (وفقا للصيغة التي استعملها فريدريك إنجلز فيما يتعلق بالقانون) فهو يربطها على نحو مباشر بالسمات المميزه الاجتماعية للمؤلفين أو للجماعات التي هي بالنسبة إليهم جمهورهم متلقى رسائلهم. المعلن أو المفترض، ويعدون أنفسهم معبرين عنه. فإعاده إدخال مجال الانتاج الثقافي بوصفه عالما اجتماعيا مستقلا ذاتيا معناه تفادي الاختزال الذي تقوم به كل الأشكال التي أرهفت إلى هذا الحد أو ذاك من نظرية الانعكاس» التي هي في أساس التحليلات المتمركسة للأعمال الثقافية وخاصة عند لوكاتش وجولدمان والتي لا تفصيح عن نفسها أبدا بالكامل، ربما لأنها لا تصمد لاختبار التفسير أو الشرح التحليلي. ومن المفترض لدى هذه التحليلات مسبقا في الواقع أن فهم العمل الفنى سيكون فهم رؤية العالم الخاصة بمجموعة اجتماعية، يؤلف الفنان عمله انطلاقا منها أو للدفاع عنها، وسواء أكان الموصى أو المرسل إليه، علة أو غاية أو الإثنتين معا فسيجد ذلك تعبيرا عنه على نحو ما من خلال الفنان، القادر على أن يصرح دون أن يدرى بحقائق وقيم لا تكون المجموعة المعبر عنها واعية بها بالضرورة. ولكن عن أي مجموعة يدور الكلام،؟ عن التي انحدر منها الفنان نفسه – والتي تستطيع ألا تتطابق مع المجموعة التي يستمد منها جمهوره - أو عن المجموعة التي هي المخاطب الرئيسي أو المتاز بالعمل والتي تفترض أنه لا يوجد منها دائما إلا واحدة فحسب، وما من شيء يوجب افتراض أن المخاطب المعلن في حالة وجودة كموص هو المخاطب (المرسل إليه) الحقيقي بالعمل، وأن الأمر يتعلق به في كل حالة باعتباره بالمصطلح الأرسطي علة فاعلة (العامل المباشر في إحداث الأثر) أو علة غائية (ما يوجد الشيء لأجله) في إنتاج العمل. وعلى أقصى تقدير إنه يستطيع أن يكون علة المناسبة (سببا غير فعال) لعمل يجد مبدأه في كل بنية مجال الانتاج وتاريخه، ومن خلاله في كل بنية العالم الاجتماعي المدروس وتاريخه.

*:*. *:*. *:*.

إن وضع المنطق والتاريخ النوعيين للمجال بين قوسين على هذا النحو لكى يُربط العمل مباشرة بالمجموعة التى هو موجه إليها موضوعيا، وتحويل الفنان إلى ناطق غير واع باسم

محموعة أحتماعية بكشف لها العمل الفني عما تفكر فيه أو تشعريه دون أن تدري، معناه الإنفلاق داخل تأكيدات لا ترفضها المتافيزيقا: ولكن أبين هذا النوع من الفن ونظيره من الوضع الاجتماعي لا يوجد إلا التقاء عرضي؟ إن فوريه Fauré (ملحن فرنسي ١٨٤٥ -١٩٢٤ لغته رقيقة أنيقة منسجمة) لم يكن يريد ذلك بالتأكيد ولكن عمله أغنية غرامية أو مادريجال Madrigal كان إلهاء وحرفا للانظار على نحو جلى في عام حققت فيه النزعة النقابية حق المواطنة، ففي هذا العام انطلق ٤٢٠٠٠ عامل في انزان Anzin (ضاحية شمالية معروفه بالصناعة التعدينية) في إضراب استمر ستة وأربعين يوماً. إنه يقدم الحب الفردي كما لو كان لنزع فتيل الحرب بين الطبقات. وفي خاتمة المطاف يقال إن البورجوازية الكبيرة تسوق الحديث إلى موسيقييها لكي تمدها - مصانعهم للرؤى والأوهام بالأحلام التي تحتاجها سياسيا واجتماعيا(٤٨). إن فهم الدلالة الاجتماعية لهذه القطعة عند فوريه أو لتلك القصيدة عند مالارميه دون اختزالها إلى وظيفة الهروب التعويضي وإنكار الواقع الاجتماعي، والفرار إلى فراديس مفقودة - وهي وظيفة تشترك فيها مع أشكال تعبير كثيرة أخرى سيتطلب في المحل الأول تحديد كل ما هو مغروس في الموقع الذي تم انتاجها إنطلاقا منه، أي في الشعر كما كان قد تحدد في الثمانينات من القرن الماضي، في نهاية حركة مستمرة من التنقية والتسامي بدأت منذ الثلاثينات عند تيوفيل جوتييه ومقدمة «مدموازيل موبان» ثم امتدت بواسطة بودلير وحركة البارناس ووصلت إلى أقصى مداها في الاضمحلال عند مالارميه، كما سيتطلب تحديد ما كان هذا الموقع مدينا به للعلاقة السلبية التي تضعه في مواجهة الرواية ذات النزعة الطبيعية والتي تقريه على العكس من كل تجليات رد الفعل ضد النزعة الطبيعية والعلموية والوضعية: الرواية السيكولوجية، إلى درجة الخصومة بوضوح، والتنديد بالوضعية في الفلسفة عند فوييه Fouillée (توفيقي يضع حدودا للعلم Fouiée ولا شيلييه lachelier (مثالي ميتافيزيقي يؤكد الإيمان والاعتقاد) ويوترو Boutroux (ناقد للعلم وداعية لفلسفة واحدة وانسانية) وتكشف الرواية الروسية وصوفيتها عند ملشيور Melchior دى فوجوى Vogüé (١٨٤٨ - ١٩١٠ دارس الرواية الروسية وعضو الأكاديمية) والتحولات إلى الكاثوليكية.. الخ. وسيتطلب في النهاية تحديد ما الذي في المسار العائلي والشخصي لمالارميه وفورييه هيأهما لأن يشغلا ذلك المنصب الاجتماعي الذي تشكل شيئا فشيئا بواسطة شاغليه المتعاقبين وعلى الأخص العلاقة التي درسها ريميه بونتون Rémy Ponton) بن مسار اجتماعي يتجه إلى الانحدار يفرض على الشاعر «العمل

<sup>(48)</sup> M. Faure, l'epoque 1900 et la résurgence du mythe de Cythère" Le Mouvement Social. n° 109-1979. P. 15-34 (Page cité: 25)

ام. فور عصر ١٩٠٠ وانبعاث اسطورة سيتير (أي أفروديت إلهة الحب)

<sup>(49)</sup> R. Ponton le Champ Littéraire en France de 1865 á 1905, op. cit, P.223.228

د. بونتون المجال الأدبى في فرنسا من ١٨٦٥ إلى ١٩٠٥

البشع للمربى» والتشاؤم أو الاستخدام الغامض المبهم للغة أى المعادى لما هو تربوى؛ وتلك أيضا طريقة فى قطع الصلة بالواقع الاجتماعى المرفوض. ويبقى تفسير «التطابق» بين نتاج هذا المجموع من العوامل النوعية والتوقعات المنتشرة المبثوثة لارستقراطية «متدهورة وبورجوازية مهددة وعلى الأخص حنينهم السوداوى للأبهة القديمة التى تعبر عن نفسها كذلك فى نوق القرن الثامن عشر، والفرار إلى التصوف والنزعة اللاعقلانية. ويبدو التقاء سلاسل سببية مستقلة والمظهر الذى يقدمه فى كل حالة لانسجام مقدر سلفا بين صفات العمل والتجربة الاجتماعية للمستهلكين الممتازين باعتباره شركا منصوبا لهؤلاء الذين يريدون الخروج من القراءة الداخلية للعمل أو من التاريخ الداخلي للحياة الفنية فيتقدّ فين نحو إقامة علاقة مباشرة بين العصر والعمل، وكلاهما مختزل إلى بعض الصفات التخطيطية المجردة، اختيرت من أجل حاجات القضية.

∴ ∴ ∴

إن الاهتمام المقصور على الوظائف (التي أخطأ التقليد نو النزعة الداخلية وعلى الأخص البنيوية دون شك في إهمالها يميل إلى تجاهل سؤال المنطق الداخلي الموضوعات الثقافية، وبنيتها بوصفها لغة، التي يوليها التقليد البنيوي اهتماما مطلقا. وعلى نحو أعمق إنه يؤدى إلى نسيان العناصر الفاعلة والمؤسسات التي تنتج هذه الموضوعات من قساوسة ورجال قانون وكتاب وفنانين، والتي تزاول بالنسبة إليهم كذلك وظائف تتصد من حيث الجوهر داخل عالم المنتجين. ولماكس قيبر الفضل في تسليط الضوء في الحالة الخاصة الدين على دور المتخصصين ومصالحهم الخاصة، بيد أنه ظل مُنغلقا داخل منطق شبه ماركسي يبحث عن الوظائف التي حتى إذا صيغت على نحو شديد الدقة لا تعلسنا الكثير عن بنية الرسالة الدينة نفسها. ولكنه على الأخص لم يلاحظ أن عن الم المتخصصين تعمل بوصفها أكوانا الدينية نفسها. ولكنه على الأخص لم يلاحظ أن عن أم قابلة الدراسة النقدية من جانب مصغرة مستقلة نسبيا من فضاءات متشكلة بنيويا (ومن ثم قابلة الدراسة النقدية من جانب الاستعاري وموقع الكاهن أو موقع الفنان المعترف به والفنان الطليعي على سبيل المثال: الاستعاري وموقع الكاهن أو موقع الفنان المعترف به والفنان الطليعي على سبيل المثال: وهذه العلاقات هي المبدأ الحق لمواقف المنتجين المختلفين؛ للمنافسة التي تضعهم موضع المواجهة، التحالفات التي يعقدونها وللأعمال التي ينتجونها أو التي يدافعون عنها.

أما فاعلية العوامل الخارجية مثل الأزمات الاقتصادية والتحولات التقنية والطلب الاجتماعي من جانب فئة معينة من الموصين، التي يبحث التاريخ الاجتماعي التقليدي عن تجليها المباشر في الأعمال، فهي لا تستطيع التأثير إلا عن طريق توسط تحولات في بنية المجال تستطيع هذه العوامل تحديدها.

:. :. :.

ومن الممكن اثارة مفهوم جمهورية الأداب» على سبيل التماثل التوضيحيي والتعرف في الوصف الذي يقدمه لها بيير بيل Bayle (١٦٤٧ - ١٧٠٦) (الكاتب الفرنسي الذي حلل الخرافات الشعبية وصنف «القاموس التاريخي والنقدي») على الكثير من الخصائص الجوهرية للمجال الأدبي (حرب الجميع ضد الجميع وانغلاق المجال على نفسه.. الخ): «إن الحرية هي التي تحكم جمهورية الآداب. وهذه الجمهورية دولة حرة إلى أقصى مدى. ولا يعترف فيها إلا بامبراطورية الحقيقة والعقل، وتحت رعايتهما تشن الحرب بسلامة طوية على كل ما يوجد. ويجب على الأصدقاء أن يأخذوا الحذر من أصدقائهم، والآباء من أبنائهم والأصهار من أصهارهم: كأنها عصر الحديد [...]. وكل فرد هناك صاحب سيادة ومسئول أمام كل فرد في أن معا ٥٠٠). ولكن كما توضح جيدا تلك اللهجة نصف الإثباتية (الوصفية) نصف المعيارية لهذا الاستحضار الأدبي للوسط الأدبي، فإن هذا التصور المنتمي إلى السوسيولوجيا التلقائية ليس فيه أي مفهوم محكم البناء النظري، ولم يصلح قط لأن يكون أساسا لتحليل دقيق متسق لسيروره العالم الأدبي، بل حتى بدرجة أقل لتفسير منهجي لانتاج الأعمال وتداولها (كما يريد الذين يعيدون اكتشافه اليوم أن يدفعونا إلى الاعتقاد). وبالإضافة إلى ذلك فإن الصورة التي لا قيمة لها إلا لأنها بمثابة علامة مميزه لتماثل بنبوي حقيقي تستطيع كما يفعل غالبا الحدس العادي أن تصير خطرة إذا كانت تدفع من الجانب الآخر للتكافؤات داخل الاختلاف إلى تجاهل كل ما يفصل المجال الأدبى عن المجال السياسي (ويضغط الالتياس نفسه على فكره الطليعة). وفي الواقع إننا إذا وجدنا داخل المجال الأدبي كل السمات المميزة لسيرورة المجالين السياسي والاقتصادي، وعلى نحو أعم كل المجالات - علاقات القوة ورأس المال واستراتيجيات ومصالح - فليس هناك ظاهرة من الظواهر التي تدل عليها هذه المفاهيم لا تتخذ شكلا نوعيا تماما وغير قابل تماما للاختزال إلى السمات المناظرة في المجال السياسي على سبيل المثال.

وقصور تعبير عالم الفن art world (بالانجليزية) أكثر ابتعادا، وهو مستعمل في الولايات المتحدة داخل المجالين السوسيولوجي والفلسفي، ومستلهم من فلسفة اجتماعية متعارضة تماما مع تلك التي تستقر في فكرة جمهورية الآداب كما يقدمها بيل، وتشكل نكوصا بالقياس إلى نظرية المجال كما قدمتها. ويطرح هوارد إس. بيكر Howard S.Becker أن «الأعمال الفنية يمكن فهمها باعتبارها نتيجة لأنشطة متأزرة منسقة يقوم بها كل العناصر الفاعلة التي يكون من الضروري لها أن تتعاون لكي يكون العمل الفني ماهو عليه»، ويستنتج

<sup>(50)</sup> P.Bayle, Article "Catius", Dictionnaire historique, Rotterdam, 3, éd., 1920, p.812, a,b Cité par R. Koselleck le Règne de la Critique, Paris, Minuit, 1979 P. 92.

ب. بيل. مادة كانيوس من القاموس التاريخي والنقدى.

بعد ذلك أن البحث يجب أن يمتد إلى كل الذين يسهمون في هذه النتيجة، أى هؤلاء الذين ابتكروا فكرة العمل (مثل الملحنين أو مؤلفي المسرحيات) والذين ينفذونها (مثل الموسيقيين والممثلين) والذين يقدمون المعدات المادية الضرورية (مثل صانعي الآلات الموسيقية) والذين يشكلون جمهور العمل مثل (المترددين على العروض والنقاد وما شابه ذلك»(٥٠). ودون الدخول في عرض منهجي لكل ما يفصل هذه الرؤية الخاصة «بعالم الفن» عن نظرية المجال الأدبي أو الفني، سنبرز فحسب أن الأخيرة لا يمكن ردها إلى «سكان» للمجال أي إلى مجموع العناصر الفاعلة الفردية المترابطة بواسطة علاقات التفاعل البسيطة وعلى نحو أكثر دقة علاقات التعاون: وهذا هو ما أهمل بين أشياء أخرى في هذا الاستحضار الوصفي الإحصائي الخالص، إن ما أغفل هو «العلاقات الموضوعية» التي هي مقوّمة لبنية المجال والتي توجه الصراعات التي تستهدف المحافظة عليه أو تحويله.

#### نجاوز البدائل

يسمح مفهوم المجال بتجاوز التضاد بين القراءة الداخلية والتحليل الخارجى دون فقدان شيء من مكتسبات ومتطلبات هذين المنهجين، اللذين ينظر إليهما تقليديا باعتبارهما لا يقبلان المصالحة أو التوفيق. وبالمحافظة على ما هو منغرس في مفهوم تفاعل النصوص (التناص)، أي حقيقة أن نطاق الأعمال يقدم نفسه في كل لحظة باعتباره مجالا من اتخاذ المواقع لا يمكن فهمه أو فهمها إلا على نحو علائقى بوصفها نظاما من الانحرافات التفاضلية - يمكن طرح الفرض (الذي أكده التحليل التجريبي) القائل بتماثل بين حين الأعمال المعرفة بواسطة مضمونها الرمزى بالضبط، وعلى الأخص بواسطة شكلها، وحين المواقع في مجال الانتاج: فعلى سبيل المثال: يتحدد الشعر الحر Vers libre (الذي لا يلتزم بقواعد العروض ويتخفف من القافية أحيانا عند بعض شعراء الحركة الرمزية الفرنسية في أواخر القرن التاسع عشر) في مواجهة البيت السكندي alexandrin (مكون من اثني عشر مقطعا وسمى نسبة إلى ملحمة حياة الاسكندر القديمة وهو الوزن السائد طوال قرون في الشعر الرفيع) وكل ما يستتبعه جماليا، بل واجتماعيا وسياسيا. وفي الواقع فإنه نتيجة الشعر الرفيع) وكل ما يستتبعه جماليا، بل واجتماعيا وسياسيا. وفي الواقع فإنه نتيجة الشعر الرفيع) وكل ما يستتبعه جماليا، بل واجتماعيا وسياسيا. وفي الواقع فإنه نتيجة الشعر المنتراتيجيات الأدبية محددة تحديدا تضافريا، ويصبح عدد من «الخيارات» ضاربة أغلبية الاستراتيجيات الأدبية محددة تحديدا تضافريا، ويصبح عدد من «الخيارات» ضاربة بسهمين جمالي وسياسي، وداخلي وخارجي في أن معا.

<sup>(51)</sup> Cf. H.S. Becker, "Art as Collective Action", American Sociological Review Vol.XXXIX n°6, 1974, P.767 - 776, "Art Worlds and Social Types "American Behavioral Scientist, Vol XIX n°6 1976.P. 703. 719 بيكر «الفن برصفة عملا جماعيا» و«عوالم الفن والأنماط الاجتماعية»

ومن ثم يتم تجاوز التعارض الذى يوصف فى الأغلب بأنه نقيضة لا يمكن التغلب عليها، بين البنية مفهومة فى تواقتها والتاريخ المتعاقب. فمحرك التغيير وبدقة أكبر، محرك العملية الأدبية ذات الطابع الأدبى المحض، عملية فرض الآلية ثم التخلص منها، التى يصفها الشكلانيون الروس ليس منغرسا داخل الأعمال نفسها بل فى التضاد المقوم لكل مجالات الانتاج الثقافى على الرغم من أنه يكتسب شكله النموذجى فى المجال الدينى، بين الأصولية والهرطقة. ومما له دلالة أن ثيبر يتكلم أيضا فيما يتعلق بالكهنة والأنبياء عن فرض العادية والمبرطقة. ومما له دلالة أن ثيبر يتكلم أيضا فيما يتعلق بالكهنة والأنبياء عن فرض الروتين ومحو الروتين. فالعملية التى تُجر إليها الأعمال هى نتاج الصراع بين الذين - نتيجة للموقع المسيطر (ماديا وزمنيا) الذى يشغلونه داخل المجال (بفضل رأسمالهم النوعى) يكونون مسوقين إلى المحافظة أى إلى الدفاع عن الروتين وعن فرض الروتين، عن العادية وإشاعة العادية، أو بايجاز إلى الدفاع عن النظام الرمزى المقرة، ومن جهة أخرى الذين يميلون إلى القطيعة الحافلة بالهرطقة، إلى نقد الأشكال المقرة، إلى تدمير النماذج السارية السائدة، وإلى العمليات التى تودى إلى حالة جديدة للبنية والتى بهذه الصفة تحيط أيضا بشروط فهم هذه البنية الجديدة.

ومن المؤكد أن اتجاه التغيير كما تذكرنا البنيوية الرمزية (على نحو ما يعرفها ميشيل فوكو بالنسبة إلى حالة العلم) يعتمد على حالة نسق الإمكانات (المفهومية والأسلوبية.. الخ) الموروثة من التاريخ: فهى التى تحدد ما يكون ممكنا أو مستحيلا التفكير فيه أو عمله فى لحظة معطاة داخل مجال معين. ولكن ليس من المؤكد بدرجة أقل أنه يعتمد أيضا على المصالح (التى تكون في الأغلب منزهة عن الغرض تماما وفقا لقواعد الوجود العادية)، التى توجه العناصر الفاعلة تبعا لموقعها في البنية الاجتماعية لمجال الإنتاج نحو هذا أو ذاك من المكنات المقترحة، أو بدقة أكبر نحو منطقة من حيز المكنات المماثلة لتلك التى تشغلها في حيز المواقع الفنية.

وبإيجاز إن استراتيجيات العناصر الفاعلة والمؤسسات المنغمسة في الصراع الأدبى أو الفنى لا تتحدد بالمواجهة الخالصة مع المكنات الخالصة، بل تعتمد على الموقع الذي تشغله هذه العناصر الفاعلة داخل بنية المجال، أي داخل بنية توزيع رأس المال النوعي، بالاعتراف سواء اتخذ طابع المؤسسة أو لم يتخذ الذي يسبغه عليها النظائر المنافسون والجمهور الواسع، والذي يوجه ادراكها للممكنات التي يتيحها المجال، و«اختيارها» لهؤلاء الذين يبذلون قصارى جهدهم في أن يتحققوا وأن ينتجوا، ولكن على العكس فإن رهانات الصراع بين المسيطرين والمطالبين بمواقع السيطرة، والمسائل التي يتواجهون بسببها،

وحتى القضايا ونقيضها التى يضعونها موضع المعارضة، تعتمد على حالة الإشكالية الشرعية، أى على حين المكنات التى خلفتها الصراعات السابقة التى تميل إلى توجيه البحث عن حلول، وبالتالى عن حاضر الانتاج ومستقبله.

#### الطابع الموضوعي للذات التي تفرض الطابع الموضوعي

فى نهاية هذه المحاولة لإعمال المبدأ الانعكاسى عند محاولة التجسيد الموضوعى «بالرجوع إلى الوراء» لحيز الممكنات، الذى يتشكل بالنسبة إليه منهج لتحليل الأعمال الثقافية يسلط الضوء بدقة على الوظيفة الحاسمة لحيز الممكنات فى بناء كل عمل ثقافى، نريد أن نكون مقتنعين بأن (داة القطيعة مع كل الرؤى الجزئية هى فكرة المجال. فهى فى الحقيقة، أو بدقة أكبر جهود بناء الموضوع الذى تحدد هى برنامجه، التى تتيح الإمكان الواقعى لاتخاذ وجهة نظر إلى مجمل وجهات النظر التى تشكلت بوصفها كذلك. وجهد التجسيد الموضوعي هذا يجد نفسه معرضا لنقد منهجى حينما ينطبق كما هى الحال هنا على نفس المجال الذى تقع فيه ذات التجسيد الموضوعي، مما يسمح باتخاذ وجهة نظر علمية إلى وجهة النظر الإمبريقية للباحث، الذي أسبغت عليه بهذه الطريقة صبغة موضوعية.

وبامتلاك الوسائل العلمية لجعل وجهة النظر الساذجة إلى الموضوع موضوعا للدراسة تستطيع الذات العلمية أن تحدث حقا القطيعة مع الذات الإمبريقية ودفعة واحدة مع كل العناصر الفاعلة الأخرى، التى سواء أكانت من المتخصصين أو العامة تظل محصورة داخل وجهة نظر يتجاهلونها بوصفها كذلك. وإذا كان من الصعب جدا في بعض الأحيان توصيل نتائج بحث انعكاسي بالمعنى الصحيح، فذلك لأنه يجب الحصول من كل قارىء على تخليه عن رؤية «هجوم» أو «نقد» بالمعنى المعتاد فيما كان يريد أن يكون تحليلا، وعلى أن يقبل أن يتخذ فوق وجهة نظرة الخاصة وجهة نظر تفرض الموضوعية، هي أساس التحليل، وأن يربط نفسه وعلى الأخص في خضوعة لنقد مؤسس على قبول مقدماته بالجهد ذي الطابع الموضوعي على كل التجسدات بدلا من رفضة من حيث المدأ باختزاله إلى محاولة لإعطاء مظاهر الكية العلمية لوجهة نظر جزئية.

ولكن تبنى وجهة النظر الانعكاسية ليس تخليا عن الموضوعية ولكنه طرح لامتياز الذات العارفة للتساؤل، وهو امتياز تطلقه الرؤية المعادية للنزعة التكوينية بطريقة اعتباطية، باعتباره متعلقا تعلقا خالصا بموضوع التفكير، وبفعل المعرفة المتحول نحو الموضوع -٥٥٠ tique (مصطلح هو سرل)، على جهد التجسيد الموضوعي. إن تبنى وجهة النظر الانعكاسية

هو العمل على تحليل «الذات» الإمبريقيه بمصطلحات الموضوعية التى تبنيها الذات العلمية (وخاصة بتحديد موقعها في محل معين من متصل المكان الزمان الاجتماعي) وبواسطة ذلك تحاشى الوعى بالضوابط والتحكم (المكن) فيها، وهي التي تستطيع أن تؤثر في «الذات» العلمية من خلال كل الصلات التي تربطها با «لذات» الامبريقية، بمصالحها ودوافعها وافتراضاتها المسبقة واعتقاداتها وعقيدتها الجازمة، والتي يجب أن يقطعها لكي يؤسس نفسه. ولا يكفي البحث داخل الذات كما تعلمنا الفلسفة الكلاسيكية في المعرفة، عن شروط الإمكان وكذلك عن حدود المعرفة الموضوعية التي تؤسسها. بل ينبغي أيضا البحث داخل الموضوع الذي يبنيه العلم عن الشروط الاجتماعية لإمكان الذات العارفة، مثل الدراسة الموضوع الذي يبنيه العلم عن الشروط الاجتماعية لإمكان الذات العارفة، مثل الدراسة في وقت الفراغ وبعد ذلك أصبحت تعنى ما يوظف فيه وقت الفراغ من دراسة وكل ميراث المشاكل والمفاهيم والمناهج.. الخ التي تجعل نشاطها ممكنا) والحدود المكنة لأفعال التجسيد الموضوعي.

ويؤدى هذا الشكل الخارج عن المألوف للانعكاس والتأمل إلى التخلى عن المزاعم الإطلاقية للموضوعية الكلاسيكية، ولكن دون إلزام لهذا السبب بالنزعة النسبية: ففى الواقع إن شروط إمكان الذات العلمية، وشروط إمكان موضوعها ليستا إلا شيئا واحدا، كما يناظر كل تقدم فى معرفة الشروط الاجتماعية لإنتاج الذوات العلمية تقدما فى معرفة الموضوع العلمي، والعكس بالعكس. ولا يتبدى ذلك على نحو أفضل إلا حينما يتخذ البحث لنفسه موضوعا فى المجال العلمي نفسه، أى فى الذات الحقيقية للمعرفة العلمية.

# ملحــــق المثقف الكلى (الشامل) ووهم كلية قوة الفكر

لا يتكشف وهم الفكر بلا حدود بمثل هذا الوضوح كما يتكشف فى التحليل الذى خص به سارتر أعمال فلوبير حيث نزع الغطاء عن حدود الفهم الذى يستطيع امتلاكه لمثقف آخر، أى لنفسه بوصفه مثقفاً وهذا الحلم بكلية القوة يضرب بجذوره فى الموقع الاجتماعى غير المسبوق الذى بناه سارتر بتركيزه فى شخصه وحده مجموعاً من القدرات الثقافية والاجتماعية ظلت حتى ذلك الوقت منقسمة (۱) إن سارتر قد انتهك الحدود غير المثقافية ولكن غير القابلة للعبور تقريباً التى تفصل بين الأساتذة المعلمين الفلاسفة أو النقاد والكتاب و«مضاربي البورصة» البورجوازيين الصغار «والوارثين» البورجوازيين، بين الحيطة الأكاديمية والجسارة الفنية، بين الاستقصاء والإلهام، بين ثقل المفهوم ورشاقة الكتابة. ولكن أيضاً بين التفكير المنعكس على نفسه والسذاجة . وهو بذلك قد ابتكر وجسد بالفعل شخصية «المثقف الكلي» الشامل، المفكر الكاتب الروائي الميتافيزيقي والفنان الفيلسوف الذي ينخرط في الصراعات السياسية للحظة بكل قدراته وقواه الموحدة في شخصه. وكان من أثر ذلك بين أشياء أخرى إعطاؤه الصلاحية للشروع في علاقة غير تماثلية مع الفلاسفة لم يفعلوا بأن جعل من تجربة المثقف ومن مكانته الاجتماعية الموضوع المتاز لتحليل اعتقد لم يفعلوا بأن جعل من تجربة المثقف ومن مكانته الاجتماعية الموضوع المتاز لتحليل اعتقد هو أنه شديد الوضوع .

<sup>(</sup>۱) تناولت هنا من جديد الموضوعات وأحياناً المصطلحات الخاصة بمقال نشرته منذ أعوام طويلة بعنوان سارتر فى London Review of Books دمجلة مراجعة الكتب عدد نوفيمر -- ديسمبر ۱۹۸۰ دون ذكر كل مراجع النصوص التى London Review of Books ومجلة إلى عمل أنا بوشتى Anna Boschetti : سارتر ومجلة الأزمنة الحديثة، Paris. Minuit, 1955, Sartre "لذى عمل أنا بوشتى بدراسة نسقية عن المجال والأعمال التحليل الذى لم أقدم له إلا مخططاً سريعاً .

وقد سارت «الثورة» الفلسفية ضد فلسفات المعرفة (ويرمز لها ليون برونشقج -Brunsch wicg (١٨٦٩ - ١٩٤٤). مقترنة «بالثورة، في كتابة الفلسفة . وكان الشروع في تجسيد النظرية الهوسرلية في القصدية التي تهدف إلى أن تستبدل بالعالم المغلق للوعى الذي لا يعرف إلا نفسه العالم المفتوح للوعى الذي «يتفجر نحو» الأشياء نحو العالم، نحو الآخرين، يستتبع دخولاً مفاجئاً إلى الخطاب الفلسفي لعالم كامل من الموضوعات الجديدة (مثل نادل المقهى الشهير) المستبعدة من الجو المنزوى بعض الشيء للفلسفة «الأكاديمية»، بعد أن كانت مقصورة حتى ذلك الوقت على الكتاب . وقد استدعى ذلك أيضاً طريقة جديدة أديية على نحو سافر في الكلام عن هذه الأشياء غير المعتادة . يضاف إلى ذلك أسلوب جديد في الحياة: الفسلفة المكتوبة وفق تقليد من تقاليد الكتّاب على منضدة المقهى. وقد ألغي سارتر - كما يتضع في اختياره لجاليمار حصن الأدب الخالص لنشر كتابات فلسفية كانت حتى ذلك الحين من اختصاص دار الكان Alcan سلف المطابع الجامعية Presses Universitaires - الحدود بين الفلسفة الأدبية والأدب الفلسفي، بين تأثير الأدبية، الذي يجيزه التحليل الظاهرياتي (الفنومنولوجي) وتأثير العمق الذي تضمنه التحليلات الوجودية للرواية الميتافيزيقية، في عمليه القصصيين «الغثيان» و«الجدار». ويهيىء التحويل الدرامي للموضوعات الفلسفية وترويجها الواسع في المسرحيات ذات القضية مثل الأبواب المغلقة (Huis clos (جلسة سرية) أو « الشيطان والرحمن» إدخالها في المحادثة البورجوازية وفي دروس الفلسفة على السواء.

أما النقد الذي كان تقليدياً تخصصاً جامعياً فقد صار مصاحباً لا يُستغنى عنه لهذا التحول العميق في بنية تقسيم العمل العقلى، وأثناء سنوات التلمذة وجد سارتر في تحليل مؤلفيه الذين اختارهم وكلهم غرباء على المعبد المقدس التعليمي فرصة – أكاديمية بعض الشيء – لإحصاء وتمثل التقنيات المقومة «لحرفة» كاتب طليعي، محققاً تكاملاً بين إسهامات سيلين Céline (١٨٩٤ – ١٩٦١ – روائي فوضوى النزعة وناقد الإنسانية أسلويه حافل باللغة الدارجة والبذاءة أحياناً حافل كان معادياً للسامية ومتعاوناً مع النازي أثناء الاحتلال)، وجويس وكافكا وفوكنر في شكل أدبى معترف به على الفور «وكلاسيكي» جداً في الواقع. وكان وضعه في المسرح لا يتجاوز ذلك حيث ظل أكثر قرباً من جيروبو -Girau في الواقع وكان وضعه في المسرح لا يتجاوز ذلك حيث ظل أكثر قرباً من جيروبو -١٨٨٢ doux القيم الأساسية في عالم يخرج عليها) وهو كاتب آخر متخرج في المعلمين العليا، وعند اللزوم من بريخت في مسرحية سارتر «سجناء ألتونا» – بالقياس إلى أونسكو lonesco بيكيت Beckett النقدية في الرواية ثورة الأشكال التي تدعو لها كتاباته النقدية في

سلسلة «مواقف» . بيد أن هذا الخطاب النقدى قد سمح بإعطاء مظهر «محضر تحليلى لعميلة فرض تعريف جديد للكاتب وللشكل الروائي ، فعندما كتب عن فوكنر أن التقنية الروائية تتضمن رؤية ميتافيزيقية، كان يكشف عن ذات نفسه باعتباره حائزاً لاحتكار الشرعية، بشأن الرواية ضد أمثال جيد ومورياك وكذلك مالرو، بما أنه الوحيد الذى يمتلك «ترخيص» أو «إجازة» رجل الميتافيزيقيا . ولا تظهر وظيفة إضفاء الشرعية على الذات من جانب النقد جيداً بمثل ما تظهر في حالة اقترابه من أن يكون سجالاً منطبقاً على المتنافسين المباشرين إلى أقصى مدى مثل البيركامو Camus وبلانشو Blanchot تربط أعماله النقدية بين النشاط الإبداعي وتجربة الغياب والخواء) وهنرى باتاى أعماله النقدية بين النشاط الإبداعي وتجربة الغياب والخواء) وهنرى باتاى (١٨٧٧ – ١٩٢٢. شاعر ودرامي وناقد مسرحي) المطالبين بموقع السيادة حيث لا مكان إلا لفرد واحد، وبالرموز والشعارات الملازمة لهذا الموقع مثل حق الحصول على ميراث

إن استراتيجيات التميز التي يسمح بها النقد مدينة بفاعليتها الخاصة لحقيقة أنها تعتمد على العمل، «الكلى» الذي يجيز لمؤلفه أن يُدخل في كل ميدان من الميادين كلية رأس المال التقنى والرمزى المكتسب في الميادين الأخرى، فيدخل الميتافيزيقا في الرواية أو الفلسفة في المسرح محدداً بالضربة نفسها منافسيه بوصفهم مثقفين جزئيين أي مبتورين. فليس ميرلو بونتي رغم بعض الجولات في النقد إلا فيلسوفاً، كما أن كامو قد كشف بسذاجة في «أسطورة سيزيف» «والإنسان المتمرد» عن أنه لا يمتلك الكثير باعتباره فيلسوفاً محترفاً، فهو ليس إلا روائياً، وليس بلانشو إلا ناقداً، وليس باتاي إلا كاتب مقالات، دون أي كلام عن ريمون آرون، فهو فاقد الجدارة مهما يحدث لأنه لم يمتلك قط ذلك المكون الأخر المحتوم لشخصية المثقف الكلي وهو الالتزام (باليسار).

وبعد أن استعد سارتر بالمقالات النقدية والبيانات الفلسفية لما قبل الحرب العالمية الثانية، وكذلك بالنجاح الكبير لرواية «الغثيان» التى لقيت اعترافاً فورياً بوصفها التركيب «المهيب» للأدب والفلسفة، اكتمل فيه تركيز كل أنواع رأس المال الثقافي الذي يؤسس شخصية المثقف الكلى فيما بعد الحرب مباشرة مع إنشاء «الأزمنة الحديثة» المجلة «العقلية الثقافية» التى كما يشهد تركيب هيئة تحريرها تجمع تحت راية سارتر الممثلين الأحياء لكل التقاليد الثقافية المتصالحة في أعمال وشخص المؤسس، مثلما تسمح بأن تؤسس في برنامج جماعي المشروع السارتري للتفكير في كل جوانب الوجود («يجب ألا يفوتنا شيء من زماننا» كما يقول «التقديم»)، وبأن توجه كل الإنتاج الثقافي على هذا النحو سواء في شكله أو في موضوعاته:

ولكن مصالحة كل أنواع الإنتاج التي حققها سارتر تظل شكلاً جزئياً من الطموح الفلسفي النابع عن تقاطع فلسفتي ظاهريات، ظاهريات هيجل كما قرأها كوجيف Kojève (له كتاب مدخل إلى قراءة هيجل)، وظاهريات هوسيرل كما أعاد هيدجر فيها النظر. ومن خلال الفيلسوف - الكاتب - فإن الفلسفة التي كانت - مع كانط خاصة - ثابتة في عدائها لتلويث سمعتها بالنجاح المادى قد وصلت في المجال الثقافي بأسره إلى الموقع المهيمن الذي ظلت دائماً تطالب به دون أن تحصل عليه أبداً إلا في المجال الجامعي . ومن المفهوم أن إرادة تحقيق الكلية، وهي الشكل الذي يتخذه طموح السلطة المطلقة في المجال الثقافي، لا تتأكد أبداً بمثل هذا الوضوح إلا داخل الأعمال الفلسفية وخاصة بين صفحات كتاب «الوجود والعدم» في المحل الأول، وهو التأكيد الأول للطموح إلى الفكر الذي لا يمكن تجاوزه (والذي يجد سلاحه المطلق في الديالكتيك الذي يلتهم كل شيء لكتاب، نقد العقل الديالكتيكي» وهو الجهد النهائي للحفاظ على سلطة ثقافية مهددة) . إن حجم العمل بذاته الذي هو حجم الكتب الجامعة أو المجموعات Sommes التي تعرض في أوج الفلسفة المدرسية مجموع المسائل مرتبة ترتيباً منطقياً) والرسائل Traités (التي تعالج كل منها مسألة خاصة)، واتساع مجال الرؤية وعالم الموضوعات المعالجة، والذي يبدو في الظاهر مطابقاً في الامتداد للحياة نفسها، هو في الحقيقة كلاسيكي جداً وقريب جداً من التقليد المدرسي الموسع كما أن التعالى الكلي (الذي يتسم بين علامات أخرى بغياب المراجع) في المواجهة مع المؤلفين الذين ينتسبون إلى أعلى المراتب، هيجل وهوسيرل أو هيدجر، وريما يوجه خاص الادعاء بتجاوز كل شيء والحفاظ على كل شيء، إبتداء من موضوع مذاهب الفكر المتصارعة مثل التحليل النفسي أو العلوم الاجتماعية، مثل كل شيء في هذا العمل شاهد على إرادة إقامة الفلسفة باعتبارها المستوى المؤسس (بالكسر)، والمؤسسة (بالفتح) لكي تحكم أو تسود يون مشاركة كل مناحي الوجود والفكر، ولكي تشرع في أن تكون مستوى متعالياً قادراً على أن يقدم للشخص والمؤسسة أو الفكر الذي ينطبق عليه حقيقة لذاته قد انتزعت منه .

وبعد أن صار سارتر تجسيداً للمثقف الكلى الشامل، لم يكن باستطاعته أن يتفادى مواجهة متطلبات التزام مغروس فى شخصية المثقف منذ زولا، هو قضية أن يكون بلسماً خلقياً، وهى قضية مقومة بالكامل لشخصية المثقف السائد والتى فرضت فى لحظة ما على أندريه جيد نفسه . وحينما واجه سارتر السياسة أى فى الفترة شبه الثورية التى أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية، وواجه الحزب الشيوعى، وجد مرة ثانية فى الإستراتيجية الفلسفية على نحو نموذجى، للتجاوز الجذرى بواسطة طرح الأسس للتساؤل النقدى

(وسوف يستعملها كذلك بالنسبة للماركسية وعلوم الإنسان) وسيلة لإعطاء شكل مقبول نظرياً لعلاقة إضفاء الشرعية المتبادل الذي بذل كل ما في وسعه لإقامته مع الحزب الشيوعي (على طريقة السيرياليين قبل الحرب ولكن في مناخ فكرى مختلف جداً ووضع للحزب الشيوعي شديد الاختلاف كذلك). وليس في القبول الحر لوضع رفيق الطريق (الذي يتفق مع الحزب في بعض المسائل العملية) ذي التحليق العالى شيء من تسليم الذات بلا شرط (وهو شيء حسن بالنسبة إلى البروليتاريا وفقاً للمعادلة : «الحزب هو البروليتاريا») على نحو ما كان الكثيرون يريدون أن يروا في هذا القبول : بل هو ما يسمح للمثقف بأن يشكل نفسه بوصفه وعياً مؤسساً للحزب، وبأن يضع نفسه من الحزب والشعب في علاقة مماثلة للعلاقة بين الوجود من أجل ذاته أو لذاته أو لذاته هو الوجود في ذاته بعد ذاته يعني عند سارتر الواقع المادي والوجود من أجل ذاته أو لذاته هو الوجود في ذاته بعد أن يفقد هذا الطابع ويتأسس باعتباره وعياً). وسوف يضمن لنفسه بذلك تصريحاً بالفضيلة الثورية مع المحافظة على الحرية الكاملة لالتصاق انتقائي هو وحده القادر على أن يتأسس عقلانياً وهذه المسافة من كل المواقع القائمة ومن كل الذين يشغلونها، مثل النصاق انتقائي مجلة «النقد الجديد» أو كاثوليك مجلة إسبري Esprit (الروح) ، هي التي تعرف شيوعيي مجلة «النقد الجديد» أو كاثوليك مجلة إسبري Esprit (الروح) ، هي التي تعرف «المثقف الحر»، وتجليه أو تحول هيئته الأنطولوجية كوجود لذاته .

ومن المكن في الواقع إيضاح أن المقولات الأساسية لنظرية الوجود (الأنطولوجيا) عند سارتر، مثل الوجود في ذاته والوجود لذاته، هي شكل متسام من نقيض الموضوع (أو نقيض القضية) الذي يتسلط على كل أعمال سارتر، بين «المثقف» والبورجوازي» أو الشعب: وهو «هجين، لا تبرير له، وغشاء رقيق من العدم والحرية بين البورجوازيين «الأوغاد» في رواية «الغثيان» والشعب، وهما يشتركان في أنهما بالكامل ماهما عليه دون زيادة، أما المثقف فهو دائماً على مبعدة من ذاته نفسها، منفصل عن وجوده ومن ثم عن كل الذين ليسوا إلا ماهم عليه (تتطابق إمكاناتهم مع تحققها) بواسطة ذلك الانحراف الضئيل الذي لا يمكن تجاوزه الذي يصنع تعاسته وعظمته (٢). تعاسته إذن هي عظمته : وتلك الإستدارة تقع في قلب التبدل الإيديولوجي في هيئة الذي يسمح للمثقف من فلوبير إلى سارتر (وأبعد منهما) بأن يؤسس نقطة ارتكاز شرفه الروحي على تحويل في طبيعة استبعاده من السلطات والامتيازات المادية لكي يصير اختياراً حراً . ويمكن «الرغبة في

 <sup>(</sup>٢) هذا النزوع إلى الخلط داخل الفئة المنطقية نفسها بين «البورجوازي» والشعب، هو ثابت من ثوابت رؤية العالم
 الاجتماعي عند الكتاب والفنانين، وعلى نحو أعم عند المثقفين ، وهو يلاحظ على الأخص عند فلوبير

أن يكون الفرد إلهاً» ، هي إتحاد متخيل بين «الوجود في ذاته» و«الوجود لذاته»، يضعه سارتر في أعماق كلية الوضع البشرى، ألا تكون بعد كل شيء إلا شكلاً متحول الهيئة من الطموح إلى مصالحة بين الإمتلاء الراضي عن نفسه للبورجوازي والقلق النقدي للمثقف، وهو حلم يداعب المثقفين يجد تعبيره الأكثر سذاجة عند فلوبير: أن تعيش مثل البورجوازي وأن تفكر مثل نصف إله .

لقد حول سارتر التجربة الاجتماعية للمثقف، المنبوذ صاحب الامتيازات المكرس للعنة الوعى (المباركة) التى تحظر عليه المطابقة المغتبطة مع ذاته، وللعنة الحرية التى تضعه على مبعدة من وضعه المشروط ومن اشتراطاته، إلى بنية أنطولوجية مقومة للوجود الإنساني فى كليته . كما أن التوعك الذى يعبر عنه هو داء الوجود العقلى وليس ألم الوجود فى العالم العقلى، حيث يكون المثقف بعد إمعان النظر مثل سمكة فى الماء(٢).

<sup>(</sup>٣) إن استيعاباً أكثر اكتمالاً «لأثر سارتر» يفترض تحليل الشروط الاجتماعية لظهور طلب اجتماعى لنوع من النبوة عند المثقفين: الشروط المتعلقة بالوضع مثل تجارب القطيعة، والمنساة وألقلق المرتبطة بالازمات الجمعية والفردية التى وادها الحرب والاحتلال والمقاومة والتحرير، والشروط البنيوية مثل وجود مجال ثقافى مستقل مزود بمؤسساته الخاصة لإعادة الإنتاج (مدرسة المعلمين العليا) ، ولإضفاء الشرعية (مجلات وندوات وحلقات وناشرين وأكاديميات) ومن ثم قادر على دعم الوجود المستقل «لارستقراطية الذهن أو الذكاء» منفصلة عن السلطة أى مدربة على الوقوف ضد السلطات وعلى فرض تعريف خاص للإنجاز الثقافي وإقراره .

# وجهة نظــر المؤلــف بعــض الخصائــص العـامـــة لمجـــالات الا<sub>ن</sub>نتـــاج الشقــافـــــى

[إن موضوع النقد الحقيقى يجب أن يكون اكتشاف ما هى المشكلة التى طرحها المؤلف (دون أن يعرفها ودون أن يدرى بها) والبحث عما إذا كان قد حلها أو لم يحلها] بول فاليرى

يفترض العلم الذي يدرس الأعمال الثقافية ثلاث عمليات ضرورية كما هي بالضرورة مترابطة مثل المستويات الثلاثة للواقع الاجتماعي التي تتفهمها : أولاً تحليل موقع المجال الأدبي (الخ) داخل مجال السلطة، وتطوره خلال الزمن ، وفي المحل الثاني تحليل البنية الداخلية للمجال الأدبي (..الخ)، وهو عالم يخضع لقواذين سيرورته وتحوله الخاصة، أي بنية العلاقات الموضوعية بين المواقع التي يشغلها أفراد أو مجموعات توجد في وضع المنافسة من أجل الشرعية، وأخيراً تحليل تكوين التطبعات الخاصة بشاغلي هذه المواقع أي أنساق الاستعدادات التي بما أنها إنتاج مسار اجتماعي وموقع داخل المجال الأدبي (الخ) فهي تجد في هذا الموقع فرصة ملائمة بدرجة تزيد أو تنقص لأن تتحقق ذاتياً (فبناء المجال هو المقدمة المنطقية لبناء المسار الاجتماعي بوصفه سلسلة من المواقع المحتلة على التعاقب داخل هذا المجال(١)).

<sup>(</sup>١) هذا النص الذى يستهدف الكشف فى التحليلات التاريخية للمجال الأدبى التى تجىء فيما يلى عن قضايا تصدق على مجموع مجالات الإنتاج الثقافية يضع بين قوسين المنطق النوعى لكل مجال من المجالات المتخصصة (دينى وسياسى وقانونى وفلسفى وعلمى) الذى حللته فيما سبق والذى سأجعله موضوعاً لعمل مقبل.

يستطيع القارىء طوال هذا النص أن يضع محل كلمة كاتب كلمات رسام أو فيلسوف أو عالم .. الخ، ومحل كلمة أدبى كلمات فنى أو فلسفى أو علمى .. الخ. (ولتذكيره فى جميع المرات التى سيكون ذلك فيها ضرورياً أى فى كل المرات التى لم يمكن فيها اللجوء إلى الدلالة النوعية العامة للمنتج (بالكسر) الثقافى التى اختيرت دون متعة خاصة للإشارة إلى القطيعة مع الأيديولوجية الكاريزمية فى «المبدع» أو «الخالق»، سوف نلحق باستعمال كلمة «كاتب» التعبير إلى آخره الخ») ولا يعنى ذلك تجاهل الفروق بين المجالات . ومن ثم على سبيل المثال كثافة الصراع تتغاير بلا شك وفقاً للأنواع الأدبية ووفقاً لندرة القدرة النوعية التى تتطلبها فى كل عصر، أى وفقاً لاحتمال «المنافسة المخادعة» أو «الممارسة غير القانونية» (وهذا ما يفسر دون جدال أن المجال الثقافى الذى يظل دوماً تحت تهديد التبعية والمنتجين غير المستقلين هو أحد الأماكن الممتازة للإحاطة بمنطق الصراع الذى يتسلط على كل المجالات) .

وهكذا فإن التراتب الواقعى للعوامل التفسيرية يفرض قلب المسعى الذى يتبناه المحللون في العادة: فينبغى التساؤل لا عن كيف وصل هذا الكاتب إلى أن يكون ما صار إليه، بالمخاطرة بالوقوع فى الوهم الإستراتيجى لتماسك أعيد بناؤه – ولكن كيف استطاع بعد أن نعرف أصله الاجتماعي والخصائص المتشكلة اجتماعيا الواجب توافرها عنده، أن يشغل أو فى بعض الحالات أن ينتج المواقع المصنوعة سلفا أو التى يتيعين صنعها والتى تقدمها حالة معينة من المجال الأدبى (..الخ)، وأن يعطى بذلك تعبيراً كاملاً ومتسقاً إلى هذه الدرجة أو تلك عن المواقف التى كانت مغروسة فى الحالة الكامنة داخل هذه المواقع (وعلى سبيل المثال فى حالة فلوبير التناقضات الكامنة فى الفن للفن، وعلى نحم أعم فى وضع الفنان).

## المجال الأدبس داخل مجال السلطحة

لا يمكن تفسير عدد من ممارسات وتمثلات الفنانين والكتاب (على سبيل المثال ازدواجهم سواء إزاء الشعب أو إزاء البورجوازية) إلا بواسطة الإحالة إلى مجال السلطة الذي بداخله يشغل المجال الأدبى (الخ) نفسه موقعاً خاضعاً للسيطرة. فمجال السلطة هو حيز علاقات القوة بين العناصر الفاعلة أو المؤسسات التي تشترك في امتلاك رأس المال الضروري لشغل المواقع المسيطرة داخل المجالات الأخرى (اقتصادية أو ثقافية على الأخص) إنه محل صراعات بين حائزي سلطات (أو أنواع من رأس المال) مختلفة، مثل الصراعات الرمزية بين الفنانين و«البورجوازيين» في القرن التاسع عشر التي يكون رهانها

إما تحويل أو المحافظة على القيمة النسبية لأنواع رأس المال التي تحدد في كل لحظة القوي المعرضة لأن تكون مشتبكة في هذه الصراعات<sup>(٢)</sup>.

وتحدياً لكل أشكال النزعة الاقتصادية، فإن النظام الأدبى (الغ) الذى تأسس تدريجياً في نهاية عملية طويلة وبطيئة من اكتساب الاستقلال يقدم نفسه بوصفه عالماً اقتصادياً مقلوباً: فهؤلاء الذين يدخلونه لهم مصلحة في التنزه عن المصلحة والغرض: مثل مصطلح النبوة بمعناها الاستعارى وخاصة نبوة سوء الطالع، وهي عند فيبر تبرهن على أصالتها بحقيقة أنها لا تدر أي مكسب<sup>(7)</sup> وتجد القطيعة، المتصفة بالهرطقة، مع التقاليد الفنية السائدة معيار أصالتها في التنزه عن المصلحة. ولا يعني ذلك أنه لا يوجد منطق اقتصادي لهذا الاقتصاد الكاريزمي المؤسس على ذلك النوع من المعجزة الاجتماعية أي على الفعل الخالص المتحرر من أي تحديد سوى المقصد الجمالي بالمعني الدقيق، وسنري على الفعل الخالص المتحرد من أي تحديد سوى المقصد الجمالي بالمعني الدقيق، وسنري كن هناك شروطاً اقتصادية للتحدي الاقتصادية الني يؤدي إلى التوجه نحو المواقع التي تحدق بها المخاطر للطليعة الثقافية والفنية، وللاستعداد لمتابعته على نحو متصل في غياب كل مقابل مالي، كماأن هناك شروطاً اقتصادية للوصول إلى المكاسب الرمزية التي هي عرضة لان تتحول في المدى الطويل إلى هذه الدرجة أو تلك إلى مكاسب اقتصادية .

:. :: ::

وينبغى أن نحلل وفقاً لهذا المنطلق الصلات بين الكتاب أو الفنانين والناشرين أو مديرى صالات العرض. فهذه الشخصيات المزدوجة (التي صور فلوبير نموذجاً لها في شخص «أرنو») هي التي بواسطتها يتغلغل منطق الاقتصاد ليبلغ قلب عالم الإنتاج المقصورعلى المنتجين، كما يجب عليها أن تجمع استعدادات متناقضة تماماً: استعدادات اقتصادية تكون في بعض قطاعات المجال غريبة تماماً على المنتجين، واستعدادات عقلية قريبة من استعدادات المنتجين الذين لن يستطيعوا استغلال عملهم إلا بمقدار ما يعرفون كيف يتنوقونه ويقيمونه. وفي الواقع إن منطق التماثلات البنيوية بين مجال الناشرين والعارضين ومجال الفنانين أو الكتاب المناظرين يقضى بأن كل واحد من «باعة معبد» الفن لابد أن يبدى صفات قريبة من صفات فنانيه أو كتابه (الذين يتعامل معهم) مما يشجع رابطة الثقة

<sup>(</sup>Y) أنخلت فكرة مجال السلطة (بورديو . مجال السلطة المجال الثقافي وتطبع الطبقة) لتعليل «الآثار» التي يمكن أن تكرن ملاحظة حتى داخل المجال الأدبى أو الفنى والتي تمارس فعلها مع قوى مختلفة على مجموع الكتاب الفنانين. وقد اكتسب مضمون الفكرة تدقيقاً شيئاً فشيئاً وعلى الأخص بالاستفادة من البحوث التي أجريت على كليات المهنيين وعلى مجموع المواقع المسيطرة التي تؤدى إليها هذه الكليات (بورديو نبالة الدولة، الكليات المهنية وروح التضامن) .

Cf. P.Bourdieu, La Noblesse d'État. Grandes écoles et. esprit de corps, op. cit., p. 375 sq.)

<sup>(</sup>٣) ڤيبر . اليهودية القديمة .

Cf. M. Weber, Le Judaisme antique, Paris, Plon 1971, P. 499.

والإيمان التى يتأسس عليها الاستغلال (فالتجار يستطيعون الاكتفاء بأخذ الكاتب أو الفنان بكلامه وبمقتضى لعبته الخاصة، أى بالتنزه عن الغرض المتخذ سمة القانون، للحصول منه على التنازل الذي يجعل أرباحهم ممكنة)

· · · ·

ونتيجة للتراتب الذي يقوم داخل العلاقات بين الأنواع المختلفة من رأس المال وبين حائزيها، تشغل مجالات الإنتاج الثقافي موقعاً خاضعاً للسيطرة مؤقتاً داخل مجال السلطة . ومع تحررها بقدر ما تستطيع من الضوابط والمطالب الخارجية فإنها تبقى مخترقة من جانب ضرورة المجالات التي تضمنها، أي ضرورة الربح الاقتصادي أو السياسي. وينجم عن ذلك أنها تكون في كل لحظة محلاً لصراع بين مبدأي التراتب، المبدأ التابع، الملائم للذين يسيطرون على المجال اقتصادياً وسياسياً (على سبيل المثال الفن البورجوازي)، والمبدأ المستقل (على سبيل المثال «الفن للفن) . الذي يدفع المدافعين عنه الأكثر راديكالية إلى أن يجعلوا من الإخفاق المؤقت علامة على الإنتقاء (الامتياز) ومن النجاح علامة على المهادنة مع العصر(٤). ويعتمد وضع علاقة القوى في هذا الصراع على الاستقلال الذاتي الملازم على نحو شامل للمجال، أي على الدرجة التي تصل فيها معاييره واجراءاته إلى أن تفرض نفسها على مجموع منتجى الثروات الثقافية وعلى أولئك الذين لأنهم يشغلون الموقع السائد (مادياً وعلى نحو مؤقت) في مجال الإنتاج الثقافي (مثل للسيطرة المتأهبين للقيام بمهام ارتزاقية) فهم أشد الناس قرباً من شاغلى الموقع المماثل السيطرة المتأهبين للقيام بمهام ارتزاقية) فهم أشد الناس قرباً من شاغلى الموقع المماثل في مجال السلطة، ومن ثم فهم أشد الناس حساسية للمطالب الخارجية وللمطالب التابعة .

وتتكشف درجة استقلال مجال إنتاج ثقافى ما فى الدرجة التى يخضع بها مبدأ فرض التراتب الخارجى لمبدأ فرض التراتب الداخلى: فكلما ازداد الاستقلال ازدادت ملاحمة علاقة القوى الرمزية لأشد المنتجين استقلالاً عن الطلب، وازداد ميل القطيعة إلى الاستفحال بين قطبى المجال، أى بين المجال الفرعى للإنتاج المحدود، حيث لايجد المنتجون زبائن إلا بين المنتجين الآخرين الذين هم أيضاً منافسوهم المباشرون، والمجال الفرعى للإنتاج الكبير الذى يوجد من الناحية الرمزية مستبعداً فاقداً الاعتبار. وفى المجال الأول وقانونه الأساسى هو الاستقلال إزاء الطلب الخارجى، يتأسس اقتصاد الممارسات كما هى الحال فى لعبة «من يخسر يكسب» على قلب المبادىء الأساسية لمجال السلطة وللمجال

<sup>(</sup>٤) إن وضع «الفن الاجتماعي» في هذه العلاقة ملتبس تماماً، فعلى الرغم من أنه يحيل الإنتاج الفنى أن الأدبى إلى وظائف خارجية (وهي التي لا يفوت دعاة الفن للفن» أن يوجهوا اللوم بسببها) إلا أنه يشترك مع «الفن للفن» في الرفض الجذري للنجاح المادي و«للفن البورجوازي» الذي يعترف به دون اكتراث بقيم التنزه عن المصلحة.

الاقتصادى فهذا الاقتصاد يستبعد البحث عن الربح ولا يضمن أى نوع من التناظر بين الاستثمارات والعوائد المالية، وهو يدين تعقب الأمجاد وألوان العظمة المادية والاجتماعية، ووفقاً لمبدأ فرض التراتب الخارجى السائد فى مناطق سائدة مؤقتاً من مجال السلطة (وكذلك من المجال الاقتصادى) أى وفقاً لمعيار النجاح المادى الذى يقاس بمؤشرات النجاح المتجارى (مثل مجموع النسخ المطبوعة، وعدد العروض بالنسبة للمسرحيات .. الخ) أو الشهرة الاجتماعية (مثل الأوسمة والمناصب العامة .. الخ) فإن الصدارة تصبح منوطة بالفنانين (الخ) الذين يعرفهم «الجمهور الواسع» ويعترف بهم . أما مبدأ فرض التراتب بالفنانين (الخ) الذين يكنئن معروفين الداخلي أى درجة التكريس النوعي، فهو يدعم الفنانين (الخ) الذين يكنئن معروفين معترفاً بهم من أقرانهم وحدهم (على الأقل في الطور الابتدائي من مشروعهم) والذين هم مدينون، على الأقل من الناحية السلبية بمكانتهم إلى حقيقة أنهم لا يتنازلون عن أى شيء مناء على طلب «الجمهور الواسم» .

ويقدم حجم الجمهور (ومن ثم نوعيته الاجتماعية) مقياساً جيداً لدرجة الاستقلال (الفن الخالص»، «البحث الخالص» ..الخ) أو لدرجة التبعية («الفن التجارى» والبحث التطبيقى» ..الخ) إزاء طلب «الجهور الواسع» وضوابط السوق، ومن ثم للتشبث المفترض بقيم التنزه عن المصلحة ولذلك فإن حجم الجمهور يشكل بلا جدال المؤشر الأكثر ثباتاً ووضوحاً للموقع المحتل داخل المجال . وتنشأ التبعية في الواقع بواسطة الطلب الذي يستطيع أن يتخذ شكل توصية أو «طلبية» ذات طابع شخصى يصوغه «صاحب عمل» أو راع أو زبون أو شكل توصية أو «طلبية» ذات طابع شخصى يصوغه «صاحب عمل» أو راع أو زبون أو الثقافيين بأكبر وضوح مثل العلاقة التي يقيمونها مع المنجاح التجاري أو المادي الاجتماعي عموماً (ووسائل الحصول عليه مثل الخضوع هذه الأيام للصحافة أو لوسائل الاتصال الحديثة)، المعترف به والمقبول أي الذي يبحث عنه بعض المنتجين صراحة، والمرفوض من جانب المدافعين عن مبدأ التراتب المستقل بوصفه شهادة على اهتمام مرتزق بالأرباح جانب المدافعين عن مبدأ التراتب المستقل بوصفه شهادة على اهتمام مرتزق بالأرباح الاقتصادية والسياسية . كما يشكل المدافعون الأكثر حزماً عن الاستقلال من التضاد بين الاعمال المصنوعة من أجل الجمهور والأعمال التي يجب أن تصنع جمهورها معياراً أساسياً للتقييم .

وهذه الرؤى المتعارضة للنجاج المادى وللإقرار الاقتصادى تجعل بعض المجالات القليلة إن لم يكن مجال السلطة نفسه، تتيمز بأن التناحر فيها شامل (فى حدود المصالح المرتبطة بالانتماء إلى المجال) بين شاغلى المواقع المستقطبة: فالكتاب أو الفنانون أصحاب الآراء المتعارضة يستطيعون فى الحد الاقصى ألا يشتركوا فى شىء سوى الإسهام فى الصراع من أجل فرض تعريفات متضادة للإنتاج الأدبى أو الفنى. وذلك تصوير محكم للتمايز بين

علاقات التفاعل والعلاقات البنوية المقومة لمجال ما، فهما تستطيعان ألا تلتقيا أبداً أى أن تتبادلا التجاهل على نحو منهجى، وتظلان محددتين بعمق فى ممارستهما بواسطة علاقة التضاد التي توحدهما.

وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر، وهو وقت بلغ فيه المجال الأدبى درجة من الاستقلال لم يتجاوزها منذ ذلك الحين، كان هناك تراتب أول وفقاً لدرجة التبعية الواقعية أو المفترضة إزاء الجمهور والنجاح والاقتصاد . وهذا التراتب الرئيسى وجد نفسه متقاطعاً مع تراتب آخر تأسس (فى البعد الثانى للحيز) وفقاً للنوعية الاجتماعية والثقافية للجمهور الذى تؤثر فيه الأعمال (والمقياس هو المسافة المفترضة من بؤرة القيم النوعية)، ووفقاً لرأس المال الرمزى المكفول للمنتجين بواسطة الاعتراف. وعلى هذا النحو فإنه داخل المجال الفرعى للإنتاج المحدود الذى لا يعترف – لأنه مكرس بطريقة مطلقة للإنتاج من أجل المنتجين وحدهم – إلا بمبدأ الشرعية النوعية، نجد هؤلاء الذين ضمنوا اعتراف أمثالهم، وهو مؤشر مفترض لتكريس دائم (الطليعة الراسخة المعترف بها) يقفون موقف المعارضة من أؤلئك الذين لم يصلوا إلى نفس الدرجة من الاعتراف من وجهة نظر المعايير النوعية . وهذا الموقع الأدنى يجمع فنانين أو كتاب من أعمال وأجيال فنية مختلفة يستطيعون منازعة الطليعة راسخة القدم سواء باسم مبدأ جديد للشرعية، أو وفقاً لنموذج المروق والهرطقة، أو باسم العودة إلى مبدأ قديم للشرعية.

وعدم النجاح هو في ذاته ملتبس بما أن من المكن إدراكه إما باعتباره شيئاً وقع عليه الاختيار أو باعتباره شيئاً تتم معاناته، ولأن مؤشرات الاعتراف من جانب الأقران الذي يفصل بين «الفنانين والذين حلت عليهم اللعنة» و«الفنانين الفاشلين» هي دائماً غير أكيدة وملتبسة سواء بالنسبة إلى الملاحظين (بالكسر) أو بالنسبة إلى الفنانين أنفسهم: فالمؤلفون الأشد معاناة لسوء الطالع يستطيعون أن يجدوا في عدم التحدد الموضوعي من هذا القبيل وسيلة لأن يحتفظوا بنوع من عدم اليقين حول مصيرهم الخاص، ويساعدهم في ذلك كل سند مؤسسي يضمنه لهم سوء الطوية الجمعي، ويالإضافة إلى ذلك، فإن إضفاء طابع المؤسسة على الثورة الدائمة بوصفها نمطاً شرعيا لتحويل مجالات الإنتاج الثقافية يجعل الطليعة الأدبية والفنية تستفيد منذ نهاية القرن التاسع عشر من حكم مسبق ملائم مؤسس على ذكرى «خداع» الإدراك الحسي والتقييم عند نقاد وجماهيرالماضي. إن الإخفاق يستطيع إذن دائماً أن يجد تبريراته في مؤسسات منحدرة عن عمل تاريخي بأجمعه، مثل فكرة «الفنان الرجيم» الذي يضفي وجوداً معترفاً به على الفجوة الواقعية أو المفترضة بين النجاح المادي والقيمة الفنية . وعلى نحو أوسع تؤكد حقيقة أن العناصر الفاعلة أو الهيئات

المخصصة أو التى خصصت نفسها للحكم والتكريس – والتى هى نفسها فى صراع من أجل التكريس، ومن ثم فهى دائماً معتبرة ذات طابع نسبى وعرضه للمنازعة – دعماً موضوعياً لتأثير سوء الطوية الذى بفضله يستطيع الرسامون الذين بلا زبائن ، والممثلون بلا أدوار والكتاب بلا كتب منشورة أو جمهور أن يضعوا قناع التنكر على فشلهم بأن يتلاعبوا بالتباس معايير النجاح، مما يسمح بالخلط بين الفشل المختار والمؤقت من جانب «الفنان الرجيم» والفشل الذى لا يحتمل تأويلاً من جانب الذى لا يصيب هدفاً . إلا أن الجهد الذى يصير على نحو متزايد صعباً ، بحيث أنه مع الزمن والتقادم وتقلص المكنات الذى يبرزه تكرار النتائج السلبية يجعل الامتداد الإرادى لعدم الحسم المراهق مزعزعاً لا يمكن احتماله .

:. :. :.

حتى إذا كان منطق المنافسة على إعادة اكتشاف أعمال الماضى ورد الاعتبار لها أو الاعتراف بها ينتهى بتأكيد شكل من مواصلة البقاء الأدبى» لعدد من الكتاب الذين كان معاصروهم قد صنفوهم دون تردد فى خانة «الفاشلين» فمن النادر أن نلتقى بحاله تشبه فى الخروج على المعتاد حالة الفونس راب Alphonse Rabbe مؤلف «دفتر رجل متشائم»، الذى أعيد نشره حديثاً، والذى رسم باسكال كازانوفا Pascal Casanova صورته على هذا النحو: كاتب فاشل منسى مر عليه بالصمت جميع معاصريه، وشاعر عادى، ولد فى المحمد النحو: كاتب فاشل منسى مر عليه بالصمت جميع معاصرية، وشاعر عادى، ولا فى مديرة، موسيقى هاو، ممثل كانت لهجته الجنوبية تجعل منه أضحوكة، أو شيئاً كوميدياً، ومؤرخ من الدرحة الثانية ورجل سياسة إقليمى، وكاتب مقالات غير معروف الإسم وصحفى هامشى . مات عام ١٨٢٩، تاركاً عملاً مؤثراً بعد الوفاة مثيراً للعواطف يدافع عن الانتحار معنوناً – على نحو منطقى – دفتر رجل متشائم. وقد تلقى ترقية بعد قرن على يد أندريه بريتون حينما قال عنه «سيريالى فى الموت»(١)

وبالمثل فعند القطب الآخر من المجال بجوار المجال الفرعى للإنتاج الكبير، المنذور والمكرس للسوق والربح ينشأ تضاد مماثل لذلك الذى يفصل الطليعة الراسخة عن الطليعة، من خلال توسط نطاق الجمهور ونوعيته الاجتماعية (وهما المسئولان جزئياً عن حجم الأرباح)، ومن ثم قيمة التكريس الذى يجلبه باقتراعه، بين الفن البورجوازى الحاصل على

<sup>(6)</sup> P. Casanova, liber, nº 9., mars 1992 p. 15.

<sup>(</sup>ب) كازانوفا في ليبراسيون عدد مارس ١٩٩٢.

كل حقوق البورجوازية والفن «التجارى» في الحالة النقدية، الذي انتقصت قيمته مرتين بوصفه « حَشِعاً » وبوصفه «شعبياً ». فالمؤلفون الذين يصلون إلى أن يضمنوا لأنفسهم النجاح المادي والتكريس البورجوازي (وعلى الأخص الوصول إلى الأكاديمية) يتميزون إما بأصلهم الاجتماعي ومسارهم، وإما بأسلوبهم في الحياة وقرابتهم الأدبية من أولئك الذين كتب عليهم النجاح الذي يوصف بأنه شعبي، مثل مؤلفي الروايات الريفية وكتبة التمثيليات الكوميدية السطحية وكتبة الأغاني .

ويمكن أن تقاس درجة استقلال المجال بأهمية مفعول إعادة التفسير أو الانكسار الذي يفرضه منطقة النوعي على التأثيرات أو المطالب الخارجية وبالتحويل أي بتبديل الهيئة الذي يُخضع له التمثلات الدينية أو السياسية أو ضوابط السلطات المادية (لا تصدق الاستعارة الميكانيكية للانكسار هنا إلا بالسلب، لكي تطرد أشباح نموذج الانعكاس الأكثر ابتعاداً عن الملاحمة). كما يمكن أن تقاس أيضا بصرامة الإجراءات السلبية إفقاد الإعتبار، الحرمان الكنسي أو المؤسسي .. الخ) التي تفرض على الممارسات التابعة مثل الخضوع المباشر المتوجيهات السياسية أو حتى المطالب الجمالية أو الأخلاقية، وعلى الأخص لقوة التحريض الإيجابي على المقاومة أي على الصراع السافر ضد السلطات (وتستطيع نفس الرغبة في الاستقلال أن تؤدي إلى مواقف متعارضة وفقاً لطبيعة السلطات التي تناوئها) .

وبتفاوت درجة استقلال المجال (ومن هنا حالة علاقات القوى التي تترسخ) بدرجة ملموسة وفقاً للمراحل ووفقاً للتقاليد القومية (٢) . فهو على مقاس رأس المال الرمزى الذى تراكم خلال الزمن بواسطة فعل الأجيال المتعاقبة (القيمة المنسوبة إلى إسم كاتب أو فيلسوف، الترخيص المقر قانوناً وشبه المؤسسي بمنازعة السلطات .. الخ) . وإنه باسم رأس المال الجمعي هذا يشعر المنتجون الثقافيون بأن من حقهم وواجبهم أن يتجاهلوا مطالب أو متقضيات السلطات الفعلية، أي مصارعتها باسم مبادئهم ومعاييرهم الخاصة : وحينما تكون الحريات وألوان الجسارة غير المعقولة أو بكل بساطة التي لا يمكن التفكير فيها في حالة أخرى أو وضع آخر للمجال أو في مجال آخر مغروسة في حالة الكمون أو

<sup>(</sup>٧) يعتمد الشكل الذي يتخذه استقلال مجالات الإنتاج الثقافية إزاء السلطات الاقتصادية والسياسية كثيراً بلا جدال على المسافة الواقعية بين العوالم (ويمكن قياسها بمؤشرات موضوعية مثل تواتر الانتقالات بين الأجيال وخاصة داخلها من عالم إلى آخر، أو بالمسافة الاجتماعية بين مجموعتين من وجهة نظر الأصول الاجتماعية وأماكن التكرين والمصاهرات وغيرها) وكذلك على المسافة في التمثلات المتبادلة (والتي يمكن أن تتغاير ابتداء من النزعة المعادية للمثقفين في البلاد الأنجلو سكسونية وحتى الإدعاءات الثقافية في اتجاه حافل بالتهديد أيضاً لدى الورجوازية الفرنسية.

الإمكان الموضوعيين أى فى حالة المطلب داخل المبرر النوعى للمجال فإنها تصير عادية أى مستذلة (^).

إن السلطة الرمزية المتحصلة في الخضوع لقواعد سيرورة المجال تتعارض مع كل أشكال السلطة التابعة التي يستطيع بعض الفنانين أو الكتاب، وبدرجة أكبر كل الحائزين لرأس مال ثقافي من خبراء وكوادر ومهندسين وصحفيين أن يروا أنفسهم يمنحونها مقابل خدمات تقنية أو رمزية يؤبونها إلى السادة المسيطرين (وعلى الأخص في إعادة إنتاج النظام الرمزي المقر). وتستطيع هذه السلطة التابعة أن توجد حتى داخل المجال، كما يوهن من قوة المنتجين الأشد تفانياً بالكامل للحقائق والقيم الداخلية هذا النوع من «حصان طروادة» الذي يمثله الكتاب والفنانون المنحنون أمام الطلب الخارجي.

وبعد قول ذلك فإن الخضوع لا يكون كلياً أبداً مثل ما تدفعنا إلى الاعتقاد به الرؤية السجالية حينما تعامل كل الكتاب المحافظين باعتبارهم ناطقين رسميين أو ألسنة حال بكل بساطة. وما من شيء يوضح على نحو أفضل تأثير الإنكسار الذي يمارسه المجال من حالة الكتاب الخاضعين بجلاء مرئى إلى أكبر مدى للضرورات الخارجية، وذلك لأنه يتيح البرهنة بالأولى A fortiori (أي يستنتج من حالة أو قضية حكماً لحالة أو لقضية أخرى لنفس الأسباب أو ما يزيد عليها)، تلك الضرورات التي تمارسها السلطات الاقتصادية التي تستطيع الضغط مباشرة أو عبر توسط نجاح جماهيري أو صحفي .. الخ. ويميل منطق السجال السياسي الذي يظل يتسلط على عدد من التحليلات ذات الادعاء العلمي إلى تجاهل الفرق بين التمثلات التي يقترحها وبتك التي ينتجها السادة المسيطرون أنفسهم، من مصرفيين وقادة صناعة ورجال أعمال أو ممثليهم في النظام السياسي حينما يسلكون بوصفهم منتجين عرضيين للثروات الثقافية .

<sup>(</sup>A) سنرى أن الاستقلال الذاتى لا يختزل إلى الاستقلال الذى تتركه أو تمنحه السلطات. فإن درجة عالية من المرية المتروكة لعالم الفن لا تتميز آلياً بتأكيدات للاستقلال الذاتى (ويخطر في الذهن على سبيل المثال الرسامون الإنجليز في القرن التاسع عشر الذين أمكن القول أنهم مدينون بعدم إحداثهم ألوان القطيعة نفسها التى أحدثها الرسامون الفرنسيون في ذلك الوقت لحقيقة أنهم بخلاف هؤلاء الأخرين لم يكونوا خاضعين لضوابط قسرية الستبدادية من جانب أكاديمية ما كلية القوة) ، فالأمر على العكس، لأن درجة عالية من القسر والتحكم – من خلال رقابة شديدة الدقة على سبيل المثال – لا تستتبع بالضرورة اختفاء كل تأكيد للاستقلال الذاتي حينما يكون رأس المال الجمعى التوايد النوعية، للمؤسسات الأصلية (نوادي وصحف .. الخ) وللنماذج الملائمة قوياً بدرجة كافية .

ولنأخذ الحالة النموذجية «للفلسفات» المحافظة التي ظهرت في ألمانيا أثناء النصف الأول من القرن التاسع عشر ، أي عندما تزعزعت الأسس التقليدية للأرستقراطية وثقتها في شرعيتها الخاصة (وخاصة بسبب الإصلاحات الهادفة إلى الغاء الإمتيازات والقنانة). وقد تميزت الأعمال التي أنتجها إيديولوجيون محترفون على نحو مباشر بما تحمله من علامات متعددة على انتماء مؤلفها إلى المجال الثقافي العقلى . ومن ثم فإن كاتباً مثل أدم موار Adam Müller ، وهو مؤلف مقالات بأسلوب متكلف طنان وشيه فلسفي، حتى إذا خاطب أرستقراطيين غرباء على المجال سوف بيدي انتماءه إلى المجال بما يستشعر أنه يربطه بحب فخته Fichte والتقاليد العقلية السائدة (كانط والقانون الطبيعي، الفريوقراط والزراعة الرشيدة ، أدم سميث وإيديولوجية السوق) قبل أن يقدم «نظرية» حقيقية مبنية على «فكرة» (وهو يميز بين فكرة ومفهوم) «الثروة الطبيعية». وهو يفصل نفسه بذلك عن الهواة العاديين والسياسيين أو كبار الأرستقراطيين الذين لا تضايقهم هذه «الهموم» النظرية، مثل فريدريك أوجست فون ديرمارفيتس Friedrich August von der Marwitz الذي يمجد - بالثقة الساذجة للجهل - في خطابات ومقالات موجهة إلى أقرانه، الأرض والمولد والطبيعة والتقليد ويستنكر الإصلاحات ومركزية الإدارة وتعميم اقتصاد السوق، ويتوجه بالخطاب مباشرة إلى الأرستقراطيين الذين يؤكدون تحولهم من جديد بالدخول في الحيش أو مزاولة لعبة التحديث الاقتصادي(٩) . ويوجد نفس التضاد في الأدب الذي يستلهم النزعة التكنوقراطية والذي ازدهر في فرنسا بين ١٩٥٠ و ١٩٧٠، فاصلاً على حدة المؤلفين الذين على الرغم من أنهم يطورون أفكارا تكاد أن تقبل التبادل فيما بينها من حيث الموضوعات (مما يسمح بتحليلها باعتبارها كلاً واحداً)، فهم يتميزون بعمق شديد باستراتيجياتهم في الخطاب وعلى الأخص بالاتجاه الذي تسير فيه مراجعهم

<sup>(</sup>٩) حول هذه المسالة التي درست طويلاً تمكن على الأخص قراءة كتاب هد . روزنبرج «البيروقراطية والأرستقراطية، التجربة البروسية»

H. Rosenberg, Bureaucracy & Aristocracy, The Prussian Experience, 1660 - 1815 Cambridge, Harvard Univsity Press, 1958 p. 24.

وكتاب جبيه . لاجيلليس ، البيروقراطية البروسية في أزمة ١٨٤٠ – ١٨٦٠ ،

Stanford, Stanford وخاصة كتاب بروال سياسة J.R Gillis, The Prussian Bureaucracy in Crisis, 1840 - 1860 University Press, 1971

النبالة البروسية، تطور أيديولجية محافظة. (10) Cf. p. Bourdicu et L. Boltanski, La production de L'idéologie dominante actes de la recherche en sciences sociales no 2 - 3,1975, P. 4-31.

<sup>(</sup>١٠) بورديو وبولتانسكى : «إنتاج الإيديولوجية السائدة» .

وإشاراتهم (۱۰) فالمحترفون يرجعون بقدر أكبر وعلى الأقل بالسلب إلى المجال الثقافي العقلى، إلى مجادلاته ومشاكله، إلى مواضعاته وافتراضاته المسبقة، التى يعترف بهم فيها بقوة، والتى باعترافهم بقوة بمعاييرها (وحيث يتوزعون وفقاً لتراتب يسير من حيث المعالم من جان فوراستيه Jean Fourastié (محلل المجتمع الصناعي المعاصر) إلى برتران دى جوفنيل Bertrand de Jouvenel وريمون آرون)، أما الهواة من رجال السياسة (مثل ميشيل بونياتوفسكي وفاليري جيسكار ديستان) ومن قادة الصناعة (فرانسوا دال Dalle) أو من كبار الموظفين (فرانسوا بلوش لينيه Bloch - Lainé أو يبير ماسيه Massé) فيكتفون في الأغلب بإعادة إنتاج خطابات المدرسة الصادرة على نحو مباشر إلى هذه الدرجة أوتلك من أعمال أو دروس المحترفين دون انشغال بمشاكل تهم المثقفين، فهم يجهلون غالباً حتى وجودها

إن المنتجين الذين يمكن تسميتهم بالفطريين (أو السذج) بالتماثل مع مجال التصوير، لأنهم موضوعياً وذاتياً غرباء على مجال الإنتاج الثقافى، يستطيعون التعبير عن معتقداتهم بالدرجة الأولى دون أن يولوا أدنى اهتمام للمنتجين الآخرين (ما لم يكونوا فى حالة السياسيين واقعين مثلهم داخل المجال السياسي) كما يشهد على ذلك بساطة أسلوبهم ونغمة الثقة البادية في تدليلهم وعلى الأخص سذاجة مراجعهم . وعلى العكس من ذلك فتحت طائلة الاستبعاد من المجال، فإن الذين تضعهم التصنيفات المحلية في خانة «مثقفى اليمين» لم يعد لهم الحق في تلك السذاجة الشديدة، كما أن اهتمامهم بتأكيد نزاهتهم اللصيقة بهم كمثقفين يميل بهم إلى أن يتخذوا مسافة من الحقائق الأولى للنزعة المحافظة الأولية، ولكن لكى يستعيدوها على نحو أفضل في نهاية السجال ضد «مثقفى اليسار». بل إن البساطة أو الوضوح اللذين يتظاهران بهما هما بمثابة رفض متعمل المحيفة التوليدية لخطابهم محوية بكاملها في العنوان الشهير لريمون أرون عن «أفيون وإن الصيغة التوليدية لخطابهم محوية بكاملها في العنوان الشهير لريمون أرون عن «أفيون المشعب إلى نحر المثقفين الذين نذروا أنفسهم للدين الماركسية عن الدين بوصفه أفيونا للشعب إلى نحر المثقفين الذين نذروا أنفسهم للدين الماركسي الخاص بالشعب، وإلى نحر مطالبتهم بوضع موقظي العقول والأذهان. (١١)

<sup>(</sup>١١) انظر الملحق.



# القانون الأساسي (الناموس) ومسائلة الحدود

إن المبراعات الداخلية وخاصة تلك التي تقيم تعارضاً بين أنصار «الفن الخالص» وأنصار «الفن البورجوازي» أو «التجاري»، والتي تؤدي بالأولين إلى أن يضنوا على الآخرين بمجرد إسم الكاتب، تأخذ حتماً شكل صراعات حول التعريف بالمعنى الدقيق للكلمة : فكل طرف يهدف إلى فرض حدود المجال الأكثر ملاءمة لمصالحه، أو وهو ما يؤدي إلى نفس الشيء، إلى تعريف شروط الانتماء الحقيقي إلى المجال (أو إلى الصفات التي تعطى الحق في وضع الكاتب) وهو تعريف صنع على أفضل وجه لتبرير وجوده هو على نحو ما يوجد . ومن ثم فحينما يقول المدافعون عن التعريف الأكثر «نقاء»، وصرامة وضيقاً في النطاق للانتماء إلى المجال إن عدداً معيناً من الفنانين (الخ) ليسوا في الواقع فنانين، أو أنهم ليسوا فنانين حقيقيس، فإنهم يرفقضُون أن يسلموا لهم بوجودهم بوصفهم فنانس، أي من وجهة نظر المدافعين عن التعريف الأكثر نقاء بوصفهم فنانين حقيقيين، ويريدون أن بفرضوا على المجال من وجهة نظر يعتبرونها الوحيدة الشرعية، القانون الأساسي للمجال، مبدأ الرؤية والتصنيف (الناموس أو القانون Nomos) الذي يعرف المجال الفني (.. الخ) باعتباره كذلك أي باعتباره مجلاً للفن بوصفه فناً و«رؤية الفن بصفة محددة» (وفقاً لتعبير فتجنشتين) التي يريد أنصار الفن «الخالص» أن يفرضوها ضد الرؤية المعتادة، ليست شيئاً آخر - في هذه الحالة على الأقل - سوى وجهة النظر المؤسسة (بالكسر) التي يتأسس المجال بواسطتها باعتباره مجالاً، والتي بهذه الصفة تُعَرف حق الدخول إلى

CF. P.Bourdieu, La Nablesse d'Etat, Grendes ecoles et. esprit de corps, op. cit., p. 375 sp.)

المجال: «فلن يدخل أحد هنا» إن لم يكن مزودا بوجهة نظر تتفق مع أو تنطبق على وجهة النظر المؤسسة للمجال، فإذا رفض أن يلعب لعبة الفن بوصفة فنا التى تتحدد ضد الرؤية المعتادة وضد الأهداف التجارية أو الإرتزاقية لهؤلاء الذين يضعون أنفسهم فى خدمتها، فهو يريد أن يختزل شؤون الفن إلى شؤون المال (وفقا للمبدأ المؤسس للمجال الاقتصادى، (الأعمال التجارية هى الأعمال التجارية (أى لا تخضع لغير منطقها دون تدخل من الاعتبارات الأخرى مثل الأخلاق والدين). إن التعريف الأكثر دقة وتحدداً للكاتب (الخ) الذى نقبله اليوم باعتباره بديهياً هو نتاج سلسلة طويلة من الاستبعاد والحرمان كانت تهدف إلى رفض أن يعد كل أنواع المنتجين – الذين يستطيعون العيش باعتبارهم كتاباً باسم تعريف أؤسع وأكثر استرخاء للمهنة – كتاباً جديرين بالإسم.

واحتكارالشرعية الأدبية هو أحد الرهانات المركزية للمنافسات الأدبية (الخ) أى بين أشياء أخرى احتكار سلطة الكلام بكل حجية عن من هو المخول لأن يسمى نفسه كاتبأ (الخ)، وحتى أن يقول من هو الكاتب ومن يمتلك السلطة لكى يقول من هو الكاتب، أو إذا كان ذلك مفضلاً، احتكار سلطة تكريس المنتجين والنتاج. وبمزيد من الدقة إن رهان الصراع بين شاغلى القطبين المتعارضين في مجال الإنتاج الثقافي هو احتكار فرض التعريف الشرعي للكاتب، ومن المفهوم أن الصراع ينتظم حول التضاد بين الاستقلال والتبعية . وينجم عن ذلك أنه إذا كان من الصحيح على نحو شامل أن المجال الأدبي (الخ) هو محل الصراع عن أجل تعريف الكاتب (الخ) فإنه يبقى أنه لا يوجد تعريف كلى شامل للكاتب، وأن التحليل لا يلتقى أبداً إلا بتعريفات مناظرة لحالة من الصراع من أجل فرض تعريف شرعي للكاتب وأن التحليل لا يلتقى أبداً إلا بتعريفات مناظرة لحالة من الصراع من أجل فرض

ومعنى ذلك أن مشاكل أخذ العينات ومقارنتها التى تطرح نفسها على كل المتخصصين لا يمكن أن تحل بواسطة أحد المراسيم التعسفية للجهل التى يُطلق عليها إسم العماد: «تعريفات إجرائية» (والتى تمتلك كل الفرص لئلا تكون إلا التطبيق اللا واعى لتعريف تاريخى، ومن ثم فحينما يتعلق الأمر بعصور متباعدة تصير قائمة على مفارقة زمنية): إن قلة الوضوح الدلالية أو الاهتزاز السمانتي لمفاهيم مثل الكاتب والفنان هي نتاج صراعات تهدف إلى فرض التعريف على المفهوم، وشرط لهذه الصراعات في آن معاً. وبهذه الصفة، فهي جزء من الواقع نفسه الذي يتعلق الأمر بتفسيره . إن الحسم على الورق وبطريقة تعسفية إلى هذا الحد أو ذاك في مساجلات لم تُحسم في الواقع مثل مسألة معرفة ما إذا كان هذا المطالب أو ذاك بصفة الكاتب (الخ) يشكل عضواً في مجموع الكتاب هو بمثابة نسيان أن مجال الإنتاج الثقافي هو ساحة صراعات تستهدف من خلال فرض تعريف

سائد للكاتب تحديد مجموع هؤلاء الذين يحق لهم الإسهام في الصراع من أجل تعريف الكاتب .

وهذا الصراع بصدد حدود الجماعة وشروط الانتساب إليها ليس أمراً مجرداً، فواقع كل الإنتاج الثقافي وفكرة الكاتب نفسها، يستطيعان أن يتحولا جذرياً بسبب مجرد توسيع نطاق الناس الذين لهم كلمة يقولونها حول الشئون الأدبية . وينجم عن ذلك أن كل استطلاع يهدف على سبيل المثال إلى إقامة خصائص الكتاب أو الفنانين في لحظة معطاة يحدد مسبقاً نتيجته في القرار الافتتاحي الذي بواسطته يحدد نطاق المجموع الخاضع للتحليل الإحصائي (١٢).

.. .. ..

وليس من المستطاع الخروج من الحلقة المفرغة إلا بمواجهتها باعتبارها كذلك. فعلى التحقيق أو الاستطلاع نفسه أن يحصى التعريفات الموجودة، مع الاهتزاز الكامن فى استعمالاتها الاجتماعية، وأن يهيىء الوسائل لوصف أسسها الاجتماعية : فعلى سبيل المثال عند التحليل الإحصائي لكيف تتوزع بين منتجى الكتب (المشخصين اجتماعياً)، مؤشرات مختلفة للاعتراف بالمنتج بوصفه كاتباً (مثل الوجود في القوائم ومنها قائمة الجوائز) توافق عليها هيئات مختلفة للتكريس (الأكاديميات ونظام التعليم ومؤلفو القوائم ... الخال الخالة عند فحص كيف يتوزع مؤلفو القوائم ومؤلفو تعريف الكاتب أنفسهم في النطاق الذي تم بناؤه على هذا النحو، يجب الوصول إلى تحديد العوامل الشارطة للوصول إلى أشكال مختلفة من الوضع المقر للكاتب، ومن ثم إلى المضمون المضمر والمصرح به التعريفات الموجودة .

ولكن من المستطاع أيضاً كسر الدائرة ببناء نموذج لعملية الاعتراف والتقنين التى تؤدى إلى إنشاء الكتاب بوصفهم كتابا، من خلال تحليل للأشكال المختلفة التى يتخذها المعبد الأدبى فى عصور مختلفة داخل قوائم الجوائز والامتياز المقدمة فى الوثائق والملخصات والقطع المختارة .. الخ كما فى الآثار من صور شخصية وتماثيل وتماثيل نصفية وميداليات

<sup>(</sup>۱۲) هناك بكل تأكيد تحقيقات تهدف إلى إنشاء قائمة بالحاصلين على جوائز من الكتاب أو الفنانين وتحدد سلفاً المصنيف بتحديد المجموع الجدير بالإسهام في إنشاء هذه القائمة. بورديو «نوع الإنسان الاكاديمي -Homo aca الجدير بالإسهام في إنشاء هذه القائمة. بورديو «نوع الإنسان الاكاديمي demicus الاستعراض الناجع للمثقفين الفرنسيين أو من سيكون قاضياً في شرعية القضاة ؟ (Le hit-parade des intellectuels français ou qui sera juge de la légitimité des juges)

للرجال العظام، (ويخطر في الذهن ما كشفه فرانسيس هاسكيل Francis Haskell من لوحة ديلاروش Delaroche المرسومة عام ١٨٣٧ في باحة مدرسة الفنون الجميلة وتقدم عظماء الفنانين المعترف بهم في تلك اللحظة)(١٢). ومن المستطاع بتكديس طرائق مختلفة محاولة تتبع عملية التكريس في تنوع أشكالها وتجلياتها (تدشين تماثيل أو لوحات تذكارية وإطلاق الإسم على شارع، إنشاء جمعيات لتخليد الذكرى، الإدخال في البرامج المدرسية .. الخ)، وملاحظة التأرجحات في حظ المؤلفين المختلفين (من خلال منحنيات الكتب أو المقالات التي تتخذهم موضوعاً) والكشف من منطق الصراعات لرد الاعتبار .. الخ . ولن يكون أقل حصاد لمثل هذا العمل جعل عملية التلقين (الترسيخ في الذهن) بوعي بغير وعي، التي حمل على قبول التراتب الذي صار مؤسسياً باعتباره أمراً بديهياً — عملية واعية(١٠) .

*:. :. :*.

إن رهان صراعات التعريف (أو التصنيف) هو الحدود (بين الأنواع أو التخصصات أو بين أنماط الإنتاج داخل نفس النوع) ومن ثم التراتبات . إن تعيين الحدود والدفاع عنها والتحكم في مداخلها هو الدفاع عن النظام القائم في المجال . وفي الحقيقة إن النمو في حجم مجموع المنتجين هو أحد التوسطات الرئيسية التي تؤثر من خلالها التغيرات الخارجية في علاقات القوة داخل المجال : فإن الانقلابات الكبرى تولد من اقتحام الوافدين الجدد الذين بتأثير عددهم وحده، ونوعيتهم الاجتماعية يدخلون تجديدات في مادة المنتجات أو تقنيات الإنتاج، ويميلون أو يطالبون بفرض نمط جديد لتقييم المنتجات في مجال إنتاج هو السوق الخاصة لنفسه . ويوجد ذلك أصلاً داخل مجال تحدث فيه الآثار سواء أكانت ردود فعل بسيطة للمقاومة أو للاستبعاد . وينجم عن ذلك أن المسيطرين يجدون صعوبة في الدفول المصرح به أو المناهم عن أنفسهم ضد التهديد الذي يتضمنه كل إعادة تعريف لحق الدخول المصرح به أو المضمر دون الموافقة على وجود الذين يريدون استبعادهم بواسطة واقعة الصراع . فالمسرح المدرع به الحر المدود المدود المدرح المدورة الذين يريدون استبعادهم بواسطة واقعة الصراع . فالمسرح المدود الدوجون الدين أسهموا من جهة أخرى إسهاماً فعالاً المدافعين المعتمدين عن المسرح البورجوازي الذين أسهموا من جهة أخرى إسهاماً فعالاً المدود المدود المدود عن المسرح البورجوازي الذين أسهموا من جهة أخرى إسهاماً فعالاً المدود المدود المدود المدود المدود المدود المدود والمدود المدود الم

<sup>(13)</sup> F. Haskall, Rediscoveries in art, Some Aspects of Taste, Fashion and Collection in England and France, Londres Phaeton Press, 1976.

هاسكل، إعادة الاكتشاف في الفن: بعض جوانب النوق والموضة وجمع اللوحات في إنجلترا وفرنسا (بالإنجليزية) (١٤) من الممكن أن نرى مثالاً لهذا النوع من التحليل عن معبد العظماء الفلسفي الأمريكي في دراسة ب. ككليك Kuklick المعنوية سبعة مفكرين وكيف نمواً: ديكارت وسبينوزا ولا يبنتس ولوك وبيركلي وهيوم وكانط.

فى التعجيل بالاعتراف به. ويستطيع المرء أن يضاعف إلى ما لا نهاية أمثلة الأوضاع التى يكون الأعضاء نو الحصة الكاملة فى المجال محكوماً عليهم بأن يوازنوا، كما هى الحال فى مسائل الشرف وكل الصراعات الرمزية، بين التعرض للإزدراء الذى إن لم يُفهم فسيخاطر بأن يبدو عجزاً أو جبنا جديرا بالإزدراء، والإدانة أو الاستنكار اللذين على الرغم مما فيهما إلا أنهما يتضمنان شكلاً من الاعتراف .

ومن الصفات الأشد تمييزاً لمجال ما درجة تحول الحدود الدينامية – التي تمتد بمقدار ما تمتد قوة آثارها – إلى حدود قانونية، يحميها حق للدخول قد تم تقنينه (تشفيره) صراحة، في أشياء مثل الحصول على درجات تعليمية، والنجاح في مسابقة الغ، أو بواسطة إجراءات استبعاد وتمييز مثل تلك التي تستهدف بها بعض القوانين ضمان «مرتبة مغلقة» numerus clausus (باللاتينية) من الأعضاء. وتقترن درجة عالية من تقنين الدخول في اللعبة بوجود قاعدة صريحة للعب وحد أدنى من الإتفاق حول هذه القاعدة، وعلى العكس فإن حالات من المجال تكون فيها قاعدة اللعب نفسها موضوعاً للعب داخل اللعبة تصير مناظرة لدرجة ضئيلة من التقنين. وتتميز المجالات الأدبية أو الفنية – في اختلاف على الأخص مع المجال الجامعي – بدرجة ضئيلة جداً من التقنين . ومن ضمن صفاتها الأشد دلالة تلك الخاصية الإنفاذية berméabilité (القابلية للاختراق) لحدودها، والتنوع التي تواجهها هناك : ويشهد تحليل صفات العناصر الفاعلة أنها لا تتطلب رأس المال الاوتصادي الموروث بتلك الدرجة التي يتطلبها المجال الاقتصادي، ولا رأس المال الدراسي بتلك الدرجة التي يتطلبها المجال التعليمي أو حتى تلك القطاعات من مجال السلطة مثل الوظيفة العامة العالية العالية العالية العالية العالية العامة العالية العربة التعالية العالية العربة التعرب العرب العالية العربة العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العر

إن المجال الأدبى والفنى هو أحد المواقع غير الثابتة أو غير المضمونة فى الحين الاجتماعى التى تقدم وظائف سيئة التحدد، بل تكون وهى فى مرحلة التشكل الواقعى، وبهذا المقياس نفسه مرنة إلى آخر مدى وقليلة التطلب، كما تكون مسارات مستقبلها غير مضمونة بدرجة كبيرة ومشتتة إلى أقصى حد (بالتعارض على سبيل المثال مع الوظيفة العامة عالية القدر أو الجامعة) . ولهذا السبب فإن هذا المجال يجذب ويستقبل عناصر

قواعد الفن

<sup>(</sup>۱۵) وهكذا فإن ما لا يكاد يزيد على ثلث كتاب العينة التى فحصها ريميه بونتون قد درسوا دراسات عالية اكتملت أو لم تكتمل . (مصدر سابق عن المجال الأدبى فى فرنسا من ١٨٦٥ إلى ١٩٠٥) . وللمقارنة بصدد هذه العلاقة، بين المجال الأدبى والمجالات الأخرى

انظر C.Charle Situation du champ littéraire, Littérature nº 44.1981 p.8-20 س . شارل: وضع المجال الأدبي

فاعلة شديدة الاختلاف فيما بينها بواسطة صفاتها واستعداداتها ومن ثم طموحاتها، وهي غالباً ما تأمل في ضمانات تمكنها من رفض الاكتفاء بمهنة جامعية أو بوظيفة عامة ومن مواجهة مخاطر هذه الحرفة التي لا تعد حرفة .

إن «مهنة» الكاتب أو الفنان واحدة من أقل المهن على الإطلاق تقنينا، وأقلها قدرة كذلك على تحديد وإعالة الذين يعتدون بها، وهم فى الأغلب لا يستطيعون مزاولة الوظيفة التى يعتبرونها رئيسية إلا بشرط أن تكون لهم مهنة ثانية يستمدون منها دخلهم الرئيسي . ولكننا نرى المكاسب الذاتية التى يقدمها هذا الوضع المزدوج، فالهوية المعلنة تسمح على سبيل المثال بإشباع الحاجة من كل الحرف الصغيرة المسماة «حرف القوت» التى تقدمها المهنة نفسها، مثل حرفة القارىء أو المصحح فى دور النشر، أو تقدمها المؤسسات القريبة من المهنة مثل الصحافة والتلفزيون والراديو .. الخ . ولهذه الأعمال التى تعرف المهن الفنية مقابلات لها تعادلها — دون الكلام عن السينما — لها ميزة وضع شاغليها فى قلب «الوسط» حيث يجرى تداول المعلومات التى تشكل جزءاً من القدرة النوعية للكاتب أو الفنان، حيث تعقد الصلات وتكتسب ألوان الحماية النافعة للوصول إلى النشر، وحيث يتم الاستيلاء أحياناً على مواقع السلطة النوعية، مثل الأوضاع القانونية لرئيس التحرير ومدير التحرير لمحلة أو سلسلة أو لأعمال جمعية تستطيع أن تفيد فى زيادة رأس المال النوعى من خلال الحصول على الاعتراف والاحترام من جانب الوافدين الجدد مقابل النشر والتقديم، والنصائح .. إلخ .

*:*. *:*. *:*.

ولنفس الأسباب يصبح المجال الأدبى موضعاً للجاذبية والترحيب عند كل الذين يمتلكون كل صفات السادة المسيطرين إلا صفة واحدة، مثل المنحدرين من آباء فقراء وينتمون إلى العائلات البورجوازية الكبيرة (٢١). أو إلى الأرستقراطية التى حل بها الخراب أو تدهورت وأعضاء الأقليات الموصومة والمرفوضة من كل المواقع المسيطرة، وعلى الأخص من الوظيفة العامة الرفيعة. لذلك فإن هويتهم الاجتماعية المتناقضة سيئة التحديد والتأكيد تهيؤهم مسبقاً على نحو ما لشغل موقع متناقض، موقع المسود وسط السادة. ومن ثم على سبيل المثال إذا استثنينا المسرح البورجوازى الذي يتطلب تواطؤاً مباشراً بين المؤلف وجمهوره،. فإن التفرقة العنصرية هي على نحو شديد العموم أقل قوة في المجال الثقافي والفني منها في المجالات الأخرى: فهي بلا شك أقل قوة على أي حال – بسبب وزن

<sup>(16)</sup> Cf. S. Miceli, . Divisions "Dirsions du travail entre les Sexes et division du travail de domination une étude clinique des Anatoliens au Brésil, actes de la recherche en Sciences sociales, n 5 - 6, 1975, p. 162 - 182 ميسيلى : تقسيمات العمل بين الجنسين وعمل السيطرة» . (١٦)

الأسلوب وأسلوب الحياة فى شخصية الكاتب أو الفنان - من التفرقة على نحو اجتماعى خالص (ضد القادمين من الأقاليم على وجه الخصوص) التى تشهد عليها التجليات التى لا تحصى للازدراء الطبقى فى المساجلات.

## الإيمان باللعبة illusio والعمل الفنى بوصفه صنماً

تسهم الصراعات من أجل احتكار تعريف نمط الإنتاج الثقافي في إنتاج مستمر للريمان باللعبة، والاهتمام باللعبة والرهانات، أي للإيمان باللعبة الناتية فيها الذي تعد الصراعات أيضاً نتاجاً له ..فكل مجال ينتج شكله النوعي من الإيمان باللعبة، بمعنى الاستثمار في اللعب الذي ينتزع العناصر الفاعلة من عدم الاكتراث ويعدهم ويجعلهم يميلون نحو إعمال التمايزات وثيقة الصلة بالموضوع من وجهة نظر منطق المجال، ونحو تمييز ما هو «مهم» (هذا له أهمية عندي ويهمني، بالتعارض مع سيان عندي، لا يختلف الأمر، لا أكترث) من وجهة نظر القانون الأساسي للمجال . ولكن من الصحيح أيضاً أن شكلاً معيناً من التشبث باللعبة ومن الإيمان باللعبة وبقيمة الرهانات ، وهو الذي يجعل اللعبة تستحق مشقة لعبها، يوجد في مبدأ سيرورة اللعبة، وأن تواطؤ العناصر يجعل اللعبة تستحق مشقة لعبها، يوجد في مبدأ سيرورة اللعبة نفسها . وبإيجاز إن الفاعلة في الإيمان يوجد في أساس المنافسة بينهم التي تصنع اللعبة نفسها . وبإيجاز إن الإيمان باللعبة هو شرط سيرورتها، فتلك السيرورة هي أيضاً على الأقل جزئياً من نتاج ذلك الإيمان

*:. :. :*:

فهذا الإسهام المستغرق باهتمام فى اللعبة والمؤمن بها يتوطّد داخل العلاقة المرتبطة بالوضع بين تطبع ومجال، وهما مؤسستان تاريخيتان يشتركان فى أنهما مُقران (مع تنافرات استثنائية) لنفس القانون الأساسى، وهو تلك العلاقة نفسها . وما من شىء مشترك مع انبثاق عن طبيعة إنسانية تدرج عادة تحت مفهوم المصلحة .

وكما يبرهن التاريخ وعلم الاجتماع المقارن وعلى الأخص تحليل المجتمعات السابقة على الرأسمالية – أو مجالات الإنتاج الثقافية لمجتمعنا – بوضوح فإن الشكل الخاص للإيمان باللعبة الذي يفترضه المجال الاقتصادي، أي المصلحة الاقتصادية بمعنى نزعة المنفعة والتدبير والتوفير، ليس إلا حالة خاصة وسط عالم من أشكال المصلحة الملاحظة على نحو واقعى، وهو في أن معاً شرط ونتاج لانبثاق مجال اقتصادي يتأسس عن طريق توطيد البحث عن أقصى ربح مالى بوصفه قانوناً أساسياً . وعلى الرغم من أنه مؤسسة تاريخية بنفس صفة الإيمان باللعبة الفنية فإن الإيمان الاقتصادي باللعبة بوصفه اهتماما باللعب المؤسس على المصلحة الاقتصادية بالمعنى الضيق. يعرض نفسه بكل مظاهر العموم باللعب

المنطقى (الكلية). وينبغى إبداء الامتنان لباريتو Pareto لأنه عبر بكل وضوح عن وهم العموم والكلية هذا الذى يقع فى أساس النظرية الاقتصادية بأسرها، حينما أقام تعارضاً بين ألوان السلوك التى يحددها الاستعمال مثل واقعة رفع قبعته عند دخوله قاعة استقبال، وأنواع السلوك التى هى نتيجة «استدلالات منطقية» مرتكزة على التجربة مثل واقعة شراء كمية كبيرة من القمح (١٧).

*∴* ∴ ∴

وكل مجال (ديني أو فني أو علمي أو اقتصادي .. الخ) من خلال الشكل الخاص لتنظيم الممارسات والتمثلات التي يفرضها، يقدم إلى العناصر الفاعلة شكلاً شرعياً لتحقيق رغباتها مؤسساً على شكل خاص من الإيمان. ففي العلاقة بين نظام الاستعدادات المنتج (بالفتح) إجمالاً أو جزئياً بواسطة بنية وسيرورة المجال، ونظام الإمكانات الكامنة الموضوعية التي يعرضها المجال والذي يحدده في كل حالة نظام الإشباعات (على نحو واقعي) المرغوبة والذي تولده الاستراتيجيات الرشيدة التي يستدعيها المنطق المحايث للعبة (الذي يمكن أن يصحبه أو لا يصحبه تمثل صريح للعبة (١٨٠).

إن منتج «قيمة العمل الفنى» ليس الفنان ولكن مجال الإنتاج بوصفه عالماً من الإيمان ينتج قيمة العمل الفنى باعتبارها صنها بإنتاج الإيمان بالقدرة الخلاقة للفنان . وعند التسليم بأن العمل الفنى لايوجد بوصفه موضوعاً رمزياً مزوداً بالقيمة إلا إذا كان معروفاً ومعترفاً به، أى قد تأسس اجتماعياً باعتباره عملاً فنياً بواسطة متلقين مزودين بالاستعداد الجمالي ويالقدرة الجمالية الضرورية لمعرفته والاعتراف به بوصفه كذلك وليس موضوع العلم الذي يدرس الأعمال الإنتاج المادى للأعمال فحسب، بل إنتاج قيمة العمل أيضاً، أو وهو نفس الشيء إنتاج الإيمان بقيمة العمل .

ويجب على ذلك العلم إذن أن يأخذ في حسابه لا المنتجين المباشرين للعمل في تحققه المادي وحدهم (الفنان والكاتب .. الخ) بل كذلك مجمل العناصر الفاعلة والمؤسسات التي تسهم في إنتاج قيمة العمل من خلال إنتاج الإيمان بقيمة الفن عموماً، وبالقيمة المميزة لهذا العمل الفني أو ذاك، مثل النقاد ومؤرخي الفن والناشرين ومديري المعارض، والتجار

<sup>(17)</sup> V. Pareto, Manuel d'économie politique, Genève, Droz, 1964, p.41

<sup>(</sup>١٧) باريتو موجز في الاقتصاد السياسي .

<sup>(</sup>١٨) لا يحدث إلا استثناء على الأخص في لحظات الأزمة أن يكون من المستطاع لدى بعض العناصر الفاعلة تكوين تمثل واع ومصرح به للعبة بوصفها لعبة، وهو تمثل يدمر الاستثمار في اللعبة، والإيمان بها بجعله يظهر (بالنسبة إلى ملاحظ من خارج اللعبة وغير مكترث) كأنه تخيل تاريخي أو إذا تكلمنا بطريقة دور كايم «وهم جيد التأسيس».

ومحافظى المتاحف والرعاة وجامعى الأعمال، وأعضاء هيئات التكريس والأكاديميات والصالونات والمحكمين .. الخ، ومجموع الهيئات السياسية والإدارية المتخصصة فى شئون الفن (الوزارات المختلفة — تبعاً للفترات — إدارة المتاحف القومية، إدارة الفنون الجميلة .. الخ) التى تستطيع التأثير فى سوق الفن. وهى تؤثر إما بأحكام التكريس المتوافقة أو غير المتوافقة مع المزايا الاقتصادية (مشتريات ومعونات مالية وجوائز ومنح .. الخ) وإما بواسطة إجراءات تنظيمية (مزايا مالية ممنوحة للرعاة أو أصحاب المجموعات)، دون نسيان أعضاء المؤسسات الذين يتنافسون على إنتاج المنتجين (مدرس الفنون الجميلة .. الخ) وعلى إنتاج المستهلكين الأكفاء للاعتراف بالعمل الفنى بوصفه عملاً فنياً، أى بوصفه قيمة ابتداء من المدرسين والآباء المسئولين عن التلقين والغرس الابتدائيين للاستعدادات الفنية (۱۱).

ومعنى ذلك أنه ليس من المستطاع إعطاء علم الفن موضوعه الخاص إلا بشرط قطع الصلة لا فحسب بالتاريخ التقليدى للفن الذى يخضع دون معركة «لصنمية اسم الأستاذ» التى تكلم عنها فالتربنيامين (المفكر الماركسى الألماني ١٨٩٧ – ١٩٤٠ نو الإتجاه النقدى وزميل بريخت في التنظير) ولكن كذلك بالتاريخ الاجتماعي للفن الذي لا يقطع صلته إلا ظاهريا بالافتراضات المسبقة لبناء شديد التقليدية للموضوع. وهذا التاريخ الاجتماعي للفن يدع نفسه عن طريق الاقتصار على تحليل للشروط الاجتماعية لإنتاج الفنان المفرد (محاطاً بها على الأخص من خلال أصله الاجتماعي وتكوينه)، يفرض جوهر النموذج التقليدي في الإبداع أو «الخلق» الفني، الذي يجعل من الفنان المنتج الوحيد للعمل الفني ولقيمته وذلك حتى حينما يهتم بالذين يخاطبهم العمل أو الذين تطلبوه ولكن دون طرح مسألة إسهامهم في خلق قيمة العمل وقيمة خالقه.

إن الإيمان الجمعى باللعبة (illusio) وبالقيمة المقدسة لرهانائها هو فى أن معاً شرط ونتاج لسيرورة اللعبة نفسها . فهو مبدأ لسلطة التكريس التى تسمح للفنانين المعترف بهم بأن ينشئوا بعض المنتجات بواسطة معجزة الإمضاء أو التوقيع (أو العلاقة المسجلة) باعتبارها أشياء مقدسة . ولكى نقدم فكرة عن العمل الجمعى الذى يكون هذا الإيمان نتاجاً له، ينبغى إعادة بناء تداول أفعال الثقة والاعتماد التى لا تحصى والمتبادلة بين جميع العناصر الفاعلة المنغمسة فى المجال الفنى، أى بين الفنانين على نحو جلى بواسطة معارض المجموعة، أو المقدمات التى بواسطتها يكرس المؤلفون المكرسون من هم أكثر

<sup>(</sup>١٩) لتفسير الانفجار في أسعار أعمال التصوير منذ نهاية القرن التاسع عشر يستحضر روبرت هيوز بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية بمعنى الكلمة مثل السيولة الكبيرة في الثروات، والنمو العددي لكل المهن المنخرطة في المجال الفني والتمايز الملازم لذلك لعمليات تميل إلى اعتبار العمل الفني كنزاً مقدساً .

<sup>(</sup>Cf. R. Hughes, "on Art & Money" The New York Review of Books, vol. XXI, nº 19, 6 dec. 1984, p. 20 - 27).

شباباً، الذين يكرسونهم بالمقابل باعتبارهم أساتذة أو رؤوس مدارس، وبين الفنانين والرعاة أو جامعي الأعمال، وبين الفنانين والنقاد وخاصة بين نقاد الطليعة الذين يكرسون أنفسهم في غمار حصولهم على تكريس الفنانين الذين يدافعون عنهم، أو في غمار القيام بإعادة اكتشاف أو إعادة تقييم لفنانين صغار يمارسون بها ويثبتون سلطتهم في التكريس .. وهلم جرا. والأمر المؤكد أنه لا طائل وراء البحث عن ضامن نهائي أو عن ضمان نهائي لتلك العملة الاعتبارية الخيالية التي هي سلطة التكريس من خارج شبكة علاقات التبادل التي تولد فيها كما يجرى تداولها في أن معاً، أي في نوع من البنك المركزي سيكون الضامن النهائي لكل أعمال الإئتمان . ودور البنك المركزي هذا كانت تؤديه الأكاديمية حتى منتصف القرن التاسع عشر، فهي الحائزة على احتكار التعريف الشرعي للفن وللفنان، واحتكار القانون والناموس nomos ؛ أي مبدأ الرؤية والتصنيف الشرعي الذي يسمح بإقامة الفصل بين الفن واللا فن، بين الفنانين «الحقيقيين» الجديرين بأن يتم عرض أعمالهم جماهيرياً ورسمياً، والآخرين الذين يُردون إلى العدم بواسطة رفض المحكمين. ولكن تحقق طابع المؤسسة للخروج على المعيار أو لاختفاء المعايير anomie الذي نجم عن إنشاء مجال من المؤسسات التي دُفعت إلى وضع المنافسة من أجل الشرعية الفنية جعل مجرد إمكان حكم هو خاتمة المطاف (حكم أعلى هيئة) يختفي، ودفع الفنانين إلى صراع بلا نهاية من أجل سلطة للتكريس لا يمكن احرازها وتكريسها إلا داخل الصراع نفسه وبواسطته.

وينجم عن ذلك أنه ليس من المستطاع تأسيس علم حقيقي يدرس العمل الفني إلا بشرط انتزاع النفس من الإيمان باللعبة oilusio ويتعليق علاقة التواطؤ التي تربط كل رجل مثقف باللعبة الثقافية من أجل تأسيس هذه اللعبة في موضوع. ولكن ينبغي ألا ننسى من أجل ذلك أن هذا الإيمان باللعبة oilusio يشكل جزءاً من نفس الواقع الذي يتعلق الأمر بفهمه، وأن الواجب إدخال هذا الإيمان في النموذج الذي يهدف إلى تبريره مثل كل من يتنافس على إنتاجه والمحافظة عليه، كالخطابات النقدية التي تسهم في إنتاج قيمة العمل الفني التي تبدو أنها تشجلها. وإذا كان من الضروري قطع الصلة بالخطاب الاحتفالي الذي يظن نفسه فعلاً لإعادة الخلق معيداً نشر «الخلق» الأصلي (٢٠)، فإنه ينبغي الاحتراس من نسيان أن هذا الخطاب وأن تمثل الإنتاج الثقافي الذي يسهم في إيلائه الثقة يشكلان جزءاً من التعريف الكامل لعملية الإنتاج هذه، شديدة الخصوصية، بصفتهما شرطين للخلق الاجتماعي «للخالق» بوصفه صنماً

<sup>(</sup>٢٠) سنرى أن تأسيس النظرة الجمالية باعتبارها نظرة «خالصة» قادرة على استيعاب العمل في ذاته ولذاته أي بوصفه «غائية بدون غاية» وفقاً للتعبير الكانطى، مرتبط بتأسيس العمل الفنى بوصفه موضوعاً للتأمل، عند خلق المعارض الخاصة ثم العامة وكذلك المتاحف وعند التطور الموازى لهيئة أو لسلك من المحترفين المسئولين عن المحافظة على العمل الفنى مادياً ورمزياً ، ومرتبط كذلك بالاختراع التدريجي للفنان ولتمثل الإنتاج الفنى باعتباره «إبداعاً» أو خلقاً خالصاً متحرراً من كل تعين ومن كل وظيفة اجتماعية

#### الموقع والاستعداد والموقف

إن المجال من شبكة علاقات موضوعية (من السيطرة أو الخضوع من التتام أو التناحر .. الخ) بين مواقع، على سبيل المثال موقع يناظر نوعاً مثل الرواية أو فئة فرعية مثل الرواية التى تصور الأوساط الراقية أو من وجهة نظر أخرى موقع يميز مجلة أو صالوناً أو حلقة باعتبارها جميعاً مراكز لحشد مجموعة من المنتجين . ويتحدد كل موقع موضوعياً بواسطة علاقته الموضوعية بالمواقع الأخرى، أو بعبارة أخرى بواسطة نسق الخصائص وثيقة الصلة بالموضوع، أى الكافية التى تسمح بتحديد مكانه بالنسبة إلى المواقع الأخرى داخل بنية التوزيع الإجمالي للخصائص . وتعتمد كل المواقع في وجودها نفسه وفي التحديدات التي تفرضها على شاغليها، على وضعها الفعلى والمكن داخل بنية المجال، أى داخل بنية توزيع أنواع رأس المال (أو السلطة) التي يتيح امتلاكها الحصول على أرباح نوعية (مثل المكانة الأدبي والفني (٢١) بدرجة ضئيلة من طابع المؤسسة لا تتيح نفسها للفهم إلا من خلال المجال الأدبي والفني (٢١) بدرجة ضئيلة من طابع المؤسسة لا تتيح نفسها للفهم إلا من خلال أفعال وخطابات سياسية، وبيانات ومناظرات. الخ . كما يفرض تحدى الخيار بين بديلي القراءة الداخلية للعمل والتفسير بواسطة الشروط الاجتماعية لانتاجه أو استهلاكه .

وفى طور التوازن فإن «حيز المواقع» يميل إلى توجيه «حيز المواقف» . ويجب البحث عن مبدأ اتخاذ المواقع أو اتخاذ المواقف الأدبية أى المواقف السياسية خارج المجال فى «المصالح» النوعية المرتبطة بالمواقع المختلفة داخل المجال الأدبى . وإن المؤرخين الذين تعودوا على تتبع الطريق العكسى قد انتهوا بأن اكتشفوا مع روبرت دارنتون R. Darnton ما تدبن به الثورة السياسية للتناقضات والصراعات فى «جمهورية الأداب». فالفنانون «لا

<sup>(</sup>٢١) لن نكسب شيئاً بإحلال مفهوم «المؤسسة» بدلاً من مفهوم المجال الأدبى ، وبالإضافة إلى المخاطرة بالإيحاء بواسطة التداعيات الدوركايمية بصورة عن اتفاق أو إجماع لعالم يتسم بالصراع، فإن هذا المفهوم يجعل إحدى الخصائص الأشد دلالة للمجال الأدبى تختفى وهى نصيبه الضئيل من طابع المؤسسة . ويرينا ذلك بين مؤشرات أخرى الغياب الكلى للتحكيم والضمان القضائي القانوني في الصراعات حول الأسبقية والنفوذ، وعلى نحو أعم في الصراعات من أجل الدفاع من مواقع السيطرة أو الاستيلاء عليها. وهكذا ففي المنازعات بين أندريه بريتون (رائد السريالية) وتريستان تزارا Tzara (مؤسس الدادية)، كان الأول منذ «المؤتمر من أجل تحديد التوجيهات والدفاع من الروح الحديثة، الذي كان قد نظمه ملاذًا له إلا في الاحتياط المسبق بتدخل البوليس في حالة الاضطرابات واختلال النظام، ومنذ الاعتداء الأخير على تزارا بمناسبة أمسية «القلب ذي اللحية» لجأ بريتون إلى السباب والضربات (فقد J.P.Bertrand, J.Dubois et بيير دي ماسو Massot بضربة عصا) على حين استدعى تزارا البوليس P.Durand, "Approche institutionnelles du premier surréalisme, 1919/ 1924, pratiques, n 36, 1983, p. 27-53.

يعايشون» فى الحقيقة علاقتهم «بالبورجوازى» إلا من خلال علاقتهم بالفن البورجوازى، أو على نحو أوسع مدى، من خلال علاقتهم بالعناصر الفاعلة أو المؤسسات التى تعبر عن ، أو تجسد الضرورة البورجوازية المتغلغلة داخل المجال، مثل «الفنان البورجوازى». وبإيجاز إن التحديدات الخارجية لا تمارس فعلها إلا من خلال توسط قوى وأشكال نوعية داخل المجال أى بعد أن تكون قد خضعت لإعادة تشكيل للبنية تزداد أهمية بمقدار ما يزداد المجال استقلالاً، ويصبح أقدر على فرض منطقة النوعى، الذى ليس إلا تجسيداً موضوعياً لكل تاريخه فى مؤسسات وآليات (٢٢).

ونستطيع – بشرط أن نأخذ في الحسبان المنطق النوعي للمجال باعتباره حيزاً من المواقع واتخاذ المواقع (ومن المواقف) الفعلية والممكنة (الكامنة) (حيز الممكنات أو الإشكالية) – أن نفهم الشكل الذي يمكن للقوى الخارجية أن تتخذه فهما محكماً (مطابقاً) في نهاية إعادة تفسيرها وفقاً لهذا المنطق، وذلك حينما يتعلق الأمر بتحديدات اجتماعية فاعلة من خلال تطبعات المنتجين التي شكلتها التحديدات على نحو طويل الأمد أو التي تمارس تأثيرها على المجال في لحظة إنتاج العمل، مثل أزمة اقتصادية أو حركة نمو اقتصادي أو ثورة أو وباء(١٤٤). وبعبارة أخرى إن التحديدات الاقتصادية أو المورفولوجية (الهيكلية) لا تمارس تأثيرها إلا من خلال البنية النوعية للمجال، وهي تستطيع أن تتبع طرقاً غير متوقعة إطلاقاً، فالنمو الاقتصادي يستطيع على سبيل المثال أن يمارس أشد التأثيرات أهمية من خلال توسطات من قبيل زيادة حجم المنتجين أو جمهور القراء أو المتفرجين.

<sup>(22)</sup> Cf. R. Darnton 'Policing Writers in Paris circa 1750'', ''Representations, n º 5, 1984, p. 1 - 32 . قارن خاصة ، د ، دارنتون في فرض الإنضباط على الكتاب في باريس حوالي ١٧٥٠ » .

<sup>(</sup>٢٣) كما رأينا فإن علم الاجتماع الذي يربط مباشرة بين الخصائص المميزة للأعمال والأصول الاجتماعية للمؤلفين مثل ب إسكاربي Escarpit في «سوسيولوجيا «الأدب» أو يربطها بالجماعات التي هي المتلقية الفعلية أو المفترضة لها (التي توصى بها) [مثل أنتال F.Antal «التصوير الفلورنسي وخلفيته الاجتماعية» ولوسيان جولدمان في الإله المحتجب] يرى الصلة بين العالم الاجتماعي والأعمال الثقافية بمنطق «الانعكاس» ويتجاهل تأثير الانكسار الذي يمارسه مجال الإنتاج الثقافي.

<sup>(</sup>٢٤) إذا حدد حدث الطاعون الأسود على سبيل المثال في صيف ١٣٤٨ التوجهات العامة لتغير شامل في تيمات التصوير (صورة المسيح والعلاقات بين الشخصيات وتمجيد الكنيسة .. الخ) فإن هذه التوجهات يعاد تفسيرها وترجمتها تبعأ للتقاليد النوعية المرتبطة بالخصائص المحلية لمجال في طريق التأسيس كما تشهد على ذلك واقعة أنها تتخذ أشكالاً مختلفة في فلورنسة وفي سينيا Sienne (منطقة توسكاني في إيطاليا)

Cf. M.Meiss, Painting in Florence and Sienna after the Black Death, Princeton, Princeton University Press 1951)

إن المجال الأدبى (إلخ) هو مجال لقوى يؤثر فى كل الذين يدخلونه على نحو تفاضلى وفقا للموقع الذى يشغلونه (إما إذا أخذنا نقاطاً شديداً التباعد مثل موقع مؤلف مسرحيات ناجحة أو موقع شاعر طليعى). وهو فى نفس الوقت باعتباره مجالاً لصراع المنافسة – يميل إلى المحافظة على أو إلى تحويل مجال القوى هذا . كما أن المواقف (فى أعمال وبيانات ومظاهرات سياسية .. إلخ) التى من المكن ومن الواجب تناولها باعتبارها «نسقاً» من التضادات من أجل احتياجات التحليل، ليست نتيجة لشكل أياً كان من التوافق الموضوعى بل نتاجاً ورهاناً لصراع دائم . وبعبارة أخرى إن المبدأ المولد والموحد لهذا «النسق» هو الصراع نفسه .

ولا ينشأ التناظر بين هذا الموقع أو ذاك وبين هذا الموقف أو ذاك على نحو مباشر بل فقط من خلال توسط نسقين من الفروق والانحرافات التفاضلية، ومن التضادات وثيقة الصلة بالموضوع والتى تُدرج داخلها (وسنرى أن الأنواع والأساليب والأشكال والطرائق المختلفة .. الخ، تكون إحداها بالنسبة إلى الأخرى مماثلة للعلاقة بين المؤلفين المناظرين) . وكل اتخاذ لموقع (موقف) «متعلق بمواد التناول أو الأساليب» .. الخ يتحدد (موضوعياً وفي بعض الأحيان قصداً) بالنسبة إلى عالم المواقف وبالنسبة إلى الإشكالية بوصفها حيزاً للممكنات التى توجد مشاراً إليها أو موحى بها، كما تتلقى قيمتها المتميزة من العلاقة السالبة التى توحدها بالمواقف المتعايشة التى تسند إليها موضوعياً، والتى تعينها بتحديد نظاقها . وينجم عن ذلك على سبيل المثال أن معنى وقيمة اتخاذ موقع (نوع فني، عمل محدد .. الخ) يتغيران آلياً حتى حينما تبقى على حالها، مادام الذي يتغير هو عالم الخيارات القابلة للاستبدال فيما بينها، المتاحة على نحو متواقت أمام اختيار المنتجين والمستهلكين .

وتجرى مزاولة هذا التأثير في موقع الصدارة على الأعمال المسماة كلاسيكية التي لا تكف عن التغير بمقدار ما يتغير عالم الأعمال المتواجدة معها. ويتضح ذلك جلياً حينما ينتج التكرار البسيط لعمل من أعمال الماضى في مجال قد تحول بعمق تأثير المحاكاة الساخرة الآلى تماماً (وفي المسرح على سبيل المثال يستطيع هذا التأثير أن يفرض تمييز مسافة طفيفة إزاء نص صار مستحيلاً من الآن فصاعداً الدفاع عنه كما هو).

ومن المفهوم أن جهود الكتاب من أجل التحكم في استقبال أعمالهم الخالصة محكوم عليها دائماً بالفشل جزئياً، ولا يرجع ذلك إلى أن تأثير أعمالهم ذاته قد استطاع تحويل شروط استقباله وإلى أنهم لم يعوبوا مضطرين لكتابة عدد من الأشياء التي كتبوها، وإلى كتابتها بالطريقة التي كتبوها بها – بالرجوع على سبيل المثال إلى استراتيجيات بلاغية

تهدف إلى «ثنى العصا فى الاتجاه الآخر» إذا أعطوا على الفور ما كان يعطى لهم عن طريق استرجاع الماضى .

وعلى هذا النحو نتفادى إضفاء الطابع الأبدى والطابع الإطلاقى وهو ما تقوم به النظرية الأدبية عندماتحول إلى جوهر عبر تاريخى لنوع أدبى كل الخصائص التى هو مدين بها لوضعه التاريخى داخل بنية (متراتبة) من الاختلافات. ولكننا لن نحكم على أنفسنا من أجل ذلك بالغرق ذى النزعة التاريخية فى تفرد كل موقف جزئى خاص: ففى الواقع إن التحليل المقارن لتغاير الخصائص العلائقية المنوحة للأنواع الأدبية المختلفة فى المجالات المختلفة، هو وحده الذى يستطيع أن يؤدى إلى لا متغيرات (ثوابت) حقيقية تماماً مثل حقيقة أن تراتب الأنواع (أو فى عالم مختلف التخصصات) يبدو دائماً وفى كل مكان أنه واحد من العوامل المحددة الرئيسية لمارسات إنتاج واستقبال الأعمال.

*∴ ∴ ∴* 

ومن ثم فإن علم العمل الفنى يتخذ موضوعه الخاص من العلاقة بين بنيتين: بنية العلاقات الموضوعية بين المواقع داخل مجال الإنتاج (وبين المنتجين الذين يحتلونها)، وبنية العلاقات الموضوعية بين اتخاذ المواقف داخل حيز الأعمال . ويستطيع البحث وهو مسلح بفرض التماثل بين البنيتين عن طريق القيام بالذهاب والمجىء بين الحيزين وبين المعلومات المتطابقة التي يتم اقتراحها في مظاهر مختلفة أن يكدس المعلومات التي تفضى بها في أن معا الأعمال مقروءة في علاقاتها المتبادلة، كما يكدس خصائص العناصر الفاعلة أو خصائص مواقعها مفهومة هي أيضاً في علاقاتها الموضوعية، ومثل هذه الاستراتيجية الأسلوبية تستطيع على هذا النحو أن تهيء نقطة الإنطلاق لبحث عن مسار مؤلفها كما أن مثل هذه المعلومات المتعلقة بالسيرة الشخصية تستطيع أن تحفز على قراءة بطريقة مختلفة لهذه الخصيصة الشكلية للعمل أو تلك الصفة في بنيته .

فمبدأ تغير الأعمال يكمن في مجال الإنتاج الثقافي، وعلى نحو أكثر دقة، في الصراعات بين العناصر الفاعلة والمؤسسات التي تعتمد استراتيجيتها على ما لها من مصلحة – تبعاً للموقع الذي تحتله في توزيع رأس المال النوعي (متخذاً طابع المؤسسة أو لا) – في المحافظة على بنية ذلك التوزيع أو في تحويلها، ومن ثم في استدامة المواضعات والأعراف السارية أو في تدميرها. ولكن رهانات الصراع بين المسيطرين والمطالبين المدعين، بين الأصوليين والهراطقة بل ومضمون الاستراتيجيات نفسها التي يستطيعون إعمالها لدفع مصالحهم إلى الأمام تعتمد على حيز اتخاذ المواقف المنجزة من قبل، والذي إذ يعمل بوصفه إشكالية يتجه إلى تحديد حيز اتخاذ المواقف المكنة وإلى توجيه البحث

عن حلول، والبتالى تحديد تطور الإنتاج . ومن جهة أخرى فمهما تكن ضخامة استقلال المجال فإن فرص نجاح استراتيجيات الحفاظ والتقويض ستعتمد دائماً فى جانب منها على التعزيزات التى يستطيع هذا المعسكر أو ذاك أن يجدها فى القوى الخارجية (الزبائن الجدد على سبيل المثال) .

ولا تستطيع التحولات الجذرية لحيز اتخاذ المواقف (الثورات الأدبية والفنية) أن تنشأ إلا نتيجة لتحولات في علاقات القوى المقوّمة لحيز المواقع، والتي تصير هي نفسها ممكنة بواسطة التقاء بين المقاصة التقويضية لقسم من المنتجين وتوقعات قسم من الجمهور (من الداخل والخارج)، ومن ثم بواسطة تحول في العلاقات بين المجال الثقافي ومجال السلطة. وحينما تفرض مجموعة أدبية أو فنية جديدة نفسها في المجال، يطرأ على حيز المواقع وحيز الممكنات المناظرة، ومن ثم على الإشكالية كلها تحول واضح : فمع تحقيقها الوجود، أي الاختلاف فإن عالم الخيارات يجد نفسه وقد طرأ عليه التعديل، ويمكن إرجاع المنتجات التي ظلت إلى هذا الحين سائدة إلى وضع النتاج الذي هبطت مرتبته أو أصبح كلاسيكياً .

#### حيز الهمكنات

ليس العلاقات بين المواقع وإتخاذ المواقف علاقة تحديد ميكانيكي فبين الطرفين يتوسط حيزالمكنات بطريقة ما، أي حيز إتخاذ المواقف المنجزة بالفعل على نحو ما يظهر حينما ينظر إليه من خلال مقولات الإدراك المقومة لتطبع معين، أي بوصفه حيزاً ضخماً موجها من إتخاذ المواقف تعلن عن نفسها داخله بوصفها إمكانات موضوعية، وأشياء يتعين عملها»، و«حركات» يتعين إطلاقها، ومجلات يتعين إصدارها وخصوما يتعين قتالهم ومواقف راسخة يتيعين تجاوزها .. الخ .

وللإحاطة بتأثير حيز الممكنات الذي يسلك بوصفه كاشفاً عن الاستعدادات، يكفى بالانطلاق على طريقة المناطقة الذي يقررون أن لكل فرد نظائر مقابلة في عوالم أخرى ممكنة، في شكل مجموعة من الناس كان يمكن لهذا الفرد أن يكونها إذا كان العالم مختلفاً، أن نتصور ماذا كان يمكن أن يصير أمثال باركوس Barcos وفلوبير وزولا إذا وجدوا في حالة أخرى من المجال فرصة مختلفة لإنطلاق استعداداتهم (٢٥). وهذا ما نقوم به تلقائياً حينما نتسائل بصدد قطعة موسيقية قديمة ، إذا كان منطقياً بدرجة أكبر استعمال الكلافيسين Clavecin وهي الآلة التي كتبت لها أو أن يستبدل بها البيانو لأن

<sup>(25)</sup> Cf. D. Lewis, Counterpart Theory and Quantified modal Logic, Jounnal of philosophy n <sup>9</sup>5, 1968 p. 114-115, et J. C. Pariente, Le nom propre et la prédiction dans les langues naturelles, Langages, n <sup>9</sup> 66, 1982, p. 37 - 65.

د لويس ، نظرية النظائر المقابلة ومنطق الجهات الكمى (بالإنجليزية) جيه بارينت، اسم العلم والتنبؤ في اللغات الطبيعية .

«النظير المقابل» للمؤلف الذي لحن في عالم يحوى هذه الآلة قد استعمل البيانو ، عارفين أن هذا الملحن الممكن ما كان سيحقق بنفس الطريقة مقاصده التي هي مختلفة لو كان قد استعمل تلك الآلة .

وهكذا فإن التراث المتراكم بواسطة العمل الجماعى يقدم نفسه لكل عنصر فاعل بوصفه حيزاً من المكنات، أى مجموعاً من الضوابط القسرية المحتملة التى هى شرط ونظير مقابل لمجموع متناه من الاستعمالات المكنة . وينبغى تذكير أولئك الذين يفكرون بواسطة بدائل بسيطة أن الحرية المطلقة فى هذه الأمور، والتى يمجدها المدافعون عن التلقائية الخلاقة لا تنتمى إلا إلى السذج والجهلة . فسيان دخول مجال إنتاج ثقافى بالوفاء بحق للدخول يتألف جوهرياً من امتلاك شفرة (قواعد) نوعية للسلوك والتعبير، أو اكتشاف العالم المتناهى من الحرية تحت ضوابط قسرية، ومن الإمكانات (الكامنة) الموضوعية التى يتعين يقدمها، ومن المشاكل التى يتعين حلها، والإمكانات الأسلوبية أو التيماتية التى يتعين استغلالها، والتناقضات التى يتعين تجاوزها أى الألوان من القطيعة الثورية التى يتعين إنجازها أى الألوان من القطيعة الثورية التى يتعين

ولكى يكون أمام جسارة البحث المجدد أو الثورى بعض الفرص لأن تكون مفهومة، ينبغى أن توجد فى الحالة الكامنة (كإمكان) داخل نسق من المكنات المتحققة من قبل، باعتبارها ثغرة بنيوية تبدو وكأنها تنتظر وتستدعى أن تُسد باعتبارها توجيهات كامنة التطور وطرقاً ممكنة للبحث. وزيادة على ذلك ينبغى أن تكون أمامها فرص للتلقى(٢٧) أى لأن تكون مقبولة ومعترفاً بها بوصفها «معقولة»، على الأقل من جانب عدد صغير من الناس، من هؤلاء الذين استطاعوا فهمها(٢٨). كما أن الأنواق (المتحققة) للمستهلكين هى من ناحية محددة بحالة العرض (بحيث يسهم – كما أثبت هاسكل Haskell كل تغير مهم

<sup>(</sup>٢٦) يصدق هذا على كل مجال للإنتاج الثقافي وخاصة على المجال العلمي حيث تمارس المواجهة بين «برامج البحث العلمي» كما يقول لاكاتوش (من فلاسفة العلم) تأثيراً قوياً بنائياً على التمثلات والممارسات العلمية ،

<sup>(</sup>٧٧) مثال الفنون المفككة Incoherents غير المتماسكة يوضح هذه الآلية تماماً ، فقد اخترع أصحابها كثيراً من الأشياء أعاد اختراعها «رسامو المفهوم» بعدهم، ولكن لأنهم لم يؤخذوا مأخذ الجد، لم يستطيعوا أن يأخذوا هم أنفسهم مأخذ الجد، ودفعة واحدة مرت أعمالهم دون أن يحس بها أحد، حتى عيونهم نفسها لم تدركها انظر د . جروينوفسك «طليعة بلاسير إلى الأمام» «الفنون المفككة» من ١٨٨٧ - ١٨٨٩ .

Cf, D. Grojnowski, "Une avant - garde sans avancée : les Arts incohérents, 1882 - 1889" - Actes de la recherche en sciences sociales nº 40, 1981, p. 73 - 86.

<sup>(</sup>٢٨) «الشعور» بما تمثله هذه الإختراعات التاريخية التى صارت مألوفة، من قبيل تصالون المرفوضين» و«الطلاء» و«الطلاء» و«العريضة»، ينبغى التفكير فيها على أساس التماثل مع تجربة مثل إدخال كلمة Jogging الإنجليزية (الجرى بغير سرعة) والممارسة المناظرة لها من جانب شخصى يرتدى البنطلون القصير والقميص بلا طوق قصير الكمين (تى شيرت T.shirt) و«كاسكيت» للرأس زاهية اللون ويجرى على الأرصفة وسط المارة، وكانت قبل عشر سنوات ننظر الها باعتبارها تنتمى إلى غرابة الأطوار أى شيئاً فاقد الصواب يمر دون أن يلحظ تقريباً

فى طبيعة وعدد الأعمال المعروضة فى تحديد تغير فى التفضيلات المتجلية)، وبالمثل فكل فعل من أفعال الإنتاج يعتمد فى جانب منه على حالة حيز ألوان الإنتاج الممكنة التى تظهر على نحو عينى للإدراك فى شكل خيارات عملية بين مشاريع متنافسة لا يمكن التوفيق بينها إطلاقاً إلى هذه الدرجة أو تلك (لأسماء أعلام أ مفاهيم تدل على مذاهب) ولهذا السبب يكون كل مشروع منها بمثابة وضع المدافعين عن كل المشاريع الأخرى موضع التساؤل.

وهذا الحيز من المكنات يفرض نفسه على كل الذين استبطنوا منطق المجال وضرورته باعتبارهما نوعاً من الترانسند نتالي transcendantal التاريخي (الترانسندنتالي مصطلح كانطى يعنى المبدأ الشارط العام الأولى الذي يجعل الأشياء موضوعات للمعرفة ، إنه العناصر الأولية التي هي أساس التجرية والتي تجعل المعرفة بها ممكنة، فهو سابق للتجربة ولكنه يجعلها ممكنة ولا يجب الخلط بينه وبين الترانسدنتالي أي المتعالى وهو هنا منقول من تجربة الفرد إلى التجربة الاجتماعية التاريخية) أي نسقاً من المقولات (الاجتماعية) للإدراك والتقييم، من الشروط الاجتماعية للإمكان والشرعية التي مثل مفهومات الأنواع والمدارس والطرائق والأشكال تعرف وتحدد نطاق عالم ما يمكن التفكير فيه، وما لا يمكن التفكير فيه أي في أن معاً العالم المتناهي للإمكانات (الموجودة بالقوة) القابلة لأن يتناولها التفكير، وأن تتحقق بالفعل في لحظة معينة – أي حربة، ونسق الضوابط القسرية التي داخلها يتحدد ما يجب عمله وما يجب التفكير فيه - أي ضرورة -وهذا هو الفن الإلزامي الضروري بحق ars obligatoria كما كان يقول الاسكولائيون، فهو يحدد على طريقة قواعد النحو حيز ما هو ممكن قابل للتعقل في حدود مجال معين، مؤسساً كل «خيار» من الخيارات المتخذة (فيما يتعلق بالتجسيد والتصوير والإخراج على سبيل المثال) باعتباره بديلاً مطابقاً من ناحية القواعد (بالتعبارض مع الخيارات التي تجعلنا نقول عن مؤلفها إنه يفعل ما لايهم)، ولكنه أيضاً فن مكتشف (بالكسر) ars inveniendi يسمح بابتكار تنوع من الحلول المقبولة في حدود صحة القواعد اللغوية (فلم يتم بعد استنفاد الإمكانات الكامنة في أجرومية الإخراج المسرح التي أسسها أنطوان Antoine ) وأندريه أنطوان هو مؤسس «المسرح الحر» ومخرجه ١٩٤٣ - ١٩٤٣ وداعية الجماليات ذات النزعة الطبيعية) ومن هنا فهذا دون شك هو السبب في أن كل منتج (بالكسر) ثقافي سيتحدد حتماً بمكانه وزمانه بمقدار ما يسهم في نفس الإشكالية مثل مجموع معاصريه (بالمعنى السوسيولوجي) فلا توجد «رواية جديدة» بالنسبة إلى ديدرو Diderot حتى إذا استطاع روب جرييه بإسقاط قائم على المفارقة الزمانية لحيز ممكناته، أن يجد لديه استباقاً في رواية جالا القدري (من تأليف ديدرو).

إن نسق مخططات الفكر، الذى هو فى جانب منه نتاج لاستبطان التضادات المقومة لبنية المجال، مشترك بين مجموع المسهمين وكذلك بين قسم كبير إلى هذا الحد أو ذاك من الجمهور (على الأخص فى شكل تضادات تعمل بوصفها مبادىء الرؤية والتصنيف والتمييز والتقطيع والتأطير). لذلك فهو يجلب شكلاً من الموضوعية المتصفة بالضرورة المتعالية الشواهد المقتسمة، أى المقرة على نحو شامل (فى حدود المجال) باعتبارها بديهية (٢٩).

ومن المؤكد أنه على الأقل في قطاع الإنتاج من أجل المنتجين، وخارجه دون جدال فإن الاهتمام الأسلوبي بالمعنى الدقيق أو الاهتمام التيماتي في هذا الخيار أو ذاك، وكذلك كل الرهانات النقية الخالصة، أي الداخلية البحتة، للبحث الجمالي بالمعنى الدقيق (أو العلمي في موضع آخر) تحجب جميعاً عن أعين الذين يقومون بهذاالخيار المكاسب المادية أو الرمزية المرتبطة بها (على الأقل إلى أجل محدد)، والتي لا تقدم نفسها إلا على نحو استثنائي بوصفها كذلك، في منطق الحساب الكلبي (أي الهازيء بكل القيم). إن مخططات الإدراك والتقييم النوعية التي تشكل بنية إدراك اللعبة والرهانات والتي تعيد إنتاج التقسيمات الأساسية لحيز المواقع داخل منطقها الخاص (على سبيل المثال فن خالص، فن تجاري «بوهيمي» «بورجوازي»، «ضفة يسري» «ضفة يمني» .. إلخ) أو كذلك تقسيم الأنواع (٢٠)، تحدد المواقع التي تبدو مقبولة أو جذابة (داخل منطق الأهلية المهنية) أو على العكس مستحيلة لا سبيل إليها أو غير مقبولة (ويجري الأمر على هذا النحو تقريباً بالنسبة إلى «الفروع الدراسية» الجامعية أو «التخصصات العلمية) .

وليس من المستطاع التعليل الكامل للتناظر الوثيق المدهش الذي ينشأ في لحظة معطاة بين حيز المواقع وحيز الاستعدادات لدى أولئك الذين يشغلونها إلا بشرط الأخذ في الحسبان في أن معا ماذا كان عليه حيز الإمكانات المعروضة في تلك اللحظة وكذلك في المنعطفات الحرجة المختلفة لكل ميدان فني، وحيز الإمكانات المعروضة هذا هو أي الأنواع والمدارس والأساليب والأشكال والمناهج والموضوعات المختلفة .. النح منخوذة سواء في

<sup>(</sup>٢٩) بالكلام من أجل الإفهام عن التأطير Cadrage فإننى أغامر بأن أثير لدى القارى تصور جوفمان عن «الإطار» (٢٩) جوفمان كندى من رواد علم النفس الاجتماعي (١٩٨٧ - ١٩٨٧) درس أشكالاً تسلطية من التنظيم الاجتماعي (مثل المصحات) والتفاعلات والعناصر غير المقننة من السلوك). وهو مفهوم لا تاريخي أريد أن أعلن انفصالي عنه فحيث يرى جوفمان بدائل أساسية مشكلة للبنية ينبغي أن نرى بنى تاريخية صادرة عن عالم اجتماعي محدد المكان والزمان.

<sup>(</sup>٣٠) إنه على أساس الافتراضات المسبقة المشتركة ينشأ عقد القراءة بين المرسل والمستقبل، وبالتخلى عن هذا العقد فإن المسئولين عن الثورات الثقافية الكبرى يصلون إلى قرائهم العاديين داخل استقامتهم الذهنية داخل المبدىء الديوية لرؤيتهم للعالم الطبيعى والاجتماعى

منطقها الداخلى أو في القيمة الاجتماعية المنوطة بكل منها بحكم موقعه في الحيز المناظر، ومقولات الإدراك والتقييم الموسعة اجتماعياً والتي تطبقها العناصر الفاعلة المختلفة أو فئات من تلك العناصر.

*:. :. :*:

وهكذا فالشعر كما يبدو أمام شاب يجرب كتابته في الثمانينات من القرن التاسع عشر ليس ما كانه في ثلاثيناته ولا ما كانه عام الثورة ١٩٨٨، وبدرجة أقل ما سيكونه عام ١٩٨٠ . فقد كان الشعر أولاً في موقع مرتفع داخل تراتب الحرف الأدبية، يحقق لشاغليه بواسطة نوع من تأثير الطائفة الضمان الذاتي على الأقل لسمو في الجوهر بالنسبة إلى سائر الكتاب الآخرين، فأخر الشعراء في الصف (الرمزيين بخاصة) يرى نفسه أسمى وأعلى قدراً من أول الروائيين الطبيعيين(٢٦) . إن مجموعا من الشخصيات النموذجية لامارتين وهوجو وجوتييه .. إلخ الذين أسهموا في تكوين وفرض الشخصية والدور، والذين تحدد أعمالهم وافتراضاتها المسبقة (المطابقة الرومانسية بين الشعر والغنائية على سبيل المثال) المعالم التي ينبغي أن يحدد الجميع موقعهم بالنسبة إليها . إنها تمثلات معيارية عن الفنان «الخالص» غير المكترث بالنجاح وبأحكام السوق – والآليات التي بواسطة مقتضياتها تساندهم وتمنحهم فاعلية واقعية، وفي النهاية إنها حالة الإمكانات الأسلوبية واستنفاد البيت الأسكندري وألوان الجسارة في الوزن عند الجيل الرومانسي التي أصبحت شائعة، والتي أصبحت ترجه البحث عن أشكال جديدة .

ولن يكون من الإنصاف، بل سيكون بلا جدوى أن نحاول رفض هذا المطلب الخاص بالصياغة الجديدة باسم حقيقة - لا تقبل المنازعة إلا قليلاً - وهي حقيقة أن تلك الصياغة

<sup>(</sup>٢١) هذا ما يقوله في كل خطاباته أحد الشعراء الرمزيين الذين استجوبهم أوريه Huret : «في جميع الأحوال أنا J. Huret, Enquete sur أعتبر أردأ شاعر رمزي أسمى كثيراً من أي من الكتاب المنضوين تحت النزعة الطبيعة 'levolution littéraire, op. cit., p.329) المسمى الادرسة الرومانية وعاد إلى الالاسيكية) إن قصيدة لرونسار أو هوجو هي من الشعر الخالص، أما رواية استندال أو بلزاك فهي من الفن المخفف وأنا أخب كثيراً سيكلوجيينا [المؤلفين أناتول فرانس وبول بورجيه أو موريس بارس المستخلف وأنا أخب كثيراً سيكلوجيينا إلمؤلفين أناتول فرانس وبول بورجيه أو موريس بارس (نفس المصدر السابق ص ٩٢). وهناك مثال آخر أقل صنحباً ولكنه أقرب إلى التجربة التي توجه الاختيار بالفعل: عند الخامسة عشرة تقول الطبيعة الشاب إن كان شاعراً أو يجب أن يكتفي بالنثر البسيط (نفس المصدر ص دعند الخامسة عشرة تقول الطبيعة الشاب إن كان شاعراً أو يجب أن يكتفي بالنثر البسيط (نفس المصدر ص (فالتقسيم إلى طوائف منفصلة بواسطة حدود مطلقة الذي يتجاهل نواحي الاستمرار والتشابك الواقعية الناتجة في كل مكان – على سبيل المثال في العلاقات بين التخصصات، الفلسفة والعلوم الاجتماعية، العلوم البحتة والعلوم الأطبيقية .. الخ، له نفس الأثار: اليقين الذاتي certitudo sui ورفض تخفيض المنزلة، الإرتقاء والحط من القيمة الآليين).

صعبة التحقيق عملياً . فالتقدم العلمي يمكن أن يتألف في حالة معينة من تحديد الافتراضات المسبقة والمصادرات Pétition de principe على المطلوب (جعل المطلوب إثباته مقدمة للبرهنة عليه) التي تستخدمها الأعمال الخالية من أي قصور والتي تمر دون إنعام للنظر من جانب العلم النظامي science normale (العلم في مرحلة سيادة نموذج واحد غير منازع حيث تتراكم المعلومات والحلول وهو غير العلم في مرحلة الثورة حيث ينقطع الاستمرار ويعاد النظر في المسلمات وفقاً لمصطلح روبرت كون Kuhn)، ومن اقتراح برامج تحاول حل مسائل يعتبرها البحث المعتاد قد حلت، دعك من مجرد طرحها . وفي الحقيقة وبشرط إيلاء مزيد من الانتباه سنجد شواهد متعددة على تمثيل حيز المكنات: إنها صورة السباقين العظام الذين بالنسبة إليهم تتكون فكرة المرء عن نفسه وتعريفه لذاته على غرار الشخصيات المتكاملة، تين ورينان .. الخ بالنسبة لهذا الجيل من الروائيين والباحثين أو الشخصيات المناوئة على غرار مالارميه وفيرلين بالنسبة إلى جيل كامل من الشعراء. إنه ببساطة أكثر التمثيل المتسامي لحرفة الكاتب أو الفنان الذي يستطيع توجيه مطامح عصر بأكمله : «إن الجيل الأدبى الجديد يتنامى ممتلئاً بروح ١٨٣٠ أشعار هوجو وموسيه ومسرحيات الكسندر ديما والفريد دي فيني يجري تداولها في الكليات على الرغم من عداء الجامعة، وكان عدد لا يحصى من روايات القرون الوسطى ومن الاعترافات الغنائية والأشعار اليائسة يتم إنجازها في ظلال القماطر(٢٢). وينبغي الاستشهاد كذلك بتلك الفقرة من مانيت سولومون Manette Salomon وفيها يؤميء الأخوان جونكور إلى ما يجذب ويفتن في مهنة الفنان، فالفن بدرجة أقل وحياة الفنان بدرجة أكبر (وفقاً لمنطق براعي اليوم في الانتشار التفاضلي لشخصية المثقف) : «في الأساس كان أناتول منجذباً مواسطة الفن أقل مما كان منجذباً بواسطة حياة الفنان . كان يحلم بالأتلييه . وكان يتوق إليه بتخيلات الكلية ومطامح طبيعته . يرى فيه، أفاق البوهيمية التي تسحر حينما ينظر إليها من بعيد وقصة البؤس، والتخلص من الصلات والقواعد، والحرية وعدم الانضباط، ورثاثة الحياة والمصادفة المغامرة والطارىء غير المتوقع كل يوم، وتفادى المنزل المرتب المنظم ، والتحرر بقدر الإمكان من العائلة وملل أيام الآحادي وأكنوبة البورجوازي، وكل مجاهل اشتهاء نموذج المرأة، والعمل الذي لا يثمر شراً، وحق التنكر طوال العام، في نوع من الكارنيفال الأبدى، فتلك هي الصور والإغواءات التي تبزغ له من مهنة الفن التي تكون

فيها المؤلف الحماس الفتي لماكسيم دي كامب ورينان وفلوبير وبودلير أو فرومنتان .

<sup>(32)</sup> A Cassagne La Thèorie de L'art pour l'art .. op. cit, p. 75 sq.

(32) A Cassagne La Thèorie de L'art pour l'art .. op. cit, p. 75 sq.

(77) أ . كاسانى نظرية الفن للفن مصدر سابق ص ٧٥ ومابعدها . وينبغى نقل الصفحات بكاملها التي يستحضر

في حقيقتها شاقة وقاسية<sup>(٢٢)</sup>.

وإذا كانت هذه المعلومات وكثير من أمثالها التى تمتلىء بها النصوص لا تقرأ بوصفها كذلك، فذلك لأن الاستعداد الأدبى، يميل إلى نزع الطابع الواقعى والطابع التاريخى عن كل ما يستثير الوقائع الاجتماعية . وهذا التناول الذى يفرض الحياد والمختزل (بالفتح) إلى وضع القصص الحتمية للطفولة والمراهقة الأدبيتين في الشهادات الحقيقية الأصيلة عن تجربة وسط وعصر، وعن مؤسسات تاريخية – صالونات وندوات وبوهيمية .. إلخ -- يكبح الدهشة التي كان يجب أن يثيرها .

وهكذا فإن مجال المواقف المكنة يعرض نفسه بمعنى التوظيف (بالمعنى المزدوج) فى شكل بنية معينة من الاحتمالات، من المكاسب أو الخسائر المحتملة، سواء على المستوى المادى أو على المستوى الرمزى. ولكن هذه البنية تحوى دائماً جانباً من عدم التحدد مرتبطاً على الأخص بحقيقة مؤداها أنه فى مجال قليل الحظ من طابع المؤسسة بهذا القدر يكون تحت تصرف العناصر الفاعلة مهما تكن صرامة الضرورات المغروسة فى موقعهم هامش موضوعى دائم من الحرية (يستطيعون أو لا يستطيعون الإمساك به وفقاً لاستعداداتهم «الذاتية»)، وأن هذه الحريات تنضاف فى لعبة البلياردو من التفاعلات ذات البنية، فاتحة بذلك مكاناً خاصة فى فترات الأزمة لاستراتيجيات قادرة على تدمير التوزيع المقر الفرص والأرباح لصالح هامش المناورة المتاح.

ومعنى ذلك أن الثغرات البنيوية فى نسق المكنات الذى لا يكون أبداً معطى بوصفه كذلك فى التجربة الذاتية للعناصر الفاعلة (على العكس مما تدفعنا إعادة البناء على نحو ارتجاعى ex post إلى الإعتقاد) لا يمكن سدها بالقوة السحرية لنوع من ميل داخل النسق إلى الاكتمال الذاتى : فالنداء الذى تنطوى عليه لن يُسمع أبداً إلا من جانب هؤلاء الذين يكونون، بحكم موقعهم داخل المجال وتطبعهم والعلاقة (غالباً ما تكون علاقة عدم اتفاق) بين الاثنين، أحراراً بما يكفى إزاء الضوابط القسرية المغروسة فى البنية لكى يكونوا فى مستوى الإدراك كما لو كان شاغلهم الخاص إمكاناً تقديرياً لا يوجد بمعنى من المعانى إلا بالنسبة إليهم . وسوف يعطى هذا لمشروعهم بعد فوات الأوان مظاهر القدر المسبق .

## البنية والتغير : الصراعات الداخلية والثورة الدائمة

تكون التغيرات التي تطرأ باستمرار داخل مجال الإنتاج المحدود، بما أنها صادرة عن بنية المجال نفسها، أي عن التضادات المتواقتة بين المواقع المتناحرة (سائد/ مسود،

<sup>-(33)</sup> E. et. J. de Goncourt, Manette Salomon, Paris, UGE . Coll "10/18" 1979. p. 32 .

راسخ/ مبتدى، أصولى/ هرطقى، مسن / شاب ... إلغ) مستقلة بدرجة كبيرة فى مبدأ تغيراتها الخارجية التى تستطيع أن تبدو محددة لها لأنها تصحبها وفق التعاقب الزمنى (والأمر كذلك، حتى إذا كانت مدينة بجانب من نجاحها اللاحق لهذا الإلتقاء الذى يشبه المعجز بين سلاسل سببية مستقلة إلى درجة كبيرة).

ويحدد كل تغير يطرأ على حيز مواقع معرفة موضوعياً بواسطة الفجوة التى تفصل بينها – تغيراً معمماً . ويعنى ذلك أنه لا سبيل للبحث عن محل ممتاز للتغيير . ومن الصحيح أن مبادرة التغيير تعود بحكم التعريف إلى القادمين الجدد، أى إلى الأكثر شباباً الذين هم أيضاً الأكثر حرماناً من رأس المال النوعى، داخل عالم يكون الوجود فيه معناه الاختلاف أى احتلال موقع منفصل ومتميز. إنهم لا يوجدون إلا بمقدار ما يصلون – دون أن يكونوا في حاجة إلى أن يريدوا ذلك، إلى تأكيد هويتهم ، أى اختلافهم وجعلها معروفة ومعترفاً بها («يعمل القادم لنفسه اسما»)، عن طريق فرض أنماط تفكير وتعبير جديدة وإحداث قطيعة مع أنماط التفكير السائدة، ومن ثم فهم عاكفون على بث الاضطراب بواسطة «خمول ذكرهم» ومجانينهم» .

ولأن إتخاذ المواقع يتحدد في جانب كبير منه على نحو سلبي، في العلاقة بالآخرين، فإنها تظل على الأغلب فارغة تقريباً، مختزلة إلى قرار بالتحدى والرفض والقطيعة : فالكتاب الأكثر «شباباً» من الناحية البنيوية (الذين يمكن أن يكونوا مسنين من الناحية البيولوجية بالنسبة إلى القدامي» الذين يدعون تجاوزهم) أي الأقل تقدماً في عملية تحقيق السووجية، يرفضون ما يكون عليه ومايفعله السابقون الأكثر رسوخاً وكل ما يحدد في عيونهم «سقط المتاع» الشعرى أو غيره (والذين يسلمونه أحياناً للمحاكاة الساحرة) ويسعون أيضاً إلى نبذ كل علامات الشيخوخة الاجتماعية بدءاً بعلامات التكريس الداخلي (الأكاديمية ... الخ) أو الخارجي (النجاح) . أما المؤلفون الراسخون فهم من جانبهم يرون في الطابع المصطنع ذي النزعة الإرادية لدى بعض نوايا التجاوز مؤشرات لا تقبل المناقشة على «إدعاء ضخم فارغ» كما كان يقول زولا . وفي الواقع فكلما تقدمنا في التاريخ أي في عملية تحقيق استقلال ما للمجال، مالت البيانات أكثر (ويكفي تذكر «بيان السيريالية») إلى عالمهمة بواسطة البحث الكلبي عن التميز (١٢) ).

<sup>(</sup>٣٤) ينبغى التذكير هنا بكل تحليل (الجزء الأول الفصل الثاني) بالمنطق الذي تتوافق به الحركات الفنية في الزمان، والذي يشكل منطق التغير كما يلاحظ أيضاً في المجالات الأخرى .

وكيف لا يتم الاعتراف بتأثير ضرورة تحديد الذات وتميزها من أجل الوجود في واقعة أن بريتون – ويمكن مضاعفة الأمثلة – فضل القطيعة مع المجلة الفرنسية الجديدة (NRF) بقيادة أندريه جيد وبول فاليرى على الإلحاق ، وهو المقابل للرعاية (الكفالة) والحماية سابقاً، كما أكد دون هوادة إختلافه في علاقاته مع الجماعات المنافسة مثل جماعة تزارا (الداوية) أو جماعة جول Goll وديرميه Dermée، وهي جماعات ادعت لحركاتها اسم السيريالية؟ (٥٠) ومنذ أن يصل العمل إلى احتلال موقع متميز قابل للاعتراف به في الحيز الذي تشكل تاريخياً من الأعمال المتعايشة ومن ثم متنافسة، والتي ترسم في علاقتها المتبادلة حيز إتخاذ المواقف المكنة من امتدادات وتجاوزات وانقطاعات، فإن هذا العمل المعروف والمعترف به يحدد موقع الأعمال الأخرى بواسطة تقييم فعلى يحدد تطور قيمتها المتمرة .

وينبغى من هذا المنظور إعادة صياغة تاريخ الحركات الشعرية التى قامت بالتناوب ضد التجسيدات المتعاقبة الشخصية نمونجية الشاعر، لامارتين وهوجو وبودلير أو لامارتين وبالاستناد إلى النصوص الكبرى المقومة والمشرعة من مقدمات وبرامج وبيانات يجب علينا محاولة إعادة اكتشاف التكامل الموضوعي لحيز الأشكال والشخصيات الممكنة أو غير الممكنة كما يقدم نفسه أمام كل فرد من المجددين العظام، وإعادة اكتشاف التمثل الذي يكونه كل منهم لرسالته الثورية . فهناك أشكال يتعين تدميرها من سوناتات وبيوت شعر سكندرية وقصائد ومواء شعرى، وأساليب بلاغية يتعين هدمها، من تشبيه واستعارة ومضامين وعواطف يتعين إبعادها، بالإضافة إلى أشكال غنائية وتدفق وسيكولوجيا . ويحدث كل شيء كما لو كانت كل ثورة من هذه الثورات تسهم في نوع من التحليل ويحدث كل شيء كما لو كانت كل ثورة من هذه الثورات تسهم في نوع من التحليل التاريخي للغة الشعرية يهدف إلى عزل الإجراءات والتأثيرات الأشد نوعية مثل القطيعة مع التوازي الصوتي الدلالي (٢٦)، وذلك عن طريق الإقصاء خارج الشعر الشرعي للإجراءات التي يكشف طابعها التقليدي عن نفسه تحت تأثير البلي والاستنفاد .

ويمكن وصف تاريخ الرواية منذ فلوبير على أقل تقدير بوصفه جهداً طويلاً لقتل ماهو روائي (۲۷) وفقاً لكلمة إدمون دى جونكور أى لتنقية الرواية من كل مايبدو أنه يعرفها

<sup>(35)</sup> Cf. J. P. Bertrand, J. Dubois, P. Durand, "Approche institutionnelle du premier surrealisme

J. Cohen, Structure du language poétique, Paris, Flammarion, ينه كيف جيه كوهين اللغة الشعرية تأليف جيه كوهين (٢٦) انظر بنية اللغة الشعرية تأليف جيه كوهين كل التحليلات الزائفة للجوهر التي تهدف إلى الكشف عن تعريفات للأنواع عابرة للمراحل التاريخية يخفى ثباتها الإسمى أنها تبنى نفسها دوماً بواسطة القطيعة مع تعريفها الخاص في الحالة السابقة .

<sup>(</sup>٣٧) إن فكرتى على الرغم من أن الرواية حققت مبيعات أكبر من أى وقت مضى، هى أن الرواية نوع مستهلك بال قد قال كل ما ينبغى عليه قوله، نوع قد فعلت كل شىء لاقتل ماهو روائى فيه، لكى أجعل منه ألواناً من السير الذاتية لناس لا يمتلكون تاريخاً ولا قصة (ادمون دى جونكور فى كتاب چيه أوريه J.Huret سابق الذكر تحقيق حول

ويحددها مثل العقدة والفعل والبطل: وذلك منذ فلوبير والحلم بكتاب «عن لا شيء» أو الأخوين جونكور والطموح إلى «رواية دون مسارات دون عقدة ودون تسلية رخيصة»  $(^{\Lambda N})^{1}$  وحتى «الرواية الجديدة» وتحلل القص في خط مستقيم والبحث عند كلودسيمون عن تأليف شبه تصويرى (أو موسيقى) مؤسس على العود الدورى والتناظر الداخلي لعدد محدود من العناصر السردية والمواقف والشخصيات والأماكن والأفعال تتكرر مراراً بواسطة تعديلات أو تضمينات .

وهذه الرواية الخالصة تستدعى بجلاء قراءة جديدة ظلت حتى ذلك الوقت مقصورة على الشعر، وكان حدها المثالى هو المزاولة المدرسية لحل شفرة أو لإعادة خلق على أساس من تكرار القراءة . وفى الحقيقة لا تستطيع الكتابة أن تحوى توقعات قراءة على هذا القدر من شدة التطلب إلا لأنها تقع داخل مجال تتحقق فيه شروط ملاحمة هذا الطلب : فالرواية الخالصة هي نتاج مجال تتجه فيه الحدود نحو الانمحاء بين الناقد والكاتب الذى لا يحقق إلى هذه الدرجة من الجودة نظرية رواياته إلا لأن فكرة انعكاسية ونقدية عن الرواية وتاريخها تواصل عملها داخل رواياته مذكرة دون انقطاع بوضعها كقص خيالي(٢٩) . ودون مضاعفة أمثلة هذا الإزدواج الإنعكاس إلى ما لانهاية من المستطاع بالرجوع بعيداً في الزمان الكشف عنه في قلب بيان الدادية ، وهو خطاب قائم على المفارقة يريد أن يكون في أن معاً ما هو عليه أي يكون بياناً وأن يكون انعكاساً نقدياً على ما يكونه، بياناً مضاداً، بياناً ذاتي التدمير(٤٠) . وهناك أثر أكثر شيوعا لهذا الانغلاق على الذات هو ذلك النوع من النرجسية الجماعية التي توصف دائما ولاسيما في أعمال متعددة تظهر وجودها الخاص، النرجسية الجماعية التي توصف دائما ولاسيما في أعمال متعددة تظهر وجودها الخاص،

<sup>(</sup>٢٨) هذه الفقرة من مقدمة رواية شيرى Chérie تذكرنا بأن رفض ما هو روائى لا ينفصل عن جهد لرفع منزلة النوع، يمكن فهمه بالإشارة إلى موقع الرواية والروائيين داخل المجال (ولاسيما في العلاقة بالشعر) وإلى الصلة بين هذا النوع الأدنى مرتبة وجمهور أدنى مرتبة على نحو مزدوج، على الأقل في أذهان الكتاب نظراً لانه «نسائي» ومشعبي» و/أو إقليمي ويون أن نستطيع بجلاء أن نرى في رفض ماهو روائي أثراً بسيطاً لذلك الاهتمام برفع المنزلة، مما يمكن بالإضافة إلى ذلك أن يجذب الروائيين في اتجاه مختلف تماماً، عند بورجيه والرواية السيكولوجية على سبيل المثال أي نحو الاستحضار الذي يعلى من شأن البيئة والوسط والشخصية أو العواطف عاليه الشأن اجتماعياً بفضل جهد الإنشاء والتكوين على الأخص (قارن بورجيه ملاحظة حول الرواية الفرنسية عام ١٨٢١).

الفرنسية عام ۱۸۲۱). P. Bourget, "Note sur Le roman français en 1921", in Nouvelles Pages de critique et de doctrine, t. I., Paris, Plon, 1922, p. 126 sq.)

<sup>(</sup>٣٩) حينما يشكل تاريخ الأدب ونظريته جزءاً متكاملاً من الإنتاج الأدبى ، فمن المفهوم أن تبادل الأدوار يصير متواتراً بدرجة كبيرة بين النقاد والكتاب، بين المنظرين أو مؤرخى الأدب والأدباء (وعلى الأقل فى فرنسا بين فنانى السينما ونقاد السينما) .

<sup>(</sup>٤٠) وهناك أثر آخر أكبر شيوعاً لهذا الانغلاق على الذات هو ذلك النوع من النرجسية الجماعية التى توصف دائما ولاسيما في أعمال متعددة تظهر وجودها الخاص، تحفز الجماعات المثقفة في سان جربان ديه بريس (ضفة السين اليسرى حيث المقاهي الأدبية ملتقي الوجوديين) كما في جرينتش فيلج -Gree nuich Village (مركز للفنانين والكتاب! - قسم من مدينة نيويورك في مانهاتان) على أن يلقوا على أنفسهم نظرة حافلة بالملاطفة، حتى في مظهر الوضوح الخاص بالنقد الذاتي، مما يعد عائقاً ضخما في طريق إضفاء الطابع الموضوعي العلمي.

تحفز الجماعات المثقفة في سان جرسان ديه بريس (ضفة السين اليسري حيث المقاهي الأدبية ملتقى الوجوديين) كم في جريتش فيلج Greenwich Village (مركزللفنانين والكتاب - قسم من مدينة نيويورك في مانهاتان) على أن يلقوا على أنفسهم نظرة حافلة بالملاطفة، حتى في مظهر الوضوح الخاص بالنقد الذاتي، مما يعد عائقا ضخما في طريق إضفاء الطابع الموضوعي العلمي. وبالمثل يصف رينيه ليبوفتس heibowits لعمل الثوري لشوبنبرج وبرج وڤيبرن باعتباره نتاجاً لوعى نسقى وتنفيذ نسقى على حسب تعبيره، فائقى التماسك المنطقى - لمبادىء مغروسة في الحالة المضمرة داخل كل التقليد الموسيقي، وماثل أيضاً بأكمله . في أعمال تتجاوزه بإنجازه على صبغة أخرى . وهو بلاحظ أن شوبندرج باستحواذه على المركب الهارموني (الكورد) فوق الدرجة التاسعة L'accord de neuvième الذي لم بعد الموسيقيون الرومانسيون يستعلمونه إلا نادراً وفي الوضع الأساسي فقد «قرر بوعي أن يستخلص من ذلك كل النتائج» وأن يستعمله في كل التحولات العكسية المكنة . وهو يلاحظ بالمثل «الآن تحقق الوعى الكامل بالمدأ التلحيني الأساسي الذي كان مضمراً في كل تطور سابق لتعدد النغمات (البوليفونية) وصار مصرحاً به للمرة الأولى في أعمال شوينبرج، وهو مبدأ التنمية الأبدية» .. (٤١) وفي النهاية عند تلخيص المنجزات الرئيسية لشوينبرج يختتم كلامه قائلاً: «كل ذلك في مجمله ليس إلا تكريساً بطريقة أكثر صراحة وأكثر نسقية لوضع للأمور كان موجوداً من قبل في شكل أقل صراحة وأقل نسقية في الأعمال المقامية لشوينبرج نفسه . وإلى درجة معينة في بعض أعمال ڤاجنر»(٤٢) فكيف لا يتم الاعتراف هنا بمنطق وجد تعبيره الأكثر نموذجية في حالة الرياضيات؟ وهو منطق كما أوضع داقال Daval وجيلبود Guilbaud فيما يتعلق على الأخص بالإستدلال بالمعاودة raisonnement par récurrence (أو الاستدلال الرجعي) (فالرياضيون عند هنري برانكاريه ببرهنون أولاً على قضية خاصة جزئية ثم ينتقلون منها إلى قضية أعم منها) وهو نوع من الاستدلال عن الاستدلال أو الاستدلال مرفوعاً إلى الدرجة الثانية»(٤٣)، «وهو يدفع عالم الرياضة إلى العمل دون انقطاع على نتاج جهد الرياضيين السابقين ، مجسداً العمليات المائلة أصلاً في أعمالهم ولكن في الحالة المضمرة.

<sup>(41)</sup> R. Leibowitz, Schoenberg et son École, Paris, J.B. Janin, 1947, p. 78.

<sup>(</sup>٤١) ليبفتس . شويبنرج ومدرسته .

<sup>(42)</sup> Ibid, p. 87 - 88.

<sup>(43)</sup> R.Daval et G.T. Guilbaud, Le Raisonnement mathematique, Paris, PUF, 1945, p. 18.

### ال نعكاسية و «السداجة»

وهكذا فإن تطور مجال الإنتاج الثقافي نحو درجة أكبر من الاستقلال تصحبه حركة نحو درجة من «الانعكاسية» تسوق كل نوع من «الأنواع» إلى استدارة نقدية نحو الذات، نحو المبدأ الخاص، والافتراضات المسبقة الخاصة : ويتزايد تواتر أن العمل الفني، في خيلائه Vanitas ينم عن نفسه بوصفه كذلك وسيشتمل على نوع من ازدراء نفسه (بالاستدارة النقدية) . وفي الحقيقة أنه بمقدار ما ينغلق المجال على ذاته، فإن التمكن العملي من المنجزات الخصوصية لكل تاريخ النوع المتجسدة في الأعمال الماضية، والمسجلة والمشفرة والمقننة بواسطة هيئة متكاملة من مجترفي الحفاظ والاحتفال من مؤرخي الفن والأدب والشراح والمحللين يصبح جزءا لا يتجزأ من شروط الدخول في مجال الإنتاج المحدود . فتاريخ المجال هو في واقع الأمر لا يسير في الإتجاه العكسي، ومنتجات هذا التاريخ المستقل نسبياً تقدم شكلاً من الصفة التراكمية. ونجد هنا مفارقة تتمثل في أن حضور الماضي النوعي لا يكون مرئياً بهذا الوضوح إلا عند منتجى الطليعة الذين يتحددون بواسطة الماضي وصولاً إلى نية تجاوزه. فتلك النية مرتبطة بحالة تاريخ المجال: فإذا كان للمجال تاريخ متراكم وذو اتجاه فستكون نية التجاوز التي تحدد الطليعة على نحو خاص نتيجة التاريخ بأسره، وستكون محددة النطاق حتماً بواسطة علاقتها بما تطالب بتجاوره، أي بالنسبة إلى كل أنشطة التجاوز التي وقعت في الماضي داخل بنية المجال نفسها، وداخل حيز المكنات التي يفرضها المجال على القادمين الجدد. ومعنى ذلك أن ما يطرأ على المجال مرتبط أكثر فأكثر بالتاريخ النوعي للمجال، ومن ثم سيصير أكثر فأكثر صعب الاستنباط مباشرة من حالة العالم الاجتماعي في لحظة معينة . إن منطق المجال هو الذي يميل إلى اصطفاء وتكريس كل الانقطاعات الشرعية عن التاريخ المتجسد في بنية المجال، أي تلك التي هي نتاج استعداد أو تشكل بواسطة تاريخ المجال، ويستمد معلوماته من هذا التاريخ ومن ثم فهو مغروس داخل استمرار المجال.

وهكذا فكل تاريخ المجال باطن في كل حالة من حالاته وينبغي لكي يكون المرء في مستوى متطلباته الموضوعية بوصفه منتجاً وكذلك بوصفه مستهلكاً، أن يمتلك تمكناً عملياً أو نظرياً من هذا التاريخ ومن حيز الممكنات التي يواصل البقاء داخلها وليس حق الدخول الذي يجب أن يؤديه كل قادم جديد إلا التمكن من مجمل المكتسبات التي تؤسس الإشكالية السائدة وكل طرح للسؤال ينبثق من تقليد، من تمكن عملي أو نظرى من التراث الذي هو مغروس في صميم بنية المجال، باعتباره وضعاً أو حالة للأمور متنكراً بواسطة وضوحه نفسه ، يقوم بتحديد نطاق ما يمكن التفكير وما لا يمكن التفكير فيه،

ويفتح حيز الأسئلة والإجابات الممكنة. ولا يتضع ذلك جيداً إلا في حالة العلوم الأكثر تقدماً حيث التمكن من النظريات والمناهج والتقنيات هو شرط النفاذ إلى عالم المشكلات التي يتفق المحترفون على اعتبارها تستحق الاهتمام أو مهمة.

·. ·. ·.

وعلى نحو حافل بالمفارقة لا يكون التواصل بين المحترفين والعامة على مثل هذه الدرجة من الصعوبة كما في حالة العلوم الاجتماعية حيث الحاجز أمام الدخول أقل وضوحاً أمام الأعين من الناحية الاجتماعية : فالجهل بالإشكالية النوعية التي تأسست تاريخياً داخل المجال والتي تأخذ الحلول المقترحة من جانب المتخصصين معناها بالقياس إليها تؤدى إلى تناول التحليلات العلمية باعتبارها إجابات عن أسئلة الفهم المشترك، وعن استجوابات عملية أخلاقية أو سياسية، أي باعتبارها «خيارات» و«هجمات» في الأغلب (بسبب تأثير كشف الغطاء الذي تحدثه) . وهذا التغاير البنيوي في العقيدة allodoxia تشجعه حقيقة أنه يوجد داخل المجال سذج (ليسوا أبرياء بالضرورة). وبسبب اقتقادهم لامتلاك الوسائل النظرية والتقنية للتمكن من الإشكالية السائدة، يدخلون إلى المجال مشاكل اجتماعية في حالتها الخام دون إخضاعها للتحويل الضروري في طبيعتها لكي تتأسس بوصفها مشاكل سوسيولوجية، مضفين على هذا النحو إقرارا (تصديقاً) ظاهرياً على الإشكالية الخاصة بالعقيدة الداخلية عساسية في الأغلب، والتي يسقطها العامة على بالعقيدة الداخلية endoxique . والتي هي سياسية في الأغلب، والتي يسقطها العامة على ألوان الإنتاج العلمي .

.. .. ..

ولا مكان داخل المجال الفنى الذى بلغ مرحلة متقدمة من تطوره لهؤلاء الذين يجهلون تاريخ المجال، وكل ما أنجبه ابتداء من علاقة معينة تنطوى بشدة على المفارقة بالتراث التاريخى . فالمجال هو أيضاً الذى ينشىء ويكرس أولئك الذين يشخصهم جهلهم بمنطق اللعبة بوصفهم «سذجاً» . ولكى يكون ذلك مقنعا فإنه يكفى عقد مقارنة على نحو منهجى بين هذا النوع من «الرسام الموضوع» الذى كانه دوانييه روسو «المصنوع» بالكامل بواسطة المجال الذى كان ألعوبته أو دميته، ومارسيل دوشان الذى كان يستطيع «اكتشافه» (وكان مكتشف بريسيه Brisset الذى أسماه «دوانييه روسو فقه اللغة») خالق فن للرسم لا يتضمن فحسب فن إنتاج عمل ما، بل أيضا فن الإنتاج الذاتي للرسام . وبون أن ننسى أن هاتين الشخصيتين الموهوبتين بخصائص تبلغ من التضاد درجة تجعل أى كاتب للسير لا يحلم بالجمع بينهما، تشتركان على الأقل في أنهما لا توجدان بوصفهما شخصيتي رسامين عند الأجيال اللاحقة إلا نتيجة لمنطق شديد الخصوصية لمجال وصل إلى درجة عالية من الاستقلال ويقطنه تقليد القطيعة الدائمة مع التقليد الجمالى .

إن لو دوانييه روسو (الجمركي روسو) ليست له سيرة شخصية بمعنى قصة أو تاريخ حياة جدير بأن يحكى ويسجل(٤٤) . موظف صغير حسن السلوك، عاشق لأوجيني ليوني Eugénie Léonie وهي بائعة في «الاقتصاد المنزلي»، ولم يكن له زبائن إلا بعض الناس المتواضعين الذين لا يولون إلا قيمة ضئيلة للوحاته. والكثير من السمات التي لها طابع المحاكاة الهزلية والتي جعلنا من هذه الشخصية من شخصيات كورتلين (الكاتب الساخر من لامعقولية الحياة البورجوازية والإدارية (١٨٥٨ - ١٩٢٩) أو لابيش المسرحي الكوميدي ٥١٨١ - ١٨٨٨) ضحية مقصودة لمناظر قاسية من التكريس الهزلي التي دبرها «أصدقاؤه» الرسامون مثل بيكاسو - أو الشعراء مثل أبولينير ، ولم يفته تماماً بلا جدال طابعها الساخر(٤٥). لقد كان محروماً أيضاً من الثقافة والمهنة، وكانت بداياته وهو في الثانية والأربعين ومدين في الحقيقة للمعرض الشامل عام ١٨٨٩ بالأمر الجوهري في تكوينه الجمالي، وتبدو خياراته سواء في الموضوع أو الطريقة باعتبارها تحقيقاً «لجمالية» شعبية أو بورجوازية صغيرة - مثل تلك التي تعبر عن نفسها في الإنتاج الفوتوغرافي العادي - ولكنها موجهة بواسطة المقصد ذي العقيدة المغايرة بعمق لأحد المعجبين بالرسامين الأكاديميين، من أمثال كليمنت Clément ويونات Bonnat وجبروم Jérôme الذين أعتقد أنه يحاكي مناظرهم الأسطورية والمجازية مثل اللبؤة في لقاء مع الفهد، الحب في قفص الوحوش، القديس جيروم، نائم فوق أسد (وهذا الإعجاب بالأكاديميين ليس

<sup>(</sup>٤٤) ونفس الشيء بالنسبة إلى بريسيه وهو فيلسوف «ساذج» (أو فطري) حاول مكتشفاه أندريه بريتون ومارسيل دوشان عبثاً أن يزوداه بسيرة شخصية «كل حياته غير معروفة لنا ما عدا تاريخ مؤتمر (١٨٩١ في أنجير Angers) وآخر في الجمعيات العلمية (٣ يونية ١٩٠٦) وسبعة أخرى من المعالم البارزة، سبعة كتب موقعة من جان بيير بريسيه ولا يوجد أسلاف ولا ورثة معروفون على الرغم من البحوث النشيطة التي باشرها السرياليون (ومارسيل دوشان على الأخص) تاريخاً المبلاد والموت مشكوك فيهما، وما من أثر متبق لدى ناشريه..»

J.P. Brisset, La Grammaire Logique, suivi de la Séience de Dieu, Paris, Tchou, 1970).

<sup>(</sup>٤٥) حول المعاملة القاسية التي أوقعها الفنانون والكتاب چين سيجل: باريس البوهيمية، الثقافة والسياسة وحدود الحياة البورجوازية بين ١٨٣٠ - ١٩٣٠. المعترف بهم بدوانييه روسو تمكن قراءة كتاب د . شاتوك R.Shaotack بدائيو الطليعة Les Primitifs de l'avant garde وخاصة الصفحات المخصصة «لمأدبة روسو» ونرى فيها أن الرسام الموضوع وقد تحول إلى ألعوبة في المزاح يخضع تماماً للعبة (ووصل به الأمر إلى أن يتحمل وقتاً طويلاً قطرات الشمع الساقطة من فانوس فوقه) ولكن دون أن نمنح للهزل والمزاح من جانب أصدقائه إقرارا «سانجاً» بقدر ما يستطيعون الاعتقاد، وكما تشهد بعض ملاحظات فرناند أوليفييه «كان لون وجهه يصطبغ بحمرة بسهولة إذا عارضه أحد أو ضايقه . وكان يخضع عموماً لكل مايقال له ولكن كنا نشعر أنه متحفظ في داخله ولا يجرؤ على قول ما كان يفكر فيه» . وهناك تقارير أخرى عن «المأدبة» في J.Siegel, Bohemian Paris, Culture, Politics and the Boundaries of Bourgeois life, 1830 - 1930, New York, Viking Penguin, 1986, p. 354.

چيه يسجل: باريس البوهيمية، الثقافة والسياسة وحدود الحياة البورجوازية بين ١٨٣٠ - ١٩٣٠.

مقطوع الصلة بدراسته الثانوبة التي بدأها وانقطعت قبل الأوان(٤٦)) وقد قبل في أغلب الأحيان أن روسو كان «ينسخ» أعماله وأنه كان يستخدم أداة النسخ (المنساخ Pantographe) لإنتاج الرسوم التي كان ينشغل بعد ذلك في «تلوينها» وفقاً لتقنية تلوين الصور في كتب الأطفال. وقد ميز كثيرون عدداً من هذه «الصور الأصلية» «لنسوخاته» في المنشورات الشعبية والمجلات المصورة، والصور التوضيحية للروايات المسلسلة (وخاصة رواية الحرب) وألبومات الأطفال والصور الفوتوغرافية، (وخاصة جنود المدفعية في متحف جوجنهايم وعرس في الريف، و«عربة الأب جونييه La Carriole du père Juniet) (٤٧) . ولكنهم رأوا بدرجة أقل أن مجمل السمات المميزة الموضوعية والأسلوبية لأعماله كانت تتعلق «بالجمالية» التي تعبر عن نفسها في الممارسة الفوتوغرافية للطبقات الشعبية أو للبورجوازية الصغيرة: فالشخصيات توضع غالباً في مركز الصورة وفقاً لمبدأ مواجهة صارم قد يكون فظاً أحياناً (الشابة الصغيرة في ثوب وردي - فيلادلفيا) وتزود الشخصيات بكل شعارات ورموز وضعها التي هي ماثلة دائماً على وجه التقريب مع التفسير والشرح فهي التي يجب أن تقدم مبرر وجود اللوحة . وهكذا كما هي الحال في التصوير الفوتوغرافي الشعبي الذي يكرس اللقاء بين موقع رمزى وشخصية في اللوحة المعنونة «بسداجة» «أنا نفسى»، نجد الرسام مزودا بكل صفات وظيفته: حاوية الألوان، والفرشاة وغطاء الرأس (البيريه)، كما ترسم باريس بواسطة كل الرموز الخاصة التي تسمح بالتعرف عليها، كوبرى على نهر السبن وبرج إيفل . أما اللحظات التي يثبتها فهي عطلات أيام الأحاد في الحياة البورجوازية الصغيرة، وشخصياتها مزدوة بكل اللواحق التكميلية الحتمية للعيد أو الاحتفال، ياقات مستعارة شديدة النصاعة، وشوارب تلمع بتأثير الدهان، وردنجوت سوداء، وتتخذ وضعاً أمام آلة التصوير مثقلا بإضفاء الجلال على

<sup>(</sup>٢3) كان الغضوع للمعايير والمواضعات الموغلة في الأكاديمية من ثوابت الأعمال المنشورة أو التي لم تنشر العامة أو الخاصة (وأنا أفكر في المراسلات الغرامية) لأعضاء الطبقات الشعبية – وهكذا فعلى الرغم من أنه منذ نهاية القرن التاسع عشر كانت القطيعة مع الجمهور الواسع كلية تقريباً – فقد كان ذلك أحد القطاعات التي ظهر فيها كثير من الأعمال المنشورة على حساب المؤلف – ومايزال الشعر يجسد اليوم الفكرة التي كانت لدى المستهلكين الأقل ثقافة عن الأدب (بلا جدال بتأثير المدرسة الابتدائية التي مالت إلى المطابقة بين التدريب الأدبي والتلمذة في الأشعار) ويمكن أن نتحقق بواسطة تحليل قاموس للكتاب أن أعضاء الطبقات الشعبية والبورجوازية الصغيرة الذين يشرعون في الكتابة كانت لديهم فكرة عالية جداً عن الأدب تمنعهم من كتابة روايات «واقعية» وفي الواقع كان إنتاجهم يتألف أساساً من الأشعار التقليدية جداً في شكلها وبعد ذلك من الدراسات التاريخية .

<sup>(</sup>٤٧) حول جميع هذه النقط انظر د . ڤالييه D.Vallier كل الأعمال التي رسمها دوانييه روسو .

اللحظات الجليلة التي تتأكد فيها أو تخلق العلاقات الاجتماعية . وهي علاقات يدور الأمر على جعلها مرئية بواسطة إضفاء طابع رمزى عليها : في «عرس في الريف» كانت الأيدى (التي يصعب معالجتها) مختبئة ما عدا يد العروس التي تتشابك مع يد زوجها . وحتى حينما ينسخ نموذجاً مستعاراً من التقليد العلمي، فقد كان يعيد إدخال رؤيته «ذات الطابع الوظيفي» وهكذا في لوحة «الرباعية السعيدة» أخضع روسو العناصر المختلفة: الرجل والمرأة والملاك الصغير والحيوان التي اقتطعها أو نقلها جميعاً لتغير في وضعها الوظيفي. كما أوضحت دوراً فالييه Dora Vallier في «براءة چيروم»، فالملاك الصغير يشارك في المنظر وتصير أنثى الأيل كلباً، أي رمزاً للإخلاص الذي يفرض نفسه في هذا المجاز عن الحب الحب ألى المتعارات المختلسة من جانب منتحل يلفق الأشياء من هنا وهناك ويجهل كل الملاءمات القائمة بفطنة على المحاكاة الهزلية والمبعدة برهافة التي كان يمارسها عن طب خاطر أشد معاصريه تدقيقاً .

وبعد ذلك تدخل نواتج القصد الفنى النموذجى بالنسبة للجمالية الشعبية، بسبب سذاجتها نفسه «نحرافاً» ملائماً لإغواء الفنانين الأكثر تقدماً . ويقول رامبو «أنا أحب الرسوم البلهاء، المصورة على الأبواب والديكورات ولوحات البهلوانات والأعلام والمنمات الشعبية واللوازم السانجة والإيقاعات السانجة» (٢٩) . وفي الحقيقة فوفقاً لمنطق يجد حده في المنتجات المتجمعة تحت إسم الفن الخام brut وهو نوع من الفن الطبيعى الذي لا يوجد بوصفه كذلك إلا بمرسوم تعسفى، إن دوانييه روسو مثل كل «الفنانين السذج»، مصورى أيام الأحاد الذين أنجبهم معاش التقاعد والعطلات مدفوعة الأجر، قد خلق حرفياً بواسطة المجال الفني. خالق (مبدع) مخلوق كان ينبغى إنتاجه بوصفه مبدعاً شرعياً في شكل شخصية دوانييه روسو، لإضفاء الشرعية على نتاجه (٥٠)، فهو يقدم إلى المجال دون أن يدرى فرصة لتحقيق بعض إمكاناته التي توجد موضوعياً مغروسة داخله : «لو كان قد جاء إلى الحياة مبكراً خمساً وعشرين سنة، أي لو كان قد مات عام ١٨٨٤ بدلاً من ١٩١٠ قبل تأسيس صالون المستقلين ما كنا عرفنا شيئاً عنه» (٥٠)، فالنقاد والفنانون ما كانوا قبل تأسيس صالون المستقلين ما كنا عرفنا شيئاً عنه» (١٥)، فالنقاد والفنانون ما كانوا

<sup>(</sup>٤٨) نتعرف هنا على كل سمات «الجمالية الشعبية» كما تعبر عن نفسها في التصوير الفوتوغرافي .

<sup>(49)</sup> A. Rimbaud, œuvres Complètes, Paris, Gallimard Coll . "Bibliothéque de la Plèiade" 1963 . p. 218. . راميو – الأعمال الكاملة .

<sup>( ·</sup> o ) إن تقنين الفن الخام وجد حده في واقعة أنه بخلاف الفن الساذج لم يكن من المستطاع تحويل المنتجين إلى فنادين .

<sup>(51)</sup> D. Vallier, Tout 1'Œuvre peint du Douanier Rousseau op. cit., p . 5.

يستطيعون أن يتيحوا الوجود في ميدان التصوير لهذا «الرسام» الذي ليس مديناً بشيء لتاريخ التصوير - والذي كما تقول دورا فالييه «استفاد من ثورة جمالية لم يرها»، إلا بأن بطبقوا عليه نظرة تاريخية تحدد موقعه داخل حير المكنات الفنية، مستحضرين بصدده أعمالاً ومؤلفين غير معروفين له دون شك، وعلى أي حال غرباء بعمق على مقاصده مثل صور إبينال Epinal (سوق شعبية) ومطرزات بايو Bayeux (مطرزة الملكة ماتيلد ٧٠ متراً تصبور في ٨ه منظراً فتح النورمان لإنجلترا) وياولو أوتشيلو Uccello (١٣٩٦ – ١٤٧٥، رسام إيطالي، أستاذ المنظور) والهولنديين. ويالمثل لا يستطيع «منظرو» الفن الخام (الفطرى) أن يعدوا المنتجات الفنية للأطفال أو مرضى الفصام شكلاً حدياً من الفن للفن بواسطة نوع من التفسير الخاطئء المطلق أو المعنى المعاكس المطلق، إلا لأنهم يتجاهلون أنها لا تستطيع أن تظهر يوصفها كذلك إلا لعين مثل عبونهم أنتجها المجال الفني ومن ثم فهي تحمل داخلها تاريخ هذا المجال<sup>(٢٥)</sup> : إن كل تاريخ المجال الفني هو الذي يجدد المسيرة (أو يجعلها ممكنة) المتناقضة جوهرياً والمحكوم عليها بالفشيل حتماً والتي بواسطتها يهدفون إلى خلق فنانين ضد التعريف التاريخي للفنان. وهذا الفن الخام (الفطري) أي الطبيعي غير المثقف لا يمارس مثل هذه الفتنة إلا بمقدار ما يصل الفعل الخلاق «للمكتشف» المثقف ثقافة رفيعة الذي يجعله يوجد بوصفه كذلك إلى أن يتغافل وأن بفرض التغافل (مع تأكيد ذاته بوصفه شكلاً رفيعاً من الحرية الخلاقة) ويتأسس على هذا النحو بوصفه فناً بدون فنان، فناً هو طبيعة، منبثقاً عن موهبة أو هبة من الطبيعة، ويحدث الشعور بضرورة إعجازية، على غرار الياذة كتبها قرد بالمصادفة على آلة كاتبة، مهيئاً تبريره الأسمى للإيديولوجية الكاريزمية عن الفنان الخالق الذي لم يخلقه أحد . ومما له دلالة أن أشد منظرى الثقافة الطبيعية تماسكاً ومن ثم أشدهم انعداماً للتماسك (مثل روجيه كاردينال) يجعل من غياب كل علاقة بالمجال الفنى وعلى الأخص غياب كل تلمذة، المعيار الأشد حسماً للانتماء إلى الفن الخام (ولا يستجيب بالكامل لهذا المعيار إلا الرسامون المصابون بالفصام وبعض الشخصيات الخارجة على المعتاد، مثل سوتي ويلسون Sottie Wilson المولود عام ١٨٩٠ البائع المتجول الذي اكتشف في نفسه في ساعة متأخرة من الليل رسالة الرسام، والذي بعد أن علقت لوحاته في معارض ومتاحف الفن الحديث في نيويورك ولندن وباريس وبعد أن تعقبه الخبراء أراد البقاء في الهامش ونزل يبيع في الشوارع رسوماً تبيعها المعارض بثمن أغلى مائتي مرة).

<sup>(52)</sup> Cf. M .Thevoz, L'Art brut, Paris, Skira, 1980. R. Cardinal, Outsider Art, New York, Praeger Publishers, 1972.

ولبس من المصادفة أن تاريخ المجال الفنى يقدم فى أن معاً، وتقريباً فى نفس اللحظة، نموذج الرسام الساذج ونقيضه المطلق وهو نموذجى أيضا، أى الرسام «الداهية» المحنك بامتياز، مارسيل دوشان المنحدر من عائلة فنانين، فقد كان جده لأمه إميل فريدريك نيكول Nicolle وحفاراً وكان أخوه الأكبر الرسام جاك ڤييون Villon وأخوه الآخر ريمون دوشان ڤيون نحاتاً تكعيبياً، وكانت كبرى شقيقاته رسامة، أى لقد كان مارسيل دوشان فى المجال الفنى مثل سمكة فى الماء وفى ١٩٠٤ بعد حصوله على البكالوريا وهى درحة نادرة بين رسامى عصره نزل باريس لدى شقيقه جاك، وتردد على أكاديمية جوليان، المالال، واشترك فى لقاءات رسامى وكتاب الطليعة التى انعقدت عند شقيقة ريمون، وحينما كان فى العشرين جرب كل الأساليب . لقد ظل يقطع صلته دوماً بالمواضعات والأعراف حتى فى العشرين جرب كل الأساليب . لقد ظل يقطع صلته دوماً بالمواضعات والأعراف حتى تلك المنتمية إلى الطليعة، مثل رفض العرى عند التكعييين، (فى لوحته العارية تهبط الدرج)، ولم يكف عن تأكيد رغبته فى أن يذهب «نحو ما هو أبعد» وأن يتجاوز كل المحاولات الماضية والراهنة، فى نوع من الثورة الدائمة .

ولكن الأمر يتعلق في حالته بمقصد واع ومزود بالسلاح، لأنه مؤسس على المعرفة المباشرة بكل محاولات الماضي والحاضر، مقصد رد اعتبارالتصوير بالتخلص من الجانب الفيزيقي المقصور على شبكية العين» من أجل «إعادة خلق الأفكار» (ومن هنا جاءت أهمية العناوين) وهو يقول «يحزنني التعبير «أبله مثل رسام» وهو يستحضر غالباً، لكى يتجنب «تفاهات المقهى والأتلييه»، المكان رباعي الأبعاد والهندسة اللا إقليدية . وبمعرفة اللعب بأطراف الأنامل أنتج موضوعات يفترض إنتاجها بوصفها أعمالاً فنية إنتاج المنتج بوصفه فناناً : فاخترع المصنوع الجاهز eady-made، هذا الشيء المصنوع الموعود بمنزلة الموضوع الفني بواسطة جهد خارق رمزي من جانب الفنان يدل عليه في الأغلب جناس المؤسوع الفني بواسطة جهد خارق رمزي من جانب الفنان يدل عليه في الأغلب جناس المؤلف عند بريسيه Brisset وروسل العنان يدل الكاتب الفرنسي المخلى . فالمألوف عند بريسيه عن الأخيلة والإحكام الشكلي يقدره السيرياليون وأنصارالرواية الجديدة) ، وهو نوع من المصنوع الجاهز اللفظي يكشف عن علاقات للمعني غير منتظرة بين كلمات عادية، كما يكشف الجاهز عن جوانب مختبئة للأشياء عند عزلها من السياق المالوف الذي تأخذ منه دلالتها ويظيفتها المعتادة .

ومما له دلالة أن دوشان حينما جعل من الجناس حزباً فنياً، وهو سمة من أكثر السمات نموذجية في الثقافة البوهيمية (فالفيلسوف كولين Colline في مناظر من الحياة البوهيمية يمارسه بنفس لا ينقطع) أصبح واحداً من أسس فن الكاباريه الذي تطور على

تل مونمارتر في كباريهات الأرنب السريع (جناس لفظى على اسم أندريه جيل Gil الذي رسم العلم)، وفي القط الأسود. إن شخصيات من أمثال ويلى Willy وموريس دوناي -Don nay nay أو الفونس آليه Allais استغلت المكانة المتألقة للوسط الفني في الترويج على شرف الجمهور الواسع لطرائف الأتلييه وتقاليد المحاكاة الهزلية والكاريكارتير، التي تمثل على نحو نموذجي الروح الفنية (يشبه ذلك على نحو ما مسرح جول رومان Jules Romains في عصر آخر حينما قدم إلى الجمهور البورجوازي التقاليد المرموقة جداً حينئذ لروح مدرسة المعلمين العليا). (وفي الفترة الأحدث فإن جريدة ليبرا سيون التي ولدت في أعقاب حركة الطلبة عام ١٩٦٨ أشاعت وسط جمهور واسع ذي مزاعم أو مطامح ثقافية اللعب المثقف بالكلمات الذي وجد شكله الشرعي لدى المؤلفين ذوي المكانة الرفيعة في تلك اللحظة – مثل بالكلمات الذي وجد شكله الشرعي لدى المؤلفين التحليل النفسي الفرويدية صياغة بنيوية) في نفس الوقت الذي يقدم فيه شكلاً بلا توقيع لأسلوب الحياة الثقافي)

ويواسطة الحرية الاستفزازية بعض الشيء التي يؤكد بها الجاهز السلطة المطلقة الميدع وفي نفس الوقت المسافة التي يعلن المنتج عن اتخاذها إزاء إنتاجه الخاص، فإن هذا الجاهز يضع نفسه عند القطب المضاد «للجاهز المدعم» ولكن الخجول عند دوانييه روسو الذي يخفى مصادره. ولكن دوشان وعلى الأخص باعتباره لاعباً بارعاً للشطرنج -أي أستاذاً في الضرورة الباطنة للعبة يستطيع أن يضع في كل حركة استباق الحركات المتعاقبة التي سيقوم بها - قد تنبأ بالتفسيرات لكي يكذبها أو يدحضها . إنه حينما يدخل رموزاً أسطورية أو جنسية كما في «تعرية العروس بواسطة عزابها» يوميء بوعي إلى ثقافة خفية باطنية سيميائية أسطورية أو تحليلية نفسية . ويما أنه خبير في فن اللعب بكل الإمكانات التي تقدمها اللعبة فقد بدا أنه يعود إلى الحس السليم البسيط لكي يندد بالتفسيرات المقطرة المدققة التي قدمها المعلقون الأشيد حماسياً لأعماله، كما يترك الشك بحيط بواسيطة المفارقة المتهكمة أو الفكاهية بمعنى عمل تعمد أن يجعله متعدد الدلالة: ويتقوية الالتباس الذي يؤدي إلى تعالى العمل بالنسبة إلى كل التفسيرات بما فيها تفسيرات المؤلف نفسه، يستفيد منهجياً من إمكان تعدد دلالة مقصود، مع ظهور كتابات للمفسرين المحترفين أي المصممين في احتراف على أن يجدوا معنى وضرورة على حساب حهد للتفسير أو للتفسير المتضافر وهو إمكان مغروس داخل المجال نفسه، ومن ثم داخل المقصد الإبداعي للمنتجين.

ومن المفهوم أن من المستطاع القول عن دوشان أنه الرسام الوحيد الذي صنع لنفسه مكاناً في عالم الفن سواء بما لم يعمله أو بما عمله(٢٥).

وإن رفضه أن يرسم (المتسم بالتراجع بعد عدم إتمام لوحة الزجاج العريض عام ١٩٢٢) صار بصفته تحقيقاً فعلياً للرفض الدادى لفصل الفن عن الحياة، فعلاً فنياً أى الفعل الفنى الأسمى الذى يشبه فى مرتبته الصمت المتأمل للراعى فى الوجود الهيدجرى .

:. :. :.

وهكذا فإن الاستقلال الذاتى النسبى للمجال يتأكد أكثر فأكثر في أعمال ليست مدينة بخصائصها الشكلية وقيمتها إلا لبنية المجال ومن ثم لتاريخه، وهو يحظر دائماً زيادة على ذلك «الدورة المختصرة» أى إمكان العبور مباشرة مما يحدث في العالم الاجتماعي إلى ما يحدث في المجال . فالإدراك الذي يستدعيه العمل المنتج (بالفتح) بمنطق المجال وهو إدراك تفاضلي، متميز يدخل في إدراك كل عمل مفرد حيز الأعمال المكنة المشتركة، ومن ثم فهو منتبه وحساس للإنحرافات بالنسبة إلى الأعمال الأخرى المعاصرة والماضية . وإن المتلقى المحروم من تلك القدرة التاريخية محكوم عليه بعدم الاكتراث المميز لمن ليست له وسائل إدراك الاختلافات. وينجم عن ذلك على نحو حافل بالمفارقة أن الإدراك والتقييم المحكمين المطابقين لهذا الفن الذي هو نتاج قطيعة دائمة مع التاريخ يتجهان إلى أن يصيرا تاريخيين أكثر فأكثر : ومن النادر على نحو متزايد ألا يكون شرط الاستمتاع هو الوعى باللعبة وبالرهان التاريخيين اللذين يكون العمل نتاجاً لهما، «بالإسهام» — حسب الكلمة المغضلة الذي يمثله العمل والذي لا يمكن أن يكون على ما هو عليه إلا بواسطة المقارنة والإحالة التاريخيتين أك.

ويكمن أساس الاستقلال إزاء الشروط التاريخية في العملية التاريخية التي أدت إلى انبثاق لعبة اجتماعية، متحررة (نسبياً) من تحديدات وضوابط الوضع التاريخي : ويسبب أن كل ما يحدث هناك يستمد وجوده ومعناه من حيث الجوهر من المنطق والتاريخ النوعيين للعبة نفسها، فإن هذه اللعبة تحافظ على وجودها بفضل تماسك قوامها الخاص، أي بفضل انتظاماتها النوعية التي تحددها وبفضل الآليات التي بوصفها ديالكتيك مواقعها واستعداداتها ومواقفها تضفى عليها نزوعها Conatus الطبيعي .

<sup>(53)</sup> W.S. Rubin, Art Dada et surréaliste. trad . Fr. de R.Revault d'Allones, Paris, Seghers, s.d., p.22.

<sup>(</sup>٥٣) و . س روبين فن الدادية والفن السيريالي .

<sup>(</sup>Cf. R. Klein, La Forme et للحم الحكم الحكم التزايد البروز للطابع التاريخي على الحكم الجمالي l'Intelligible, Paris, Gallimard, 1970.

ولكن بون ربطه بمنطق سيرورة المجال الذي وصل إلى درجة عالية من الاستقلال الذاتي وبون ربطة بتاريخية النوعية.

ويصدق ذلك أيضاً على العلم الاجتماعي نفسه الذي لا يستطيع تأكيد ذاته بوصفه علماً، أي بوصفه متحرراً (بمقدار ما يكون ذلك ممكناً في اللحظة المعينة) من التحديدات الاجتماعية، إلا بمقدار ما تكون الشروط الاجتماعية للاستقلال الذاتي إزاء الطلب الاجتماعي قد تأسست . وليس من المستطاع كسر حلقة النزعة النسبية المغلقة التي جعلها وجود العلم نفسه تنبثق إلا بشرط تسليط الضوء على الشروط الاجتماعية لإمكان فكر متحرر من الاشتراطات الاجتماعية والكفاح من أجل إقامة مثل تلك الشروط مع التزود بالوسائل النظرية خاصة، للنضال داخل العلم نفسه ضد الآثار المعرفية لألوان القطيعة المعرفية التي تتضمن دائماً ألواناً من القطيعة الاجتماعية .

*:. :. :*:

إن التاريخ الاجتماعي لعملية تحقيق الاستقلال الذاتي هو وحده الذي يستطيع أن يسمح ببيان الحرية إزاء السياق الاجتماعي، تلك التي يلغيها الريط المباشر بالشروط الاجتماعية للحظة الراهنة في جهد التفسير نفسه . ففي التاريخ يكمن مبدأ الحرية إزاء التاريخ ، ولا يستلزم ذلك إطلاقا ألا تستطيع المنتجات الأكثر نقاء، والفن الخالص أو العلم المحض أن تزاول وظائف اجتماعية ليست نقية، ولا خالصة، مثل وظائف التميز الاجتماعي والتفرقة (التمييز) الاجتماعية أو على نحو أكثر رهافة وظيفة إنكار العالم الاجتماعي التي هي ماثلة باعتبارها استنكاراً مكبوتاً داخل الحريات والانقطاعات المحصورة بدقة في حدود الأشكال الخاصة .

#### العرض والطلب

يؤسس التماثل بين حيز المنتجين وحيز المستهلكين، أى بين المجال الأدبى (إلخ) ومجال السلطة، التكيف غير المقصود بين العرض والطلب ( وهناك عند قطب المجال الخاضع للسيطرة مادياً والمسيطر رمزياً، الكتاب الذين ينتجون لأمثالهم أى للمجال نفسه، أو حتى للقسم الأشد استقلالاً من هذا المجال، وعند الطرف الآخر هناك الذين ينتجون من أجل المناطق المسيطرة في مجال السلطة، مثل «المسرح البورجوازى»).

وعلى العكس مما يقترحه ماكس فيبر فى الحالة الخاصة للدين فإن التكيف مع الطلب لم يكن قط بالكامل نتاجاً لصفقة واعية بين المنتجين والمستهلكين بل وبدرجة أقل لبحث مقصود عن التكيف، ربما باستثناء حالة مشروعات الإنتاج الثقافى الأشد تبعية (والتى لهذا السبب نفسه تسمى تجارية).

وتبعاً للضرورات البارزة في الموقع داخل مجال الإنتاج بوصفه حيزاً للمواقع المتميزة موضوعياً (فيه المسارح المختلفة والناشرون والجرائد وبيوت الأزياء الراقية والمعارض .. إلخ) التني ترتبط بها مصالح مختلفة، تصير المشروعات المختلفة للإنتاج الثقافي مسوقة إلى عرض منتجات متمايزة موضوعياً متلقية معناها المتميز وقيمتها المتميزة من موقعها داخل نظام من الانحرافات التفاضلية، ومتكيفة دون سعى حقيقي وراء التكيف مع توقعات شاغلي المواقع المتماثلة داخل مجال السلطة (ومن بينهم يتم تجنيد معظم المستهلكين). وحينما «يعثر» عمل ما ، كما يقال على جمهوره الذي يفهمه ويقدره حق قدره فإن ذلك هو دائماً أثر «لتطابق في الحدوث» (لإنطباق الوقوع)، أي لالتقاء بين سلسلتين سببيتين مستقلتين جزئياً ودون أن يكون إطلاقاً أو على نحو كامل نتاجاً لسعى واع وراء التكيف مع توقعات الزبائن أو مع الضوابط القسرية للتكليف أو الطلب

فالتماثل الذى ينشأ اليوم بين حيز الإنتاج وحيز الاستهلاك هو أساس ديالكتيك دائم، يقضى بأن تجد أشد الأذواق تبايناً شروط إشباعها في الأعمال المعروضة التي هي بمثابة تجسيدها الموضوعي، على حين تجد مجالات الإنتاج شروط تكوينها وسيرورتها في الأذواق التي تضمن على الفور أو إلى أجل محدد سوقاً لمنتجاتها المختلفة.

وإذا كان التوافق بين العرض والطلب يبدى كل مظاهر إنسجام محتم سلفاً، فذلك لأن العلاقة بين مجال الإنتاج الثقافي ومجال السلطة تتخذ شكل إنسجام شبه كامل بين بنيتين متقاطعتين . ففي واقع الأمر كما أن رأس المال الاقتصادي في مجال السلطة ينمو عند الانتقال من مواقع خاضعة السيطرة مادياً إلى مواقع مسيطرة مادياً، على حين أن رأس المال الثقافي يتغاير في الإتجاه العكسى فإن الأرباح الاقتصادية داخل مجال الإنتاج الثقافي تزداد عند الانتقال من القطب «المستقل ذاتياً» إلى القطب «التابع» أو إذا شئت من الفن الخالص إلى الفن «البورجوازي» «أو التجاري» على حين تتغير المكاسب النوعية في اتجاه عكسى .

إن تأثير التماثل، الذي يمكن أن يقال إنه آلى، يدعم أيضاً فعل كل المؤسسات الهادفة إلى تشجيع الاحتكاك والتفاعل، أي عقد الصفقات بين الفئات المختلفة من الكتاب أو الفنانين وفئاتهم المختلفة من الزبائن البورجوازيين، أي على الأخص الأكاديميات والنوادي والصالونات وهي بلا شك أهم التوسطات المؤسسية بين مجال السلطة والمجال الثقافي. وفي الواقع إن الصالونات تشكل هي نفسها مجالاً للمنافسة من أجل تراكم رأس المال الاجتماعي، فعدد ونوعية المترددين من سياسيين وفنانين وكتاب وصحفيين .. الخ مقياس جيد لقوة جذب كل مكان من هذه الأماكن التي تحقق دفعة واحدة الإلتقاء بين أعضاء الأقسام المختلفة والسلطة التي يمكن مزاولتها من خلال ذلك ولصالح التماثلات، على مجال الإنتاج الثقافي وعلى هيئات التكريس مثل الأكاديميات (ويتضح ذلك جيداً على سبيل المثال في التحليل الذي قدمه كريستوف شارل Christophe Charle عن دور مدام دي ليون في التحليل الذي قدمه كريستوف شارل على المنافسة بين چول لوميتر Jules Lemaitre وأناتول فرانس (٥٥)

إن نساء الأرستقراطية والبورجوازية الخاضعات للسيطرة في بنية السلطة المنزلية والمكلفات حسب التضاد بين العمل والفراغ، والمال والفن والنافع والعقيم بأمور الفن والذوق والتقديس المنزلي للرهافة الأخلاقية والجمالية (التي كانت فضلاً عن ذلك الشرط الأكبر للنجاح في سوق الزواج)، كما هن مكلفات في نفس الوقت بصيانة العلاقات الاجتماعية للمجموعة العائلية (بوصفهن ربات وسيدات البيوت)، يشغلن في مجال السلطة المنزلية موقعاً مماثلاً للموقع الذي يشغله الكتاب والفنانين الخاضعين للسيطرة وسط المسيطرين داخل مجال السلطة. وهذا يؤهلن دون شك للعب دور الوسيط بين عالم الفن وعالم المال، بين الفنان والبورجوازي (وعلى هذا النحو ينبغي تفسير وجود الصلات الفرامية وعلى الأخص تلك التي تنشأ بين نساء من الأرستقراطية أو البورجوازية الكبيرة الباريسية وكتاب أو فنانين منحدرين من الطبقات الخاضعة للسيطرة.

:. :. :.

يبدو من الناحية التاريخية أن تأسيس مجال للإنتاج الفنى مستقل نسبياً ويقدم منتجات متنوعة أسلوبياً يقترن بظهور مجموعتين أو مجموعات من رعاة الفنون تمتلك توقعات فنية مختلفة (٢٥). ويمكن الإقرار أنه على وجه العموم لا يكون التنوع الابتدائى الذى هو أساس سيرورة حيز إنتاج ما بوصفه مجالاً، ممكناً إلا بفضل تنوع الجماهير الذى يسهم ذلك التنوع فى تشكيلها بوصفها جماهير متعددة للفن . وكما أنه ليس من المتصور اليوم وجود سينما البحث دون جمهور من الطلبة والمثقفين أو من الفنانين ذوى الطموح، فليس من الممكن تصور ظهور وتطور طليعة فنية وأدبية خلال القرن التاسع عشر دون الجمهور الذى تكفله البوهيمية الأدبية والفنية المتركزة فى باريس، والتى إن تكن مجردة من موارد الشراء

<sup>(55)</sup> Cf. C. Charle, La Crise littéraire à l'époque du naturalisme, op cit, p. 161 - 182.

س. شارل. الأزمة الأدبية في حقبة النزعة الطبيعية.

<sup>(56)</sup> Cf. E. B. Henning, "Patronage and Style in the Arts, a Suggestion concerning their Relations" The Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol. XVIII, n° 4, p. 464 - 471.

قارن إي . ب . هننج، الرعاية والأسلوب في الفنون، اقتراح حول علاقاتهما .

فهى تبرر تطور هيئات ترويج وتكريس نوعية ملائمة لأن تهىء للمجددين من خلال المساجلة أو الفضيحة شكلاً من الرعاية الرمزية .

فالتماثل بين المواقع في المجال الأدبى (إلخ) والمواقع في المجال الاجتماعي الكلى ليس مساوياً قط في الاكتمال للتماثل الناشيء بين المجال الأدبى ومجال السلطة الذي يتم فيه تجنيد الجانب الأساسي من زبائنه . ولا شك في أن الكتاب والفنانين الواقعين عند القطب الخاضع للسيطرة من الناحية الاقتصادية (والمسيطر من الناحية الرمزية) للمجال الأدبى، وهو نفسه خاضع للسيطرة من الناحية المادية يستطيعون أن يحسوا بالتضامن (على الأقل في رفضهم وثوراتهم) مع شاغلى المواقع الخاضعة للسيطرة اقتصادياً وثقافيا في الفضاء الاجتماعي بيد أنه نتيجة لأن التماثلات في المواقع التي ترتكز عليها هذه التحالفات في الفعل والفكر مرتبطة باختلافات عميقة في الوضع والشروط، فلن تكون معفاة من سوء الطوية البنيوي، فالقرابة البنيوية بين الطليعة الأدبية والطليعة السياسية هي أساس أنواع التقارب – بين النزعة الفوضوية (اللا تسلطية) العقلية الثقافية والحركة الرمزية على سبيل المثال، وأشكال الإلتقاء المعلن عنها (مالارميه يتكلم عن الكتاب بوصفه «محاولة اغتيال») والتي لا تسير دون مسافات حذرة (١٠٠٠).

إن الفجوة الفاصلة وسوء الفهم يكونان أكثر وضوحاً بين المسيطرين في مجال السلطة ونظائرهم في مجال الإنتاج الثقافي: فإذا نظروا إلى أنفسهم بالنسبة إلى المنتجين الثقافيين – وعلى الخصوص بالنسبة إلى فنانى الفن «الخالص» فإن هؤلاء المسيطرين يستطيعون الشعور بأنهم إلى جانب الطبيعة والغريزة والحياة والفعل والفحولة وأيضاً إلى جانب الحس السليم والنظام والعقل (بالتضاد مع الثقافة والذكاء والفكر والأنوثة .. إلخ). ولم يعد في استطاعتهم التسلح ببعض هذه التضادات لكي يتناولوا بالتفكير علاقتهم بالطبقات الخاضعة السيطرة. فهم يضعون أنفسهم موضع التعارض معهم، تعارض

<sup>(</sup>٧٥) من البديهي أننى لا أحول إلى جوهر عابر التاريخ مفهوماً هو في أساسه علائقي مثل كثير من المؤلفين الذين يضعون في زكيبة واحدة بروست ومارينتي Marinetti (المستقبلية الإيطالية) وجويس وتزازا وفرجيينا ولف وبريتون وبيكت فهو مفهوم له الصفة نفسها التي للنزعة المحافظة أو التقدمية) ولا يمكن تعريفه إلا على مستوى المجال في لحظة محددة . وبعد ذلك فالحلم بمصالحه النزعة الطليعية السياسية والنزعة الطليعية في الفن وفن الحياة داخل نوع من خلاصة كل الثورات خلاصة اجتماعية وجنسية وفنية هو بلا شك ثابت من ثوابت الطلائم الأدبية والفنية . ولكن هذه اليوتوبيا التي يتجدد ميلادها دائماً والتي عرفت عصرها الذهبي قبل الحرب العالمية الأولى تصطدم دون انقطاع ببروز الصعوبة العملية لتخطى - بطريقة أخرى غير طريقة الاحتيال المتفاخر للاتاقة الراديكالية - الفجوة البنيوية رغم التماثل بين المواقع «المتقدمة» في المجال السياسي وفي المجال الأدبي، ودفعة واحدة المسافة أي التناقض بين الرهافة الجمالية والتقدمية السياسية .

النظرية مع التطبيق، والفكر مع الفعل والثقافة مع الطبيعة والعقل مع الغريزة والذكاء مع العنافين الحياة. وهم على هذا النحو في حاجة إلى بعض الصفات التي يمنحها لهم الكتاب والفنانون على وجه الخصوص، لكى يفكروا في أنفسهم ولكى يبرروا أنفسهم في عيونهم أولاً في أن يعيشوا كما يعيشون. ويتجه تقديس الفن أكثر فأكثر إلى أن يكون جزءاً عضوياً من المكونات الضرورية لفن الحياة البورجوازي، «التنزه عن الغرض» للاستهلاك الخالص باعتباره شيئاً لا يمكن الاستغناء عنه، بواسطة «الإضافة إلى الروح» التي يجلبها لتحديد المسافة بالنسبة إلى الضرورات الأولية «للطبيعة» ولأولئك الخاضعين لها.

*:. :.* ::

ويبقى أن المنتجين الثقافيين يستطيعون استغلال السلطة التى تمنحها لهم – وخاصة فى فترة الأزمة – قدرتهم على إنتاج تمثيل نسقى نقدى للعالم الاجتماعى، لتعبئة القوة الكامنة لدى الخاضعين للسيطرة وللإسهام فى تدمير النظام القائم فى مجال السلطة. كما أن الدور الخاص الذى يستطيع «المثقفون من أشباه البروليتاريا» أن يلعبوه فى عدد من حركات التقويض الدينية أو السياسية يرجع دون شك إلى حقيقة أن تأثير التماثل فى الموقع الذى يدفع هؤلاء المثقفين الخاضعين للسيطرة إلى أن يستشعروا تضامناً مع الخاضعين للسيطرة يتضاعف غالباً (وعلى الأخص فى حالة قادة الثورة الفرنسية الذين درسهم روبير دارنتون) نتيجة لتطابق الوضع أو على الأقل نتيجة لتشابهه، فكل شىء يسوقهم إذن إلى أن يضعوا طاقاتهم فى التفسير والبناء النسقى للأفكار فى خدمة السخط والتمرد بين صفوف الشعب .

## الصراعات الداخلية والمقتضيات الخارجية :

ومن ثم فالصراعات الداخلية تفصل فيها على نحو ما المقتضيات الخارجية . وفي الواقع فعلى الرغم من أنهما مستقلان إلى درجة كبيرة في مبدأهما (أي في العلل والمبررات التي تحددهما) فإن الصراعات التي تدور داخل المجال الأدبي (إلخ) تعتمد دائما في نتائجها السعيدة أو التعيسة على التناظر الذي تستطيع أن تقيمه مع الصراعات الخارجية (تلك التي تحدث داخل مجال السلطة أو داخل المجال الاجتماعي في مجموعه)، وعلى أنواع التأييد التي تستطيع هذه أو تلك أن تعثر عليها . وعلى هذا النحو فإن تغيرات على درجة كبيرة من الحسم مثل انقلاب التراتب الداخلي للأنواع الأدبية المختلفة أو التحولات في تراتب الأنواع نفسها التي تؤثر في بنية المجال الكلية تكون ممكنة بواسطة التحولات في فرص الدخول إلى

المجال الأدبى) والتغيرات الخارجية التى تقدم إلى الفئات الجديدة من المنتجين (وهم على التعاقب الرومانسيون والطبيعيون والرمزيون .. إلخ) وإلى منتجاتهم مستهلكين يشغلون فى المكان الاجتماعى مواقع مماثلة لمواقعهم فى المجال الأدبى، ومن ثم فهم مزودون باستعدادات وأذواق متكيفة مع المنتجات التى يعرضونها عليهم . إن ثورة ناجحة فى الأدب أو التصوير (فى حالة مانيه) هى نتاج التقاء بين عمليتين مستقلتين نسبياً تطرآن داخل المجال وخارج المجال . فالقادمون الجدد من الهراطقة الذين برفضهم الدخول فى حلقة إعادة الإنتاج البسيطة المؤسسة على الاعتراف المتبادل بين «القدامى» و«المحدثين» يقطعون صلتهم بمعايير الإنتاج السائدة ويخيبون أمال توقعات المجال، ولا يستطيعون فى أغلب الأحوال النجاح فى فرض الاعتراف بمنتجاتهم إلا بفضل تغييرات خارجية . وأشد هذه التغييرات حسماً هى الانقطاعات السياسية التى تشبه الأزمات الثورية فى أنها تغير علاقات القوة داخل المجال (وهكذا فقد دعمت ثورة ١٨٤٨ القطب الخاضع للسيطرة مما حدد نقلة مؤقتة للكتاب نحو «الفن الاجتماعي») أو ظهور فئات جديدة من المستهلكين، على حدد نقلة مؤقتة للكتاب نحو «الفن الاجتماعي»)

وإن الأثر التقويضي للطليعة الذي يحط من قدر المواضعات السائدة، أي معايير الإنتاج والتقييم لدى الأصولية الجمالية، جاعلاً المنتجات المنجزة وفقاً لهذه المعايير متخطاه متقادمة، يجد دعمه الموضوعي في «الاستنفاد فاعلية» (استنزاف تأثير) الأعمال المكرسة المعترف بها . وليس هذا الاستفاد آلياً في شيء فهو ينجم أولا عن جعل الإنتاج رتيباً مطرداً (روتينياً) بتأثير ما يعمله التابعون من الخلف الطالح والنزعة الأكاديمية التي لا تسلم منها الحركات الطليعة نفسها، والتي تنشأ عن الإعمال المتكرر والمتسم بالتكرار لطرائق مجرّبة، وعن استخدام دون ابتكار لفن ابتكاري كان قد سبق ابتكاره. وبالإضافة إلى ذلك فإن الأعمال الموغلة في التجديد تتجه بمرور الزمان إلى إنتاج جمهورها الخاص بفرض أبنيتها الخاصة، بتأثير الاعتياد بوصفها مقولات إدراك شرعية لكل عمل ممكن (على نحو ما تعود أكثر الناس رؤية الأعمال الفنية المنتمية إلى الماضي، وكما أوضح بروست رؤية العالم الطبيعي نفسه من خلال مقولات مستعارة من فن من فنون الماضي أصبح طبيعياً). وإن ذيوع معايير الإدراك والتقييم التي تميل إلى فرضها يصحبه فرض العادية على هذه الأعمال (ابتذالها)، أو بدقة أكثر فرض العادية على تأثير نزع العادية الذي كانت تستطيع ممارسته . ويتباين هذا النوع من استنفاد تأثير القطيعة بلا شك تبعاً للمتلقين وعلى الأخص تبعأ لطول فترة تعرضهم للعمل المحدد ودفعة واحدة تبعأ لاقترابهم من مركز قيم الطليعة . فالمستهلكون الأكثر تجربة ويقظة (وقبلهم المنافسون وبينهم في

الأغلب التلاميذ المباشرون) هم بطبيعة الحال الأشد ميلاً إلى الإحساس بشعور السام والفتور وإلى تمييز الطرائق وأسرار الصنعة أى اللوازم التى صنعت الأصالة الابتدائية للحركة . ومن البديهي أن فرض العادية (الابتذال) لا يمكن إلا أن يتكثف أو يتسارع بواسطة نزعة التشبه بالأكابر والمشاهير، والبحث المتعمد عن التميز بالقياس إلى الذوق المشترك، الذي يدخل في الاستهلاك منطقاً مماثلاً للمزايدة الممثلة للطليعة (ويقدم ذلك مثلاً أخر للتماثل بين الإنتاج والاستهلاك(٥٠)) ومن الملاحظ أن الندرة النسبية للمنتجات الثقافية (ومن ثم قيمتها) تميل إلى التناقص بمقدار ما تتقدم عملية التكريس التي تصحب حتما فرض العادية المناسبة لتشجيع الذيوع، مما يحدد بالمقابل الانتقاص من القيمة الذي يستبعه تزايد عدد المستهلكين، والإضعاف المرتبط به للندرة المميزة للثروات ولاستهلاكها . وإن الحط من قيمة المنتجات التي تعرضها طليعة في طريقها إلى التكريس هو بالقدر نفسه أسرع من استطاعة القادمين الجدد أن يتعللوا بنقاء الأصول، وأسرع من القطيعة الكاريزمية بين الفن والمال (أو النجاح) من أجل التنديد بالمهادنة مع العصر التي يشهد الكاريزمية بين الفن والمال (أو النجاح) من أجل التنديد بالمهادنة مع العصر التي يشهد عليها انتشار منتجات في طريقها للحصول على الإقرار والاعتراف، لدى زبائن يتسع عليها انتشار منتجات في طريقها للحصول على الإقرار والاعتراف، لدى زبائن يتسع نطاقهم شيئاً فشيئاً، أي إلى ما هو أبعد من الصدود المقدسة لمجال الإنتاج وصولاً إلى البشر العاديين المهتمين دائماً بتدنيس العمل المقدس حتى بمجرد إعجابهم به .

*:. :. :*:

ويمكن أن نرى في حالة أندريه جيد مثالاً نمونجياً المتمثل الذي تكونه الطليعة (هنا الأدب الشاب) عن السابقة التي في طريقها إلى التكريس، وللاستهجان الأخلاقي الذي يضغطون به على ألوان النجاح التي تعد ألواناً من التواطق: «إن ما يحزن جيد ليس نجاح المحتالين الذي يحتقره ، ولا الكتاب راسخي القدم مثل أناتول فرانس أو بول بورجيه أو پيير لوتى الذين يتجولون في بقاع شديدة الاختلاف عن منطقته الخاصة، ولكن تحزنه المقارنة مع بعض الذين من نوعه ومن «سربه»، حتى إذا كانوا أكبر منه سناً والذين اجتازوا حائط الجيتو (الحي المغلق) مقابل ما يعتبر «تنازلات لا تغتقر» مثل Maeterlinck الذي صار حكيم الاستهلاك الجاري وبارس Barrès الذي أصبحت السياسة بالنسبة إليه السلم السريع، وهنري دي رينييه Régnier الذي طبعته رواية العشيقة المزدوجة بخاتم الروائي والذي يكتب مقالات صحيفة سطحية ، وعما قريب فرانسيس جام Jammes الذي ستحلب له عواطفه

<sup>(</sup>٨٥) بين العوامل التى تحدد التحول فى الطلب ينبغى أن نأخذ كذلك فى الحسبان الارتفاع الكلى فى مستوى التعليم، (أن زيادة فترة الدراسة) وهو الذى يؤثر فى استقلال عن العوامل السابقة وعلى الأخص من خلال توسط تأثير فروض الوضع، فالحائز على دراسية يجب عليه (النبالة تفرض) أن يقوم بالمارسات المسجلة فى التعريف الاجتماعى (الوضع القانوني) الذى تحدده له هذه الشهادة .

الرقيقة جمهواً مستاء من شعرة الجيد، دون كلام عن مائة ألف نسخة حققتها رواية أفروديت لبيير لويس Pierre Louys. وهو ذاته الثانية alter ego السابقة .

*∴ ∴ ∴* 

وهكذا فإن الشيخوخة الاجتماعية للعمل الفني أي التحول غير المحسوس الذي يدفعه نحو تدهور المنزلة أو نحو أن يصير كلاسبكياً هي نتاج التقاء بين حركة داخلية مرتبطة بالصبراعات داخل المجال وتعمل على إنتاج أعمال مختلفة وجركة خارجية مرتبطة بالتغير الاجتماعي في الجمهور الذي يؤكد فقدان الندرة ويضاعفها بجعلها مربِّية للجميع . وبالثل فإن الماركات (العلامات التجارية) الكبرى للعطور التي تركت زيائنها يتضخم عددهم إلى حد التخمة قد فقدت قسماً من زيائنها الأصليين بمقدار ما كسبت من جماهير جديدة (فالانتشار الواسع لمنتجات منخفضة السعر يصاحبه انخفاض في رقم الأعمال ومثل كارفن Carven في الستينات استطاعت هذه الماركات شيئاً فشيئاً أن تجمع جمهوراً مركباً بتألف من نساء أنبقات ولكن بتقدم بهن العمر وبيقين مرتبطات بالعطور الراقبة لأيام الشياب، ومن نساء أكثر شبابا ولكن أقل ثراء اكتشفن هذه المنتجات التي انخفضت مكانتها حينما خرجت عن الموضة (٦٠) . وبالمثل فلان الاختلافات فيما يتعلق برأس المال الاقتصادي والثقافي ستترجم إلى انحرافات زمنية في الوصول إلى الثروات النادرة فإن منتجاً (بالفتح) ظل حتى الآن متميزاً تميزاً رفيعاً ثم ذاع وانتشر ومن ثم هبطت مرتبته فاقدأ دفعة وإحدة الزيائن الجدد الأكثر اهتماماً بالتميز سيرى زيائنه الأولين تصييهم الشيخوخة وسيرى النوعية الاجتماعية لجمهوره تنحدر: وعلى هذاالنحو فمن المعروف بواسطة تحقيق حديث أن الموسيقيين الذي هبطت مرتبتهم بتأثير الانتشار مثل البينوني وفيفا لدى أوشوبان يزداد تقديرهم أكثر فأكثر كلما سرنا نحو الأعمار الأكثر ارتفاعاً ونحو مستويات التعليم الأكثر انخفاضاً.

وفى المجال الأدبى أو الفنى يستطيع آخر القادمين داخل الطليعة أن يستفيدوا من العلاقة التى يميلون إلى إقامتها على نحو تلقائى بين نوعية العمل والنوعية الاجتماعية لجمهوره لكى يحاولوا الحط من شأن أعمال الطليعة التى فى طريقها إلى التكريس . ناسبين إلى الإرتداد أو إلى تراخى المقصد التقويضي انخفاض النوعية الاجتماعية لجمهورها. وتستطيع القطيعة المارقة (الهرطقية) مع الأشكال التى أصبحت نمطية مقننة

<sup>(60)</sup> F. Bourdon, La Haute Parfumerie française, ronéatypé Paris, 1970 . p. 95

<sup>(</sup>٦٠) ف . بوردون صناعة العطور الراقية الفرنسية .

أن ترتكز على الجمهور المحتمل (الممكن) الذى ينتظر من المنتج (بالفتح) الجديد ما كان ينتظره الجمهور الأول للمنتج الذى أصبح مكرساً من الآن فصاعداً: فالطليعة الجديدة أمامها صعوبة أقل في احتلال الموقع الهجومي (أو بلغة التسويق الشرفة ذات فتحات إطلاق النار Créneau) الذى هجرته الطليعة المكرسة. ويجب عليها لتبرير انقطاعاتها المحطمة للمقدسات أن تدعو للعودة إلى التعريف الأصلى المثالي للممارسة أي للعودة إلى البدايات النقية المغمورة الفقيرة، فالهرطقة الأدبية أو الفنية تحترف العداء للأصولية ولكنها تحترف الوقوف معها أيضاً باسم ما كانت عليه أصلاً.

ويتعلق الأمر هنا فيما يبدو بنموذج شديد العموم يصدق بالنسبة إلى المشروعات المؤسسة على التخلى عن الربح المادى وإنكار الاقتصاد. إن التناقض الكامن فى مشروعات مثل المشروعات الدينية والفنية التى ترفض الربح المادى مع ضمانها فى المدى الطويل إلى هذا الحد أو ذاك مكاسب من كل الأنواع لهؤلاء الذين رفضوا تلك المكاسب بحماس شديد، هو أساس دورة الحياة المميزة لهذه المشروعات. فالطور الإبتدائى الذى يتألف كله من الزهد والتخلى وهو طور تراكم رأس المال الرمزى يتبعه طور استغلال هذا الرأسمال الذى يضمن أرباحاً مادية ومن خلال تلك الأرباح تحويلاً لأنماط الحياة يلائم الاستعداد لفقدان رأس المال الرمزى وتشجيع نجاح الهرطقات المنافسة. وفي المجال الأدبي أو الفني لابد من الشروع في هذه الدورة؛ فمؤسس المشروع يجيئه النجاح متأخراً جداً في المعتاد فلا يستطيع بتأثير القصور الذاتي للتطبع أن يقطع تماماً التزاماته الأولى، وإن كان مشروعه يموت في جميع الأحوال معه، فهو يرى تطوره الكامل في مشروعات دينية معينة استطاع الورثة والحلفاء فيها اجتناء أرباح مشروع الزهد والتنسك دون أن يضطروا إطلاقاً لإبداء الفضائل التي كفلت هذه الأرباح.

## الألتقاء بين تأريخين

فى نظام الاستهلاك تكون ألوان الممارسة والاستهلاك التى يمكن ملاحظتها فى لحظة معطاة من الزمان نتاج الإلتقاء بين تاريخين: تاريخ مجالات الإنتاج التى تمتلك قوانينها الخاصة فى التغير، وتاريخ النطاق الاجتماعى فى مجموعه الذى يحدد الأنواق من خلال توسط الخصائص المغروسة فى كل موقع وعلى الأخص عبر اشتراطات اجتماعية مرتبطة بشروط وجود مادية خاصة وبمستوى معين فى البنية الاجتماعية . وبالمثل ففى نظام الإنتاج تكون ممارسات الكتاب والفنانين ابتداء من أعمالهم نتاجاً للإلتقاء بين تاريخين، تاريخ إنتاج الموقع وتاريخ إنتاج الاستعدادات لدى شاغليه . وعلى الرغم من أن الموقع

يسهم جزئياً فى صنع الاستعدادات، فإن هذه الاستعدادات بمقدار ما تكون جزئياً نتاجاً لشروط مستقلة خارجية بالنسبة إلى المجال بمعنى الكلمة فإنها تمتلك وجوداً وفاعلية مستقلين ذاتياً ونستطيع أن تسهم فى صنع المواقع . ولا يوجد مجال تكون المجابهة فيه بين الواقع والاستعدادات أكثر ثباتاً وأكثر إبهاماً من المجال الادبى والفنى : وإذا كان صحيحاً أن حيزالمواقع المعروضة يسهم فى تحديد الخصائص المنتظرة، أى المتطلبة فى المرشحين المحتملين، ومن ثم فى فئات العناصر الفاعلة التى تستطيع اجتذابها وعلى الأخص الاحتفاظ بها، فسوف يبقى أن إدراك حيز، المواقع والمسارات المكنة، وتقدير القيمة التى تحصل عليها كل منها من مكانها فى هذا الحيز، يعتمدان على استعدادات العناصر الفاعلة. ومن جانب أخر، فلأن المواقع التى تقدمها ضئيلة الحظ من طابع المؤسسة، وبلا ضمانات قانونية ومن ثم فهى عرضة للمنازعات الرمزية، كما أنها ليست وراثية . وعلى الرغم من وجود أشكال نوعية من نقل التراث فإن مجال الإنتاج الثقافى بشكل الأرضية بامتياز لأشكال الصراع من أجل إعادة تعريف «المركز» أو «المنصب» .

ومهما يكن تأثير المجال كبيراً، فهو لا يمارس تأثيره أبداً على نحو آلى، كما أن العلاقة بين المواقع والمواقف (على الأخص في الأعمال) تتوسطها دائماً استعدادات العناصر الفاعلة، وحيز الإمكانات التي تشكلها بوصفها كذلك من خلال إدراك حيز المواقف التي تشكل بنيتها . وليس الأصل الاجتماعي كما يعتقد أحياناً مبدأ سلسلة خطية من التحديدات الآلية، حيث تحدد مهنة الأب الموقع المحتل الذي يحدد بدوره الموقف : فلا يمكن تجاهل ، التأثيرات الفاعلة من خلال بنية المجال، وخاصة من خلال حيز المكنات المعروضة والتي تعتمد أساساً على حدة المنافسة المرتبطة هي ذاتها بالسمات المميزة الكمية والكيفية لتدفق القادمين الجدد .

إن مركز أو منصب (وينبغى المخاطرة بالكلمة) الكاتب أو الفنان «الخالص» مثل مركز المثقف هو من مؤسسات الحرية التى تأسست ضد البورجوازية (بمعناها عند الفنانين) وعلى نحو أكثر عيانية، ضد السوق وضد بيروقراطيات الدولة (أكاديميات وصالون .. الخ) بواسطة سلسلة من الانقطاعات التراكمية جزئياً والتى ما كانت ستصير ممكنة إلا بواسطة انعطاف فى موارد السوق – ومن ثم موارد البورجوازية نفسها وحتى موارد بيروقراطيات

الدولة (۱۱) إنها تتمة كل الجهد الجمعى الذى أدى إلى تأسيس مجال الإنتاج الثقافي بوصفه حيزاً مستقلاً عن الاقتصاد والسياسة، ولكن في المقابل ما كان هذا الجهد التحريري يستطيع أن ينجز وأن يمتد نطاقه إن لم يلتق المركز أو المنصب بعنصر فاعل مزود بالاستعدادات المطلوبة مثل عدم الاكتراث بالربح والميل إلى الاستثمارات المحفوفة بالخطر وإلى أشكال الملكية التي مثل الدخل (أو الإيراد) تشكل الشروط الخارجية لهذه الاستعدادات. وبهذا المعنى فإن الابتكار الجماعي الذي تكون حرفة الكاتب أو الفنان نتاجاً له يظل دائماً في مرحلة البداية. ومع ذلك فإن إضفاء طابع المؤسسة على ابتكارات الماضي، والاعتراف المتزايد بنشاط الإنتاج الثقافي الذي هوغاية لذاته، وبالمرغبة في التحرر التي تلزم عن هذا الاعتراف يميلان إلى اختزال تكلفة إعادة الابتكار الدائمة بدرجة أكبر دائماً. وكلما تقدمت عملية اكتساب الاستقلال الذاتي زاد إمكان احتلال موقع المنتج الخالص، دون امتلاك الخصائص التي ينبغي امتلاكها لإنتاج الموقع .. وعلى الأقل دون امتلاكها جميعاً أو بنفس الدرجة وزادت بعبارة أخرى قدرة القادمين الجدد الذين يتجهون نحو المواقع الأكثر استقلالاً على توفير التضحيات والانقطاعات البطولية عن الماضي إلى هذه الدرجة أو تلك (ويظلون يضمنون لأنفسهم الأرباح الرمزية بواسطة التقديس الذي يقدمونه لها).

إن محاولة إقامة علاقة مباشرة بين المنتجين والشريحة الاجتماعية اتى يحصلون منها على الدعم الاقتصادى وتتكون من جامعى اللوحات والمتفرجين ورعاة الفن .. إلخ) هى نسيان أن منطق المجال يقضى بأن من المستطاع استخدام الموارد المعروضة من جانب

<sup>(</sup>١٦) إذا كان يجب الإقرار أنه فقط عند نهاية القرن التاسع عشر وصلت العملية البطيئة التي جعلت من المكن انبثاق مجالات مختلفة للإنتاج الثقافي إلى اكتمالها وكذلك الاعتراف الاجتماعي الكامل بالشخصيات الاجتماعية المناظرة مثل الرسام والكاتب والعالم .. الغ، فلاشك في أن من المكن إرجاع البدليات الأولى إلى أبعد نقطة نريد، المناظرة مثل الرسام والكاتب والعالم .. الغ، فلاشك في أن من المكن إرجاع البدليات الأولى إلى أبعد نقطة نريد، إلى اللحظة نفسها التي ظهر فيها المنتجون الثقافيون، الذين يناضلون (بحكم التعريف) من أجل أن يُعترف باستقلالهم ومكانتهم الخاصة . وبين الأعمال التي لا تحصى التي هي إسهامات عديدة في وصف وتحليل حركة الكتساب الاستقلال البطيئة بالنسبة إلى الارستقراطية والكنيسة على وجه الخصوص ينبغي إفساح مكان على حدة المقالات التي جمعت في كتاب تاريخ الفن الإيطالي a storia dell'arte italiana وأن على حداً مسكيل رعاة وفنانون الفن والمجتمع في زمن الباروك الإيطالي و ia storia dell'arte italiana ولم فرنسيس المسكيل رعاة وفنانون الفن والمجتمع في زمن الباروك الإيطالي وذف كرس نفسه صراحة لمثل هذا المشروع . وأن ماسكيل استحضر بأشد الطرق دقة عملية البناء التدريجية لمجال فن يخضع لمعاييره الخاصة وعملية وظهور فئة متمايزة اجتماعياً من الفنانين المحترفين الذين يميلون أكثر فأكثر إلى عدم الاعتراف بقواعد أخرى غير قواعد التقليد (التراث) النوعي الذي تلقوه من سابقيهم والذين يصبحون قادرين أكثر فأكثر على تحرير إنتاجهم من كل عبودية خارجية - حينما يتعلق الأمر بألوان الرقابة الأخلاقية والبرامج الجمالية لكنيسة مهتمة بالتبشير والهداية أن القييم منتجاتهم ...

شريحة اجتماعية أو مؤسسة لإنتاج منتجات مستقلة إلى هذه الدرجة أو تلك عن مصالح وقيم هذه الشريحة أو هذه المؤسسة . فالراكز التي هي من نوع غير عادي تماماً والتي يعرضها المجال الأدبي (إلخ) بعد وصوله إلى درجة عالية من الاستقلال الذاتي مدينة لقصدها الموضوعي – المتناقض موضوعياً – بعدم وجودها إلا عند أدني درجة من امتلاك طابع المؤسسة : أولاً في شكل كلمات عند الطليعة على سبيل المثال أو الشخصيات النمودجية أو الفنان الرجيم وأسطورته البطولية وكل ذلك مقوم لتقليد في الحرية والنقد ، ثم في شكل مؤسسات معادية لطابع المؤسسة على الأخص، ونموذجها يمكن أن يكون «صالون المرفوضين» أو المجلة الطليعية الصغيرة، أو في شكل آليات منافسة قادرة على أن تضمن لجهود التحرير والتفويض أنواع الحث والإشباع التي تجعلها قابلة للتصور . وهكذا فإن أفعال التنديد ذات الطابع النبوي التي تعد مقالات «إني اتهم» نموذجاً لها أصبحت نفرض بعد «زولا» مقومة بعمق لشخصية المثقف (وربما بعد سارتر خاصة) بحيث أصبحت تفرض نفسها على كل الذين يطالبون بموقع – وخاصة إن كان مسيطراً – في المجال الثقافي .

إنه عالم حافل بالمفارقة حيث تكون الحرية إزاء المؤسسات مغروسة في المؤسسات.

#### الهسار الذي تم تصميمه

من المفهوم لماذا لا تستطيع السيرة الشخصية المركبة عقلياً إلا أن تكون اللحظة الأخيرة في المسعى العلمي: ففي الواقع يتحدد المسار الاجتماعي الذي تستهدف تلك السيرة إعادة بنائه في نطاق اعتباره سلسلة من المواقع المحتلة على التعاقب بواسطة نفس العنصر الفاعل أو نفس مجموعة العناصر الفاعلة في حيز يعقب حيزاً (ويصدق نفس الشيء على مؤسسة ، ليس لها من تاريخ ألا التاريخ البنيوي : فوهم الثبات الإسمى يقوم على تجاهل أن القيمة الاجتماعية لمواقع غير متغيرة من الناحية الإسمية يستطيع أن يختلف في اللحظات المختلفة من التاريخ الخاص للمجال) .

ويتحدد في كل لحظة بالنسبة إلى الحالات المناظرة من بنية المجال ذلك المعنى وتلك القيمة الاجتماعية للأحداث المتعلقان بالسيرة الشخصية . مفهومين باعتبارهما توظيفاً ونقلا في هذا الحيز، أو بدقة أكبر في الحالات المتعاقبة لبنية توزيع النوعين المختلفين من رأس المال العاملين في المجال، وهما رأس المال الاقتصادي ورأس المال الرمزي بوصفه رأسمالاً نوعياً للتكريس . إن محاولة فهم مهنة كاتب أو حياته باعتبارها سلسلة فريدة مكتفية بذاتها من الأحداث المتعاقبة دون أي صلة أخرى إلا الارتباط (بذات شخصية) ربما لم يكن الثابت فيها إلا ثبات اسم علم معترف به اجتماعياً تشبه في لا معقوليتها محاولة

تفسير رحلة في المترو دون حسبان لبنية الشبكة أي جدول العلاقات الموضوعية بين المحطات المختلفة .

فكل مسار اجتماعى يجب أن يفهم بوصفه طريقة مفردة لاجتياز الحيز الاجتماعى حيث تعبر استعدادات التطبع عن نفسها، فكل انتقال نحو موقع جديد – بمقدار ما يتضمن استبعاد مجموعة كبيرة من المواقع القابلة للاستبدال فيما بينها ، وبواسطة ذلك يتضمن تضييقاً لا يقبل المسار العكسى لمدى (لمروحة) الممكنات المنسجمة أصلاً – يحدد مرحلة في عملية الشيخوخة الاجتماعية التي يمكن أن تضاهي عدد هذه البدائل الحاسمة وتشعبات الشجرة إلى فروع ميتة متعددة تصور تاريخ حياة سابقة ما

ويمكن على هذا النحو أن نستبدل بغبار التواريخ الفردية عائات من المسارات المائلة داخل الاجيال، داخل مجال الإنتاج الثقافى (أو إذا شئت أشكالاً نموذجية من الشيخوخة النوعية). فمن جهة هناك انتقالات محصورة فى نفس القطاع من مجال الإنتاج الثقافى وتناظر تراكماً مهماً إلى هذه الدرجة أو تلك لرأسمال المال: رأس مال الاعتراف بالنسبة لفنانين يوجدون فى القطاع السائد رمزياً، ورأس مال اقتصادى بالنسبة لهؤلاء الذين يوجدون فى القطاع التابع، ومن جهة أخرى هناك انتقالات تتضمن تغيراً فى القطاع وتحويلاً لنوع من رأس المال النوعى إلى نوع آخر — عند الشعراء الرمزيين الذين يتحولون إلى الرواية السيكولوجية، أو تتضمن تحويلات لرأس المال الرمزى إلى رأسمال اقتصادى، فى حالة الانتقال من الشعر إلى رواية العادات الاجتماعية أو إلى المسرح، أو بدقة أكثر الى الكاباريه أو الرواية المسلسلة.

ومن المستطاع بنفس الطريقة تمييز فئات كبيرة من المسارات التى توجد بين الآجيال، فمن جهة هناك المسارات الصاعدة التى تستطيع أن تكون مباشرة (مسارات الكتاب القادمين من طبقات شعبية أو من الأقسام التى تحصل على المرتبات فى الطبقات الوسطى) أو متقاطعة (مسارات الكتاب القادمين من البورجوازية الصغيرة التجارية أو الحرفية بل والفلاحية، وعموماً عند نهاية قطيعة حرجة فى المسار الجماعى لخط الذرية مثل إفلاس الأب أو وفاته). ومن جانب اخر هناك المسارات المستعرضة، المنحدرة بمعنى من المعانى داخل مجال السلطة التى تؤدى إلى مجال الإنتاج الثقافى انطلاقاً من مواقع مسيطرة مادايا، وخاضعة للسيطرة ثقافياً (بورجوازية الأعمال الكبيرة) أو إنطلاقاً من مواقع متوسطة تكاد أن تكون متساوية الثراء فى رأس المال الاقتصادى ورأس المال الثقافى («الكفاءات» من أطباء ومحامين)، وإليها يجب إضافة الانتقالات المنعدهة (ومن أجل

الدقة التامة ينبغى بعد ذلك التمييز بين المسارات وفقاً لنقطة وصولها داخل مجال الإنتاج الثقافي، أي داخل موقع خاضع السيطرة مادياً ومسيطر ثقافياً أو العكس، أو داخل موقع محايد: فالحركات المنعدمة ظاهرياً لمثقفى الجيل الثاني يمكن لها على سبيل المثال أن تتضمن انتقالاً من قطب إلى القطب الآخر في مجال الإنتاج الثقافي).

وعلى هذا النحو فحسب من المستطاع أن نعزل داخل لوحة كاملة الترابطات المكنة بين المسارات فيما بين الأجيال والمسارات داخل الأجيال تلك المسارات التى تمتلك أكبر احتمال في التحقق التى تدفع بالمسارات الصاعدة والمستعرضة خاصة فيما بين الأجيال للامتداد في مسارات داخل الأجيال مؤدية من قطب مسيطر رمزيا إلى قطب خاضع للسيطرة رمزيا أي إلى أنواع أقل مرتبة أو إلى أشكال أدنى من الأنواع الكبرى (الرواية المحلية الشعبية .. إلخ) . ويمكن للتحليل على أساس السيرة الشخصية حينما يفهم على هذا النحو أن يؤدى إلى مبادىء تطور العمل في مجرى الزمان : وفي الواقع إن الجزاءات الإيجابية والسلبية، النجاح والإخفاق، التشجيع والتحذير، الاعتراف أو الاستبعاد التي من خلالها تعلن إلى كل كاتب (إلخ) وإلى مجموع منافسيه الحقيقة الموضوعية للموقع الذي يشغله ولصيرورته المحتملة، هي بلا جدال إحدى التوسطات التي يفرض من خلالها إعادة التعريف التي لا تنقطع المشروع الإبداعي، فالإخفاق يشجع إعادة التكيف أو الانسحاب خارج المجال على حين يدعم الاعتراف المطامح الإبتدائية ويطلق سراحها .

كما تتضمن الهوية الاجتماعية حقاً محدداً في المكنات. فوققاً لرأس المال الرمزي المعترف به لكل كاتب تبعاً لموقعه، سيرى الكاتب نفسه حائزاً لمجموع محدد من المكنات الشرعية، أي حائزاً داخل مجال محدد لجانب محدد من المكنات المعروضة موضوعياً في لحظة معطاة من الزمان. ويتأكد التعريف الاجتماعي لما هو ممسوح به لكاتب ما، ولما يستطيع أن يسمح به لنفسه على نحو معقول، دون أن يعتبر دعياً أو فاقد الرشد، من خلال كل أنواع الترخيص (الإجازة) والتطلب، والدعوة إلى الالتزام بالنظام (سلباً وإيجاباً) (فالنبالة تفرض التزاماتها) التي يمكن أن تكون عمومية رسمية مثل كل أشكال التعيين والترقية أو القرارات التي تضمنها الدولة، كما يمكن أن تكون على العكس غير رسمية بل مضمرة ويكاد ألا يحس بها أحد. ومن المعروف أنه من خلال توسط التأثير السحرى على نحو خاص للاعتراف والتكريس أو لإهالة الوصمات فإن قرارات مؤسسات السلطة تتجه نحو خاص للاعتراف والتكريس أو لإهالة الوصمات فإن قرارات مؤسسات السلطة تتجه الى إنتاج ما يؤكد صحتها

ويؤسس مبدأ الطموحات التي تُعاش بوصفها طبيعية، لأنها تلقى الاعتراف الفورى بوصفها شرعية، حقاً في المكن، ذلك الشعور شبه الملموس بالاهمية، فهو شعور يحدد

على سبيل المثال المكان الذى يستطيع المرء أن يتخذه داخل مجموعة ما – أى المواقع المركزية أو الهامشية، العالية أو الهابطة المرموقة والمغمورة .. الخ التى للمرء الحق فى أن يشغلها، كما يحدد رحابة الحيز الذى يستطيع المرء أن يتشبث به فى لياقة ، والمدى الزمنى الذى يستطيع أن يشغله (بالنسبة إلى الأخرين) . وتعتمد العلاقة الذاتية التى يقيمها كاتب (.. إلخ) فى كل لحظة مع حيز المكنات اعتماداً شديداً على الممكنات الممنوحة له قانوناً أو بمقتضى النظام فى هذه اللحظة، وكذلك على تطبعه الذى تشكل فى المنشأ داخل موقع يتضمن هو نفسه حقاً معيناً فى المكنات . وتؤدى كل أشكال التكريس الاجتماعى ورفعة المنزلة التى يتيحها أصل اجتماعى عالى المستوى، أو نجاح تعليمى شديد – أو بالنسبة إلى الكتاب – اعتراف أمثالهم أو أقرانهم بهم ورفعة المنزلة التى يتيحها أصل اجتماعى إلى زيادة القدرة الذاتية على زيادة الحق فى المكنات الأكثر ندرة، ومن خلال ذلك الضمان إلى زيادة القدرة الذاتية على تحقيقها عملياً .

### التطبع والممكنات

من الملاحظ في الواقع أن الميل إلى التوجه نحو المواقع ذات المخاطر الأشد، وأن القدرة خصوصاً على البقاء فيها وقتاً طويلاً مع غياب كل مكسب اقتصادى في المدى القصير يبدو ان معتمدين إلى حد كبير على امتلاك قدر من رأس المال الاقتصادى والرمزى. ويرجع ذلك في المحل الأول إلى أن رأس المال الاقتصادى يكفل شروط الحرية إزاء الضرورة الاقتصادية، ومن ثم يصبح الدخل المضمون بلا شك من أفضل البدائل لبيع المنتجات الثقافية . وفي الحقيقة إن الذين يبلغون مسترى مواصلة البقاء في المواقع الأشد خطورة من أجل الحصول على المكاسب الرمزية التي يستطيعون تحقيقها يجيئون أساساً من وسط المحظوظين أصحاب الامتيازات الذين لهم الميزة الإضافية الخاصة بعدم اضطرارهم إلى العكوف على أعمال ثانوية من أجل تأمين معيشتهم . ويتعارض ذلك مع الكثير من الشعر بسرعة المنحدرين من البورجوازية الصغيرة الذين كانوا مجبرون على أن يهجروا الشعر بسرعة أكثر إدراراً للعائد، من قبيل رواية العادات الاجتماعية أو على أن يخصصوا فوراً جزءاً من وقتهم للمسرح أو الرواية (مثل فرانسو كوبيه وعلى أن يخصصوا فوراً جزءاً من وقتهم للمسرح أو الرواية (مثل فرانسو كوبيه الشيخوخة التى تفك عقدة الالتباس، وتحول ألوان الرفض المنتقاة والمؤقتة لحياة البوهيمية المراهقة إلى فشل بلاهوادة، يستسلم الكتاب ذوو الأصول الفقيرة بمزيد من الطواعية إلى المراهقة إلى فشل بلاهوادة، يستسلم الكتاب ذوو الأصول الفقيرة بمزيد من الطواعية إلى

<sup>(62)</sup> R Ponton, Le Champ Littéraire en France de 1865 à 1905, op. cit., p. 69 - 70 . . ، بونتون المجال الأدبي في فرنسا من ١٩٠٥ إلى ١٩٠٥ .

«الأدب الصناعي»، الذي يجعل من الكتابة نشاطاً مثل سائر الأنشطة، إن لم يدفع التمرد المعادى للثقافة والمثقفين أولئك الأكثر شعوراً بالمرارة بينهم إلى انقلاب عكسى وارتداد يقودانهم إلى أشد أعمال السجال السياسي وضاعة. ولكن شروط الوجود المرتبطة بالمولد الرفيع هي على وجه الخصوص التي تدعم استعدادات مثل الجسارة وعدم الاكتراث بالمكاسب المادية أو حس التوجه الاجتماعي، وفن الإحساس المسبق بالتراتب الجديد، وهي استعدادات تميل إلى الانتقال نحو مراكز الطليعة المكشوفة إلى أقصى مدى ونحو التوظيفات التي تحدق بها المخاطر بما أنها تستبق الطلب، ولكنها تكون في أحيان كثيرة أعلى التوظيفات عائداً من الناحية الرمزية وفي المدى الطويل بالنسبة إلى أول المستثمرين على أقل تقدير. ويبدو أن حس التوظيف أو الاستثمار هو أحد الاستعدادات الأكثر ارتباطاً بالأصل الاجتماعي والجغرافي، وبالتالي ، أحد التوسطات التي من خلالها تمارس بمنطق المجال آثار التضاد بين الأصول الاجتماعي المتضايف مع الأصل الباريسي والأصل الإقليمي، وذلك عبر رأس المال الاجتماعي المتضايف مع الأصل الإقليمي، وذلك عبر رأس المال الاجتماعي المتضايف مع الأصل الأصل الإقليمية المناه الإقليمي المتضايف مع الأصل الإقليمي، وذلك عبر رأس المال الاجتماعي المتضايف مع الأصل الإقليمية المناه الإقليمية المناه الإقليمي، وذلك عبر رأس المال الاجتماعي المتضايف مع الأصل الأسلام اللاحتماعية المتضايف مع الأصل الأسلام اللاحتماعية المتصابية عليم الأصل الأسلام اللاحتماعي المتضايف مع الأصل الأله اللاحتماعي المتضايف مع الأصل الأسلاحيية المسلوم اللاحتماعية المتماعية من خلالها عمير رأس المال الاحتماعي المتضاية مع الأصل الأله المي المناه الإحتماعية المتماعية المتماعية من خلالها عمير رأس المال الاحتماعية المتحدد المتماعية المتحدد ا

وعلى وجه العموم إن أشد الناس ثراء في رأس المال الاقتصادي وفي رأس المال الثقافي وفي رأس المال الاجتماعي هم أول من يتجه نحو المراكز الجديدة (وهي قضية يبدو أنها متحققة في كل المجالات، في الاقتصاد كما في العلم): وتلك حالة الكتاب الذين كانوا محيطين ببول بورجيه وهجروا الشعر الرمزي إلى شكل جديد من الروأية قطع صلته بتقليد الرواية الطبيعية وصار أكثر تكيفاً مع توقعات الجمهور المثقف. وعلى العكس سيكون حسا رديئاً بالاستثمار مرتبطاً بالابتعاد الاجتماعي أو الجغرافي ذلك الذي يحض الكتاب المنحدرين من الطبقات الشعبية أو من البورجوازية الصغيرة والقادمين من الريف أو الأجانب على أن يتجهوا نحو المواقع المسيطرة حينما تميل الأرباح التي تكفلها إلى التناقص بسبب الجاذبية التي تمارسها (نتيجة للأرباح الاقتصادية التي تحققها في حالة الرواية الطبيعية، أو للأرباح الرمزية التي تعد بها في حالة الشعر الرمزي)، وبسبب المواقع المهددة في لحظة هجرانها من جانب الذين هم أكثر إطلاعاً، أو يشجع بالمواقع المنهارة أو المهددة في لحظة هجرانها من جانب الذين هم أكثر إطلاعاً، أو يشجع كذلك على الاستعدادات القادمة إليها، فلا يُكتشف «المحل الطبيعي» إلا بعد فوات الأوان، أي بعد كثير من الوقت الضائم تحت تأثير المجال وبطريقة الإبعاد .

<sup>(</sup>٦٣) نستطيع أن نرى مثالاً على ذلك في حالة أناتول فرانس المدين لموقع والده الخاص، وهو تاجر كتب رخيصة باريسى برأس مال اجتماعي وألفة بعالم الأداب عوضاً ضعف رأسماله الاقتصادي والثقافي .

وهناك مثال نموذجي هو مثال ليون كلاديل Léon Cladel (١٨٩٧ – ١٨٩٨) وهـ و ابن صانع أدوات جلدية، حرفي ينتقل إلى وضع البورجوازي، عاكف على حرفته، كما يمتلك أرضاً. ولأنه كان حريصاً على أن «يجعل من وارثه الوحيد «سيداً مهذباً» فقد ألحقه بمدرسة منتوبان Montauban في سن التاسعة : وبعد دراسات للقانون في تولوز أصبح كلادبل محامياً في مونتوبان حيث اكتشف وضع الفلاحين ووقوعهم تحت نير فائدة الديون، ثم رحل إلى باريس حيث عاش حياة البوهيمية، ثم عاد إلى كورسى Quercy «وقد أنهكه النضال مغموراً ومنعزلاً وعازفاً عن القتال» ، ولكنه لم يستطع أن يترك باريس، حيث استقر من جديد . وهناك ارتبط بالحركة البارناسيه وكتب رواية ووجد ناشراً بمساعدة أمه التي أعطته ثلاثمائة فرنك فحصل على مقدمة بقلم بودلير ثم عاد بعد سبع سنوات من حياة البوهيمية شديدة التعاسة إلى مسقط رأسه في كورسي وعكف على الرواية الإقليمية. وتحمل كل أعمال هذا الرجل المزاح إلى الأبد عن مكانه علامة التناقض الذي لا يحل بين الاستعدادات المرتبطة بنقطة الإنطلاق التي ستكون أبضاً نقطة الوصول، والمواقع المستهدفة والمحتلة مؤقتاً: «كانت المراهنة تنحصر في إذاعة صيت كورسي تربة الطابع اللاتيني ووطن أقران هرقل الريفين، على طريقة الملحمة القديمة شديدة الضيراوة . وكان كلاديل يأمل بتصويره الأبطال القرويين المتغطرسين يخوضون معارك ملحمية عنيفة أن يحسب في عداد المنافسين المتواضعين لهوجو وليكونت دي ليل . وهكذا ولدت أعماله التي هي عبارة عن قصص غريبة تحاكي في اختلاط قطعاً من الإلياذة والأدسة بلغة طنانة أو تقلد لغة رابليه (أي قائمة على المبالغة وعدم اللياقة)(١٥).

بيد أن هؤلاء الذى يصلون إلى مواقع يكون فيها حضورهم بعيد الاحتمال . يخضعون لرابطة مزدوجة بنيوية فهم فى حالة مثل كلاديل يستطيعون مواصلة البقاء بعد إقصائهم السريع إلى هذه الدرجة أو تلك خارج المركز المستحيل . وهذا القسر المزدوج المتناقض يحكم فى الأغلب على الذين «نزلت بهم المعجزة» ذات لحظة، وهى معجرة أن يسجنوا داخل مشروعات بعيدة عن الاتساق بطريقة تثير الإشفاق، وهى بمثابة تحيات تدمر نفسها بنفسها مقدمة إلى قيم عالم ينكر عليهم كل قيمة، سواء أكان هذا المشروع هو الكلام عن فلاحى كورسى بلغة ليكونت دى ليل، متأرجحاً بين المحاكاة الساخرة والالتصاق الطوعى

<sup>(64)</sup> R. Ponton, Le champ littéraire en France, de 1865 à 1905 op. cit. p. 57, et J. Cladel, la vie de Léon Cladel, Suivi de Léon Cladel en Belgique, éd, de E. Picard, Paris Lemerre, 1905.

ر . رونتون المجال الأدبى في فرنسا من ١٨٦٥ إلى ١٩٠٥ مصدر سابق، وجيه كلاديل : حياة ليون كلاديل يتبعه «ليون كلاديل في بلجيكا» .

<sup>(65)</sup> P. Vernois, "La fin de la pastorale" in Histoir littéraire de la France, op. cit., p. 272 .

<sup>(</sup>٦٥) ب. فرنوا، نهاية الأدب الذي يصور الحياة الريفية» في تاريخ الأدب في فرنسا مرجع سابق .

يتحدث ليون كلاديل نفسه في مقدمة إحدى رواياته (١٨٧١) عن التناقض الذي يمزقه، بتلك الشفافية المستيسة التي لا تحدث تأثيراً عملياً، والتي هي امتياز كل ضحايا التناقضات المماثلة: «حينما يكون المرء مدفوعاً بالغريزة نحو دراسة أنماط وأوساط عامية، وحينما يكون من ناحية أخرى عاشقاً ولهاناً لجمال الأسلوب، فمن المحتم أن تنشب معركة مبكرة أو متأخرة بين الغليظ الخشن والمرهف الدقيق»(٢٦١) وكان كلافيل دائماً بلا سند، فهو فلاح بين البارناسيين الذين يلقون به إلى جانب الشعب إلى جانب صديقه كوربيه)، وهو بورجوازي صغير بين الفلاحين في مسقط رأسه . ولن يكون ذلك مدعاة الدهشة إذا كان شكل ومضمون الرواية الريفية نفسها التي وطن نفسه على كتابتها (حيث مقصد رد الاعتبار يخلي مكانه لتصوير متلطف لوحشية الحياة الفلاحية وقسوتها) يعبران عن الحقيقة المتناقضة لمسار يفتقر إلى الإتساق «إن هذا الحالم الصعلوك، ابن الصعاليك مراوغة قد حاول أن يصورها صراحة بهذه الوحشية المقدسة للمسات التي تميز الطريقة مراوغة قد حاول أن يصورها صراحة بهذه الوحشية المقدسة للمسات التي تميز الطريقة الأولى لأساتذة الرسم، فإنه يكون قد نجح على الفور في أن يخلق لنفسه مكاناً بين الأكثر تأله الجيل الشاب الذي ينتمي إليه»(١٢٠) ولايمكن التعبير بطريقة أفضل ...

*:*. *:*. *:*.

وبالمواجهة مع الفنانين والكتاب الباريسيين البورجوازيين الذين يدفعون بالكتاب والفنانين المنحدرين من الطبقات الشعبية أو من البورجوازية الصغيرة الريفية نحو الشعب يجد هؤلاء أنفسهم مسوقين إلى اكتشاف ما يميزهم بالسلب أو حتى بالإستثناء وإلى انتحاله والمطالبة به، على طريقة كوربيه الذى انحاز إلى نبرته ولهجته الإقليمية وإلى الأسلوب الشعبى «ووفقاً لوصف شانفلورى (روائى واقعى وصديق كوربيه وكلاديل) فإن مشرب البيرة الألمانى فى باريس، حيث تتفتح الواقعية باعتبارها حركة، كان قرية بروتستانتية تسودها الطرائق الريفية والمرح المنطلق . وكان على رأس الصف كوربيه وهو واحد من الصحبة، يصافح الأيدى ويتكلم ويأكل كثير، قوياً عنيداً مثل أى فلاح . وهو بدقة

<sup>(66)</sup> L. Cladel cité par P. Vernois, ibid.

<sup>(67)</sup> L. Cladel, Cité par R.Ponton, le champ littéraire en France de 1865 à 1905, op. cit. p.98.

ل. كلاديل كما استهشد به د . بونتون في المصدر السابق عن المجال الأدبى في فرنسا . ولقياس دين الرواية الإقليمية، وهي تعبير نموذجي عن أحد أشكال المقصد ذي النزعة الشعبية، لكونها نتاج استعداد سلبي مرتبط بالإبعاد والشعور بفقد الأوهام والافتتان، ينبغي مقارنة هؤلاء الذين وصلوا إلى الرواية الشعبية في نهاية مثل هذا المسار بأولئك الذين يعدون استثناء مثل أيوجين لوروا Roy الموظف الصغير من أهل الإقليم الذي مر بباريس ومؤلف طاحونة فراو Moulin du Frau وجاكو قطعة البسكويت Jacquou le croquant . الخ وعلى الأخص إميل جيومان Guillaumin المزارع المستأجر في إقليم بوربونيه مؤلف حياة رجل بسيط (١٨٠٤) .

نقيض المتأنق في الثلاثنيات والأربعينات. وكان سلوكه في باريس شعبياً على نحو إرادى، فكان يتكلم اللهجة العامية المحلية بطريقة ملحوظة، وكان يدخن ويغنى ويمزح كأحد أفراد الشعب. وكان الذين يلاحظونه متأثرين بتقنيته في الحرية العامية والريفية [..] وقد كتب ديكامب أنه يرسم لوحاته «كما يلمع الناس الأحذية (١٨٠).

ويندفع حديثو النعمة الذين لا يمكن تمثلهم (إندماجهم) نحو جهد عدم التمثل (عدم الاندماج) هذا بقدر أكبر من الاقتناع بالقياس إلى ضالة نصيب محاولاتهم الإبتدائية في سبيل التمثيل (الاندماج) من النجاح. وهكذا وجد شانفلوري نفسه - وهو منحدر من البورجوازية الصغيرة الإقليمية، وظل زمناً طويلاً «ممزقاً بين اتجاهين : واقعية على غرار مونييه وشعر على الطريقة الألمانية رومانسي وعاطفي» مدفوعاً إلى العودة نحو الواقعية المناضلة بواسطة إخفاق محاولاته الأولى، وربما على الأخص بواسطة اكتشافه لاختلافه الذي قذف به إلى جانب «ماهو شعبي»، أي إلى جانب (١٩) الأشياء المستبعدة من الفن الشرعي للحظة ومن الطريقة المعتبرة «واقعية» في تناولها. ولم تكن هذه العودة القسرية إلى الشعب أقل التباساً ومدعاة للشك من تراجع الكتاب الإقليميين إلى «الأرض»: فالعداء تحاه أنواع الجسارة المتحررة والنزعة الشعبية الحاسمة لدى المثقفين البورجوازيين يستطيع أن يشجع نزعة شعبية معادية للمثقفين ، محافظة إلى هذه الدرجة أو تلك وليست إلا إسقاطاً خيالياً للعلاقات الداخلية في المجال الثقافي . ومن المستطاع أن نرى مثالاً نموذ حياً لتأثير المجال في مسار شانفلوري . لقد كان على رأس طابور الكتاب الشبان الواقعيين في الخمسينات، و«منَّظر» الحركة الواقعية في الأدب والتصوير ثم بدأ خسوفه التدريجي على يدي فلوبير ثم على أيدي الأخوين جونكور وزولا. وبعد أن صار موظفاً مسئولاً في مصنع سيفر الوطني، جعل من نفسه مؤرخ الصور الشعبية والأدب الشعبي لكي يختتم مهنته أثناء الإمبراطورية الثانية في نهاية سلسلة من الانزلاقات والانقلابات بوصفه المنظر الرسمي (تسلم عام ١٨٦٧ وسام جوقة الشرف) لنزعة محافظة مرتكزة على تمجيد الحكمة الشعبية وعلى الأخص في الرضوخ لأنواع التراتب، والتي تعبر عن نفسها في تقديس الفنون والتقاليد الشعبية.

<sup>(68)</sup> M. Schapiro, Courbet et l'imagerie populaire, in Style, Artiste et Société, Paris, Gallimard, 1982, p. 293.

(7A) م. شابيري، كوربيه والصور الشعبية . التشديد لي .

<sup>(</sup>٦٩ نفس المصدر ص ٢٩٩ وقد كتب شانفلورى إلى أمه عام ١٨٥٠ «تخيلى فحسب أننى أردت الوصول إلى مستوى أعلى بقدرة عقلية طبيعية تستطيع أن تجعل منى كاتب فودفيل يكتب أشياء هزلية. استشهد بها ب. مارتينو P. Martino في الرواية الواقعية أثناء الإمبراطورية الثانية . P. Martino في الرواية الواقعية أثناء الإمبراطورية الثانية . ومن المعروف أنه بعد انعطاف قسرى انتهى شانفلورى بأن صار كوميدياً يكتب بأسلوب بول دى كوك kock «في أبناء المدرس تورك» أو «سر السيد لادورو» .

### ديالكتبك المواقع والاستعدادات

وهكذا لا تتحقق الاستعدادات المرتبطة بأصل اجتماعي معين إلا بأن تتحدد نوعباً -من ناحية - تبعاً لبنية المكنات التي تعلن عن نفسها من خلال المواقع المختلفة والمواقف المختلفة لشاغليها. ومن ناحية أخرى تبعاً للموقع المحتل في المجال وهو الذي يوجه (من خلال العلاقة بهذا الموقع بوصفها شعوراً بالنجاح أو الإخفاق، وهي نفسها مرتبطة بالاستعدادات ومن ثم بالمسار) إدراك هذه المكنات وتقييمها فالاستعدادات نفسها تستطيع على هذا النحو أن تؤدى إلى اتخاذ مواقع (مواقف) جمالية أو سياسية شديدة الاختلاف وفقاً لحالة المجال التي بالنسبة إليها ينبغي أن تتحدد(٧١) . ومن هنا يجيء عقم المحاولات الرامية إلى الربط المباشر بين الواقعية في الأدب أو التصوير والسمات الميزة للفئات الاجتماعية - والفلاحين على الأخص - التي انحدر منها مخترعو الواقعية والمدافعون عنها، شانفلوري أو كوربيه على سبيل المثال . فلا تتحدد استعدادات الرسامين والكتاب الواقعيين، وهي استعدادات كان يمكن لها في مكان آخر وزمان آخر أن تتجلى على نحو آخر إلا داخل حالة متعينة من المجال الفني، وفي علاقة مع المواقع الفنية الأخرى وشاغليها،. وهم بدورهم محددو القسمات اجتماعياً ، فهي تعبر عن نفسها في شكل فني يبدو داخل هذه البنية بوصفه الطريقة الأكثر اكتمالاً للتعبير عن ثورة جمالية وسياسية دون انفصال بينهما ضد الفن البورجوازي والفنانين البورجوازيين (أو ضد النقد الروحاني الذى يناصرهما، وضد البورجوازية عبر فنها وفنانيها (٧٢)).

ومن الواضح أن العلاقة بين المواقع والاستعدادات ذات اتجاهين، فالتطبع بوصفه نظاماً من الاستعدادات، لا يتحقق بالفعل إلا في العلاقة ببنية متعينة من المواقع المتميزة اجتماعياً (بين أشياء أخرى بالخصائص الاجتماعية لشاغليها التي من خلالها تقدم نفسها للإدراك)، ولكن على العكس فمن خلال الاستعدادات، التي هي متكيفة بالكامل إلى هذه الدرجة أو تلك مع المواقع يتحقق هذا الإمكان أو ذاك من الإمكانات المغروسة في المواقع وعلى سبيل المثال إذا بدا أن من المستحيل فهم الفروق التي تفصل «مسرح العمل الفني» والمسرح الحر» انطلاقاً من اختلافات التطبع بين مؤسسى المسرحين وحدها — لونيه بو ابن

<sup>(</sup>٧٢) بين محددات الاستعدادات ينبغى أن يؤخذ في الحسبان بالإضافة إلى موقع العائلة المحدد بطريقة تواقتية وتعاقبية (المنحني)، الموقع داخل العائلة نفسها (أولوية الترتيب من حيث الكبر والصغر) باعتبارها مجالاً

<sup>(</sup>٧٢) يتم تعريف الواقعية من الناحية الجوهرية لدى كوربيه بالرغبة في تصوير «الشائع المبتذل والحديث» وكما طالب شانفلوري للفنان بحق تمثيل العالم المعاصر تمثيلاً يقوم على الصدق.

Cf. P. Martino, le Roman réaliste sous le second Empire, op. cit., p. 72 - 78 .

ب. مارتينو الرواية الواقعية أثناء الإمبراطورية الثانية مصدر سابق.

أحد البورجوازين الباريسيين والمتعلم نسبيا وانطوان البورجوازي الصغير الإقليمي الذي علم نفسه بنفسه - فإنه يبدو على نفس الدرجة من الاستحالة فهمهما انطلاقاً من المواقع البنبوبة للمؤسستان وحدها: فإذا بدا في النشأة على الأقل أنهما تعيدان إنتاج التضاد بين استعدادات المؤسسين فذلك لأنهما تحقيق واقعى أثناء حالة للمجال تتميز بالتضاد بين الرمزية الأكثر اتصافا بالطابع البورجوازي - في المحل الأول بسبب السمات الميزة للمدافعين عنها - والطبيعية الأكثر اتصافاً بالطابع البورجوازي الصغير . وكان انطوان الذي يتم تعريفه مثل سائر الطبيعيين ومعهم سندهم النظري من زاوية الوقوف ضد المسرح البورجوازي يقترح تحويلاً نسقياً للإخراج، وثورة نوعية ترتكز على حزب متماسك : إعطاء الامتياز للوسط بالنسبة إلى الشخصيات، والسياق المحدد بالنسبة إلى النص المحدد، فهو يجعل من المنظر «عالماً متسقاً ومكتملاً في ذاته يحكمه المخرج منفرداً «(٧٢) . وعلى النقيض يؤدي التوجيه «المشوش الخصب» عند أونيه يو الذي يحدد موقعه بالنسبة إلى المسرح البورجوازي وكذلك بالنسبة إلى تجديدات أنطوان إلى عروض وتمثيلات وصفت بأنها «خليط من الابتكار المرهف ومن ترك الأمور على حالها»، ولأنها منبثقة عن مشروع «ديماجوجي تارة ونخبوي تارة أخرى» فقد حشدت جمهوراً يلتقي فيه الفوضويون مع المتصوفة (٧٤). بإيجاز يلزم وحيز معين ليتلقى التضاد بين الاستعدادات تعريفه بالكامل، أى خصوصيته التاريخية التامة: فهناك يأخذ شكل نسق من التضادات التي توجد في كل مكان، بين الجرائد وألوان النقد المحيدة لهذا أو ذاك، بين المؤلفين الذين تمثل مسرحياتهم وبين مضامين الأعمال، مع «شريحة الحياة» من جانب، وهي التي تقترب بواسطة بعض سماتها من الفودفيل، ومن جانب آخر الأبحاث الدقيقة التي تلهمها فكرة العمل ذي الدرجات المتعددة التي دعا إليها مالارميه . ويسمح كل شيء بأن نفترض كما توحي تلك الحالة أن ثقل الاستعدادات ومن ثم القوة التفسيرية «للأصل الاجتماعي» يكون كبيراً على وجه الخصوص حينما يتعلق الأمر بموقع في حالة النشوء مايزال في طور الإعداد أكثر من أن يكون ناجزاً راسخاً، ومن ثم قادر على فرض معاييره الخاصة على شاغليه. كما يسمح كل شيء أن نفترض على نحو أعم أن الحرية المتروكة للاستعدادات تتفاوت تبعاً لحالة المجال (وعلى الأخص تبعاً لاستقلاله الذاتي)، وتبعاً للموقع المحتل داخل المجال، وتبعا لدرجة اكتساب المركز المناظر له طابع المؤسسة .

<sup>(73)</sup> B. Dort, in Histoire littéraire de la France, op. cit., p. 617.

ب. دور في التاريخ الأدبي لفرنسا مصدر سابق.

<sup>(74)</sup> B. Dort op. cit., p. 621.

<sup>(</sup>٧٤) المصدر السابق . ونرى كيف أن الأوصاف المنسوبة إلى عمل لونيه بو تميز الاتجاهات «اللا متغيرة» نسبياً لتطبع أصحاب الامتيازات .

وإذا لم يكن من المستطاع استنباط المواقف من الاستعدادات فلن يكون مستطاعاً بالأولى ربطها مباشرج بالمواقع. وهكذا فإن هوية الموقع أو تطابقه وعلى الأخص بالسلب، لا تكفى لتأسيس مجموعة أدبية أو فنية، حتى إذا مالت إلى تحبيد أنواع التقارب والمبادلة. ونرى ذلك جلياً في حالة أنصار الفن للفن، الذين كانت كما أوضح كاساني (٥٠) تربطهم صلات التقدير والتعاطف: جوتييه يستقبل في حفلات عشاء الخميس فلوبير وتيودور دى بانفيل، والأخوين جونكور وبودلير، كما أن صلة التجانس بين فلوبير وبودلير ترجع إلى مايشبه التواقت في البدايات والملاحقات القضائية، وكانت تربط الأخوين جونكور وفلوبير صلة التقدير المتبادل، وقد تعرف الأخوان عند فلوبير على بوييه، كما كان تيودور دى بانفيل وبودلير صديقين قديمين جداً. أما لوى مينار الذي كان صديقاً حميماً لبودلير وبانفيل وليكونت دى ليل فقد أصبح من المقربين لرينان، وكان باربي وأورفيي من المدافعين شديدي وليكونت دى ليل فقد أصبح من المقربين لرينان، وكان باربي وأورفيي من المدافعين شديدي المواقع المتطابقة أو المتجاورة في الحيز الموضوعي، ولكنه لا يكفي لتحديد التجمع في سلك المواقع المتطابقة أو المتجاورة في الحيز الموضوعي، ولكنه لا يكفي لتحديد التجمع في سلك كان موحد أو هيئة وهو شرط ظهور تأثير التضامن الذي أفادت منه المجموعات الأدبية والفنية الأكثر شهرة مكاسب رمزية هائلة، وصولاً إلى الانقطاعات الصارخة إلى هذه الدرجة أو تلك التي وضعت نهاية له

# .تكون المجموعات وانحلالها

على حين أن شاغلى المواقع المسيطرة اقتصادياً على وجه الخصوص مثل المسرح البورجوازى يكونون شديدى التجانس، فإن مواقع الطليعة التى تتحدد بطريقة سلبية على وجه الخصوص، بواسطة التضاد مع المواقع المسيطرة، تستقبل طوال فترة من الزمان فى طور التراكم الأولى لرأس المال الرمزى، كتاباً وفنانين شديدى الاختلاف من حيث أصولهم واستعدادتهم، كما تتجه مصالحهم التى التقت فى لحظة ما إلى التباعد بعد ذلك(٧٦) وتتجه تلك الحلقات الضيقة المعزولة الخاضعة السيطرة التى يتضاعف تماسكها السلبى بواسطة تضامن عاطفى كثيف، قد تركز غالباً فى الإلتصاق بزعيم ما، نحو الدخول فى أزمة عن طريق مفارقة واضحة، حينما تحقق الاعتراف بنفسها . فالمكاسب الرمزية لهذا الاعتراف تذهب غالباً إلى عدد صغير إن لم يكن إلى فرد واحد، مما يضعف القوى السلبية

<sup>(75)</sup> A. Cassagne, La Théorie de l'art pour l'art. op. cit p. 103 - 134.

<sup>(</sup>٥٧) أ . كاساني . نظرية الفن الفن . مصدر سابق .

<sup>(</sup>٧٦) إن أنواع التضامن التي تنشأ داخل المجموعات الفنية، بين الأعلى دخلاً والأكثر حرماناً هي إحدى الوسائل التي تسمع لبعض الفنانين الفقراء بأن يواصلوا البقاء بالرغم من غياب الموارد التي تقدمها السوق.

التماسك: فالفوارق في الموقع داخل المجموعة وعلى الأخص الفوارق الاجتماعية والدراسية التي سمحت الوحدة حول المعارضة في البدايات الأولى بتجاوزها والارتفاع فوقها، تعود إلى ترجمة نفسها في اشتراك غير متساو في أرباح رأس المال الرمزي المتراكم. وتلك تجربة مؤلة بالأحرى للمؤسسين الأول المجهولين عندما يرون التكريس والنجاح يجذب جيلاً جديداً من الأنصار مختلفين جداً عن الأولين في استعداداتهم ولكنهم يحصلون أحياناً على حصة من الأرباح الموزعة أعلى من المساهمين الأوائل.

ويجد هذا النموذج لعملية تأسيس وانحلال مجموعات الطليعة التي وصلت إلى مستوى الاعتراف والتكريس توضيحاً نموذجياً في تاريخ الانطباعيين(٧٧) وكذلك في الانفصال التدريجي بين الرمزيين وأنصار نزعة التدهور. فأنصار نزعة التدهور والرمزيون المنتمون إلى نفس الموقع، الذي لا يكاد يتميز، داخل المجال، والمحددون بواسطة نفس التعارض مع النزعة الطبيعية وأنصار البارناس بعد استبعاد القائدين فيرلين ومالاراميه قد تباعدوا بمقدار ما حققوا الوجود الاجتماعي الكامل. فالرمزيون المتحدرون من أوساط أعلى مرتبة (أي من البورجوازية المتوسطة والكبيرة ومن النبلاء) والمالكون لرأس مال اجتماعي مهم يتعارضون مع أنصار نزعة التدهور المنحدرين في الأغلب من عائلات حرفية ويكادون أن يكونوا محرومين من رأس المال التعليمي، مثل تعارض الصالون (لقاءات مالاراميه أيام الأربعاء) مع المقهى، والضفة اليمني مع الضفة اليسري ومع اليوهيمية . أما على المستوى الجمالي فالتعارض بينهما مثل تعارض النزعة الهرمسية L'hermétisme (نزعة السيمياء السحرية المتواترة عن صحائف الأقدمين المضنون بها على غير أهلها. والهرمسة نسبة لا إلى الإله اليوناني هرمس بل إلى الآراء الصوفية المذكورة في الرسائل الهرمسية المؤلفة في العصر الهلنستي وهي منسوبة إلى حكيم أسطوري اسمه هرمس تريسمجيستوس، Hermes Trismegistos وهي تناقش فكرة الخير الأعظم (الله) وصدور العالم عنه (نظرية الفيض) وفكرة الفداء ونهاية العالم والأخروبات) المرتكزة على نظرية مصرح بها وقطيعة حاسمة مع كل الأشكال القديمة، مع «الوضوح» و«البساطة» المرتكزين على الحس السليم والسذاجة. وفي السياسة كان الرمزيون يصطنعون عدم الاكتراث والتشاؤم ولكن دون استبعاد بعض ومضات الراديكالية الفوضوية على حين كان أنصار نزعة التدهور تقدميين

<sup>،</sup> مبدعو الإنطباعية ، (۷۷) The Batignolles Group: Creators of Impressionism Autonomous Groups, vol. XIV n 3-4, 1959 (بالإنجليزية) M.C. Albrecht, J.H. Barnett et M. Griff (éd). The Sociology of Art and literature, New York, Prager Publishers, 1970, P. 194 - 220

أو بالأحرى إصلاحيين(٧٨).

ومن الواضح أن تأثير التعارض بين المدرستين – الذي سوف يتدعم بمقدار ما تتقدم عملية إضفاء طابع المؤسسة الضرورية لتشكيل مجموعة أدبية حقيقية، أي أداة لتراكم رأس المال الرمزى وتركيزه (مع تبنى اسم، وإعداد بيانات وبرامج، واستهلال طقوس الانتماء مثل اللقاءات المنتظمة) – يتجه نحو مضاعفة الاختلافات الأولى بتكريسها : فرلين احتفى بالسذاجة (كما وضع شانفلورى «الإخلاص فى الفن» مقابل الفن الفن)، على حين كان ذوق فيرلين فى الإخلاص والبساطة يسهم بلا شك فى دفع مالارميه نحو هرمسية «اللغز فى الشعر» ولتقديم دليل حاسم على تأثير الاستعدادات، فقد كان أنصار نزعة التدهور الأكثر اميتازاً من الناحية الاجتماعية هم الذين التفوا حول الرمزيين (البير أورييه اقتراباً من أنصار نزعة التدهور بواسطة أصلهم الاجتماعي، مثل رينيه جيل المرزيون الأكثر وأجالبير – الذي انتهى به المطاف روائياً واقعياً – لأن أعماله لم يحكم لها بأنها غامضة وأجالبير – الذي انتهى به المطاف روائياً واقعياً – لأن أعماله لم يحكم لها بأنها غامضة بما يكفى (١٩) إن التضاد بين مالارميه وفيرلين هو الشكل النموذجي لتقسيم تشكل تدريجياً وتأكد بوضوح شيئاً فشيئاً خلال القرن التاسع عشر إنه ذلك التقسيم الذي نشأ بين وتأكد بوضوح شيئاً فشيئاً خلال القرن التاسع عشر إنه ذلك التقسيم الذي نشأ بين وتأكد بوضوح شيئاً فشيئاً خلال القرن التاسع عشر إنه ذلك التقسيم الذي نشأ بين وتأكد بوضوح شيئاً فشيئاً خلال القرن التاسع عشر إنه ذلك التقسيم الذي نشأ بين

<sup>(</sup>٧٨) لم يهدف أنصار نزعة التدهور إلى محو الماضى وكانوا يوصون بإصلاحات لا غنى عنها يتم تحقيقها وفق منهج ومع مراعاة الحرص. أما الرمزيون على الكس فكانوا لا يريدون الاحتفاظ بشيء من الاستخدامات القديمة ويطمحون إلى أن يخلقوا من كل قطعة نمطاً جديداً للتعبير:

E. Reynaud, La Mêlée symboliste 1, Paris, la Renaissance du livre 1918 . p. 118 Citèpar J. Jurt, Symbolistes et Décadents, deux groupes littéraires parallèles, ronéotypé, 1982 . P. 10

رينو: المعركة الرمزية \ ، عن چيه جيرت، الرمزيون وأنصار نزعة التدهور مجموعتان أدبيتان متوازيتان التشديد لي .

ومن المعروف علاقة التجانس التى تربط ممثلى الشعر الشاب أنصار نزعة التدهور أكثر من الرمزيين بالفوضويين الذين استمدوا منهم التشجيع في نضالهم ضد القواعد والسادة، ضد السوق والأدب التجارى . وقد نشر فيراين في الذين استمدوا منهم التشجيع في نضالهم ضد القواعد والسادة، ضد السوق والأدب التجارى . Tailhade وقد تصير التدهور Le Décadent وقصيدة في تمجيد لويز ميشيل» ككا كرس لها لوران تاياد Tailhade دراسة معنونة : أخت الفقراء العظيمة . Décadence et poèsie. A propos d'un poème de Laurent Tailhade . معنونة : أخت الفقراء العظيمة . Französisch heute, n 4, 1984, p. 371 - 382)

جيرت - نزعة التدهور والشعر بخصوص قصيدة للوران تاياد الفرنسية اليوم (بالألمانية) عدد ٤ ، ١٩٨٤، ص ٣٧١ - ٣٨٢ . - ٣٨٢ .

<sup>(79)</sup> Cf. R. Ponton, Le Champ littéraire en France de 1865 à 1905, op.

بونتون . المجال الأدبى في فرنسا من ١٨٦٥ إلى ١٩٠٥ . . 249 - 248 ap. cit, p. 248 - 249 ويطيع تطور المجموعة السيريالية نحو تجانس اجتماعي أكبر (بواسطة استبعاد أو إبعاد الحالات المتطرفة المنطق نفسه ,Cf. J.P. Bertrand لبرشران وبوبوا وبوران : J.Dubois, P. Durand, Approche institutionnelle du premier surréalisme, 1919 - 1924 مدخل مؤسس للسيريالية الأولى من ١٩١٩ – ١٩٢٤) وهناك عنصر ثابت آخر: ارتفاع مستوى الاختيار الاجتماعي للاغضاء الجدد عندما تحقق المجموعة الاعتراف .

الكاتب المحترف المحكوم عليه بواسطة مشروعه بأن يحيا حياة مرتبة منتظمة شبه بورجوازية، والكاتب المولع بالأدب، الهاوى البورجوازي، الذى تكون الكتابة بالنسبة إليه قطعاً للوقت أو هواية، أو البوهيمى الغريب التعس الذى يستمد معيشته من كل المهن الصغيرة التي يتيحها النشر والتعليم والصحافة . ويتأسس التضاد في الأعمال داخل تضاد يتعلق بأساليب الحياة يعبر عنها ويضاعفها رمزياً . أما الكتاب المحترفون بالقطيعة مع العالم البورجوازي وقيمه - وفي مقدمتهم أنصار الفن للفن، فإنهم يقطعون صلتهم أيضاً بألف طريقة بالبوهيمية وادعاءاتها وانعدام تماسكها واختلال نظامها الذي لا يتمشى مع أي إنتاج منتظم . وينبغي أن نستشهد بالأخوين جونكور : «ما من إبداع إلا في الصمت، في إغفاء حركة الأشياء والأحداث حولك . إن الانفعالات ليست ملائمة لأن يحمل الخيال بالأجنة . فلابد من أيام منتظمة هادئة وحالة بورجوازية تحيط بالكيان كله، موجع مثير للعواطف ... إن الذين يستنفدون طاقتهم في الانفعال وفي الحركة العصبية لن موجع مثير للعواطف ... إن الانفعال» ... إن الذين يستنفدون طاقتهم في الانفعال وفي الحركة العصبية لن موجع مثير للعواطف ... إن الذين يستنفدون طاقتهم في الانفعال وفي الحركة العصبية لن الخساس التناحرات السياسية بالمعني الدقيق (بوليس العكس) التي تجلت على وجه الخصوص بمناسبة الكوميونة (١٠).

وتفسر المواجهة طوال حياة بأكملها بين المواقع والاستعدادات، بين الجهد للوصول إلى المنصب (المركز) وضرورة التدريب على المنصب، بالإضافة إلى أنواع التكيف المتعاقبة التى تتجه إلى إرجاع الأفراد المزاحين عن أماكنهم إلى «محلهم الطبيعي» ، في نهاية سلسلة من نداءات الإلتزام بالقواعد، التناظر الملاحظ على نحو منتظم – إلى آخر مدى يصل إليه التحليل – بين المواقع وخصائص شاغليها . وعلى سبيل المثال ففي داخل الرواية الشعبية نفسها لتى تترك في أغلب الأحوال أكثر من أي نوع آخر من الروايات إلى الكتاب المنحدرين من الطبقات الخاضعة للسيطرة وإلى النساء، فإن الطرائق المختلفة المتباعدة إلى هذه الدرجة أو تلك لتناول هذا النوع الأدبى – وبإيجاز المواقع داخل الموقع – تكون هي نفسها مرتبطة باختلافات اجتماعية وتعليمية فالمعالجات من مسافة وكأنها محاكاة ساخرة (ومثلها بامتياز هو رواية فانتوماس Fantomas التي احتفى بها أبو لينير) هي تخصص الكتاب الأكثر امتيازاً من ناحية الشراء (٨٢) . وبنفس المنطق لاحظ ريميه بونتون أنه من

<sup>(80)</sup> E et J. de Goncourt, Journal, cité par Cassagne, La théorie de l'art pour l'art .., op. cit., p. 308.

<sup>(81)</sup> Cf. P.Lidsky, les Ecrivains contre la Commune, Paris, Maspero, 1970, P. 26 - 27.

ليدسكى الكتاب ضد الكوميونة .

جانب مؤلفى البوليفار الخاضعين مباشرة لإملاء الذوق البورجوازى المالى، كان الكتاب المنحدرون من الطبقات الشعبية أو من البورجوازية الصغيرة ضئيلى التمثيل إلى درجة كبيرة على حين أنهم كانوا ممثلين بدرجة بارزة فى الفودفيل الذى كان بوصفه نوعاً كوميدياً قد أفسح مكاناً أكبر للتأثيرات السهلة للمشاهد الغريبة الهزلية أو الشائكة بالنسبة إلى نوع من الحرية نصف النقدية حيث يقدم المؤلفون الذين يمارسون النوعين معاً البوليفار والفودفيل سمات مميزة وسيطة بين مؤلفى هذين النوعين (٢٨). وبإيجاز فإن التطابق المدهش فى هذا العالم الذى يرغب فى التحرر من كل تحديد ومن كل قسركان دقيقاً بين ميول العناصر الفاعلة والمتطلبات المغروسة فى المواقع التى تحتلها . وهذا الإنسجام المؤسس اجتماعياً ملائم لتشجيع وهم غياب كل تحديد اجتماعى

#### تعالى المؤسسة

إذا كان تاريخ الفن أو الأدب، مثل تاريخ الفلسفة وبمعنى آخر مثل تاريخ العلوم نفسها، يستطيع أن يتخذ مظاهر تطور داخلى على نحو صارم، حيث يبدو كل نسق من انساق التمثيل المستقلة هذه كأنه يتطور وفقاً لديناميته الخاصة مستقلاً عن فعل الفنانين والكتاب والفلاسفة أو العلماء، فإن كل قادم جديد ، يجب عليه أن يحسب حساب النظام القائم داخل المجال، وقاعدة اللعبة المحايثة في اللعبة، فمعرفة هذه القاعدة والاعتراف بها (الإيمان الجماعي بها oisulli) مفروضان ضمنياً على كل الذين يدخلون اللعبة . فالدافع أو الاندفاع التعبيري الذي يعطى للبحث مقصده واتجاهه السلبي في الأغلب، يجب أن يأخذ في حسابه حيز المكنات، وهو نوع من «الشفرة النوعية» أو التقنين النوعي، يتعلق بالقانون والاتصال في أن معاً، وتشكل معرفتها والاعتراف بها الحق الفعلي للدخول في المجال . وعلى غرار اللغة فإن هذه الشفرة (أو هذا التقنين) تشكل في أن معاً رقابة بواسطة المكنات التي تستبعدها بحكم الواقع والقانون، ووسيلة تعبير تحصر في الحدود المتعينة إمكانات الابتكار اللا متناهية التي تتيحها، وتلك الشفرة تعمل بوصفها نسقاً قد تحدد موضعه وزمانه تاريخياً – من مخططات الإداراك والتقييم والتعبير التي تقدم تعريفاً

<sup>(82)</sup> Cf. A.M. Thiesse, "Les infortunes littéraires. Carrières des romamciers populaires à la Belle Eqoque "Actes de la recherche en sciences sociales, n 60, 1985, p. 31 - 46.

أ. م. تييس النكبات الأدبية - مهن الروائيين الشعبيين في العصر الجميل.

<sup>(83)</sup> Cf. R. Ponton, Le Champ Littéraire en France de 1865 à1905, op. cit, p. 80 - 82.

للشروط الاجتماعية للإمكان، ودفعة واحدة، لحدود إنتاج وتداول الأعمال الثقافية، والتى توجد فى أن معاً فى حالة الموضوع داخل البنى المقومة للمجال، وفى الحالة المندمجة داخل البنى العقلية والاستعدادات المقومة للتطبع.

وفى العلاقة بين الدافع التعبيرى حيث تعبر الاستعدادات والمصالح الكامنة فى الموقع عن نفسها، وبين هذه الشفرة النوعية وعلى الأخص عالم الأشياء التى يتعين قولها وفعلها، والمشاكل المفروضة والمطروحة للمناقشة، يتم تعريف المصالح النوعية (الموسيقية والفلسفية والعلمية على وجه التحديد .. إلخ).

وما ينسب أحياناً إلى تأثير «الموضة» أي القصد المتعمد في بؤرة الاهتمام هو في الواقع نتاج منطق المنافسة الذي يدفع الذين في الحلبة والذين يريبون أن يكونوا فيها بوعي أو بغير وعي نحو نفس الموضوعات وما يناسب نفس الموضوعات. وهذا النسق المؤسس في أن معاً داخل الأشياء (وثائق وأدوات وكتابات موسيقية ولوحات الخ) وفي الهيئات (معارف وتقنيات ومهارات) يقدم نفسه باعتباره واقعاً متعالياً على كل الأفعال الخاصة والظرفية التي تستهدفه: وهو يعطى مظاهر دعامة للنزعة الأفلاطونية المعلنة أو المقنعة عند أمثال هوسرل أو مينونج. (هو يربط بين القصد والموضوع وأكثر أعماله سبكولوجية) الذين ينتوون تأسيس النشاط الفلسفي بحصر المعنى على عدم قابلية محتوبات الوعى (moémes) للاختزال إلى أفعال وعي (noéses)، وعدم قابلية العدد للاختزال إلى عمليات حساب (سيكولوجية)، أو عند أمثال كارل بوبر وآخرين غيره الذين يؤكدون الاستقلال الذاتي لعالم الأفكار وسيرورته وصيرورته بالنسبة إلى الذوات العارفة<sup>(٨٤)</sup> . وفي الحقيقة، فعلى الرغم من أن التراث الثقافي الذي يوجد في الحالة المادية والحالة المندمجة (في شكل تطبع يعمل باعتباره نوعاً من المتعالى التاريخي) له قوانينه الخاصة المتعالية فوق وعى الأفراد وإرادتهم، إلا أنه لا يوجد ولا يبقى بالفعل (أي بوصفه فعًالاً) إلا داخل ويواسطة الصراعات التي تكون مجالات الإنتاج الثقافي (المجال الفني .. الخ) محلاً لها، أي بواسطة ومن أجل عناصر فاعلة مهيأة وقادرة على أن تضمن له تنشيطاً متصلاً لفاعليته .

وهكذا فإن هذا «العالم الثالث» الذي ليس فيزيقياً ولا نفسياً والذي اعتقد هوسرل

<sup>(</sup>٨٤) إنظر بين أخرين كارل بوبر المعرفة الموضوعية منهج تطورى :

K. Poapper, Objective Knowledge: on Evolutionary Approach Oxford, Oxford University Presss, 1972, specialement chap 3.

وآخرون بعده أن يجعلوا منه الموضوع الخاص للفلسفة: مدين بوجوده وبقائه وراء كل الاستحواذات الفردية للمنافسة نفسها إلى الاستحواذ: فداخل وبواسطة المنافسة بين عناصر فاعلة لا تستطيع المشاركة في هذا الرأسمال الجماعي إلا بمقدار ما تدمجه (بالكامل إلى هذه الدرجة أو تلك) في شكل استعدادات معرفية وتقيمية لتطبع نوعي (ما تقوم تلك العناصر الفاعلة بإعماله في إنتاجها وفي تقييم إنتاج آخرين من العناصر الفاعلة)، يجد هذا النتاج للتاريخ الجماعي نفسه، وهو المتعالى فوق كل عنصر فاعل لأنه باطن فيها جميعاً، مؤسساً في معيار لكل الممارسات التي ترجع إليه ومن خلال الضوابط ومؤشرات التحكم المتقاطعة التي يجعلها كل واحد من الذين يستحوذون عليه يضغط على كل الآخرين، فإن هذا العمل المنجز opus operatum المحكوم عليه في سياق مختلف بعدم أهمية النص الميت الذي لم يعد نافذاً يؤكد ذاته على نحو متصل بوصفه طريقة للعمل لحظة على كل المنتجن modus operandi بفي كل المنتجن.

ولا يتضمن العالم المتعالى للأعمال الثقافية فى ذاته مبدأ تعاليه، كما لا يحوى فوق ذلك مبدأ صيرورته، حتى إذا أسهم فى تشكيل بنية الأفكار والأفعال التى هى أساس تحويله. فبناه (المنطقية والجمالية .. الخ) تستطيع فرض نفسها على كل الذين يدخلون اللعبة التى يكون هو نتاجها وأدائها ورهانها، دون تفاد بسبب ذلك للفعل التحويلي الذي لابد أن تنتجه الأفعال والأفكار نفسها التى تحددها تلك البنى، ولا يكون ذلك إلا بتأثير الإعمال الذي لا يمكن اختزاله إلى عملية تنفيد محض.

ومعنى ذلك أنه حينمايتعلق الأمر بفهم سيرورة مجال للإنتاج الثقافي، وما يحدث فيه، لا يمكن فصل الدافع التعبيرى (الذى يجد مبدأه في سيرورة المجال نفسها وفي الإيمان الجمعى باللعبة الأساسية التى تجعله ممكناً) عن المنطق النوعي للمجال، بكل الإمكانات الموضوعية التي يحملها في أحشائه، وكل ما يقسر الدافع التعبيرى ويمنحه الصلاحية في أن معاً لكى يتحول إلى حل نوعي. ففي هذا اللقاء بين موقف يطرح مشكلة -Problem أن معاً لكى يتحول إلى حل نوعي. ففي هذا اللقاء بين موقف يطرح مشكلة وأن يجعل منها مهمته (ويمكن التفكير في المثال الذي حلله بانوفسكي عن مشكلة وردة الواجهة الغربية التي عهد بها سجر Suger إلى المعماريين الذين اخترعوا الفن القوطي) يتحدد الحل النوعي الناتج انطلاقاً من فن اختراع سبق اختراعه، أو بفضل اختراع فن جديد للاختراع. إن التاريخ المحتمل للمجال. مغروس في كل لحظة داخل بنية المجال، ولكن كل

عنصر فاعل يصنع مستقبله الخالص مسهما بذلك فى صنع تاريخ المجال بتحقيق الإمكانات الكامنة الموضوعية التى تتحدد داخل العلاقة بين السلطات والمكنات المغروسة موضوعياً فى المجال.

ويبقى سؤال أخير لن يفوتنا طرحه، ماهو دور الحساب الواعى فى الاستراتيجيات الموضوعية التى تكشف عنها الملاحظة؟ تكفى قراءة الشهادات الأدبية والمراسلات واليوميات الحميمة وربما على وجه الخصوص المواقف الصريحة المتخذة من العالم الأدبى بوصفه كذلك (مثل تلك التى يجمعها أوريه Huret) للاقتناع بأنه لا توجد إجابة بسيطة، وبأن الوضوح وهو دائماً جزئى ما يزال شأناً من شئون الموقع والمسار داخل المجال ، وأنه يتفاوت إذن وفقاً للعناصر الفاعلة ووفقاً للحظات. وإذا كان ينبغى مع ذلك الاستشهاد به إلى حد معين فذلك على وجه الخصوص لطرد الروح الشريرة التى هى خيار البراءة أو الكلبية، وعبر هذا الخيار تتم المخاطرة بإدخال الرؤى المتناحرة للصراع اليومى فى المجال الثقافي إلى التحليل وخاصة إلى القراءة التى تتناوله، وهو خيار الكهنة المتعصبين الذى ينطبق على عظماء الماضى خاصة، وخيار «تيرسيت» Thersite الذي يتسلح بكل موارد «علم اجتماع» بلا أساس لإفقاد المنافسين الثقة باختزال مقاصدهم إلى مصالحهم المفترضة .

ويستهدف كل ما بذلت من جهد هنا تدمير تلك المشاهدات في المرآة في مبدأها. «لا تضحك لا تبك لا تكره كما كان يقول سبينوزا ولكن افهم» أو بطريقة أفضل ابحث عن الضرورة والسبب. ومعرفة النموذج تمكن من فهم كيف يمكن أن يحدث أن العناصر الفاعلة ومن ثم مؤلف هذا النص وقارئه، تكون على ما هي عليه وتفعل ما تفعله . وبعد التذكير بذلك أستطيع الآن الإجابة بواسطة مثال عن السؤال المطروح، ولكن مع مطالبة القارى، بحشد كل مصادر منهج التحليل الذي حاولت تقديمه لكي يكون قادراً على تطبيق القاعدة الإسبينوزية، وعلى أن يستبدل بالمتع المنحرفة المنتبسة دائماً والمتناوبة في الأغلب للاحتفاء أو الذم المتم الأخرى للرؤية القائمة على الضرورة والمشوبة بعض الشيء بالحزن.

فى ١٩١٠ عند تأسيس «المجلة الفرنسية الجديدة» التى نعرف المكان المسيطر الذى ستشغله فى المجال الثقافى ، كان أندريه جيد وفقاً لكاتب سيرته الشخصية «مزوداً بقرون استشعار للكشف عن السلاسل والشبكات أو بعبارة أفضل عن تلك المناطق التى يسودها كثير من البيئات الصغرى، فكان يجب عليه الاستعانة العملية بكل دبلوماسيته واستعمال تقدير محسوب للجرعات لكى «يجعل من المجلة الفرنسية الجديدة مركزاً للجذب حول نواة

ثابتة، من القيم المتنوعة ولكنها واحدة لا تقبل منازعة، ومحلاً للتماس بين مناطق تجهل كل منها الأخرى وتتجاهلها». إن مواد مجلة ما هي في أن معا معرض لرأس المال الرمزي تحت تصرف المشروع وموقف سياسي ديني: وينبغي إذن «وجود بعض المساهمين الكبار مثل (بول كلوديل Carco)، هنري دي رينييه Régnier، فرانسيس كاركو Carco وحتى بول فاليري) بالإضافة إلى مروحة من المشاركين موزعين بقدر الإمكان على اتساع رقعة الشطرنج السياسة الأدبية» (إنه كاتب السيرة الشخصية الذي يتكلم هنا دائماً) بهدف تفادى الميل الشديد ناحية هذا الاتجاه أو ذاك، حتى لا تكون المجلة معرضة للشبهات: فقد استقبلت «بسرور» ثلاث ترانيم لكوديل اعتبرت جديرة «بالترحيب الشديد» لأن المجلة كانت قد خاطرت بالسير في إتجاه النقد والنزعة المعيارية والنزعة العقلية، كما قدم ميشيل آرنو Arnaud «صورة تميل ميلاً طفيفاً إلى اليسار» لبيجي Péguy (شارل بييربيجي ١٨٧٧ – فرنسيس چام Jammes وهلم جرا (٥٨).

إن تجميع مؤلفين ثم في المحل الثانى تجميع نصوص لعمل مجلة أدبية له كما نرى مبدأه الحق في استراتيجيات اجتماعية قريبة من تلك التي تسود تأسيس صالون أو حركة، حتى إذا أخذت في حسابها بين معايير أخرى رأس المال الأدبى بالمعنى الدقيق الكتاب المتحدين . والمبدأ التوحيدي التوليدي لهذه الاستراتيجيات نفسها ليس شيئاً يشبه الحساب الكلبي لمصرفي يقامر برأس المال الرمزي (حتى إذا كان أندريه جيد كذلك موضوعياً) بل تطبع مشترك أو بعبارة أدق سجية Éthos هي بعد منه وتوحد أعضاء ما يسمى «بالنواة». وهذه المجموعة أو هذه الشبكة التي تشكلت من قبل تضم إليها متعاونين منتظمين إلى هذه الدرجة أو تلك، لتحدد بوجه خاص مواد الأعداد الأولى . وتلك المواد تتجه إلى ممارسة وظيفتها بواسطة «ما تمثله» أي بواسطة قدر من المكانة الأدبية بالمعنى الدقيق، بالإضافة إلى خط سياسي ديني معين، باعتبارها محلاً للحشد أو للصد أو على أي حال باعتبارها معلماً من معالم صراعات التصنيف التي يكون كل مجال محلاً لها. وفي حالة المجلة الفرنسية الجديدة لم يكن المبدأ التوحيدي إلا الاستعدادات التي تهيء لشغل موقع متوسط ومركزي بين «الصالونات» والجامعة، أي بين «الاستقامة» التي تنفصل عن «عقلية الصالون» كما تنفصل عن «الكتاب الذين يهدفون إلى النجاح»، وحس التميز البورجوازي الصالون» كما تنفصل عن «الكتاب الذين يهدفون إلى النجاح»، وحس التميز البورجوازي

<sup>(85)</sup> Cf. A Anglès, André Gide et le Premier Groupe de la "Nouvelle Revue Française" op. cit. p. 163 - 165 . أنجليس : أندريه جيد والمجموعة الأولى للمجلة الفرنسية الجديدة . (٨٥)

الذى يبتعد عن النزعة العقلية الثقافية كما يبتعد عن النزعة الإنسانية ذات الأريج «الجماعى المحلى» لدى كتاب أسرفت المدرسة أو الكلية في طبعهم بطابعها (مثل خريجي المعلمين العليا).

وسأتخلى عن استخلاص الدرس من هذا التاريخ فليس فيه شيء من هذا ، وسأكتفى بأن أسجل مرة ثانية كم هي مفتعلة وعقيمة أي خادعة تلك المحاولات التي تستخلص من النصوص ومن النصوص وحدها المبدأ التوحيدي لمجاميع الأعمال والمؤلفين التي تشكلت على هذ االنحو، أو ما هو أسوأ الإتساق النظري للمقاصد المغروسة في آداب السلوك الاجتماعي وهو مفهوم بأخذ طابع المذهب ينسبه التاريخ إليها .

### التفكيك غير الورع للخيال القصصى

لقد اعتقدت طويلاً بالنسبة إلى اكتساب الوعى بمنطق اللعبة بوصفها كذلك، وبالإيمان الجمعى بها بوصفه أساسها أن ذلك الاكتساب للوعى ظل مستبعداً على نحو ما بحكم تعريفه نظراً لأن ذلك الوضوح يجعل من المشروع الأدبى أو الفنى تعمية كلبية أو مزايدة واعية . وظل الأمر كذلك حتى قرأت نصاً لمالارميه يعبر جيداً، وإن يكن بطريقة شديدة الغموض، عن الحقيقة الموضوعية للأدب بوصفه خيالاً قصيصياً مؤسساً في الاعتقاد الجمعى، وعن حقنا في إنقاذ اللذة الأدبية إزاء وضد كل نوع من إضفاء الموضوعية :

نحن نعرف بوصفنا أسرى صيغة مطلقة أنه بكل تأكيد لا يوجد إلا ماهو موجود. وفوراً نتجنب الفخ مع ذلك متذرعين بأى حجة. وسنتهم عدم تماسكنا الذى ينفى اللذة التى نريد الحصول عليها: ففى الماوراء يوجد الفاعل والمحرك كما كنت سأقول لو لم أكن عازفاً عن أن أقوم على رؤوس الأشهاد بالتفكيك غير الورع للخيال القصصى وبالتالى للآلية الأدبية، لكى أعرض الجزء الأساسى ولا شيء آخر. ولكننى أحترم ما يُقذف به من صواعق عبر الحيلة إلى أعال محظورة.. فالوعى يحتاج عندنا إلى ما ينفجر في هذا العلو.

وما جدوى ذلك؟.

إنه لعبة<sup>(۸۷)</sup> .

وهكذا فلن يكون الجمال إلا قصة خيالية محكوماً عليه أن يواصل القيام بذلك الدور في

<sup>(87)</sup> S. Mallarmé, "La musique et les lettres" œuvres complètes, éd de H. Mondor et G. Jean - Aubry, Paris, Gallimard, coll. "Bibliotheque de la Pléiade", 1970, p. 647.

<sup>(</sup>٨٧) مالارميه الموسيقي والأداب ، من الأعمال الكاملة .

مواجهة الإيمان الأفلاطونى بالجميل بوصفه ماهية أبدية، وهو نزعة صنمية خالصة يسلم بمقتضاها المبدع بإسقاط داخل تعال وهمى لما تفتقده الحياة الأدبية في عالمنا الهابط، وربما لما تفتقده الحياة نفسها بكل إيجاز . وفي حالة الشعر الذي بلغ مرتبة الوعي بذاته لن يكتفى هذا الخيال بنسخ الطبيعة — ودورة الفصول على طريقة الموسيقى (الفاجنرية)، التي تحاكى عبر تناوب النصاعة والإعتام في تنفسها المتناوب سر التراجيديا الأصلية، تراجيديا موت الطبيعة وبعثها (٨٨) . فالشعر إذ بقطع صلته بالمحاكاة الموسيقية التي هي شيدة القرب من الأسطورة والطقس فإنه يهجر ما ينتمي إلى نظام الطبيعة ليضع نفسه بوعى في النظام الإنساني بمعنى الكلمة «للمواضعة، التعسفية أو اعتباطية العلامة» كما سيقول سوسير، للاصطناع الإنساني أو للحيلة الإنسانية كما يقول مالارميه (٨٨).

فالتخلى عن السحر الموسيقى هو لحظة حاسمة فى هذا النوع من المحاولة النهائية، التى أرجئت مراراً والتى يشرع بواسطتها الشاعر «متأخراً فى الحياة» ولكن بجسارة ديكارتيه (تطرح البديهيات الشك)، «فى أن يتحقق بنفسه كلية من الأزمة الفكرية مثلما يتحقق من أزمة أخرى اجتماعية، «تختبره» (۴۰)، وفى أن يخضع لشك جذرى إيمانه بوجود الحروف : «أتوجد أشياء مثل الحروف؟» (۴۱) ، وفى نهاية «هذا النوع من الاستقصاء الذى ربما جرى تحاشيه فى سلام باعتباره حافلاً بالخطر»، وهذا «التخلص» الجذرى من كل المعتقدات الأدبية، ماذا يبقى؟ «شعور بالورع إزاء الحروف الأربعة والعشرين» الموروثة من «رميات نرد» متكررة بلا نهاية لتاريخ معين، والحرفة، وحس بلعبة الحروف، وتماثلاتها ينبغى ألا يخلط بينه وبين الحس باللعبة الأدبية (فالشخصية الأدبية تستشعر ميلاً كبيراً ينبغى ألا يخلط بينه وبين الحس باللعبة الأدبية (فالشخصية الأدبية تستشعر ميلاً كبيراً للأمجاد القائمة والخاصة بالآداب) (۱۲) . أما بالنسبة للشاعر نفسه ، فمن غير المجدى أن يتسائل عما إذا كان فاعلاً أو فعلا (تأثيراً، انعكاساً)، وعما إذا كان الحد الفائق الطبيعة، الغاية الشعرية داله والنتيجة أو النهاية خارج الطبيعة (۱۰) أو ضد الطبيعة (باختلاف عن الغاية الشعرية داده عن الخاية اللاءة الشعرية داده عن الناية الشعرية داده الفائق الطبيعة أو النهاية خارج الطبيعة (۱۰) أو ضد الطبيعة (باختلاف عن

. (A۹) مالاراميه نفس المصدر . (B9) S . Mallarmé, ibid., p . 400 .

<sup>(</sup>٨٨) تذكرنا بالأوركسترا حيث تتعاقب فجأة بعد تكرار العودة في الظل، وبعد جيشان مثقل بالهموم انتفاضة الضوء الإنفجارية المتضاعفة، مثل الإشعاعات القريبة لشروق النهاره مالاراميه الإعمال الكاملة). (S. Mallarmé, Œuvres Complètes, op. cit., p. 648, et aussi "Grands faits divers" ibid., p. 402).

<sup>(90)</sup> S. Mallarmé, ibid, p 645.

<sup>(91)</sup> S. Mallarmé, op. cit., p. 648, et ausi, "Grands fairs divers" ibrid., p. 646

<sup>(92)</sup> S. Mallarmé, ibid., p. 405.

<sup>(93)</sup> S. Mallarmé, ibid, p. 573 - 574.

الموسيقى) فذلك كله هو الشعر، نتاجاً لمبادرته، أو للقوة الكامنة في الحروف الإلهية» فهي «الوسيلة بل أكثر من ذلك المبدأ»

وهذا لا هوت بالسلب، فالنقد الانعكاسى الذى يحدد بواسطته الشاعر لنفسه مذهبه ونطاقه يدمر المقدس الشعرى والأسطورة ذاتية التعمية عن خلق موضوع متعال، متجاوز» (١٤) على غرار الطبيعة . ولكن الما وراء الملغى يظل الفاعل والمحرك للذة التى نريد أخذها بواسطة نوع من الصنمية الحاسمة (إذا كان مسموحاً باقتران الكلمتين) . إنه باسم اللذة الأدبية، تلك «البهجة المثالية» (١٩٠ أسمى نتاج للتسامى يكون للمرء الحق فى أن ينقذ لعبة الحروف، بل كما سنرى اللعبة الأدبية نفسها نظراً لأن جاذبية عالية تشبه جاذبية الفراغ (جاذبية الما وراء التى تواصل التأثير بوصفها غياباً وبوصفها «لاشيئا) تعطينا الحق عند انتزاعه من أنفسنا بواسطة الملل إزاء الأشياء إذا انتصبت أمامنا صلبة متكاثرة فى أن نفصل بينها تماماً إلى أن تتكدس ثانية، وفى أن نضفى عليها سطوعاً من خلال المكان الشاغر فى احتفالات منعزلة وعند الطلب . ويعلق مالارميه نفسه فى حاشية مضافة . «وجهة النظر هذه هى فن صناعة الألعاب النارية بدرجة لا تقل عن كونها ميتافزيقا، ولكنها ألعاب نارية فى علو الفكر وعلى مثاله، وهى تجعل البهجة المثالية تتفتح» (١٠٠٪).

وكان ملارميه وهو قارىء لماكس مولر Max Muller (فيلسوف لغوى) يعرف أن الآلهة ولدت في الأغلب من خطأ في لغة منسية، ولم يكن ينتوى أن يستعيد الشاعر حقاً إلهيا وسلطة نبوية تحت عباءة اللغة الإنسانية المؤسسة من حيث المبدأ على تعال جديد. وعلى الرغم من أنه طرح كمصادرة (استخدم الكلمة) من مصادرات المذهب الشعرى الجديد حقيقة أن رمية نرد لن تلغى المصادفة أبدا، وأن تحديه لشارات الوظيفة ذائعة الصيت(٩٩) يجعله يرفض أن يزين «بالزهور مذبح» التقديس الشعرى (عبادة الشعر) وأن يستديم الأحلام الميتافيزيقية التقليد الجمالي العظيم، فهو لن يستطيع التخلي عن العكوف على ألعاب بيرونية ( pyrrhoniens نسبة إلى بيرون الفيلسوف اليوناني ٥٣٥ – ٢٧٥ ق . م من أصحاب نزعةالشك) لفن ألعاب نارية لغوية ولن يكون لذلك أي غاية أخرى إلا أن ينتج من أجل متعته وحدها إضاءات الألعاب نارية اللفظية القادرة على أن تحجب بروعتها فراغ السماوات التي تتالق فيها . وهو لا يستطيع أن يتخلص «من هذا الاجتياح المرهف بنوع لا

<sup>(94)</sup> S. Mallarmé, ibid., p. 647.

<sup>(95)</sup> S. Mallarmé, ibid, p. 655.

<sup>(98)</sup> S. Mallarmé OEuvres Complètes, op. cit., p. 648, et aussi "Grands faits divers" ibid., p. 655.

<sup>(99)</sup> S. Mallarmé, ibid, p. 646.

يمكن تعريفه من التحدى» يدفعه إلى أن يطرح للتساؤل وجود الأدب والكاتب وحتى معنى رسالته، فبمعارضة هذا التأهب غير العادى بالبداهة المباشرة لهذا المقابل الجمالى للكوجيتو الديكارتى: نعم الأدب موجود، إذن أنا أستمتع به ولكن أمن المكن الاكتفاء بالكامل ببرهان اللذة أو المتعة، الحس أو الإدراك الجمالى (aisthèsis) حتى إذا فهم أن الشعر يعطى نفسه معنى عن طريق إعطائه معنى للعالم حتى لو كان خياليا (١٠٠٠) كما أن اللذة التى يبتعثها الخيال ذو الطابع الإرادى للاحتفالات فى الوحدة، أليست محكوماً عليها بالاختفاء بوصفها خيالية، بمقدار ما يكون واضحاً أنها مرتبطة بإرادة الشروع فى اللعب بالكلمات، أى بأن يدفع الإنسان لنفسه العملة الزائفة لحلمه.

وإن استحضار كلمة مارسيل موس الشهيرة هو في محله تماماً على عكس ما يبدو ففي الحقيقة إن مالارميه لا ينسى بخلاف المعلقين عليه، كما يقول في بداية كلامه، أن الأزمة «اجتماعية» أيضاً. فهو يعرف أن اللذة المتوحدة النرجسية على نحو مبهم التي يريد إنقاذها بكل قوة محكوم عليها أن تُدرك بوصفها وهما إذا لم تكن راسخة الجنور في الإيمان الجماعي باللعبة، وفي قيمة الرهانات التي هي في ان معاً شرط ونتاج لسيرورة «الآلية الأدبية» وهو يستنتج من ذلك أنه لكي ننقذ اللذة التي لن ننالها إلا لأننا «نريد أن ننالها» ، ولكي ننقذ الوهم الأفلاطوني الذي هو «عنصرها الفاعل» لا خيار أمامنا إلا أن ننحاز إلى جانب احترام وتبجيل بواسطة قصة متخيلة بقرار إرادي آخر إلى ذلك الخداع أو الاحتيال الذي لا مؤلف له والذي يضع الصنم الهش خارج قبضة الوضوح النقدي. وهو إذ يرفض أن يقوم على رؤوس الأشهاد بالتفكيك غير الورع للقص الخيالي وبالتالي للآلية الأدبية لكي يعرض الجزء الرئيسي أو لا يعرض شيئا، فإنه اختار ألا يبسط هذا العدم المتعلق بالمبدأ إلا في صبيغة الإنكار، أي في تلك الأشكال التي لا يفضي بها بما أنه لا توجد أمامه أي فرصة لأن يكون مفهوماً فهماً حقيقياً (١٠١).

فالحل الذي جاء به مالارميه للسؤال عن معرفة ما إذا كان ينبغي بسط - ويعنى ذلك في هذه الحالة فضح - الآليات المقومة للألعاب الاجتماعية المحاطة بأكبر قدر من المكانة

<sup>(</sup>۱۰۰) في الحقيقة ما هي الآداب إلا هذه الملاحقة العقلية على اعتبار أن الخطاب بهدف التحديد أو التأثير حيال (١٠٠) ذاته يثبت أن المشهد يجيب عن تفهم متخيل، في الحقيقة بأمل أن يرى نفسه في تلك المرأة ، (S . Mallarmé, ibid p في تلك المرأة ، (S . Mallarmé) في الحقيقة بأمل أن يرى نفسه في تلك المرأة ، (G . Mallarmé) في الحقيقة بأمل أن يرى نفسه في تلك المرأة ، (المحتوية بأمل أن يرى نفسه في تلك المرأة ، (١٠٠) في التحديد أو التأثير حيال التحديد أو التأثير حيال المرأة ، (المحتوية بأمل أن يرى نفسه في تلك المرأة ، (١٠٠) أن يرى نفسه في تلك المرأة ، (المحتوية بأمل أن يرى نفسه في تلك المرأة ، (١٠٠) أن يرى نفسه في الحقيقة بأن المرأة ، (١٠٠) أن يرى نفسه أن يرى نفسه أن يرى نفسه أن يرى نفسه أن يرى المرأة ، (١٠٠) أن يرى نفسه أن يرى المرأة ، (١٠٠) أن يرى المرأة ، (

<sup>(</sup>١٠١) ولا يكفى القول أنه لم يستعمل أى شكل منها، أكثر من القول أنه لم يكن فى خدمة تمجيد «الإبداع» «والمبدع» والتصوف الهيدجرى الغامض فى الشعر بوصفه وحيا .

والأسرار مثل آليات الفن والأدب والعلم والقانون والفلسفة، والتي هي مستودعات القيم التي تُعتبر على نحو جمعي أشد القيم قداسة وشمولاً، هو حل أقل إرضاء من الطريقة التي طرح بها السؤال . واتخاذ جانب المحافظة على سر الآلية الأدبية، أو عدم كشف الغطاء عنها إلا في أشد الأشكال احتجاباً وغموضاً هو حكم مسبق بأن كبار المطلعين الواصلين وحدهم هم القادرون على الوضوح البطولي وعلى السخاء المتعلق بالقرار الإرادي الضرورين لمواجهة «ألوان الاحتيال الشرعية» كما يقول اللغوي أوستن Austin عن الأفعال الكلامية، في صميم حقيقتها، ولاستدامة الإيمان بالقيم التي تقدم لها ألوان الخداع العظيمة ذات الطابع الإنساني على أقل تقدير تحية النفاق ، ضد التوقع الوهمي لضمان متعال .

### ملحق

## تاثير المجال وأشكال النزعة المحافظة

يحمل كل إنتاج المثقفين المحافظين سمة العلاقة الموضوعية التي تربطهم بالمواقع الأخرى للمجال والتي تفرض نفسها عليهم من خلال الإشكالية النوعية المغروسة في صميم بنية الحال، الذي يمثلون لحظته السلبية (أو كما تقول الفيزياء لحظته المقاومة)، فليست لديهم قط المبادرة في طرح المشاكل في عالم ليس لديهم مايقولونه عنه، ولا يجدون فيه شبئا بعيدون القول عنه، ولا يعيدون مناقشة التساؤلات التي قدمها الفكر النقدي الذي لا يكفون عن نقده. وفي الحقيقة إن استراتيجياتهم النموذجية في الاستدلال والخطاب هي إعادة ترجمة مباشرة لموقع متناقض يتميز باستبعاد مزدوج، وهو موقع مرتبط في معظم الحالات بمسار متقاطع: فلأنهم في الأغلب منحدون من مواقع مسيطرة في مجال السلطة، فإن مثقفي اليمين هؤلاء مثل جوزيف شومبيتر وريمون آرون لن يعترف بهم «كمثقفين» من جانب مثقفي اليسار، إلا مقابل قلب مزدوج، يصلون به إلى مجال الانتاج الثقافي وبعبارة أدق إلى المواقع المسيطرة ماديا وإجتماعيا في هذا المجال الذي يشغل كما هو معروف موقعا خاضعا للسيطرة داخل مجال السلطة. بيد أنهم معرضون دائما لأن يروا أنفسهم مرفوضين، وحتى من جانب المسيطرين باعتبارهم «مثقفين» بدرجة تتجاوز الحد، ومن جانب المثقفين باعتبارهم شديدي العبودية النظام البورجوازي، لذلك فهم مضطرون النضال دون انقطاع على جبهتين، ويضعون في معارضة كل معسكر من المعسكرين مايشاركون فيه المسكر الآخر. فإزاء السيطرين يقدمون أنفسهم باعتبارهم «مثقفين»، وفي حرصهم على أن يتميزوا عن كل أشكال الدرجة الأولى من نزعة المحافظة يجب عليهم أن يجادلوا بدلا من أن يؤكدوا أو ينهالوا بالضربات، مهددين على هذا النحو بإدخال مسافة تحيط بها الشبهات بالنسبة إلى الالتصاق المباشر دون مناقشة بالنظام القائم، وقد يحدث أن يستفيدوا من تعودهم على النقد المثقف في نقد الايديولوجية قبل النقدية لنزعة المحافظة التلقائية وفي اعطاء دروس للسياسيين باسم العلم السياسي.(١)

ولكن من ناحية أخرى لإقناع جمهور بورجوازى مهتد مقدما بأنه لا ينقص أفراده شىء يحسدون عليه حائزى الشرعية الثقافية، وبأنهم يستطيعون الانتصار دون مشقة على أنصاف المهرة هؤلاء على الأقل في الميادين التى يتفق المسيطرون مع مماثليهم في المجال

<sup>(</sup>١) تلاحظ نفس التأثيرات لموقع لاسند له كما رأينا في الجزء الأول الفصل الثالث عند نقاد المسرح في الجرائد البورجوازية.

الثقافي على أن يرفضوا تركها لهم مثل الاقتصاد والسياسة، يجب عليهم فضلا عن ذلك أن يلجأوا إلى استراتيجيات تتآلف دائما على وجه التقريب من أن يديروا ضد المثقفين أسلحتهم الخاصة. أسلحة المنطق والنقد الاجتماعي على سبيل المثال، ومن أن يقولوا ماينبغي أن يقولوه إذا كانوا يعرفون معنى الكلام ومن أن يردوا إلى السخف واللامعقول بواسطة التفسيرات المتسقة على نحو عدواني للعواقب النهائية، القضايا المتصارع عليها. وهم يميلون بهذه الطريقة إلى تبرير أنفسهم في استعادة الأرض الأصلية للحقائق البسيطة عقليا وأسلوبيا بواسطة قبل نهائي، وإعطاء دروس في الواقعية السياسية والحس السليم.(٢)

وبما أنهم قد تم تعريفهم بواسطة رفض مزدوج، فقد وجب عليهم اللجوء على نحو متواقت أو متعاقب إلى استراتيجيتين متناقضتين: فينبغى عليهم أن يحاربوا النقد «المثقف» بإرجاعه إلى تعبيره الأكثر بساطة مما يعرضهم دون انقطاع للوضوح التبسيطى لمن يقوم بالشرح المبتذل. ولكن يجب عليهم أيضا خشية أن يفقدوا كل قوة نوعية أن يبدوا أنهم قادرون بوصفهم «مثقفين» على الرد على نقد المثقفين وأن نوقهم فى الوضوح والبساطة حتى إذا كان مستلهما من شكل من أشكال نزعة عداء المثقفين هو من آثار اختيار ثقافى عقلانى حر. ولأنهم هم أنفسهم وبحكم موقعهم وبحكم مسارهم محل لمقاصد سياسية متعارضة ومتناقضة فهم يستطيعون إتخاذ موقف من كل موقف سياسى يتخذ انطلاقا من موقع آخر لأئمين اليسار لأنه لا يمتلك اتساق وصرامة اليمين ولائمين اليمين لافتقاده الذكاء المتسامح لليسار.

ونتيجة لنزوعهم ولقدرتهم على تغيير نقطة الملاحظة وفقا للموضوع الملاحظ، وعلى التبنى المتعاقب أو المنفصل لكل وجهات النظر التى يمكن إنطلاقا منها لكل وجهة نظر من وجهات النظر المعبر عنها بالفعل أن تتجسد موضوعيا، ومن ثم أن تفهم بوصفها كذلك (باستثناء وجهة النظر المتألقة التى هى وجهة نظرهم) فهم يبرعون بامتياز في استخدام سجالى لمظاهر الموضوعية، التى يطابق بينها وبين نوع من النزعة الحيادية التى تتظاهر بعدم الحكم لصالح اليمين واليسار بأن ترد إلى كل منهما الصورة التى يمتلكها الآخر عنه أو التى يجب أن يمتلكها (٢) وهم يستنفدون جهدهم على هذا النحو في محاولة توحيد المثقف ورجل الفعل، العالم والسياسي، مع المجازفة بالأ يكونوا ابدا لا هؤلاء ولا أولئك، وأن يكونوا وان يحسوا بأنفسهم غرباء وموضعا للشبهة بالنسبة للطرفين المتنازعين.

<sup>(</sup>٢) والمثال النموذجي الثابت هو أن المسرح البورجوازي عند منتصف القرن التاسع عشر اتسم بأنه مدرسة الحس السليم (٢) (Cf. A,Cassagne, La Théorie de l'art pour l'art, op. cit, p. 33-34.

<sup>(</sup>٣) ان القدرة على تبنى كل المنظورات من أجل الاحتياجات العملية السجال، على الرغم من أنها تسمح بمحاكاة «الحياد القيمي» والموضوعية، لا يجمعها شيء مشترك بمعرفة المنظورات باعتبارها كذلك، مما يتضمن القدرة على الاحاطة بكل منها (وعلى الأخص منظورها بمعنى الكلمة) في مبدأه أي في ضرورته.

وعلى الرغم من أن موقع كاتب المقالات السياسية يتضمن نفس المتطلبات المتناقضة، إلا أنه أكثر صعوية من موقع الناقد الأدبى أو الفني. فالسادة المسيطرون يطالبون بالفعل في مسائل الاقتصاد والسياسة بالخبرة المتخصصة ولكنهم لايطالبون بها في مسائل الفن والأدب، كما يؤكدون اليوم بقوة أكبر هذه المطالبة نظرا لتحولات أنماط التكوين والاختيار، ولديهم الاعتقاد المضمون تعليميا بأنهم في مستوى أن يصنعوا لأنفسهم المتحدثين باسمهم، الجديرين بالتسمية، حتى على أرضية «النظرية». إن كبار المثقفين الجدد المنتمين إلى المراتب العليا من بيوقراطية الدولة، لأنهم مقتنعون غالبا بأنهم ليسوا مدينين بموقعهم إلا بقيمتهم التعليمية وكفاعتهم التقنية وقدرتهم على أن يضعوا أنفسهم فوق انقسامات وصراعات مجال السلطة، يحسون بأنفسهم مبررين شرعيا لأن يقوموا بالتحكيم في النزاعات التي تبدو في عيونهم خادعة، بين المصالح الجزئية بالاستناد إلى نظرة كلية تكفلها المعرفة الشاملة بالآليات الاقتصادية. إن نبالة الدولة أي النخبة البيروقراطية التي كان اختيارها واختبارها على أساس تعليمي ترى نفسها باعتبارها نوعا من الحكم (بفتحتين) قادر على الحوار في أن معا مع المثقفين وأصحاب العمل، وعلى التفاوض مع الطبقات الخاضعة للسيطرة أو ممثليهم ومن ثم قادر على أن يتخذ مسافة متساوية بين القطب المسيطر والقطب الخاضع للسيطرة في مجال السلطة. وهي تقف بذلك ضد التحليلات المغرقة دون جدوى في الأناقة والرهافة «لمثقف اليميين» الذي مايزال متجها بقوة زائدة نحو المثقفين، وضد تصريحات الإيمان الساذجة والعتيقة غيى أن معا الصحاب العمل في القطاع الخاص. لذلك فهم يعملون بقوة متزايدة على فرض خطاب غير متميز تتجانس فيه العموميات السطحية الراسخة مع متطلبات المجال السياسي والصحفي.

بيد أن المدافعين البارزين عن نزعة محافظة قوامها المشاركة السليمة لايجمعهم شيء على وجه التقريب إن لم يكن انتماؤهم إلى نفس المعسكر السياسى بانصار النزعة المحافظة الشعبوية ذات الأساس العادى للمثقفين التى تتسلط مثل الداء المتوطن على الفئات الدنيا من الانتليجنتسيا، والثوريين المحافظين فى المانيا ماقبل النازية والنازية، والزدانوفيين العماليين فى روسيا أو الصين أو فى كل الأحزاب الشيوعية الرسمية فى والزدانوفيين العماليين فى روسيا أو الصين أو فى كل الأحزاب الشيوعية الرسمية فى المحميع الأزمنة وجميع البلاد، ومكارثيى أمريكا فى الخمسينات، بون أن نذكر أصحاب الكتيبات الهجائية الصغار الذين حققوا نجاحا فاضحا مستمدا من استنكار المثقفين وشجبهم. بيد أن نزعة معاداة المثقفين والثقافة داخل المثقفين هى في الأغلب واقع المثقفين الخاضعين للسيطرة والمنتمين إلى الجيل الأول الذين تنفعهم استعداداتهم الأخلاقية كما يدفعهم أسلوب حياتهم (اللهجة وطرائق السلوك والهيئة.. الخ) إلى الشعور بالضيق وكانهم غير لائقين وعلى الأخص عند مواجهتهم ألوان الأناقة والحرية البورجوازيتين لدى المثقفين غير لائقين وعلى الأخص عند مواجهتهم ألوان الأناقة والحرية البورجوازيتين لدى المثقفين غير لائقين وعلى الأخص عند مواجهتهم ألوان الأناقة والحرية البورجوازيتين لدى المثقفين غير لائقين وعلى الأخص عند مواجهتهم ألوان الأناقة والحرية البورجوازيتين لدى المثقفين

بالميلاد. وحينما يحبط الفشل النسبى طموحاتهم الأولى بالنسبة إلى ثقافة انتظروا منها كل شيء، فإنهم يقعون طواعية في الاستياء والحنق الاخلاقي (مع استنكار مايسميه باريتو حكم الخلاعة)، ضد التناقض الذي يلمحونه بين إسلوب الحياة ذي الطابع العالمي اللاقومي، المتحرر الجمالي أي الكلبي المتخلص من الافتتان لدى مثقفي الدرجات العليا وأخذهم مواقف متقدمة وعلى الأخص في السياسة.

وقد وجد المسيطرون دائما أفضل كلاب حراستهم وأشدها شراسة وسط المثقفين الفاشلين والذين أثار استنكارهم طيش الوارثين الذين يشترون لأنفسهم ترف التخلى عن ميراثهم.

إن الفزع الذي تثيره في البورجوازي الصغير ألعاب المثقف البورجوازي، المحافظ أو الثوري يلقى به - بعد أن وصل بصعوبة كبيرة إلى الهوامش الدنيا لانتلجنتسيا تكتسى من بعيد طابعا مثاليا -- في نزعة معادية للثقافة والمثقفين ذات عنف يشبه عنف الحب الفاشل(٤) وإذ تحركه حمية المرتد فهو يكشف الشر ويفضى إلى «البورجوازين» بأسرار عالم يعرفه كما لايعرفه أحد - فرؤيته للعالم الاجتماعي تهيؤه لذلك - عالم الأعماق السفلي والأركان المنزوية، ويصل بذلك غالبا إلى أن يرضى توقعات المسيطرين ويشبع حاجتهم إلى الطمأنينة في مواجهة الهجمات الجسورة المغلقة حتى إذا ظلت رمزية التي يشجعها عند بعض المثقفين المسيطرين ووضعهم الخاضع للسيطرة في مجال السلطة. وليس من المستطاع أن نفهم بالكامل تبرير اتخاذ هؤلاء المثقفين الشبيهيين بالبررولتاريا لهذه «الموقع» موقع تسليم توجيههم ومنحاهم إلى تشكيلات سياسية شديدة التبأين من فاشستية وستالينية إلا بشرط أن نأخذ في الحسبان فضلا عن آثار الاستعدادات المرتبطة بمسارهم الآثار الأشد استخفاء لموقع متضائل في المجال الثقافي. ويمكن في الواقع أن نطرح كقانون عام أن المنتجين الثقافيين يزداد ميلهم إلى الإذعان لمراودات السلطات الخارجية (ويدور الأمر على الدولة والاحزاب والسلطات الاقتصادية أو الصحافة كما هي الحال اليوم)، وإلى الاستعانة بموارد مجلوبة من الخارج لتسوية المنازعات الداخلية كلما كانوا يشغلون مواقع أدنى في التراتب الداخلي المجال وكلما ازداد حرمانهم من رأس المال النوعي. فمن خلال الخاضعين للسيطرة (وفقا للمعايير النوعية) تجيء التبعية.

ونموذج هذه المحاولة من جانب المثقفين الخاضعين للسيطرة من أجل قلب علاقة القوة بالتسلح بسلطات غير نوعية من الناحية الثقاية (بطريقة أعضاء البوهيمية الأدبية أثناء

<sup>(</sup>٤) من المستطاع أن نجد مثالا نموذجيا لهذا الموقف عند هوبير بورجان Hubert Bourgin في كتبه من «جوريس إلي ليون بلوم (وهما زعيمان للحزب الاشتراكي والأول من قادته المؤسسين) ومدرسة المعلمين العليا والسياسة» كما قدمه دانييل لندنبرج D.denberg

الثورة الفرنسية ) هو الزدانوفيه دون أى شك، فهى فى الاتحاد السوفييتى وكذلك في الصين وفى كل المواقف التاريخية حيث يظهر أن تبديل إهاب المصالح الداخلية لتصير «رسالات» خارجية هو أمر مربح، مما يدفع الكتاب والفنانين من المرتبة الثانية إلي الانتماء إلى «الشعب» وإلى الاستشهاد بمقتضيات وواجبات «الفن الاجتماعي» أو «الشعبي» لفرض سطوتهم على أصحاب النفوذ النوعى داخل المجال (ولاسيما حينما يحتج هؤلاء كما هى الحال فى الصين على الفجوة بين المثال الثورى والواقع، أى على حكم الموظفين المسئولين من محترفي الحزب)(٥)

وإن العنف الإرهابى الذى يجد في هذه الأوضاع غير العادية فرصة أن يتحقق بالكامل ليس إلا الحد الأقصى لأنواع العنف العادى المنتسب إلى الطموح المخفق التى تحدث كل يوم، وراء المظاهر التى لاتشوبها شائبة لنقد غاضب أو لإدانة تستثيرها فضائح أو مؤامرات، أو بطريقة مستترة من خلال القرارات الجماعية التى لاتمكن الإحاطة بها الصادرة من المجالس واللجان والإدارات العملية أو الفنية.

ولإعطاء كامل الفعالية لنقد الأشكال الرقيقة من الاستبداد التى تمارس فى «جمهورية الأدب» ينبغى الذهاب إلي ماهو أبعد من الإدانة المفرطة في سهولتها للأشكال المتطرفة من الزدانوفيه وإحصاء التحليلات التى لاتحصى للعنف القمعى الذى تمارسه كل العناصر الفاعلة فى ميدان الحفاظ على النظام الرمزى. وقد صور فلوبير ذلك فى شخصية هو سونيه الثورى القديم في المقاهى الأدبية الذي تحل إلى مسئول بيروقراطى لشئون الأدب، وتلك بالأحرى مهمة عاجلة ملحة من الناحية العلمية والسياسية بمقدار ماتعطى انقلابات الوضع غير المنتظرة إلى هذا الحد أو ذاك التى يحتاط لها فى كل انحاء العالم السياسى للمثقفين الفاشلين اليوم فى أغلب الأحوال فرصة أن يعبروا مرتين مقابل بعض التنصل عن نفس الدوافع القمعية للاستياء، المرة الأولى فى العنف المعلن فى الاستنكار أو فى القمع «الثورى» والمرة الثانية في العنف المقنع الذى لاتشوبه شائبة للسلطات البيروقراطية أو الصحفية، التى يحاولون بفضلها أن يفرضوا مبادىء رؤية وتصنيف من الخارج(٢).

<sup>5.</sup> cf. M. Godman, Literary Dissent in Communist China, Cambridge, Harvard University Press, 1967. قارن م. جورمان، الانشقاق الأدبي في الصين الشيرعية.

<sup>(</sup>٦) ينبغى الاستشهاد هنا بالانقلابات النوعية التى كانتها كل المحاولات لفرض مبادىء تراتب خارجية باستعمال سلطات السياسة (مع تدخلات الدولة ولجانها وإداراتها في الشئون الداخلية لمجال الانتاج الثقافي)، وسلطات الاقتصاد (مع كل أشكال الرعاية وسلطات والصحافة (مع على سبل المثال قوائم الحاصلين على الجوائز وعلى الأخص تلك التي تؤسس على داستطلاعات، متلاعب بها دون وعى... الغ).



## الجزء الثالث

# فهسم الفهسم

يكتب الفنانون لأقرانهم أو على الأقل لهؤلاء الذين يفهمونهم

باربى دوريڤي Barbey d'Aurevilly

• 

## النشوء التاريخي للمذهب الجمالي الخالص

أردت بأعز انطباعاتى الجمالية أن أناضل هنا، محاولا أن أدفع الإخلاص العقلى إلى أخر حدوده وأقساها.

مارسيل بروست

تتفق الإجابات المتعددة التى قدمها الفلاسفة واللغويون ودارسو العلامات ومؤرخو الفن عن سؤال نوعية الأدب («الأدبية») والشعر («الشعرية») أو العمل الفنى عموما وعن الإدراك الجمالى بحصر المعنى الذى تستدعيه هذه الإجابات فى أنها تشدد النبر على خصائص مثل المجانية وغياب الوظيفة أو أولوية الشكل على الوظيفة، والتنزه عن الغرض.. الخ، ولن أورد هنا كل التعريفات التى ليست إلا صيغا متنوعة من التحليل الكانطى مثل تعريف ستروسون Strawson الذى وفقا له تكون وظيفة العمل الفنى ألا تكون له وظيفة، وتعريف ت.ى.هيوم Hulme الذى يعتبر التأمل الفنى «اهتماما منفصلا مستقلا»(١) detached الخابنانة العمل النوبية».

وسأكتفى باعطاء مثال نموذجى لهذه المحاولات من أجل إقامة ماهية كلية (جوهر شامل) مقابل نزع مزدوج للطابع التاريخي، وللعمل وللنظرة إلى العمل، لتجربة العمل الفنى شديدة الخصوصية، تقع بوضوح داخل الحيز الاجتماعي وداخل الزمان التاريخي، ووفقا لها رولد أوزبورن Osborne يتمير الموقف الجمالي بتركيز الانتباه (فهو يفصل بصرف النظر عن الأطر – الموضوع المدرك عن بيئته) بتعليق كل الانشطة التحليلية والمتعلقة بالخطاب (فهو يتجاهل السياق السوسيولوجي والتاريخي) بواسطة التنزه عن الغرض والتجرد (فهو يتجنب الشواغل الماضية والمقبلة)، وأخيرا بواسطة عدم الاكتراث بوجود الموضوع(٢).

<sup>1.</sup> P.F Strawson, "Aesthetic Appraisal and Works of Art" in Freedom and resentment, Londres, 1974, P. 178-188 et T.E. Hulme, Speculations, Londres Routledge and Kegan, 1960, P. 136.

ستروسون : التقييم الجمالي وأعمال الفن، وهيوم متأملاته. 2. H. Osborn,The art of Appreciation, Londres,Oxford University Press 1970.

<sup>(</sup>٢) انظر أوزبورن فن التقييم. وترجع أهمية هذا التعريف إلى أنه يحشد مجموعا كاملا من السمات الميزة التي كشفت عنها تعريفات أخرى، كما يلاحظ هيوم أن موضوع التأمل الجمالي يتم تأطيره على حدة بذاته Framed apart by itself بالانجليزية.

### نحليل الماهية ووهم المطلق

إذا التفت تحليلات الجوهر على ماهو أساسى فذلك لأنها تشترك فى أن موضوعها ضمنيا أو صراحة (مثل التحليلات المنتمية إلى فلسفة الظاهريات)هو التجربة الذاتبة للعمل الفنى التى هى تجربة مؤلفها أى تجربة رجل مثقف فى مجتمع معين، ولكن دون اعتبار لتاريخية هذه التجربة والموضوع الذى تتعلق به. ومعنى ذلك أنها تقوم دون أن تدرى بإضفاء طابع كلى على حالة جزئية أو بتعميم حالة خاصة، وأنها تؤسس بذلك تجربة جزئية بالعمل الفنى ذات موقع محدد وزمان محدد باعتبارها هعيازا عبر تاريخي لكل إدراك فنى. وهى تمر دفعة واحدة فى صمت على مسالة الشروط التاريخية والاجتماعية لإمكان تلك التجربة، بل هى تحظر على نفسها في الواقع تحليل الشروط التي أنتجت فيها وتأسست فيها بوصفها كذلك تلك الأعمال التي تعتبر جديرة بالنظرة الجمالية، كما تتجاهل تماما مسألة الشروط التي ينشأ فيها الاستعداد الجمالي الذي تستدعيه (النشوء النوعي -Phylo). بيد أن مسالة التحليل المزدوج هو وحده الذي يستطيع أن يبين ماهي التجربة الجمالية ووهم الكلية ذلك التحليل المزدي يصاحبها والذي تسجله بسذاجة تحليلات الماهية.

*:. :. :.* 

ينبغى لكى نكون مقنعين تماما أن نخضع هنا لفحص مفصل بعض أمثلة المحاولات التى قام بها بعض النقاد المحدثين من النين يحربون الجوهر النقى لكى يكتشفوا الماهية الخاصة للعمل الفنى لتحديد ما الذى يجعل رسالة لغوية تتحول إلى عمل أدبى كما يذهب ياكربسون على سبيل المثال. وتوضيح كيف يتغلقون داخل خيار (أو في حلقة مفرغة أو في يرم منطقى متفاقم): إما الذاتية أو الواقعية (والعشاق يقدمون له الصيغة التالية: «أهى جميلة لأننى أحبها أم أنا أحبها لأنها جميلة؟»). أينبغى القول أن وجهة النظر الجمالية هى التى تخلق الموضوع الفنى أم أن الخصائص النوعية الباطنة في العمل الفنى هى التى تستثير التجربة الجمالية، الأدبية على سبيل المثال لدى القارىء القادر على قراحها بكفاءة أي على نحو جمالى، أو في ألفاظ أكثر دقة أخذ الرسالة في ذاتها ولذاتها؟(٢) والحلقة المفرغة واضحة عند ويليك ووارن (في كتابهما نظرية الأدب)، فهما يعرفان الأدب بالخصائص الداخلية الباطنة للرسالة مع تحديد، فضلا عن ذلك، للخصائص التي يجب أن

<sup>3.</sup> R. Jakobson, Questions de poétique, Paris, Ed, du Seuil, 1973 et "Closing statement Linguistics and Poetics" in T.A. Sébeok (éd) Style in Language, Cambridge, MIT Press, 1960.

ياكوبون مسائل النظرية الأدبية وملاحظة ختامية : اللغويات والشعرية في مجموعة الأسلوب في اللغة. وفي صيغة أحدث هناك خيار النص بوصفه ذريعة (لإسقاطات ذاتية) والنص باعتباره ضابطا قسريا كلى القوى، والغرع الأول للخيار يناظر رؤية المؤلف auctor والثاني يناظر رؤية القارى، Lector على نحو أكثر علموية.

يمتلكها «القارىء الكفء» لكى يلبى متطلبات العمل فى تفهمه على نحو جمالى(٤) أما بالنسبة لبانوفسكى فقد تخلص من المأزق بطريقة أفضل فى الظاهر لأنه وفق فى تحليله بين الجوهر والتوقعات التاريخية. إذا كان العمل الفنى جيدا كما يقال «فإنه يتطلب أن يدرك جماليا» وإذا كان كل شىء طبيعى أو من صنع الانسان يمكن أن يدرك وفقا لمقصد جمالى أى فى شكله أكثر من وظيفته، فكيف يمكن تقادى استنتاج أن المقصد الجمالى هو الذى يصنع الموضع الجمالى؟ وكيف يمكن جعل مثل هذا التعريف إجرائيا؟ ألا نلاحظ أنه يكاد أن يكون من المستحيل تحديد فى أى لحظة يصير شىء مصنوع عملا فنيا، وإبتداء من أى وقت على سبيل المثال يصير خطاب من الخطابات الخاصة، «قطعة أدبية»، أى فى أى لحظة يتغلب الشكل على الوظيفة؟ أيعنى ذلك أن الاختلاف يرجع إلى مقصد المؤلف؟ ولكن هذا المقصد، تماما مثل مقصد القارىء أو المشاهد من جهة أخرى، هو نفسه موضوع للأعراف (المواضعات) الاجتماعية التى تتنافس على تعريف الحدود غير الثابتة دائما والمتغيرة تاريخيا بين الوعاء البسيط وبين العمل الفنى: «كان الذوق الكلاسيكى يتطلب أن تكون الخطابات الخاصة والخطب القانونية ودروع الأبطال فنية (....) على حين أن الذوق الحديث يتطلب أن تكون الخطابات الخاصة والخطب القانونية ودروع الأبطال فنية (....) على حين أن الذوق الحديث يتطلب أن تكون الخطابات الخاصة والخطب القانونية ودروع الأبطال فنية (....) على حين أن الذوق الحديث يتطلب أن تكون الخوابات الخاصة والخطب القانونية ودروع الأبطال فنية (....) على حين

ولا شك في أنه لايوجد شهادة أفضل على القبول شبه الإجماعي – على الأقل وسط أصحاب الدرجات الجامعية – للافتراضات المسبقة التي تؤسس العقيدة doxa الجمالية من حقيقة أن الفلاسفة الذين ينهجون نهج فتجنشتين الأسرع إلى إخراج المغالطة الماهوية -es والانجليزية) من مخبئها في التعريفات الكلاسكية للشعرى أو للأدبى يتحدثون هنا أو هناك كما لو كان الأمر سهوا عن مجانية العمل الفنى وغياب وظيفته أو الإدراك المنزه عن الغرض للأشياء وهي أشياء تشكل جزءا جوهريا من المواضيع المطروقة الشكلانية التي يستشهد بها على نحو شامل في حدود العالم المثقف الواضحة (٢)

ولكن للخروج من هذه المعضلة المنطقية التي بلا حل aporie أيكفي تأكيد - كما يفعل

<sup>4.</sup> R. Wellek et A. Warren, Theory of Literature, Harmondsworth Penguin, 1949.

رينيه ويليك وأوستن وارن نظرية الأدب.

<sup>5.</sup> E. Panofsky, Meaning in the Visual Arts, New York, Doubleday Anchor Books, 1995, P. 13.

إروين بانوفسكي: المعنى في الفنون البصرية.

<sup>(</sup>٦) سنجد عرضه النقد على طريقة فنجشتين للنزعة الماهوية، ولنقد هذا النقد في كتاب م.ه... ابرامز عمل أشياء بالنصوص M.H. Abrams, Doing things with texts, op. cit., P. 31-72.

آرثر دانتو(Y) أن مبدأ التفرقة بين أعمال الفن والموضوعات العادية ليس إلا مبدأ مؤسسة هي العالم الفني art-world (بالانجليزية) الذي يضفي وضع الأشياء المرشحة للتذوق الجمالي؟ وذلك تقرير موجز قليلا، وإذا استطاع عالم اجتماع أن يسمح لنفسه بمثل هذا الحكم المتسم بعض الشيء يطابع سوسيولوجي»، وهو ناشيء - مرة أخرى - عن تجربة جزئية عممت في عجلة شديدة، فسينتقى فحسب واقعة المؤسسة (بالمعنى الفعال) التي يتصف بها العمل الفني أو اقعة تأسيس العمل الفني. وذلك الحكم يقتصد في التحليل التاريخي والسوسيولوجي لنشوء ولتشكيل بنية المؤسسة (المجال الفني) القادرين على تحقيق مثل هذا الفعل التأسيسي، أي على فرض الاعتراف بالعمل الفني بوصفه كذلك على كل هؤلاء (المعنيين وحدهم) (مثل الفيلسوف الذي يزور متحفا) الذين تشكلوا (بواسطة جهد تنشئة اجتماعية ينبغي أيضا تطيل شروطها الاجتماعية ومنطقها)، بحيث (كما يشهد دخولهم المتحف) يكونون مهيئين للاعتراف بالأعمال التي حددت اجتماعيا بوصفها فنية (وعلى الأخص بعرضها في متحف) ولفهمها بوصفها كذلك (وقد وضعت بين قوسين على سبيل المزاح بعض الأشياء التي يضعها الفيلسوف دون أن يدري بين قوسين) ويعني كل ذلك أنه ليس من المستطاع إقامة قسمين منفصلين داخل علم يدس الأعمال، قسم مخصص للانتاج وقسم مخصص للاستقبال، فالمبدأ الانعكاسي يفرض نفسه هنا من تلقاء ذاته: فعلم انتاج العمل الفني أي الانبثاق التدريجي لمجال انتاج مستقل يظل أيضا السوق الخاصة لنفسه، ولانتاج يظل غاية لنفسه يؤكد الأولوية المطلقة للشكل على الوظيفة - هو بذلك نفسه علم لانبثاق الاستعداد الجمالي الخالص القادر على أن يمنح امتيازا في الأعمال المنتجة على هذا النحو (ومن حيث الإمكان في كل أشياء العالم) للشكل بالنسبة إلى الوظيفة. ولكن ماينساه تحليل الماهية هو الشروط الاجتماعية لانتاج (لابتكار واختراع) ولإعادة انتاج (أو لترسيخ وتلقين) الاستعدادات والمخططات التصنيفية التي دفعت إلى العمل داخل الادارك الفني، لهذا النوع من الترنسندنتالي التاريخي (الشروط العامة الأولى الداخلية الضرورية التي هي عماد التجرية) الذي هو شرط التجرية الجمالية التي يصفها التحليل بسذاجة. وفهم هذا الشكل الخاص من العلاقة بالعمل الفني التي هي الفهم الفوري للألفة يفترض فهما من جانب المحلل لنفسه، وهو فهم ليس في متناول التحليل الفينومنولوجي (القائم في فلسفة الظاهريات على مدركات الوعي) للتجربة المعاشة للعمل

<sup>7.</sup> A. Danto, "The Artworld" Journal of Philosophy, vol LX11964, P. 571-584.

<sup>(</sup>٧) دانتو - «العالم الفني».

بمقدار ماترتكز تلك التجربة على النسيان النشيط للتاريخ التى هى نتاجه. وليس من المستطاع القيام حتى النهاية بهذا الشكل القائم على النزعة التاريخية للمشروع الترنسندنتالى الذى يتضمن اعادة امتلاك الأشكال والمقولات التاريخية للتجربة الفنية إلا بشرط حشد كل مصادر وموارد العلوم الاجتماعية.

وعلى الرغم من أن عين هاوى الفن فى القرن العشرين تبدو لنفسها فى مظاهر رهبة من الطبيعة (موهبة طبيعية) إلا أنها فى حقيقتها نتاج للتاريخ. فمن ناحية نشوء النوع وتطوره فإن النظرة الخالصة القادرة على إدراك العمل الفنى كما يتطلب العمل نفسه أن يدرك، فى ذاته ولذاته، بوصفه شكلا وليس بوصفه وظيفة، لاتنفصل عن ظهور منتجين يحركهم مقصد فنى خالص، هو بدوره وثيق الارتباط بانبثاق مجال فنى مستقل، قادر على طرح وعلى فرض غاياته الخاصة فى مواجهة أنواع الطلب الخارجية. ولا ينفصل أيضا عن الظهور المتضايف لجمهور من «الهواة» ومن «الخبراء» قادرين على أن يلقوا على الأعمال المنتجة بهذه الطريقة النظرة «الخالصة» التى تستدعيها تلك الأعمال. ومن ناحية النشوء الفردى فهو مرتبط بشروط التدريب الخاصة تماما، مثل التردد المبكر على المتاحف والتعرض المطول للتعليم المدرسي وعلى الأخص للدراسة التى تتيحها أوقات الفراغ والتعرض المطول للتعليم المدرسي وعلى الأخص للدراسة التى تتيحها أوقات الفراغ ومن من على هذه الشروط يؤسس على نحو مضمر الخصائص الجزئية لتجربة هى يمر فى صمت على هذه الشروط يؤسس على نحو مضمر الخصائص الجزئية لتجربة هى نتاج الامتياز الخاص باعتبارها معيارا شاملا لكل ممارسة تريد أن تكون جمالية.

وإن مايصفه التحليل غير التاريخي للعمل الفني وللتجربة الجمالية هو في الواقع «مؤسسة» توجد بوصفها كذلك، على نحو ما مرتين: داخل الأشياء وداخل الأدمغة. وهي توجد داخل الأشياء في شكل مجال فني، عالم اجتماعي مستقل نسبيا هو نتاج عملية انبثاق بطيئة، كما توجد داخل الأدمغة في شكل استعدادات يجري ابتكارها داخل الحركة نفسها التي يجري فها ابتكار المجال الذي تتكيف معه. وحينما تكون الأشياء والاستعدادات متوافقة على الفور أي حينما تكون العين نتاجا للمجال الذي تعكف عليه يظهر كل شيء هنا باعتباره مزودا على نحو فوري بالمعني والقيمة على الرغم من أنه لكي نظرح على النفس السؤال غير العادي تماما عن أساس دلالة وقيمة العمل الفني، الذي يقر كل الذين يوجدون في العالم الثقافي كما يوجد السمك في الماء بأنه بديهي مسلم به taken كل الذين يوجدون في العالم الثقافي كما يوجد السمك في الماء بأنه بديهي مسلم به for granted

المثقف على الرغم من أنها عادية تماما كما توضح الملاحظة التجريبية (^) بالنسبة إلى كل الذين لم تتح لهم الفرصة أو المناسبة للحصول على الاستعدادات التى يتطلبها العمل الفنى موضوعيا، مثل ملاحظة آرثر دانتو، الذى اكتشف إثر زيارة معرض العلب لبريلو دى فارول في ستيبل جاليرى Stable Gallery الطابع التعسفي خارح التنظيم والمنهج والتعليم -ex in في ستيبل جاليرى stituto المعرض القيمة التى تتحقق بواسطة المجال من خلال المعرض في محل مكرس وقادر على التكريس (٩).

فتجربة العمل الفنى بوصفها مزودة مباشرة بمعنى وقيمة هى نتيجة لاتفاق بين وجهى المؤسسة التاريخية نفسها، التطبع المثقف والمجال الفنى اللذين يتأسسان على نحو متبادل فإذا عرفنا أن العمل الفنى لايوجد بوصفه كذلك أى بوصفه موضوعا رمزيا مزودا بالمعنى والقيمة إلا إذا أدرك بواسطة متلقين مزودين بالاستعداد والقدرة الجمالية اللذين يتطلبهما العمل على نحو مضمر، أمكننا القول أن عين محب الجمال هى التى تؤسس العمل الفنى بوصفه كذلك، ولكن بشرط أن نتذكر على الفور أنها لاتسطيع أن تفعل ذلك إلا بمقدار ماتكون هى نفسها نتاجا لتاريخ جماعى طويل، أى للاختراع التدريجي «للخبير»، ولتاريخ فردى أى لألفة ممتدة بالعمل الفنى. وعلاقة السببية الدائرية هذه بين الإيمان والمقدس تميز كل مؤسسة لاتسطيع العمل إلا إذا تأسست فى أن معا داخل موضوعية لعبة اجتماعية وداخل استعدادات تدفع إلى الدخول فى اللعبة والإهتمام بها. وتستطيع المتاحف أن تكتب على واجهاتها – ولكن ذلك ليس واجبا عليها بما أن ذلك الأمر بديهى: أن لايدخل هنا إلا من كان هاويا للفن. فاللعبة تصنع الإيمان الجمعى oisulli بها، فالاستثمار يكون فى لعبة اللاعب المحنك المزود بحس اللعبة لأن اللعبة هى صنعته، فهو يلعب اللعبة وبذلك يجعلها توجد.

<sup>(</sup>A) حول الارتباك الذي يفرض على زائري المتاحف الأكثر حرمانا ثقافيا، لافتقاد الحد الادنى من التمكن من أنوات الإدراك والتقييم وعلى الأخص من المعالم المرشدة مثل أسماء، الأنواع والمدارس والعصور والفنانين. الخ. يمكن الرجوع إلى ب. بورديو و أ. درابل Drabel مع د. شنابيه Shnapper، في حجب الفن»، متاحف الفن الأوروبية وجمهورها» وفي عناصر نظرية سوسيولوجية للادراك الفني لبورديو.

P.Bourdieu et A. Darbel, avec D Schnapper, L'Amour de l'art. Les musées d'art européens et leur public, Paris, Minuit, 1966, P. Bourdieu. Éléments d'une théorie sociologique de la perception artistique, Revue internationale des scences sociales, vol. XX, No. 4, 1966, P. 640-664.

<sup>(</sup>٩) إذا أردنا استنفاد تحليل الشروط الاجتماعية لإمكان هذه التجربة غير العادية (خارج المعتاد)، فمايزال ينبغى أن نضيف التدخل النبوئي للفنان في ظرف مارسيل دوشان الذي كان أول من سلط الضوء على تأثير التأسيس الجمالي للمتحف وللفنان حينما عرض مبولة أو حاملة زجاجات باعتبارها أعمالا فنية.

ومن الواضح أنه لايتعين الاختيار بين النزعة الذاتية لنظريات «الوعى الجمالى» التى تختزل النوعية الجمالية لشيء طبيعى أو لعمل إنسانى إلى موضع تلازم بسيط لموقف تأملى بحت من جانب الوعى، ليس نظريا وليس عمليا، وإلى أنطولوجيا (نظرية وجود) للعمل الفنى مثل تلك التى يقترحها جادامر فى «الحقيقة والمنهج». ولا يستطيع السؤال عن معنى وعن قيمة العمل الفنى مثل السؤال عن نوعية الحكم الجمالى أن يجدا حلا إلا فى التاريخ الاجتماعى للمجال المرتبط بسوسيولوجية شروط تأسيس الاستعداد الجمالى الخاص الذى يستدعيه المجال فى كل حالة من حالاته.

### الاسترجاع التاريخي وعودة المكبوت

ماالذى يجعل من العمل الفنى عملا فنيا وليس شيئا عاديا من أشياء العالم أى أداة بسيطة أو وعاء بسيطا؟. وما الذى يجعل من الفنان فنانا بالتضاد مع أحد الحرفيين أو رسام للصور التذكارية أيام الأحاد؟ وما الذى يجعل من مبولة أو حاملة زجاجات معروضتين فى متحف عملين فنيين؟ أهو أن عليهما توقيع دوشان الفنان المعترف به (بوصفه فنانا فى المحل الأول) وليس توقيع سمكرى أو تاجر خمور؟ ولكن أليس ذلك ببساطة هو الانتقال من العل الفنى بوصفه صنما إلى «صنمية اسم المعلم الاستاذ» التى تكلم عنها فالتر بنيامين؟ أو بعبارة أخرى من الذى خلق «الخالق الفنى» بوصفه منتجا معترفا به للاصنام؟ وما الذى أضفى فاعليته السحرية على اسمه الذى تكون شهرته مقياسا لمطالبته بالوجود بوصفه فنانا؟ وما الذى جعل إلصاق هذا الاسم الشبيه بالعلامة المسيجلة لبيت أزياء كبير يضاعف من قيمة الموضوع (ذلك الذى يسهم فى إعطاء منازعات الانتساب رهانها وفى تأسيس سلطة الخبراء)؟ وأين يكمن المبدأ النهائى لتأثير التسمية والتنصيب أو النظرية – واللفظ «نظرية» مطابق لمعناه، فالأمر يتعلق فى الأصل اليونانى وفى الكلمة العربية بالنظر théorein وجعل الشيء متاحا للنظر، فهذا التأثير بإدخاله التفريق والتقسيم والفصل ينتج المقدس؟

وتلك أسئلة مماثلة تماما في رتبتها المنطقية للأسئلة التي طرحها «موس» في «مقال حول السحر» حينما تسائل عن مبدأ الفعالية السحرية ووجد نفسه يعاود الرجوع من الادوات التي يستخدمها الساحر إلى الساحر نفسه، ومن الساحر إلى إيمان زبائنه، وخطوة خطوة إلى كل العالم الاجتماعي الذي يجرى فيه إعداد السحر ومزاولته. وهكذا ففي النكوص إلى ما لانهاية نحو العلة الأولى والأساس النهائي لقيمة العمل الفني ينبغي التوقف. ولتفسير هذا النوع من معجزة التحول الشبيهة بتحول خبز القربان، والتي هي

٣٨٥ قواعد الفن

أساس وجود العمل الفنى والتى تنسى فى المعتاد ثم تذكر بنفسها فى غلظة من خلال ضربات تشبه ضربات دوشان، ينبغى أن نستبدل بالسؤال الأنطولوجى عن الطبيعة النهائية سؤالا تاريخيا عن تكوين (نشوء) العالم الذى يتم داخله دون انقطاع إنتاج وإعادة إنتاج قيمة العمل الفنى أى المجال الفنى بواسطة خلق حقيقى متصل.

إن تحليل الماهية لايقوم إلا بتسجيل نتاج التحليل الذي اأجزه التاريخ نفسه من خلال عملية إضفاء الاستقلال على المجال ومن خلال التشكيل التدريجي للعناصر الفاعلة (فنانين ونقاد ومدوني تاريخ ومديري متاحف وخبراء.. إلخ) ولتقنيات ومفاهيم (أنواع وطرائق وعصور وأساليب.. إلخ) مميزة لهذا العالم. ولن يستطيع العلم الذي يدرس الأعمال أن يتحرر بالكامل من الرؤية «الماهوية» إلا بشرط أن يصل إلى إنجاح تحليل تاريخي لتكوين هذه الشخصيات المحورية في اللعبة الفنية مثل الفنان والخبير والاستعدادات التي تقوم بإعمالها في إنتاج أعمال الفن وتلقيها. فالمفاهيم قد صارت بديهية وشائعة مثل مفهمومي الفنان والمبدع والألفاظ نفسها التي تدل عليها وتشكلها هي نتاج عمل تاريخي طويل.

وهذا ماينساه في أغلب الأحيان مؤرخو الفن أنفسهم حينما يتساءلون عن ظهور الفنان بالمعنى الحدث للفظ، دون أن يتفادوا تماما من أجل ذلك شرط «الفكرة الماهوية» المغروسة في الاستعمال والمهددة دوما بالمفارقة الزمانية، (فرض تصورات الحاضر وممارساته على التاريخ الماضي) التي تحيط بكلمات اخترعت تاريخيا ومن ثم صارت متقادمة. ونتيجة لعدم طرح كل مايوجد مشتبكا بالمفهوم الحديث الفنان على نحو ضمنى للتساؤل وعلى الأخص الإيديولوجية المهنية «المخالق» غير المخلوق التي جرى إنضاجها طوال القرن التاسع عشر، فقد توقفوا عند الموضوع الظاهر، أي الفنان (أو في محل آخر الكاتب والفيلسوف والعالم) بدلا من بناء وتحليل مجال الانتاج الذي يكون الفنان أو «المبدع الخالق» كما تأسس اجتماعيا نتاجا له. فهم لايرون إلا التساؤل الطقسي عن محل ولحظة ظهور شخصية الفنان (المتعارضة مع الحرفي) بعد أن يرجع في واقع الأمر إلى سؤال عن الشروط الاقتصادية والاجتماعية للتشكيل التدريجي لمجال فني قادر على تأسيس الإيمان بالقدرات شبه السحرية المعترف بها للفنان.

ولا يتعلق الأمر فحسب بالتخلص من الروح الشريرة «لصنم اسم المعلم الاستاذ» بواسطة قلب بسيط مدنس للمقدسات وصبيانى بعض الشيء. فاسم الاستاذ شئنا أم أبينا هو صنم بكل تأكيد. بل يتعلق الأمر بوصف الظهور التدريجي لمجمل الآليات الاجتماعية التي تجعل شخصية الفنان ممكنة بوصفه منتجا لذلك الصنم الذي هو العمل الفني، أي تشكيل المجال الفني (الذي يتضمن المحللين ومؤرخي الفن أنفسهم)، بوصفه محلا يتم فيه دون انقطاع إنتاج وإعادة انتاج ذلك الإيمان بقيمة الفن وبسلطة خلق القيمة التي تنتمي

إلى الفنان. وذلك يؤدى لا إلى رفض مؤشرات الاستقلال الذاتى للفنان وحدها (كما يكشف عنها تحليل العقود، ثل ظهور التوقيع وتأكيدات الكفاءة النوعية للفنان أو اللجوء في حالة النزاع إلى تحكيم الأقران.. إلخ) بل كذلك إلى رفض مؤشرات الاستقلال الذاتى للمجال مثل ظهور مجمل المؤسسات النوعية التى هى شرط سيرورة اقتصاد الثروات الثقافية: أماكن العرض (صالات ومتاحف.. إلخ) وهيئات تكريس (أكاديميات وصالونات.. الخ)، وهيئات إعادة إنتاج المنتجين (مدارس الفنون الجميلة.. الخ) والوكلاء المتخصصين (التجار والنقاد ومؤرخى الفن وجامعى الأعمال.. إلخ) المزودة جميعا باستعدادات متطلبة موضوعيا من جانب المجال، ومقولات إدراك وتقييم نوعية لايمكن اخترالها إلى تلك التى تدور فى الوجود العادى وقادرة على أن تفرض مقياسا نوعيا لقيمة الفنان وقيمة منتجاته.

وطالما أن التصوير يقاس بوحدات السطح أو وقت العمل أو كمية المواد المستخدمة وسعرها مثل الأصباغ، فلن يكون الفنان المصور مختلفا اختلافا جذريا عن عامل طلاء (دهان) في أحد المباني. وهذا هو السبب في أن واحدا من أهم الاختراعات التي صاحبت ظهور مجال الإنتاج كان بلا شك إعداد لغة فنية بالمعنى الدقيق: وفي المحل الأول طريقة لتسمية المصور والكلام عنه وتسمية طبيعة ونمط مكافأة عمله، ومن خلال تلك اللغة يتم إنضاج تعريف مستقل نسبيا للقيمة الفنية بالمعنى المحدد، غير القابلة للاختزال بوصفها كذلك إلى القيمة الاقتصادية بحصر المعنى، وينفس المنطق يتم إعداد طريقة للكلام عن التصوير نفسه بالألفاظ الملائمة التي غالبا ماتكون أزواجا من الصفات لكي تسمح بالكلام عن نوعية التقينة التصويرية، الصنعة الفنية اليدوية manifattura أي الطريقة الخاصة برسام، التي تسهم تلك الطريقة في الكلام في إخراجها إلى الوجود الاجتماعي عن طريق تسميتها. وبهذا المنطق يلعب خطاب الاحتفال (التمجيد) والسيرة الشخصية على الأخص، دورا محددا بدرجة أقل بواسطة مايقوله عن الرسام وعمله وبدرجة أكبر بواسطة واقعية تحويله إلى شخصية تستحق الذكر، جديرة بالرواية التاريخية على غرار رجال الدولة والشعراء (ومن المعروف أن التماثل الذي يضفي الدفعة القائل كما يكون التصوير يكون الشعر Utpictura poesis يسهم بعض الوقت إلى أن صار عائقا في تأكيد عدم قابلية فن التصوير للاختزال).

لذلك ينبغى على أى سوسيولوجيا تكوينية أن تدخل فى نموذجها أيضا فعل المنتجين أنفسهم، ومطالبتهم بحق أن يكونوا هم وحدهم الحكم على الانتاج التصويرى، وبحق أن ينتجوا بأنفسهم معايير الإدراك والتقييم الخاصة بمنتجاتهم. ويجب على تلك السوسيولوجيا أيضا أن تأخذ فى حسابها تأثيرا مهما، من الممكن أن يمارس عليهم وعلى الصورة التى لديهم عن أنفسهم وعن انتاجهم وعبر ذلك على انتاجهم نفسه، ذلك هو تأثير

صورتهم وصورة عملهم التى تردها إليهم العناصر الفاعلة الأخرى المنغمسة فى المجال، (الفنانون الآخرون) وكذلك النقاد والزبائن والمصورون وجامعو اللوحات.. إلخ) (ومن المستطاع على هذا النحو افتراض أن الاهتمام الذى أبداه بعض جامعى الأعمال ابتداء من القرن الخامس عشر الإيطالي quattrocento بالمخططات الإجمالية التحضيرية والهياكل التصويرية المصغرة لابد أن يسهم فى إعلاء الشعور الذى يستطيع أن يكون لدى الفنان عن مكانته).

ويجب أن يقترن تاريخ المؤسسات النوعية التي لاغني عنها من أجل الانتاج الفني بتاريخ المؤسسات التي لاغني عنها من أجل الاستهلاك ون ثم من أجل إنتاج (تشكيل) المستهلكين وخاصة انتاج النوق باعتباره استعداداو باعتباره. قدرة ولا يستطيع ميل «الخبير» لتخصيص جانب من وقته لتأمل الأعمال الفنية دون غاية أخرى إلا المتعة التي يحققها أن يصير بعدا أساسيا في أسلوب حياة السيد المهذب الجنتلمان أو الارستقراطي - وقد تمت المطابقة على نحو متزايد على الأقل في انجلترا وفرنسا بينه وبين صاحب النوق الرفيع – إلا مقابل كل الجهد الجماعي الضروري لانتاج أدوات تقديس العمل الفني. وتطرأ على الذهن أفكار مثل فكرة الذوق الرفيع التي خضعت لصقل دائم، أو تعبيرات مثل تعبير النواقة ذي الفراسة الفنية Virtuoso المستعار من الإيطالية أو الخبير الضليع -Connais seur المأخوذ عن الفرنسية الذي صار يميز وينتج في انجلترا اثناء القرنين السابع عشر والثامن عشر شخصيات تستطيع أن تعلن عن فن للحياة متحرر من الغايات النفعية المادية الوضيعة التي يضحي من أجلها الشخص «السوقي». ولكن ينبغي كذلك أن نأخذ في الحسبان الممارسات ذات الطابع الطقسي بدرجة مماثلة في الارتفاع «للجولة الكبري» وهي رحلة حج ثقافي تمتد عدة أعوام تختتم بزيارة لإيطاليا وروما، تشكل تتويجا يكاد أن يكون إجباريا للدراسات المقرة لأبناء الأرستقراطية الكبيرة في انجلترا وأماكن أخرى. ويجب ألا تفوتنا المؤسسات التي تقدم مقابل مبلغ من المال في أغلب الأحيان المنتجات الثقافية لجمهور يزداد اتساعا، مثل المنشورات الدورية المتخصصة ومجلات وأعمال النقد، والجرائد والاسبوعيات الأدبية والفنية، وصالات العرض الخاصة المتحولة تدريجيا إلى متاحف والمعارض السنوية وكتيبات الإرشاد لزوار مجاميع التصوير والنحت في القصور الارستقراطية أو المتاحف والحفلات الموسيقية العامة.. إلخ.

وفضلا عن أن المؤسسات العامة تحفز نمو جمهور للأعمال الثقافية، يجد نفسه قادرا أو مجبرا على الوصول إلى الاستعداد الثقافي وليس لتلك المؤسسات غاية مثل المتاحف إلا أن تطرح للتأمل الفني أعمالا قد أنتجت غالبا من أجل أهداف أخرى (مثل الصور الدينية وموسيقي الرقص أو الطقوس .. الخ) إلا أن تأثيرها يكون تأسيس القطيعة الاجتماعية،

التى بانتزاعها الأعمال من سياقها الأصلى، وبتجريدها من وظائفها المتنوعة الدينية أو السياسية تختزلها بواسطة نوع من تعليق الحكم epochè ووضعها بين قوسين فعلا، إلى وظيفتها الفنية الخالصة. فالمتحف الذي يعزل يفصل (أي يؤطر على حدة frames apart بالانجليزية) هو بلا شك المحل الممتاز لفعل «التأسيس» المتكرر دوما، مع ثبات الأشياء دون كلل، ومن خلاله تتأكد ويعاد انتاجها باستمرار، ويعاد إنتاج وضع المقدس الذي يُضفى على أعمال الفن، والاستعداد للتقديس الذي تستدعيه(۱۰) فتجربة العمل التصويري التي تفرض هذا المحل المكرس حصرا للتأمل الخالص تتجه إلى أن تصير معيار تجربة كل الموضوعات المنتمية إلى الفئة نفسها التي تجد نفسها متشكلة بواسطة واقعة عرضها.

فكل شيء يدفع إلى التفكير في أن تاريخ النظرية الجمالية وفلسفة الفن مرتبط ارتباطا وثيقا – دون أن يكون انعكاسا مباشرا لأنه هو أيضا يظهر داخل مجال ما – بتاريخ المؤسسات الخاصة بتشجيع الوصول إلى الاستمتاع الخالص وإلى التأمل المنزه عن الغرض، مثل المتاحف أو تلك الكتيبات العملية للتدريبات أو التمارين البصرية التي هي بمثابة المرشد السياحي أو الكتابات عن الفن (وينبغي أن ندرج في عدادها قصص الرحلات التي لاتحصي). ومن الواضح بالفعل أن الكتابات النظرية التي يعاملها تاريخ الفلسفة التقليدية باعتبارها إسهامات في معرفة الموضوع هي أيضا وعلى وجه الخصوص إسهامات في البناء الاجتماعي لواقع هذا المصنوع، ومن ثم هي شروط نظرية وعملية لوجوده (ويمكن قول الشيء نفسه عن رسائل النظرية السياسية عند ماكيافللي وبودان (جان دوران الفيلسوف الفرنسي ١٥٣٠–١٥٩٦ المدافع عن ملكية مقيدة السلطات)، أو مونتسكيو (كاتب فرنسي ١٦٨٩–١٧٧٥ مؤلف ريرح القوانين وطهم النظريات الدستورية الليرالية عن فصل السلطات).

وينبغى إذن إعادة الصياغة من وجهة النظر هذه لتاريخ علم الجمال الخالص، وإيضاح كيف أن الفلاسفة المحترفين قد أدخلوا إلى ميدان الفن مفهومات تم إعدادها أصلا داخل التقليد اللاهوتي، وعلى الأخص مفهوم الفنان بوصفه «مبدعا» مزودا بتلك الملكة شبه الإلهية التي هي المخيلة، قادرا على انتاج «طبيعة ثانية» وعالم ثان»، عالم نسيج وحده أو فريد في بابه sui generis ومستقل ذاتيا، وكيف أن الكسندر بومجارتن Baumgarten (الألماني علم الجمال مستقلا عن الاعتبارات الاخلاقية وعن الفلسفة) في

<sup>(</sup>۱۰) هذا للخطط السريع والبرنامجي لما يمكن أنّ يكون تاريخا اجتماعيا للاستعدادالجمالي هي شنون التصوير يرتكز في امل ۱۹۸ – ۱۹۸ مدا المخطط السريع والبرنامجي لما مدن على ملاحظات م.ه. ابرامس Abrams عمل أشياء بالنصوص Doing things with texts وخلك ملاحظات د. ي هاوتون الصغير W.E. Houghton Jr. النواقة الانجليزي في القرن السابع عشر: -so in the Seventeenth Century, Journal of the History of Ideas, No. 3, 1942, P. 51-73 et 190-219.

تأملاته الفلسفية حول الشعر ١٧٣٥) قد نقل إلى نسبق علم الجمال نظرية بينتس في نشوء الكون Cosmogonie. ووفقا لتلك النظرية فإن الله في خلق أفضل العوالم المكنة قد اختار من بين عدد لا متناه من العوالم، كل منها مشكل من عناصر ممكنة مع غيرها -Compossi ble (المكن مع غيره عند ليبنتس هو الذي يجوز أن يوجد مع ممكن آخر إذا لم يكن بينهما تعارض) ومنظمة بواسطة قوانين داخلية نوعية، جاعلا من الشاعر خالقا ومن القصيدة عالما خاضعا لقوانينه الخاصة، لاتكمن حقيقته في التناظر مع شيء واقعى ولكن في اتساقه الداخلي، وكيف أن كارل فيليب موريتس Moritz (كاتب ألماني روائي وصحفي ١٧٥٦-١٧٥٦ قدم بعد مقابلته مع جوته في ايطاليا إسهاماته في علم الجمال التي أثرت في مدرسة الاندفاع والعاصفة) قد كتب أن العمل الفني «كون مصغر» ليس جماله «في حاجة لأن يكون نافعا »، لأنه «يحمل داخله غاية وجوده»، وكيف أن فكرة الخير الأسمى التي تتضمن تأمل الجميل، بأسسها النظرية المختلفة الأفلاطونية والأفلوطينية وكذلك التي تنتمي إلى ليبنتس، إذ تتبع سلالة نظرية أخرى (ينبغى أخذها أيضا في بعدها الاجتماعي بوضع كل مفكر داخل مجاله) قد تم إعدادها وإنضاجها لدى مؤلفين مختلفين، وعلى الأخص لدى شافتسبري Shaftesbury (انتوني أشلي شافتسبري الكاتب الأخلاقي البريطاني ١٧٦١-١٧٦١ الذي يدافع عن «الحس الأخلاقي» فهناك حاسبة للصبواب والخطأ داخل الانسان تقوده لخير البشر بدلا من مصلحته الخاصة) وكارل فيليب موريتس أو كانط، وهي فكرة تتبنى وجهة نظر المتلقى أو المستقبل أكثر مما تتبنى وجهة نظر منتج العل الفني، أي وجهة نظر التأمل، ثم شيللر (١٧٥٩-١٨٠ الشاعر والمسرحي والفيلسوف الجمالي الألماني المدافع عن الحرية) وشليجل Schlegel (الأديب والناقد الألماني ١٧٢٢-١٨٢٩ رائد الرومانسية) وشوينهاور وآخرين كثيرين، وكيف أن هذا التقليد الفلسفي الألماني على وجه الخصوص قد ارتبط من خلال توسط فكتور كوزان بكتاب الفن للفن ولاسيما بودلير أو فلوبير الذين أعادوا بطريقتهم اختراع نظرية «المبدع الخالق» «والعالم الثاني» والتأمل الخالص.(١١)

وينبغى أيضا الكشف فى كل حالة، كما حاولت أن أقوم بذلك فيما يتعلق بكانط، عن مؤشرات العلاقة الاجتماعية التى توجد دائما متضمنة فى العلاقة بالعمل الفنى (على سبيل المثال فى أزواج الصفات مثل خالص وغير خالص المتعقل والمحسوس، الرفيع والمبتذل... الخ)، ووضع هذ العلاقة المحتجبة وإن تكن تأسيسية داخل صلتها بموقع المؤلف ومساره داخل المجال (الفلسفى والفنى.. الخ) وفى الحيز الاجتماعي. وسلسلة النسب هذه التى

<sup>(</sup>۱۱) نجد رؤية أكثر تعمقا لتاريخ النظرية الجمالية في كتاب ابرامس عمل أشياء بالنصوص وخاصة في الفصل المعنون من أديسون إلى كانط (جوزيف اديسون كاتب انجليزي ١٦٧٢-١٧١٩ أسهمت مقالاته في خلق مثال الجنتلمان) الجماليات الحديثة والفن النموذجي ص ١٥٩-١٨٧.

تصبح مضجره بعض الشيء بواسطة الذهاب والإياب والثرثرات المرتبطة – بطريقة لايمكن تمييزها غالبا – بالاقتباس الواعي أو غير الواعي أو باعادة الاختراع ستشكل الارتياد الأكثر جذرية لهذا اللاوعي الذي يجد كل المثقفين أنفسهم مستعدين – لأنهم يشتركون في امتلاكه – لاعتباره شكلا كليا (قبليا a priori) للمعرفة.

### المقولات التاريخية للإدراك الفنس

وهكذا بقدر مايتأسس المجال لوصفه مجالا يتناقص اختزال إنتاج العمل الفنى وقيمته وكذلك معناه أقل وأقل إلى عمل فنان بمفرده، يستأثر على نحو حافل بالمفارقة أكثر وأكثر بكل الاهتمامات، وبدلا من ذلك يُدخل هذا الإنتاج في المجال منتجى الأعمال المصنفة باعتبارها فنية كبيرة أو صغيرة الشهيرة أى المحتفل بها أو غير المعروفة، والنقاد الذين يتشكلون داخل المجال، وجامعى الأعمال والوسطاء ومديرى المتاحف وبإيجاز كل الذين يشكلون جزءا جوهريا من الفن والذين يعيشون للفن وعليه يتواجهون في صراعات منافسة يكون رهانها تعريف معنى العمل الفنى وقيمته، ومن ثم تحديد نطاق عالم الفن والفنانين الحقيقيين ويتعاونون بواسطة هذه الصراعات نفسها في إنتاج قيمة الفن والفنان.

وإذا كان العلم الذي يدرس الأعمال الفنية مايزال اليوم في طفولته فذلك دون جدال لأن النين يحملون تبعته وخاصة مؤرخي الفن ومنظري علم الجمال منغمسون دون أن يدروا أو دون أن يستخلصوا كل النتائج – في الصراعات التي ينشأ داخلها معنى العمل الفني وقيمته، فهم مستغرقون في الموضوع الذي يعتقدون أنهم يتخذونه موضوعا. ويكفي للاقتناع بذلك ملاحظة أن المفاهيم المستخدمة للتفكير في الأعمال الفنية، وخاصة للحكم عليها وتصنيفها تتميز كما لاحظ فتجنشتين بأقصى درجة من عدم التحدد، وذلك حينما يتعلق الأمر بالأنواع (الشعر والمأساة والملهاة والدراما أو الرواية) والأشكال (القصة الشعرية والقصيدة الدائرية (الروندو) والسونيت والبيت الاسكندري أو الشعر الحر) والمراحل أو الأساليب (القوطي والباروكي والكلاسيكي). أو الحركات (الانطباعية والرمزية والواقعية والطبيعية).

وليس الاختلاط أقل في المفاهيم المستعملة لتشخيص العمل الفنى نفسه ولادراكه ولتقييمه مثل أزواج الصفات التى تشكل بنية التجربة الفنية. وإذا كانت مقولات الحكم على الذوق بسبب أنها مغروسة فى اللغة المشتركة وأنها تنطبق فى معظمها على مايتخطى نطاق الدائرة الجمالية بالمعنى الدقيق مشتركة أيضا بين جميع الذين يتكلمون اللغة نفسها وتسمح من ثم بشكل ظاهر من الاتصال إلا أنها تظل دائما متسمة حتى عندما يستعملها

المحترفون المتخصصون بعدم ثبات ومرونة قصوى يجعلانها - كما يقول فتجنشيتين مرة ثانية متأبية تماما على التحديد الجوهرى(١٢) ويرجع ذلك بلا جدال إلى أن استعمالها والمعنى الذى يعطى لها يعتمدان على وجهات النظر الخاصة المحددة اجتماعيا وتاريخيا، والتى لايمكن التوفيق بينها في أغلب الاحيان من جانب مستعمليها.

· · · ·

إن المحلل الواعى بحقيقة أن تحليله العبة يظل دائما مهددا بأن تستعيده اللعبة وتحتويه يجب أن يأخذ في حسابه في عرض نتائجه الصعوبات التي تقترب من أن تكون غير قابلة للاجتياز. ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى أن اللغة المتحكم فيها منهجيا إلى أقصى درجة محكوم عليها بأن تظهر بمجرد أن تدخلها القراءة الساذجة في اللعبة الاجتماعية بوصفها موقفا في الجدال نفسه الذي تبذل مافي وسعها لتجسيده موضوعيا فحسب. وهكذا فعلى سبيل المثال وحالما نستبدل مفهوما أكثر حيادا مثل الطرف أو المحيط بكلمة في التداول المحلى مثل البلد أو الإقليم محملة فوق طاقتها بتداعيات تحقيرية، يبقى أن التضاد بين المركز والطرف الذي يستطاع اللجوء إليه لتحليل بعض آثار السيطرة الرمزية التي تمارس داخل المعالم الأدبى أو الفني على الصعيد القومي أو العالمي هو رهان للصراعات داخل المجال الخاضع للتحليل. ويبقى أن كل لفظ من الألفاظ المستعملة في تسميتها يستطيع أن يستقبل فقا لوجهة نظر المتلقي تداعيات متعارضة على طول الخط، مثل رغبة «أهل المركز» أي المسيطرين في وصف مواقف «أهل الأطراف» باعتبارها أثرا للتخلف أو «النزعة الإقليمية»، ومن ناحية أخرى مثل مقاومة أهل الأطراف في مواجهة الخط من المرتبة المتضمن في هذا التصنيف وجهودهم لتحويل موقع طرفي إلى موقع مركزى أو على الأمل إلى فارق اختياري.

*:. :. :.* 

وبإيجاز إذا كان من المستطاع دائما المجادلة في الأنواق – وكما يعرف الجميع، إذا كانت المواجهة بين التفضيلات تحتل بالفعل مكانا كبيرا في المحادثة اليومية فإن من المؤكد أن الاتصال لايتحقق في هذه الأمور إلا بدرجة عالية من سوء التفاهم. وفي الحقيقة إن المخططات التصنيفية التي تجعل الاتصال ممكنا تسهم أيضا في جعله بلا فاعلية من الناحية العملية. كما أنه من المعروف أن افرادا يشغلون مواقع مختلفة في الحيز الاجتماعي يستطيعون أن يعطوا معاني وقيما مختلفة تماما أو حتى متعارضة للصفات المستعملة في المعتاد عموما لتحديد سمات الأعمال الفنية أو موضوعات الوجود اليومي.(١٢)

<sup>12.</sup> Cf. R. Shusterman, Wittgenstein and Critical Reasoning, Philosophy and Phenomenological Research, No. 47 1986, P. 91-110.

<sup>(</sup>١٢) انظر ر. شسترمان : فتجنشين والاستدلال النقدى.

<sup>13.</sup> cf. P. Bourdieu, La distinction, op. cit., P. 216.

<sup>(</sup>١٣) بورديو: التميز.

ولن ننتهى من إحصاء المفاهيم ابتداء من فكرة الجمال التى أخذت فى فترات مختلفة معانى مختلفة أى متعارضة جذريا، وعل الأخص فى أعقاب الثورات الفنية مثل مفهوم الناجز التام fini الذى بعد أن كان يكثف المثل الأعلى الأخلاقى والجمالى دون انفصال بينهما للتصوير الأكاديمى، وجد نفسه مستبعدا من الفن بواسطة مانيه والانطباعيين.

وهكذا فإن المقولات اللصيقة بادراك العمل الفنى وتقييمه متصلة مرتين بالسياق التاريخي؛ فلأنها مرتبطة بعالم اجتماعي محدد المكان والزمان تصير موضوعا لاستعمالات تتميز اجتماعيا بالموقع الاجتماعي للذين يستعملونها. فمعظم المفاهيم التي يستخدمها الفنانون والنقاد لتعريف نواتهم ولتعريف خصومهم هي أسلحة الصراع ورهاناته. كما أن المقولات التي يستعملها مؤرخو الفن للإحاطة بموضوعهم ليست إلا مخططات تصنيفية صادرة عن هذه الصراعات نفسها، ويتم وضع الأقنعة عليها أو تبديل إهابها بدراية ومهارة. بالإضافة إلى أن مفاهيم القتال هذه التي تدرك في باديء الأمر أثناء معظم الوقت باعتبارها سبابا وإدانة (ولكن أليس الأصل اليوناني لكلمة مقولة Katègorein يعني الاتهام على رؤوس الأشهاد؟) تصبح شيئا فشيئا وحدات مقولية تقنية، تضفي عليها ألوان التشريح النقدي والرسائل والاطروحات الأكاديمية، بواسطة نسيان التكوين والميلاد جوا من الخلود.

وإذا كانت هناك حقيقة، فهى أن الحقيقة رهان لصراعات، وعلى الرغم من أن التصنيفات أو الأحكام المتباعدة أو المتناحرة للعناصر الفاعلة المنغمسة فى المجال الفنى هى دون جدال محدد أو موجهة بواسطة الاستعدادات والمصالح النوعية المرتبطة بمواقع داخل المجال، وبوجهات نظر، إلا أنه يبقى أنها مصوغة باسم مطالبة بالعمومية والشمول، على أساس حكم مطلق هو النفى المحدد لنسبية وجهات النظر. (١٤) والفكر الماهوى يعمل بنشاط فى جميع أرجاء العوالم الاجتماعية وعلى الأخص فى مجالات الانتاج الثقافي، المجال الدينى والمجال العلمى والمجال الأدبى والمجال الفنى والمجال القانوني.. النخ حيث يمارس ألعابا رهانها هو الكلى الشامل. ولكن من الواضح تماما فى هذه الحالة أن «الملهيات» هى معايير. وهذا مايذكرنا به أوستن حينما حلل تضمنات كلمة «حقيقي» وهى نعت أو صفة تجىء في تعبيرات مثل رجل «حقيقى» أو شجاعة «حقيقية» أو كما فى سياقنا فنان «حقيقي» أو «رائعة حقيقية»: ففى جميع هذه الأمثلة تقابل كلمة حقيقى ضمنيا بناتضاد الحالة المأخوذة في الاعتبار في جميع حالات الفئة نفسها، التي ينسب إليها متكلمون آخرون أيضا، ولكن بطريقة ليست مبررة تبريرا حقيقيا، هذا المحمول (المسند أو الخبر)، شديد القوة من الناحية الرمزية مثل كل ادعاء بالكلية أو الشمول.

<sup>(</sup>١٤) ومعنى ذلك أن الفيلسوف حينما يقترح تعريف لماهية حكم النوق أو حينما يضفى العموم الذى يطالب به على تعريف مثل تعريف كانط يتفق مع استعداداته، فإنه ينحرف أقل مما يظن عن نمط الفكر العادى وعن النزوع إلى جعل النسبي مطلقًا الذي يميز ذلك الفكر.

ولا يستطيع العلم أن يفعل شيئا سوى محاولة إقامة حقيقة هذ الصراعات من أجل الحقيقة، والإحاطة بالمنطق الموضوعي الذي تتحدد وفقا له الرهانات والمعسكرات، والاستراتيجيات والانتصارات، وربط التمثيلات وأدوات التفكير التي يُعتقد أنها غير مشروطة بالشروط الاجتماعية لإنتاجها واستعمالها. أي بالبنية التاريخية للمجال التي تتولد فيه وتمارس وظائفها. وباتباع المصادرة المنهجية التي تم التحقق منها دوما بواسطة التحليل التجريبي والقائلة بوجود علاقة تماثل بين حيز اتخاذ المواقف (في الإشكال الأدبية أو الفنية ومفاهيم وأدوات التحليل.. الخ) وحيز المواقع المحتلة داخل المجال، يصير المرء مسوقا إلى إضفاء طابع تاريخي على هذه المنتجات الثقافية التي تشترك في المطالبة بالكلية والشمول. ولكن ذلك الإضفاء التاريخي لايقف فحسب عند جعلها نسبية، بالتذكير بأنها لامعني لها إلا بالإشارة إلى حالة محددة من مجال الصراعات، بل يمتد ليشمل تقرير ضرورتها بانتزاعها من عدم التحدد الناجم عن إضفاء خلود زائف عليها، وبربطها بالشروط الاجتماعية لنشوئها، فذلك هو تعريفها المنتج الحقيقي.

ويصدق ذلك بالمثل على التلقى «والاستقبال» على العكس من التصور الشائع الذى يرى أن التحليل السوسيولوجى بربطه كل شكل من أشكال الذوق بالشروط الاجتماعية لانتاجه يختزل الممارسات والتمثلات المتعلقة بالموضوع ويضفى عليها النسبية، فمن الممكن اعتبار أنه يخلصها من التعسف ويضفى عليها الإطلاق، بجعلها في أن معا ضرورية ولا تقبل المقارنة ومن ثم مبررة في وجودها على نحو ماتوجد ويمكن في الواقع افتراض أن شخصين مزودين بتطبعين habitus مختلفين لن يكونا معرضين لنفس الوضع ولنفس المؤثرات بسبب أنهما يقومان ببناء هذا الوضع وهذه المؤثرات على نحو مختلف، فهما لن يصغيا إلى القطع الموسيقية نفسها ولن يشاهدا اللوحات نفسها، وسيتشكلان بحيث يحملان أحكام قيمة مختلف.

فالتضادات التي تشكل بنية الادراك الجمالي ليست معطاه قبليا a priori (ليست سابقة على التجربة) ولكنها تنتج ويعاد إنتاجها على نحو تاريخي، ولا يمكن فصلها عن الشروط التاريخية لإعمالها، بل إن الاستعداد الجمالي الذي يشكل الموضوعات المخصصة اجتماعيا لتطبيقه في أعمال فنية، والذي يحدد دفعة واحدة تعلقه بالقدرة الجمالية، بمقولاتها ومفاهيمها وتصنيفاتها، هو نتاج لتاريخ المجال بأكمله الذي يجب أن يعاد إنتاجه داخل كل مستهلك محتمل للعمل الفني بواسطة تدريب (تلمذة) نوعية. ويكفي أن نلاحظ توزيع ذلك طوال التاريخ (عندما نفكر على سبيل المثال في هؤلاء النقاد الذين ظلوا حتى نهاية القرن التاسع عشر يدافعون عن فن خاضع لقيم اخلاقية ووظائف تعليمية)، أو داخل مجتمع ما الميوم، للاقتناع بأنه مامن شيء أقل طبيعية من القدرة على اتخاذ الموقف الجمالي كما يصفه تحليل الماهية إزاء عمل فني أو موضوع أيا كان.

إن اختراع النظرة الجمالية الخالصة يتحقق في نفس حركة المجال نحو الاستقلال الذاتي. وفي الحقيقة وكما رأينا لاينفصل تأكيد الاستقلال الذاتي لمباديء إنتاج العمل الفني وتقييمه عن تأكيد الاستقلال الذاتي للمنتج، أي لمجال الانتاج. إن النظرة الخالصة - مثل التصوير الخالص الذي تكون هي موضع تلازمه المدين له بالجميل، والذي يُصنع لكي يُنظر إليه في ذاته ولذاته باعتباره تصويرا، ولعبا بالأشكال والنسب والألوان أي باستقلال عن كل إحالة إلى أي مدلول متعال - هي نظرة ناتجة عن عملية تنقية ووصول إلى الطابع الخالص، فهي نتاج تحلل حقيقي للماهية قام به التاريخ في مجرى ثورات متعاقبة تؤدي كل مرة، كما هي الحال في المجال الديني، بالطليعة الجديدة إل أن تعارض الأصولية، باسم رجوع إلى اتساق البدايات، وإلى تعريف خالص أكثر نقاء للنوع الفني.

وعلى نحو أعم فإن تطور مجالات الإنتاج الثقافى المختلفة نحو درجة أكبر من الاستقلال الذاتى يصاحبه كا رأينا نوع من العودة الانعكاسية والنقدية للمنتجين إلى مراجعة إنتاجهم الخاص، يدفعهم إلى أن يستخلصوا منه المبدأ الخاص والافتراضات المسبقة النوعية.

وبمقدار مايبدى تأكيد أولوية الشكل على الوظيفة وصيغة التمثيل على موضوع التمثيل القطيعة مع المطالب الخارجية والرغبة في استبعاد الفنانين المشكوك في طاعتهم لها، يكون ذلك التأكيد التعبير الأكثر نوعية للمطالبة باستقلال المجال ولدعوى انتاج وفرض مبادىء شرعية نوعية سواء على صعيد إنتاج العمل الفنى أو على صعيد استقباله. إن الانتصار لطريقة القول إزاء مايقال، والتضحية «بالموضوع» الذى كان يخضع قديما على نحو مباشر الطلب لحساب طريقة تناوله، للعب الخالص بالألوان والنسب والأشكال قد قسر اللغة على حصر الانتباه في اللغة، وذلك كله بالتالي بمثابة تأكيد نوعية المنتج (بالفتح) والمنتج (بالكسر) وعدم قابلية أيهما للاستبدال، بتشديد النبر على الجانب الأكثر نوعية والأكثر رفضا لقابلية الاستبدال من فعل الإنتاج. فالفنان يتحدى كل قسر وكل طلب خارجي ويؤكد رفضا لقابلية الاستبدال من فعل الإنتاج. فالفنان يتحدى كل قسر وكل طلب خارجي ويؤكد والأسلوب، أي الفن في كلمة واحدة الذي يتأسس ولا غاية له إلا الفن. وينبغي الاستشهاد بديلا كروا (الرسام الفرنسي ۱۷۹۸–۱۸۲۳ المجدد العظيم في اللون واللوحات الحائطية ورائد المدرسة الرومانسية وصاحب اليوميات شديدة الأهمية):

«كل المواضيع تصير جيدة بواسطة جدارة المؤلف. أيها الفنان الشاب هل تنتظر موضوعا؟ كل شيء يصلح موضوعا، الموضوع هو أنت نفسك، إنه انطباعاتك وانفعالاتك

أمام الطبيعة. ينبغى أن تنظر داخلك لأحوالك»(١٠) فالموضوع الحقيقى للعمل الفنى ليس إلا الطريقة الفنية بالمعنى الخاص لادراك العالم، أى الفنان نفسه، وطريقته وأسلوبه، فتلك هى العلامات الأكيدة لسيطرته على فنه. إن بودلير وفلوبير فى ميدان الكتابة ومانيه فى ميدان التصوير يدفعون التأكيد الواعى لكلية قوة (أو لشمول جبروت) النظرة الفنية إلى أقصى نتائجها مقابل صعوبات ذاتية وموضوعية غير عادية: فبإثبات «المبدع» أنه قادر على تطبيق تلك النظرة لا على الموضوعات الوضيعة والمبتذلة فحسب كما تريد واقعية شانفلورى وكوربيه بل على الموضوعات الخالية من الأهمية، يستطيع هذا الخالق «المبدع» أن يؤكد قدرته شبه الإلهية على تحول طبيعة المادة، وعلى فرض الاستقلال الذاتي للشكل بالنسبة إلى الموضوع، وعلى إلزام الإدراك المثقف بمعياره الأساسى.

والسبب الثاني لهذا الرجوع الانعكاسي والنقدى للفن على نفسه هو حقيقة أن انغلاق مجال الانتاج يخلق شروطا لدائرية ولمعكوسية تكاد أن تكون تامة بالنسبة إلى علاقات الإنتاج والاستهلاك وحينما تصير المبادىء الأسلوبية الموضوع الرئيسي للمواقف والتعارضات بين المتنجين فإنه يتم إنجازها بطريقة متزايدة الدقة والاكتمال داخل الأعمال، وفي نفس القت تتأكد تلك المبادىء بطريقة أكثر صراحة وأكثر نسقية في المواجهة التي تجرى بين المنتجين والأحكام النقدية المستندة إلى عمل بعينه أو مع أعمال منتجين آخرين كما تتأكد في الخطاب النقدي بواسطة المواجهة ومن أجلها. وفضلا عن ذلك فإن التمكن العملي من المكتسبات النوعية المغروسة في الأعمال السالفة التي وجدت تقنينا وتقديسا لدى هيئة كاملة من محترفي الحفاظ والاحتفال، من مؤرخي فن وأدب وشراح ومحللين ونقاد هي جزء جوهري من شروط الدخول إلى مجال الانتاج. وينجم عن ذلك أنه على العكس مما تعلمه لنا نزعة نسبية سانجة فإن زمن تاريخ الفن لايقبل السبر في الاتجاه العكسي، كما أن هذا التاريخ سيقدم لنا شكلا من الطابع التراكمي. وليس هناك من هو أوثق ارتباطا بالتقليد الخاص للمجال، حتى في مقصد تقويضه من فناني الطليعة. فهؤلاء الفنانون كبلا يظهروا بمظهر السذج يجب عليهم حتما أن يحددوا موقعهم بالنسبة إلى كل محاولات التجاوز المتقدمة عليهم التي حدثت في تاريخ المجال وفي حيز المكنات الذي يفرضه على القادمين الجدد.

وكل مايواصل البقاء يتزايد ارتباطه بالتاريخ النوعى للمجال، وبه وحده ومن ثم تتزايد صعوبة استنباطه انطلاقا من حالة العالم الاجتماعي في اللحظة المدروسة (كما تتظاهر

<sup>15.</sup> E. Delacroix, Oeuvres Littéraires, Paris, Grès, 1923, t. I, P. 76.

<sup>(</sup>١٥) يوجين ديلاكروا، الأعمال الأدبية.

سوسيولوجيا معينة، تتجاهل المنطق النوعي للمجال، بأنها تفعله). بيد أن إلادراك المحكم لأعمال مثل علب فارول أو الصور ذات اللون الواحد عند كلين Yres Klein (١٩٦٨–١٩٦٨ رسام فرنسي من رواد الفن التجريبي في صور اللون الواحد الزرقاء أو الوردية أو الذهبية) التي تستمد وجودها وقيمتها وصفاتها الشكلية من بنية المجال أي من تاريخه لايستطيع إلا أن يكون إدراكا تفاضليا، قادرا على التمييز، أي مهتما بالانحرافات بالقياس إلى الأعمال الأخرى المعاصرة والسابقة. وإذا كان استهلاك الأعمال الصادرة عن تقليد طويل من القطيعة مع التقاليد، يتجه مثل إنتاجها، نحو أن يصير تاريخيا شيئا فشيئا، ويتجه مع ذلك نحو أن يكون بقدر متزايد منزوع الطابع التاريخي تماما، فسيصير التاريخ الذي يُدخل عمليا إلى الحلبة فك الشفرة كما يُدخل التمييز مختزلا على نحو متزايد إلى التاريخ الخالص للأشكال مخفيا بالكامل التاريخ الاجتماعي للصراعات حول الأشكال التي تصنع حياة المجال الفني وحركته.

وهكذا يتكشف التحدى الذى تعارض به الجمالية الشكلانية التى لاتريد أن تعرف إلا الشكل سواء فى الاستقبال أو الإنتاج التحليل السوسيولوجى، وفى الحقيقة إن الأعمال الصادرة عن بحث شكلى خالص تبدو وكأنها مصنوعة لكى تكرس احتكار القراءة الداخلية للصواب، وهى قراءة لاتهتم إلا بخصائص الشكل، ولكى تبطل أثر كل الجهود الرامية إلى ردها إلى سياق اجتماعى تتكون على خلفيته ولكى تفقد تلك الجهود الحظوة والاعتبار (١٦) ومع ذلك يكفى لقلب الوضع أن نلاحظ أن الرفض الذى يضعه الطموح الشكلانى فى معارضة كل نوع من إضفاء الطابع التاريخي يرتكز على الجهل بشروط إمكانه الاجتماعية الخاصة بطريقة مماثلة فى موضع آخر لعلم الجمال الفلسفى الذى يسجل هذا الطموح ويصدق عليه.. ولكن ماينسى فى الحالتين هو العملية التاريخية التى تتأسس فى مسارها الشروط الاجتماعية للحرية إزاء التحديدات الخارجية، أى مجال الانتاج المستقل نسبيا والجمالية الخالصة التى يجعلها ممكنة.

## شروط القراءة الخالصة

إن القراءة الخالصة التى تتطلبها الأعمال الطليعية الأكثر تقدما باعتبارها واجبا والتى يتجه النقاد والقراء المحترفون الآخرون إلى تطبيقها على كل عمل اكتسب شرعية مثلها مثل الادراك «الخالص» للأعمال التصويرية أو الموسيقية، فهى مؤسسة اجتماعية وتلك المؤسسة

<sup>(</sup>١٦) يتعين أن ننظر إلى واقعة أن الموسيقى صارت حول الثمانينات من القرن التاسع عشر الفن المرجعى، على الأقل بالنسبة إلى المدافعين عن الفن الخالص فى علاقة تلك الواقعة بالتقدم نحو الشكلانية الجمالية التى كانت بالنسبة للشعر على الأقل مصاحبة لاكتساب المجال الاستقلال الذاتى الذى نشأ عن منطق ثورات نوعية.

ليست إلا خاتمة تاريخ مجال الانتاج الثقافي بأكمله، تاريخ انتاج الكاتب الخالص والمستهلك الخالص اللذين يسهم ذلك المجال في إنتاجهما. ولأن النص نتاج نمط خاص من الشروط الاجتماعية فهو يسلم بوجود قارىء قادر على تبنى الموقف المناظر لهذه الشروط، وحينما يكون تعبيرا عن مجال بلغ درجة عالية من الاستقلال الذاتي، فهو يتضمن إيعازا وانذارا واستعدادا، وكل ماتسجله وتصدق عليه معظم نظريات التلقى والقراءة بون أن تدرى، وفي الحقيقة إنها إذ تتأسس على تحليل ذي منحى فينومنولوجي للتجربة المعاشة للقارىء المثقف تحكم على نفسها بأن تستخلص من ذلك المعيار الذي تجسد في إنسان قضايا معيارية على نحو ساذج.

بيد أن الذي تلقى اسم العماد «قارئا مضمرا» عند نظرية التلقى (وفولفجانج إيزر Wolfgang Iser Wolfgang (الذي استبطن كفرد المعرفة الجوهرية) عند ستانلى فيش أو القارىء «المطلع» informé (الذي استبطن كفرد المعرفة الجوهرية) عند ستانلى فيش أو القارىء «المطلع» informé (الذي استبطن كفرد المعرفة الجوهرية) عند ستانلى فيش Fish هو القارىء الذي يتكلم عنه التحليل بالفعل، مع وصف تجربة القراءة بوصفها استبقاء واستباقا عند ولفجانج إيزر، وليس ذلك القارىء إلا المنظر نفسه الذي يتبع في ذلك ميلا مشتركا بدرجة كبيرة عند القارىء المحنك lector في أن يجعل تجربته الخاصة موضوعا، وأن يجعل منها على الرغم من عدم تطيلها سوسيولوجيا تجربة القارىء المثقف موليس في حاجة إلى ينفع بعيد جدا بالملاحظة التجريبية لكي يكتشف أن القارىء الذي وليس في حاجة إلى ينفع بعيد جدا بالملاحظة التجريبية لكي يكتشف أن القارىء الذي المناورة النمورية mutatis mutandis ) الشروط الاجتماعية لإنتاجه (ويهذا المعنى فالمؤلف والقارىء الشرعي قابلان المبادلة (٢٠٠٠) ومعنى ذلك هنا أيضا أن القطيعة مع النزعة الحدسية ومع المسايرة النرجسية التقليد التؤيلي لايستطاع إنجازها إلا في ويواسطة إعادة استحواز على كل تاريخ مجال الانتاج، الذي أنتج المنتجين والمستهليكين والمنتجات ومن ثم أنتج المطل نفسه، أي في ويواسطة جهد تاريخي وسوسيولوجي هو والمنتجات ومن ثم أنتج المطل نفسه، أي في ويواسطة جهد تاريخي وسوسيولوجي هو

<sup>17.</sup> M. Riffaterre, Essais de stylistique structurale, Paris, Flammarion, 1971.

ريفاتر . مقالات في الاسلوبية البنيوية.

<sup>18.</sup> S. Fisher, Literature in the Reader "New literary History, No. 2, 1970, p. 123.

ستالني فيشر الأدب في القاريء.

<sup>19.</sup> W. Iser, L'Acte de lecture, théorie de l'effet esthétique, Bruxelles, Pierre Mardaga, 1984, P. 209 sq. ايزر، فعل القرامة، نظرية في الأثر الجمالي.

<sup>(</sup>٢٠) كل ثروة ثقافية مثل النص الأدبى أو العمل التصويرى أو الموسيقى هى موضوع لألوان من الفهم تتفاوت فى شكلها ومضمونها مثل تفاوت الاستعداد والقدرة الثقافية للمتلقين وفقا للمعرفة المحصلة وأقدمية اكتسابها -P. Bourdieu et A. Dar برديو وداريل مع د. bel avec D. Schnapper, L'Amour de l'art. les musées d'art européens et leur public, op. cit., شنابيه، هجب الفن، متاحف الفن الأوربية وجمهورها) وفى هذا الكتاب عرض لنموذج تغايرات تلقى الأعمال التصويرية، التى تصدق على مجمل الأعمال الثقافية).

الذى يكون الشكل الفعال الوحيد لمعرفة الذات. وبهذا المعنى المعارض على طول الخط للمعنى الذى يقدمه التراث «التأويلي» من الممكن تأكيد أنه «بموجب اللفظ الألماني، فإن كل فهم لا هو فهم للذات (٢١) فالفهم هو الإحاطة بالضرورة وبمبرر الموجود وذلك بإعادة بناء في الحالة المعينة لذلك المؤلف المعين ولتلك الصيغة التوليدية (المنتجة) التي تسمح معرفتها باستنساخ للعمل نفسه في نمط آخر أو في صيغة أخرى، كما تسمح بالبرهنة على الضرورة المتحققة خارج كل تجربة تقمص وجداني: ولا تكون الفجوة بين إعادة البناء التي تفرض ضرورة ما والفهم المشارك أكثر جلاء إلا حينما يساق المفسر أو الشارح بواسطة عمله إلى أن يبرهن على أن ممارسات العناصر الفاعلة التي تشغل في المجال الثقافي أو في الحيز الاجتماعي مواقع بعيدة تماما عن موقعه هي ممارسات ضرورية ومن ثم فهي جديرة بأن تبو له فضلا عن ذلك «متنافرة منفرة»(٢٢) بعمق.

ويجب تأكيد أن العمل الضرورى لإعادة بناء الصيغة أو المعادلة التكوينية (التوليدية) التي هي أساس عمل ما لايربطها شيء بهذا النوع من المطابقة المباشرة الفورية بين الأنا الفريدة للقارىء والأنا الفريدة للمبدع التي تستحضرها الرؤية الرومامنسية «القراءة الحية» مفهومة عند هردر على الأخص باعتبارها نوعا من الحدس التكهني لروح المؤلف. كما أن ممارسة القراءة كما يمكن ملاحظتها عند جورج بوليه Poulet نفسه (وفي ذهني تحليله لتلك الصفحة من مدام بوفاري) لايربطها شيء بما يقوله عنها في فينومتولوجيا القراءة (ظاهريات القراءة)، أي بالجهد المتمثل في أن يضع القارىء نفسه مكان المؤلف لكي ينفث الحياة على نحو ما في التجربة الباطنة (المحايثة) داخل العمل، الوصول إلى تلك الحالة من الانصهار التقمصي، حيث يسلك وعي القارىء كما لو كان وعي المؤلف.

:. :: ::

إذا كان التمثيل الرومانسى للقراءة قد بقى شديد الحيوية فى التقليد التعليمى، الأدبى والفلسفى، فذلك لأنه يقدم دون شك أفضل تبرير لنزوع القارىء lector إلى أن يطابق بين

<sup>21.</sup> H. G. Gadamer, Warheit und Methode, Tübingen, Mohr, 2e éd., 1965, P. 246, Trad, Fr., Verité et Méthode les Grandes lignes d'une herméneutique philosophique, Paris, Ed. du Seuil, 1976.

جادامر: الحقيقة والمنهج والترجمة الفرنسية للكتاب.

<sup>(</sup>٢٢) أحيل هنا إلى لقاء قلت فيه محاولاً أن أذكر بالفرق بين منطق الإنكار والتنديد ومنطق الفهم، واقفا ضد كل سلطات الاتهام العامة التي هبت لإدانة هيدجر هو «أنني ساكون أفضل محام له».

Cf., P. Bourdieu, "Ich glaube ich wäre sein bester Verteidiger",

Das Argument, No.171, October 1988 P. 723-726.

نفسه وبيين المؤلف auctor وإلى أن يشارك بذلك عن طريق التفويض والوكالة في عملية «الخلق». وهي مطابقة أسسها بعض المفسرين الملهمين نظريا بتعريفهم التفسير بأنه نشاط «إبداعي» خلاق (٢٢). -- ومن المستطاع على طريقة باشيلار- الذي تكلم عن النرجسية الكونية بصدد تجربة جمالية عن الطبيعة مؤسسة على العلاقة «أنا جميل لأن الطبيعة جميلة، والطبيعة جميلة لأنني جميل»(٢٤) أن نتكلم عن «نرجسية تأويلية» بصدد هذا الشكل من لقاء الأعمال والمؤلفين الذي يؤكد فيه القائم بالتأويل ذكاءه وعظمته بواسطة ذكائه الذي يقوم بتقمص المؤلفين العظام. ولن ينتهى التاريخ الاجتماعي للتفسيرات الذي يجب أن بصاحب أو يسبق كل تفسير جديد بإحصاء الأخطاء التي ارتكبها مفسرون كثيرون بعد مفسرين كثيرين لسبب واحد هو أنهم أحسوا بأنهم ذوو صلاحية لكي يروا «مؤلفيهم» على صورتهم هم الخاصة، فيعبرونهم أفكارا ومشاعر تنتسب بدقة إلى أماكن ومواقيت محددة. ونذكر جميعا التعليقات المتحذلقة والسخيفة على الكلاسيكيات المدرسية، ولكن عددا من القراءات الدارجة التي بلا سند إلا المطابقة الإسقاطية والتحويل السيكولوجي الواعي لا تحصل على تسامح في القبول إلا لأن الاستعدادات الأخلاقية التي تعبر عنها أقل إملالا وجفافا. ويإيجاز ليس من المستطاع الحياة من جديد في التجربة المعاشة للآخرين أو بعثها من جديد، وليس التعاطف هو الذي يؤدي إلى الفهم الحقيقي، بل الفهم الحقيقي هو الذي يؤدي إلى التعاطف أو بطريقة أفضل إن اكتشاف الضرورة يصاحب هذا النوع من الحب العقلي، القائم Amor intellectualis القائم على رفض النرجسية (٢٥).

إن نقد سوسيولوجيا للقراءة الخالصة مفهوما بوصفه تحليلا للشروط الاجتماعية لإمكان هذا النشاط المفرد هو وحده الذي يستطيع أن يسمح بقطع الصلة مع الافتراضات المسبقة التي تنغمس فها تلك القراءة على نحو مضمر، وربما بتجنب ألوان القسر والحدود

<sup>(</sup>٢٣) بين كل الذين حاولوا التأسيس النظرى للقراءة الإبداعية يمكن أن نذكر في جانب الأدب جيرار جينيت Gérard Genette في «الحقيقة والمنهج» و «فن في مبررات النقد الخالص Paisons de la critique pure ، وفي حانب الفلسفة هـ . ح ، جادا مر في «الحقيقة والمنهج» و «فن الفهم» والتأويل والتراث الفلسفى وهما يقفان ضد الاختزال ذي النزعة التاريخية ويرفضان أن يريا في نوايا المؤلف المقياس النهائي للتفسير ويعتبران أن «الفهم مشروع لايقف عند أن يكون استنساخا وإعادة انتاج بل هو مشروع منتج (بالكسر) ولكن في كتابات هيدجر عن الشعر (وخاصة في مقالاته عن طبيعة اللغة والأصول الأولى للعمل الفنى) تجد هذه النظرية في القراءة باعتبارها عملية صوفية لتقديم القرابين اكتمالها: أن الاستسلام للكلمات هو إحاطة بكشف اللثام عن الوجود المتحقق في القصيدة ويواصل فيها التحقق، درع الكلمات توجد» على طريقة الشاعر، وفيها تكون الدعوة إلى الوجود هبة وانتاجا، أي إعادة إنتاج الفعل الخلاق الذي يعطى الوجود باعطاء الكلمة للوجود.

<sup>24.</sup> G. Bachelard, L'Eau et les Rèves, Paris, J. Corti, 1942, P. 37.

<sup>(</sup>٢٤) جاستون باشيلار الماء والاحلام.

<sup>(</sup>٢٥) يصدق ذلك بالنسبة إلى تفسير نص لأحد البشر العاديين مثلما يصدق بالنسبة لقهم عمل مؤلف مشهور (ولا يعنى ذلك أن فهم أعمال المشاهير لاتطرح مشاكل خاصة، وعلى الأخص بسبب انتماء مؤلفها إلى مجال ما).

التي يجعلها الجهل بهذه الشروط وافتراضاتها المسبقة مقبولة من جانبها. (٢٦)

وعلى نحو حافل بالمفارقة فإن النقد الشكلاني الذي يريد أن يكون متحررا من كل إشارة إلى المؤسسات يقبل على نحو مضمر كل «الأطروحات» المغروسة في وجود المؤسسة التي يستمد منها سلطته، فهو يتجه إلى استبعاد كل طرح حقيقي للأسئلة حول مؤسسة القراءة، أي حول تحديد نطاق كتلة النصوص (الكتابات) المكدسة بواسطة المؤسسة وحول تعريف نمط القراءة الشرعية التي تفهم وفقا لشبكات مقننة إلى هذه الدرجة أو تلك نصوصا تشكلت بوصفها قطعا من الواقع مكتفية بذاتها، تتضمن داخلها مبرر وجودها. ولا يمكن الخروج من تلك الدائرة الفاتنة للخرافات Legenda التي تنتج النمط الخرافي الذي يعيد انتاجها بوصفها كذلك أي بوصفها موضوعات تستحق أن تقرأ، وأن تقرأ بوصفها موضوعات لا زمانية، لاستمتاع جمالي خالص، إلا بشرط اعتبارها موضوعا في مجموعين متسقين من الأبحاث، فمن جهة هناك تاريخ الاختراع التدريجي للقراءة الخالصة، نمط ادراك الأعمال المتحد باكتساب مجال الانتاج الأدبى الاستقلال الذاتي، والظهور المتضايف معه لأعمال تتطلب أن تقرأ (وتعاد قراعتها) في ذاتها ولذاتها. ومن جهة أخرى هناك تاريخ عملية إضفاء القداسة (أو التقنين والإقرار) التي أدت إلى تأسيس كتلة من الأعمال المقدسة (المقرة) إتجه النظام التعليمي إلى أن يعيد على نحو متصل انتاج قيمتها عن طريق انتاج مستهلكين مجربين أي سبقت هدايتهم ومعقبين يضفون القداسة. إن تحليل الخطاب النقدي عن الأعمال هو في أن معا تمهيد نقدى لعلم الأعمال الفنية وإسهام في علم إنتاج الأعمال بوصفها موضوعات للإيمان.

ودون مجرد التفكير في أن نقدم هنا مخططا سريعا لهذا البرنامج (فضلا عن تحققه في عمل المؤرخين)(٢٧) فإنني أريد فحسب أن أؤكد القرابة بين موقع القارىء Lector وبتلك القراءة منزوعة ونازعة الطابع التاريخي لمجمل الأعمال المقننة المقرة التي قد نزع عنها أيضا طابعها التاريخي. ومن المعروف أنه حتى بداية القرن التاسع عشر كانت الفكرة التي لاتحتاج إلى شرح مادامت تبدو بديهية عن إنسانية كلية الزمان (تعيش في جميع الأزمنة

<sup>(</sup>٢٦) يشبه تحليل الاستعمالات الاجتماعية للثروات الثقافية ماكانه في أزمنة أخرى النقد التاريخي للنصوص المقدسة (ينبغي منا أيضا الاستشهاد بسبينوزا)، فليست له غاية ولا فيما يبدو لي، تأثير - كما يتظاهر المدافعون عن النظام الثقافي القائم بالاعتقاد - متعلقان بتدمير الثقافة بواسطة إضفاء طابع نسبي عليها، فهذا الطابع النسبي يتضمن نقدا للخرافة وللنزعة الفيتشية (الصنمية) الثقافية اللتين تجعلان الأعمال تتحول من أدوات للانتاج ومن ثم للابتكار والاختراع وللحرية المكنة إلى تراث روتيني متشيء.

<sup>27.</sup>Cf. R. Chartier(cd), Pratiques de la lecture, Marseille, Rivages, 1985 (Notamment Du livre au lire, P. 61-82.

<sup>(</sup>٢٧) د. شارتييه (محرر) ممارسات القراءة. وخاصة من «الكتاب إلى القراءة».

مساوية لنفسها) أساس الاختيار فيما يسمى «بالإنسانيات» (٢٨): فهذه «الثقافة» مصنوعة من حيث الجوهر من نصوص العصر البوناني والروماني القديم الكبري التي من خلال التعقيبات والشروح النحوية والبلاغية التي أتخذت منها موضوعا لها قد أعتبرت بمثابة كتلة المواضيع الأبدية التي لايمكن الاستغناء عنها للتفكير في المشاكل الأساسية للسياسة والأخلاق والميتافيزيقا(٢٩). وكما يلاحظ دور كايم «فإن كل شيء كان يجب أن يدفع الشباب إلى الاعتقاد بأن الإنسان في كل زمان ومكان مماثل لنفسه وبأن التغيرات الوحيدة التي يبديها في التاريخ مختزلة في تعديلات خارجية وسطحية (...) وليس من المستطاع إذن عند الخروج من المدرسة تصور الطبيعة الإنسانية على نحو مختلف عن نوع من الواقع الأبدى لايقبل تبدلا ولا يعتريه تغير، مستقل عن الزمان والمكان. لأن تنوع المواقع والشرط لايؤثر فيه(٢٠) وطوال القرن التاسع عشر واصلت اللغات والآداب القديمة سيطرتها على البرامج، وعلى الرغم من جهود تيار كان في وضع الأقلية أراد بروح «الموسوعة» أن يجعل التأهيل على أساس الملاحظة والتجربة فقد ظلت البيداجوجيا أو التربية التعليمية متجهة نحو تحصيل قواعد البلاغة والخطابة (من خلال الخطاب اللاتيني أو الفرنسي) والتربية الأخلاقية أو على نحو أدق رفع «مستوى التفكير»(٢١) ووجد التركيب من نزعة إنسانية شاملة وقراءة شكلانية للنصوص إكتماله في ظل الجمهورية الثالثة متمثلا في النزعة الروحية ذات الطابع العلماني التي هي الديانة الجامعية للعمل الفنى مأخوذا باعتباره شكلا خالصا (عند الفرع المدرسَي المسمى تحليل النصوص أو شرح النصوص)، جديرًا بأن يدخل في معبد الخالدين من المؤلفين الذين رفعوا إلى رتبة القداسة، لكي يصلح أساسا لنوع من الاجماع الجمهوري أو القومي مرتكز على التحييد، وعلى إقصاء الواقع وعلى النزعة التلفيقية، بالنسبة إلى كل الصراعات القادرة على تقسيم صفوف الفئات المختلفة من الطبقة المسيطرة (الإيمان والعقل، النزعة المحافظة والنزعة التقدمية.. إلخ)، وكما يوضح لبونيل جوسمان، الذي بالحظ أنه بعد ١٨٧٠ في انجلترا أو الولايات المتحدة كما في

<sup>(</sup>٨٨) يشير بور كايم على سبيل المثال إلى أن التقليد الإنساني قد أختزل العالم الإغريقي اليوناني إلى «نوع من الوسط غير الواقعي المثالي مأهول دون أدني شك بشخصيات عاشت في التاريخ ولكنها بتقديمها بهذه الطريقة لم يعد فيها شيء تاريخيء، وهو ينسب هذا الإلغاء للطابع التاريخي إلى ضرورة تحييد الأدب الوثني لكي يكون من المستطاع تحويله إلى أساس لمشروع

تعليمي تربوي يستهدف غرس تطبع مسحى (إ. دور كايم التطور التربوي في فرنسا) É.Durkheim, L'Evolution pédagogique en France, Paris, P.U.F. 1938, t. 11. P. 99.

<sup>(</sup>٢٩) من المعروف أنه في فرنسا حتى قيام الثورة كانت اللغات والأداب الكلاسيكية تشكل أساس التعليم أما المواد الحديثة مثل الفيزياء. فلم تكن تظهر إلا في السنة الأخيرة من التعليم الثانوي. ولم يختلف الأمر كثيرا في الولايات المتحدة وانجلترا. 30. É.Durkheim, L'Evolutio pédagogique en France, op. cit. t II. 85.

<sup>31.</sup> Cf. M. Arnold, A French Eton, or Middle Class Education and the State, Londres et Cambridge, 1864 (Compte rendu d'une enquête menée au lycée de Toulouse en 1859) et a Vuillemain, Rapport au roi sur l'instruction secondaire, Le Moniteur universel 8 mars 1843 P. 385-3919 cités par L. Gossman, "Literature and Education" art. cite, p. 365, Voir aussi A. Prost, L'enseignement en France, 1800-1867, Paris, A. Colin, 1968, P. 52-68.

<sup>(</sup>٢٦) أرنولد إيتون فرنسية أو تربية الطبقة الوسطى والدولة، (بالانجليزية) و أ. فويمان تقرير إلى الملك عن التعليم الثانوي، وانظر أيضا أ. بروست التعليم في فرنسا،

فرنسا كان تعليم الأدب المتجه حتى ذلك الوقت نحو التدريب على الكتابة والخطابة أمام جمهور (مع تركيز في البلاد الانجلوسكسونية على مايسمى فن الإلقاء Elocution) يتحول شيئا فشيئا إلى النشاط للتذوق والتقييم، «يستطيع تنمية العاطفة والخيال» يم فتعليم الخطابة والبلاغة قد أخلى المكان زيادة على ذلك إلى ثقافة الذوق وإلى تأهب للتلقى (٢٢).

· · · · ·

هناك إذن صلة تبعية متبادلة بين طبيعة النصوص المقدمة للقراءة وشكل القراءة الذى يتناولها. فقراءة «القارىء» المحنك Lector تفترض وقت فراغ Skholé ، وهو وضع يتأسس اجتماعيا من «وقت الفراغ المخصص للدراسة» يمكن فيه «اللعب بجدية» (كما يقول المخلطون باليونانية Spoudaios Paizein) وأخذ الأشياء المتعلقة باللعب مأخذ الجد، ولذلك فإن القراءة مهيأة لأن تمنح بدقة شديدة مايتطلبه ذلك سواء من اعتبار العمل منزوع الطابع التاريخي لدى التقليد الجامعي، أو اعتبار العمل الأدبى نتاج المقصد الشكلي. إن إنتاج الخالص ينتج ويفترض القراءة الخالصة، وإن الأشياء الجاهزة Pead-made المتعيب وبواسطة التعقيب على نحو ما إلا الحد الأقصى لكل الأعمال المنتجة من أجل التعقيب وبواسطة التعقيب. وبمقدار ما يكتسب المجال من استقلال ذاتي يشعر الكاتب دائما أنه قد أعطى صلاحية أن يكتب أعمالا من المقدر لها أن تُحل شفرتها، ومن ثم أن تخضع القراءة المتكررة التي هي ضرورية لارتياد تعدد الدلالة الباطن في العمل دون أن تستنفده. كما أن القراءة الخالصة من جانبها وهي التي تستبعد كل اشارة اختزالية إلي التاريخ الاجتماعي للانتاج والمنتجين، وكل مقصد تاريخي قادر على ابتعاث القوة السجالية أو السياسية للعمل الأدبي تقترن على نحو طبيعي «بمقصد» كل الأعمال الأدبية (كما يقول بانوفسكي) التي ليس لها مقصد نحو طبيعي «بمقصد» كل الأعمال الأدبية (كما يقول بانوفسكي) التي ليس لها مقصد سوى ألا يكون لها مقصد، إلا ذلك المقصد المغروس في صميم شكل العمل.

وينجم عن ذلك أن وجهة النظر المنتيمة إلى الدارسين Scholastic view (بالانجليزية) التى يتكلم عنها أوستن لاتكون على هذا القدر من عدم القابلية للرؤية إلا حينما يقوم الباحثون الدارسون في كل البلاد المنحصرون في الدائرة المغلقة الكاملة التى ترسمها دون أن تدرى نظرياتهم الجمالية وكأنهم أمثال هيروديا المحرضة على قتل المعمدان (-عند مالا رميه) بإغماد النظرة الخالصة لقراءة تنزع الطابع التاريخي في صدر مرأة عمل خالص منزوع الطابع التاريخي الكامل.

<sup>32.</sup> L. Gossmen "Literature and Education" art. cité. P. 341-371, specialement P. 355.

جروسمان «الأدب والتعليم».

<sup>(</sup>٣٣) أوضحت في مكان آخر أن النزوع إلى مد بون حدود لمقف القارى، المحنك Lector الذي ميز بعض أشكال البنيوية الإثنولوجية والسيميولوجية، وإلى تقديم «أشياء» «للقراءة» لم تصنع (فقط) لكى تقرأ، (سواء أكانت بون ترتيب الطقوس الإثنولوجيات القرابة أو أعمال الفن أو حتى بعض اشكال الخطاب) هو مبدأ أخطاء نسقية. ونموذج هذه الأخطاء هو ماأسماه باختين نزعة فقه اللغة اللغة الميئة (لغة القواميس) التي تعنع إلي اعتبار اللغة شفرة تسمع بغك شفرة رسالة يفترض ضمنا أنها محرومة من كل وظيفة أخرى إلا وظيفتها بالنسبة للعالم، أي أن تكون موضوعا لفك الشفرة. وليس من المكن تجنب نزعة «مركزية نظرية المعرفة النظر النظرية وكل ما يفضل التفكير عن وجهة النظر العملية. درجة بما أنه يتخذ موضوعا له الموقف المعرفي نفسه، ورجهة النظر النظرية وكل ما يفضل التفكير عن وجهة النظر العملية.

### بؤس النزعة اللاتاريخية

لاشك في أنه ليس من قبيل المصادفة أن الرؤية المدرسية (السكولائية) للعالم ومجمل الافتراضات المسبقة التي لاتُناقش لأن مؤسسة على أن الرؤية تستلزمها على نحو مضمر لاتتكشف بسفور كما تتكشف في حالة الفلسفة: وبطريقة تنطوى على المقارقة فإن الولوج إلى عالم موضوع تحت تأثير الفراغ المنكب على الدراسة skholè ، والممارسة المجانية والغائبة دون غاية لن يكون إعدادا بالضرورة لتجسيد موضوعي لكل شروط إمكان التجربة الجمالية، التي يشخصها كانط جيدا بأنها «ممارسة خالصة لملكة الشعور» أو بأنها لعب الحساسية المنزه عن الغرض، وبطريقة أكثر دقة إن فلسفة تاريخ الفلسفة التي ينغمس فيها عمليا أساتذة ومعلموا الفلسفة من كل اتجاه (٢٤) عند قراءة النصوص الفلسفية والتي قدم لها جادامر النظرية الواضحة الجلية لا تجعلهم يميلون أبدا إلي أن يتخلصوا في نظرياتهم عن إدراك الأعمال الثقافية (وليست نظريات القراءة إلا حالة خاصة منها) من الدائرة المسحورة للقراءة الخالصة لنصوص نقية متخلصة من كل تماس مع التاريخ.

وينبغى تسليط الضوء على مجمل الافتراضات المسبقة المقدمة للعقيدة الفلسفية، وهى واقع ينطوى على مفارقة، ويستقر بطريقة متسقة في مأمن من التساؤلات الأكثر «جذرية» التي يطرحها النقاد المعتمدون للعقيدة، وعلى الأخص المنغمسين عمليا في القراءة الفلسفية للنصوص التي اعتبرها التقليد المدرسي التعليمي «فلسفية» أي تستدعي ذلك النوع من القراءة. ونرى على هذا النحو أن القراءة منزوعة الطابع التاريخي ونازعته من جانب مؤرخ الفسلفة تتجه إلى أن تضع بين قوسين (بالكامل إلى حد ما) كل مايربط النص بتاريخ أو بمجتمع، وعلى الأخص بحيز المكنات التي يتحدد العمل الفلسفي أصلا بالعلاقة بها. كما نرى أن تلك القراءة تتجاهل مجمل الانساق المتعايشة التي هي على أقل تقدير خلال أمد طويل يضارع أمد المجال الفلسفي لم تتشكل بعد متبلورة وتتجاوز بلا حدود (ومتجاوزة بلا جدال، لهذا النطاق كما نرى في حالة هيدجر)، والتي تستطيع ألا تكون كلها فلسفية بالمعنى الدقيق الذي يقصده التعريف الداخلي.

ولكن غالبا ماينسى أن مايجرى تداوله بين الفلاسفة المعاصرين أو المنتمين إلى عصور

<sup>(</sup>٣٤) إن أفضل شهادة على شمول ذلك الاستعداد المهنى هو غياب كل مجهود (وهو مؤسس أيضا على الخوف من المخالفة وانحطاط المنزلة عند الوقوع في «النزعة التاريخية» من جانب الذين يعلنون أنهم ماركسيون لإضفاء طابع تاريخي على المفاهيم «الماركسية» حتى أشدها ارتباطا بوضوح بأوضاع تاريخية.

متعاقبة ليس هو النصوص المقرة وحدها، بل عناوين كتب ولافتات مدارس، واقتباسات مبتورة ومفاهيم أصبحت مذاهب، كثيرا ماتكون مثقلة بايماءات استهجان سجالية أو لعنات مكتسحة كما تعمل أحيانا بوصفها شعارات. وتلك أيضًا هي حال المعارف التي اتخذت طابعا روتينيا التي تنتقل عبر الدروس والملخصات، وهي الدعائم الخفية والتي لايمكن الاقرار بها (للفهم المشترك) لجيل ثقافي، والتي تتجه إلى الاختزال بعض الأعمال إلى عدد من الكلمات الأساسية (الكلمات المفاتيح) وبعض الاقتباسات المتمية. وهناك أيضا المعلومات الضخمة المرتبطة بالانتماء إلى مجال ما والتي هي مغروسة في التبادل بين المعاصرين وهي معلومات عن المؤسسات أكاديميات ومجلات وناشرين.. النخ، وعن الأشخاص عن مظهرهم الجسمي وانتمائهم المؤسس وعن علاقاتهم المتبادلة صلاتهم وشقاقهم وكل مايريطهم بأشياء العصر، ومعلومات عن المشاكل والأفكار المتداولة في العوالم العادية التي تنشرها الصحف اليومية وهل خطر على الإطلاق في بال مؤرخ للفلسفة حتى إذا كان مؤرخا هيجليا أن يقرأ جريدة الصباح قراءة فاحصة كفيلسوف؟ ومعلومات عن ألوان الجدال والنزاع في العالم الجامعي تكون إذا عممت جنورا للرؤية الجامعية للعالم. ليست القراءة وبالأولى a fortiori قراءة الكتب، وكتب الفلسفة، إلا وسيلة بين وسائل أخرى، حتى بالنسبة لأكثر القراء المحترفين اتساما بالطباع الكتبي، للحصول على معارف جرى حشدها في الكتابة والقراءة. كما يخاطر الجزء الأكبر من القاعدة الرسائلة غير المرئية للأفكار العظمى وحاصة كل مايبدو بديهيا للمعاصرين أن يظل مستعصيا على التناول: وليس أما تلك العقيدة مادامت قد مرت غير ملحوظة إلا فرصة ضئيلة لأن تسجلها الشهادات والأخبار والمذكرات التي مهما تكن طاقة التذكر والاسترجاع عند مؤلفها فهي دائما «مذكرات لفاقد الذاكرة» حسب تعبير ساتي Satie (ملحن فرنسي من رواد الدادية والسيريالية ١٨٦٦ - ١٩٢٥). وعند النقل إلى الأرضية المعرفية بالمعنى الدقيق بالغاء الإشارة إلى أشكال الواقع التي تدل عليها اسماء العلّم والإيماءات التي يقال عنها شخصية، والأفكار والأحكام والتحليلات التي هي في جانب منها نتاج تقييم حالة خاصة، تقوم القراءة العادية بتحويل المواقف التي تظل على المستوى السياسي والأخلاقي وكذلك وإن يكن بدرجة أقل. داخل نسق المعرفة والمنطق ضارية الجذور في أسئلة ومعارف وتجارب جرى تشكيلها وإحرازها وفقا لنمط من المعرفة يتعلق بالعقيدة المقرة، إلى إجابات لا زمنية ولا شخصية عن مسائل لا زمنية كلية.

إن نزع الطابع التاريخي عن وعي إلى هذه الدرجة أو تلك، وهو الذي يحدده التجاهل النشيط أو السلبي للسياق التاريخي، يرتبط بذلك الرد إلى الحاضر الفعلى الذي يقوم إلى

هذه الدرجة أو تلك على المفارقة الزمنية، كما تمارسه – إلا إذا بُذل جهد خاص – كل قراءة دون أن تعى بواسطة واقعة إقامة صلة بين النصوص وحيز ممكنات اللحظة الراهنة، والإشكالية الفسلفية المغروسة في هذا الحيز، وهذه الإحالة «التي تفرض الطابع الراهن» هي التي تسمح عبر المفارقة الزمنية بإنتاج تعقيب هو في أن معا متقادم ولازمني زائف، يقوم بتحويل النصوص، حتى إذا اعتقد هذ التعقب أنه مخلص لحرفية وروح الأفكار التي يريد استنساخها فحسب، لأن الحيز الذي يجعلها تعمل فيه قد تحول هو نفسه.

وتلك الممارسة العادية للتعقيب الفلسفي التي تبررها وتقننها النظرية التأويلية التي يقترحها جادامر هي تطبيق لفلسفة هيدجر في الفلسفة على قراءة النصوص الفلسفية. ووفقا اكتاب «الحقيقة والمنهج» يكون الفهم المحكم المطابق لنص فلسفى «تطبيقا» (يمكن أيضًا أن يقال «تنفيذا» كما يقال عن عمل موسيقى أو عن أمر)، وبإيجاز وضع برنامج للعمل منعرس في العمل نفسه موضع التطبيق. وهذا البرنامج من المفترض أنه يمتلك صوابا عبر تاريخي ومن المفترض أن وضعه موضع التطبيق ليس سوى جعله راهنا، لأنه مؤسس في الزمانية الجوهرية لما هو موجود، ويجعله ذلك حاضرا تاريخيا في نفس الفعل الذي يجعله فاعلا كفئًا. وهنا يقام تعارض جذري بين أن نفهم على نحو تاريخي نصا فلسفيا أو قانونيا، وأن نفهمه على نحو فلسفى أو قانونى، أي أن نضع موضع التطبيق البرنامج الباطن في النص، وأن ننفذ مايحتويه من الكتابة الموسيقية أو من أوامر «إن النص مفهوما على أسس تاريخية لم يعد من الناحية الشكلية مالكا ادعاء أن يقول أشياء صحيحة. وحينما نتناول التقليد من وجهة نظر تاريخية، أي حينما نضع أنفسنا مكانه ف الموقف التاريخي ونبحث عن إعادة بناء للأفق التاريخي سيكون لدينا الانطباع بأننا فهمنا. وفي الواقع نكون من ناحية أساسية قد تخلينا عن طموح أن نعثر في التقليد. عن حقيقة من المستطاع أن نفهمها وأن نفترضها(٢٥) ، وبإيجاز فعلى حين أن الفهم التاريخي يفرض طابعا تاريخيا نسبيا فإن الفهم «الحقيقي» يدرك حقيقة محررة من الزمان في فعل الفهم ويواسطته، وهو فعل يقوم بنزع الطابع الزماني.

ففى واقع الأمر إن الرسائل مثل النصوص الفلسفية واللاهوتيه أو القانونية وعلى الأخص القضايا العلمية الغائبة بطريقة غريبة عن «التقليد» أو التراث كما يُعَرّفه جادامر والتى على الرغم من أنها نتاج التاريخ «تبدو» – لكى نتكلم بطريقة كانط – وكأنها تطالب بصدق شامل كلى»، وذلك بين أسباب أخرى لأنها تتلقى شكلا من الأبدية العملية عن طريق

<sup>35.</sup> H.G. Gadamer, Verité et Méthode, op. cit., 144.

جادامر، الحقيقة والمنهج.

تطبيعها التايخى فى الوقت الراهن الذى يبدأ من جديد دون حد معروف. ومن الصحيح أن الفهم التاريخى الذى يحلل شروط انبثاق هذه الراسائل المعيارية مطالبا بفرض شروط تحقيقها المحكم فى الحاضر، هو فى التطبيق مختلف تماما إن لم يكن مقصورا على نفسه وحدها، عن التحقيق الراهن الذى يقم به الذى «يطبق» قانونا فيزيائيا أو الذى يستعمل حساب الاحتمالات وليس عليه إلا أن يقوم بعمليات تاريخية مؤدية إلى «إنبثاقه». ولكن شأن النظرية الفلسفية هو شأن قانون حقوقى أو عقيدة لاهوتية، فهل يجب في هذه الحالة وضع الاستقلال إزاء الشروط التاريخية موضع الاختبار خشية الوقع تحت طائلة المطابقة بين الحقيقة والسلطة (كما يومىء مجرد استعمال كلمة تقليد) وهل ينبغى قبول كل المتضمنات السياسية لقلب التراتب الكانطى للملكات كما يشير جادامر حينما يقترح «إعادة تعريف المنهج التأويلى العلوم الإنسانية انطلاقا من التأويل القانونى أو التأويل اللاهوتى»(٢٦)؟

وهذا هو القلب الذى يقوم به فى اهتمام واضح بالحفاظ السياسى والثقافى حينما يهدف على أساس من رد الاعتبار للسلطة والتقليد(٢٧) ومن تخل عن الحكم المسبق برفض الحكم المسبق، إلى أن يتناول النصوص الفلسفية على غرار النصوص القانونية أو اللاهوتية باعتبارها مالكة «قيمة معيارية. أما بالنسبة للفيلسوف المحقق اللغوى الذى شيد هيدجر تمثاله، فإن التفسير المطابق المحكم هو كشف للحقيقة يتكون من قول حقيقة نص حقيقى.

لكن كيف لا نرى أنه بسبب رهانات ومصالح من كل الأنواع تستطيع أن تكون ماثلة هناك، تستطيع الأسباب المنطقية التى تعطى للأبنية الفلسفية والقانونية أو اللاهوتية مظاهر المعيارية الشاملة ألا تكون سوى التبريرات الهادفة إلى إضفاء الشمول على مصالح جزئية؟ وكيف لانخشى ألا تكون التجربة الذاتية للمعيارية سوى وهم قد تولد عن التجانس بين التطبيع والمصالح وذلك التجانس هو نفسه مؤسس على هوية الشروط أو على أقل تقدير على تماثل المواقع) الخاصة بالذين انتجوا الرسالة الأصلية، وبالذين اتخذوا من «تطبيقها» قضية لهم؟ وخشية الوقوع تحت طائلة الإذعان الخرافة، ألا يجب علينا إخضاع كل إعمال المصادر الموروثة من الماضى لنقد تاريخي لظروفها وملابساتها ولشروط الإنتاج وشروط اللتلقي؟

<sup>36.</sup> H. G. Gadamer, Ibid, P. 152, et aussi P. 170-171.

<sup>(</sup>٣٧) وعلى سبيل المثال كل منا يعرف العجز الغريد لأحكامنا في كل مكان حيث أن الرجوع بالزمان إلى الوراء لايقدم لنا معايير ثابته. فالحكم الصائر على الفن المعاصر غير موثوق به بدون أي أمل بالنسبة للوعي العلمي. ويبدو ذلك جليا تحت وطأة الأحكام المسبقة غير القابلة للضبط التي نتناول بها مثل هذه الإبداعات، والتي تتعول إلى فروض تغوينا كثيرا لكي نستطيع السيطرة عليها بالمعرفة، والتي نصل إلى أن تضفى على الانتاج المعاصر مزيدا مفرطا من الرنين المتناغم -H.G. Gadamer, Ibid, p. 138. (نفس المصدر) 4.G. Gadamer, Ibid, p. 138.

## الإضفاء المزدوج للطابع التاريخس

خشية تركل الأرصدة المغمورة إلى أقصى مدى للمعتقدات التي تخفيها دائما العشوائية الثقافية لتقليد ما، تتسلل تحت ستار انسياب الفهم المباشر ووهمه كالبضائع المهربة ينبغي القيام بإضفاء مردوج للطابع التاريخي، على التراث وعلى «تطبيق» التراث. فإن تحليل مخططات الفكر الموروثة والشواهد الخادعة التي تنتجها هو وحده الذي يستطيع أن يضمن التمكن النظري (وهو شرط لتمكن عملي حقيقي) من عملية الاتصال. والأمر يتعلق من أجل ذلك بإعادة بناء في أن معا لحين المواقع المكنة (مدركا من خلال الاستعدادات المرتبطة بموقع معين) والتي يتم بالنسبة لها إعداد المعطى التاريخي (نص أو وثبقة أو صورة.. الخ) الذي يتعلق الأمر يتفسيره، ولحيز المكنات الذي يتم التفسير بالنسبة إليه، فتجاهل هذا التحديد المزبوج معناه الاضطرار إلى فهم قائم على المفارقة الزمنية وعلى المركزية العرقية أمامه كل الفرص لأن يكون منهما وهميا متخيلا، ويظل في أفضل الحالات غير واع بمبادئه الخاصة (ومظهر البداهة المعيارية والضرورة اللازمنية الذي يحصل عليه يمكن أن يكون أثرا للتماثل بين الموقفين التاريخيين أو نتيجة لجهد إعادة التفسير اللاواعي المؤسس على تطبيق لا سند له لقولات فكر المفسر). وهذا «الفهم» المختل الحاهل بشروط إمكانه الاجتماعية الخاصة بحدد العلاقة التقليدية بالتقاليد، وهي رابطة انغمار والتصاق دون مسافة، يميز القطيعة معها ظهور الوعى التاريخي باعتباره وعيا بالفجوة بين زمن الانتاج وزمن «التطبيق»، إن العلاقة ذات الطابع المتراثي التقليدي التي تقف بالنسبة إلى العلاقة التراثية التقليدية موقف النزعة الأصولية rthodoxieي من العقيدة الأصلية doxa ، والتي كان هيدجر وجادامر منظريها تهدف إلى محاكاة هذه العلاقة الساذجة بواسطة رجوع متخيل إلى تجربة التراث السابقة على التاريخ. بيد أن فهم الفهم معناه فهم لماذا يكلمنا مثل هذا التقليد المرتبط بعالم اجتماعي قد ابتعد إلى هذه الدرجة أو تلك في الزمان والمكان. مثل جمالية كانط ربما بدرجة أقل نظريته عن «صراع الملكات -تلقائيا بلغة الكلى الشامل.

إن «إنصبهار الآفاق» (الآفاق التاريخية المختلفة) يمكن أن يكون خداعا محضا ولا يرتكز إلا على الخلط بين الآفاق الذي يحدد نزعة المفارقة الزمنية ونزعة المركزية العرقية، ويظل محتاجا إلى التفسير. فالانطباع الذاتي بالضرورة الذي نستشعره إزاء تعبير يبدو لنا بوصفه الإجابة السليمة التي يتعين أن تفرض نفسها على كل من يطرح على نفسه

السؤال المحدد يجب أن يوضع موضع الاختبار من جانب إعادة بناء النشوء الاجتماعى السؤال، ومن ثم مبرر وجوده ومعناه والشروط الاجتماعية لبقائه باعتباره سؤالا، ومن ثم النشوء الاجتماعي لعملية طرح الأسئلة والسائل. وبإيجاز لايكفى الشعور بالطابع العبر تاريخي من خلال سذاجة المطابقة الفورية مع النص (أو الحدث)، بل ينبغي البرهنة عليه.

ولتفادى التاريخ أقل ما يمكن يجب أن يتعرف الفهم على نفسه بوصفه تاريخيا، وأن يعطى لنفسه وسيلة فهم نفسه على نحو تاريخي ويجب عليه في الحركة نفسها أن يفهم على نحو تاريخي الموقف التاريخي الذي تشكل فيه ما يعمل على فهمه.

وإذا كان المرء مقتنعا أن الوجود تاريخ ليس له ماوراء، وأنه يجب أذن أن يطلب من التاريخ البيولوجي (مع تظرية التطور) ومن التاريخ السوسيولوجي (مع تحليل النشوء الاجتماعي الجماعي والفردي الأشكال الفكر) حقيقة عقل هو تاريخي بالكامل من أوله إلى آخره ولكن مع ذلك لايمكن اختزاله إلى التاريخ، فإنه يجب الإقرار بأنه بواسطة إضفاء الطابع التاريخي (وليس بواسطة نزع الطابع التاريخي عن طريق قرار إرادي لنزعة هروبية نظرية Escapism (بالانجليزية) يصبح من المكن محاولة تخليص العقل من محدود الطابع التاريخي على نحو أكثر اكتمالا. والمقصود هو إضفاء طابع تاريخي على الموضوع المعروف وعلى مقولات الفكر والإدراك («عين» القرن الخامس عشر على سبيل المثال)، التي وظفت في إنتاجه والتي تختلف عن تلك التي نطبقها عليه تلقائيا، بالإضافة إلى إضفاء طابع تاريخي على الذات العارفة وعلى قراعتها أو على إدراكها وعلى مقولات فكرها وإدراكها وتقييمها وهو إضفاء لا يفرض نفسه أبدا بمقدار مايفرضها في حالة الادراك والتقييم الفورية (ظاهريا) التي نستطيع (الاعتقاد) بامتلاكها وراء المسافة التاريخية للوحة من انتاج ببيرو ديلا فرانسيسكا (١٤١٠ – ١٤٩٠) [مشهور بالاحكام الهندسي لذلك يبدو مستساغا لدى التكعيبيين} أو نص لإمبيدوقلس (٤٩٠ - ٤٣٠ ق.م صاحب نظرية العناصر الأربعة وأن الحب والكراهية هما سبب الحركة) أو بارمنيدس (بين القرنين السادس والخامس قبل الميلاد رأس المدرسة الإيلية التي تضع الوجود في تقابل مع الصيرورة) دون الكلام عن قناع زنجي.

وما لم نقف عند حلول لفظية تقوم على تحصيل الحاصل لأنطولوجيا الفهم Verstehen التى قدم هيدجر نموذجها (الفهم ليس قدرة مستقلة عن وجود الذات الإنسانية بل التعبير

عن وجودها نفسه)، فإنه يجب علينا عن طريق مسعى العلم التاريخي الذي هو مسعى جماعي تراكمي لا عن طريق شكل ما من التفكير المتعالى أن ننتظر حل مسالة الاستحواذ المحكم المطابق على نواتج المسعى التاريخي من وثائق وآثار وأدوات وهي النواتج المرتبطة ارتباطا قويا إلى هذه الدرجة أو تلك بتحديدات الموقف التاريخي. وفيما يتعلق بعدد معين بيننا فإن الوات التفكير (المناهج والمفاهيم.. الخ) توجه إدراكنا الحالى للماضي التاريخي وتنظمه (مهمة على هذا النحو في الإلغاء الظاهري للانحراف (الفُجوة) بالنسبة إلى الماضي)(٢٨) إن مثل هذا المسعى وذلك الجهد وحده هو الذي يتيح الوصول إلى معرفة محكمة بالشروط الاجتماعية لإنتاج العمل، مقدَّما دفعة واحدة وسائل تبريرها العقلي، أي استرداد سببها النوعي وضرورتها وبإيجاز اثبات أن وجودها ضروري (وليس ذلك بمثابة بعث البيئة التاريخية كما يعتقد جادامر). كما أن هذا المسعى هو الذي يستطيع أن يحمل إلى المعرفة ومن ثم إلى الوعى مجمل الافتراضات المسبقة المنغمسة في إدراك العمل، ابتداء من المباديء التي يتم تطبيقها عن دراية إلى هذه الدرجة أو تلك، إلى التكنولوجيا التأويلية والافتراضات المسبقة المتعلقة بالوظيفة المسبغة على القراءة، أو على ادراك العمل، وهي الوظيفة المعرفية الخالصة للفهم من أجل الفهم أو الوظيفة المعيارية «للتطبيق» الهادي. وليس من الممكن استخلاص فهم دقيق «للتأثير» الذي يمارسه العمل على نحو متصل إلا في نهاية القيام بهذا الاختبار، عندما يتعلق الأمر «بالفتنة الخالدة» التي أشار إليها ماركس (في مرور عابر) بالنسبة إلى الفن الاغريقي أو حتى «بتأثير الحقيقة» الذي يمكن أن يصحب أو لايصحب كشفا واقعيا عن الحقيقة.

فالتاريخ الاجتماعي وحده هو الذي يستطيع أن يزودنا بوسائل إعادة اكتشاف الحقيقة التاريخية لما يخلفه التاريخ من آثار متجسدة موضوعيا أو غير متجسدة، تلك التي تقدم نفسها للوعي في مظاهر الماهية الكلية كما يستطيع استرجاع التحديدات التاريخية للعقل أن يشكل مبدأ حرية حقيقية إزاء هذه التحديدات فالفكر الحر يجب إحرازه بواسطة استرجاع (أو تذكر) تاريخي قادر على إماطة اللثام عن كل مايكون في الفكر نتاجا منسيا للجهد أو للمسعى التاريخية – روهو استعادة

<sup>(</sup>٣٨) إن ثروة رمزية (كالتي قام بها مانيه على سبيل المثال) يمكن أن تبدو لنا غير قابلة للفهم بوصفها ثورة لأن مقولات الإدراك التي انتجتها وفرضتها أصبحت بالنسبة لنا طبيعية، أما المقولات التي قلبتها فقد صارت غريبة علينا.

حقيقية للذات، تعد النقيض الدقيق للهروب السحرى في «الفكر الماهوى» – يقدم إمكانا للتحكم في هذه التحديدات تحكما واقعيا. وليس من المستطاع القيام حتى النهاية بتحقيق تاريخي للمشروع الترانسندنتالي إلا بشرط حشد كل مصادر العلم الاجتماعي: إن فكرنا يماثل الأرواح التي وفقا لأسطورة إر Er (أو المكان في العالم السفلي الذي تم فيه أرواح الموتي إلى مستقرها الأخير) قد شربت من اء نهر النسيان btthé بعد أن اختارت نصيبها من التحديدات، ففكرنا قد نسي النشوء الفردي والنشوء النوعي لبناة الخاصة التي كان يمكن – لأنها تجد مبدأها في بني المجال الاجتماعية التي أسسها التاريخ – أن تعود من جديد إليه بواسطة معرفة التاريخ ومعرفة بنية هذه المجالات. وسيكون الجهد الذي بذلته هنا لحاولة دفع هذه المعرفة إلى الأمام مبررا في نظري إذا كنت قد نجحت في التوضيح (والإقناع) بأن فكرة الشروط الاجتماعية للفكر ممكنة، وأنها تعطي للتفكير إمكانا للحرية بالنسبة إلى هذه الشروط.



## التكوين الاجتماعي للعين

أنا لا أفسر لأننى أحس اننى فى بيتى داخل الصورة الحاضرة لودفيج فتجنشتين

بدا لى كتاب ميشيل باكسندال Baxandall «عين القرن الخامس عشر» على الفور بمثابة تحقيق نموذجى لما يجب أن يكون عليه علم اجتماع للادراك الحس الجمالى، وكذلك بمثابة مناسبة لمحو آثار نزعة مثقفة كانت تستطيع أن تبقى داخل العرض الذى قمت به منذ سنوات، للمبادىء الأساسية لعلم يدرس الإدراك الحسى الفنى(7).

وعندما وضعت ادراك العمل الفنى بوصفه فعلا من أفعال حل الشفرة، فقد افترضت أن العلم الذى يدرس العمل الفنى غايته إعادة بناء الكود الفنى Le Code (أو الشفرة أو الرموز الاصطلاحية)، وتلك الشفرة مفهومة بوصفها نسقا من التصنيف (أو من مبادىء التقسيم) قد تأسس تاريخيا<sup>(۲)</sup> ويتبلور فى مجموع متناسق من الكلمات يسمح بتسمية الفروق وإداركها<sup>(٤)</sup>. ومعنى ذلك بطريقة أدق هو أن غاية ذلك العلم إنجاز تاريخ لهذه الشفرات أو الرموز الاصطلاحية، فهى أدوات الادراك الحسى التى تتغاير فى الزمان والمكان تبعا لتحولات الأدوات المادية والرمزية للانتاج على وجة الخصوص.<sup>(٥)</sup> وأنا ارتكز

بوربيو عناصر لنظرية سوسيولوجية في الإبراك الفني - المجلة العالمية للعلوم الاجتماعية

<sup>1 -</sup> M. Baxandall, Painting and Experience in Fifteenth Century Italy. A Primer in the Social Histary of Pictorial Style, Oxford University Press, 1972, Trad Fr. de Y. Delsaut, L'Œil du Quattrocento. L'usage de la peinture dans l' Italie de la Renaissance, Paris, Gallimard, 1985.

باكسندال التصوير والتجربة في إيطاليا القرن الخامس عشر. كتاب أولى في التاريخ الاجتماعي لأسلوب التصوير وترجمته الفرنسية..

<sup>2 -</sup> Cf. P.Bourdieu "Eléments d'une Théorie Sociologique de la perception artistique Revue Internationale des Sciences sociales, vol XX,n° 4,1968. P. 640 - 664.

<sup>3 -</sup> Ibid, P. 548

<sup>4 -</sup> Ibid, P. 656

<sup>5 -</sup> Lbid, P. 649.

٣ - نفس المصدر ، ص ٦٤٨

٤ - نفس المصدر ص ١٥٦

ه - نفس المصدر ص ٦٤٩

هنا على تحليل إحصائى لتغاير تفضيلات جمهور المتاحف الأوروبية وفقا لمتغيرات اجتماعية مختلفة (مثل مستوى التعليم والعمر ومحل الإقامة والمهنة. إلخ) لإثبات أن مقولات الإدراك التى تعتبر بسذاجة كلية وأبدية والتى يطبقها هواة الفن فى مجتمعاتنا على العمل الفنى هى مقولات تاريخية ينبغى إعادة بناء تكوينها النوعى، بواسطة التاريخ الاجتماعى لابتكار الاستعداد «الخالص» والقدرة الفنية، وإعادة بناء تكوينها، الفردى بواسطة التحليل التفاضلي لامتلاك هذا الاستعداد وتلك القدرة. وبعبارة أخرى يجب التذكير بأن لعب الحساسية بلا غرض والمزاولة الخالصة لملكة الشعور على حد قول كانط يفترضان شروط إمكان تاريخية واجتماعية متميزه تماما، فاللذة الجمالية، تلك اللذة الخالصة « التي يجب أن يكون من المستطاع أن يحس بها كل إنسان» هي امتياز أولئك الذين يمكن فيه ان يتأسس على الذين يملكون الوصول إلى الشرط الاقتصادى والاجتماعي الذي يمكن فيه ان يتأسس على نحو دائم الاستعداد «الخالص» المنزه عن الغرض.

وبعد ذلك فعلى الرغم من أن مقصدى كان منذ البداية محاولة تفسير المنطق النوعى للمعرفة الحسية. التى تابعت تحليلها فى نفس الوقت تقريبا فيما يتعلق بموضوعات تجريبية شديدة الاختلاف (مثل طقوس «القبيلى» عند سكان مناطق الجزائر الجبلية) فقد وجهتنى مشقات كثيرة عند قطع الصلة بالمفهوم، المتسم بنزعة المثقفين الذى يتجة حتى التقليد الأيقونى المؤسس على يدى بانوفسكى وعلى الأخص داخل تقليد نظرية العلامات الذى كان فى أوجه حينئذ – إلى تصور إدراك العمل الفنى بوصفه فعلا من أفعال حل الشفرة أو كما كان يحب الناس أن يقولوا – من أفعال «القراءة» بواسطة وهم نموذجى القارىء الذى يميل تلقائيا الى ما يسميه أوستن «وجهة نظر الدارسين». ووجهة النظر هذه للقارىء الذى يميل تلقائيا الى ما يسميه أوستن «وجهة نظر الدارسين». ووجهة النظر هذه إحدى اللغات الميتة كاللاتينة تتطلب حل شفرتها (وليس التكلم بها أو فهمها فى الحياة العملية) أو على نحو أعم هى أساس النزعة التؤيلية التى تؤدى إلى تصور كل فعل من أفعال الفهم وفقا لنموذج «الترجمة» وإلى اعتبار إدراك أى عمل ثقافى كائنا ماكان فعلا عقليا من أعمال حل الشفرة أو فكها مفترضا الاكتشاف الواعى والتطبيق الواعى لقواعد الإنتاج والتفسير.

وهذه في الحقيقة هي مفارقة الفهم التاريخي لعمل أو ممارسة ينتميان الى الماضى مثل لوحة لبييرو ديلا فرانسيسكا – أو لممارسة أو عمل صادرين عن تقليد أجنبي مثل شعائر «القبيلي» الجزائرية: وينبغي لتلافي النقص في الفهم (الحقيقي) المعطى فورا وتلقائيا لأفراد السكان الأصليين المعاصرين أن يقوم الدارسون الأجانب أو المحللون بجهد لإعادة بناء الشفرة التي توجد مغروسة فيهم، ولكن دون أن ننسى لذلك أن جوهر الفهم الأصلى

هو أنه لايفترض بأى حال مثل هذا الجهد العقلى لإعادة البناء والترجمة، وأن السكان الأصليين المعاصرين بخلاف المفسرين يغرسون فى فهمهم مخططات عملية لاتظهر الموعى أبدا بوصفها كذلك (على طريقة قواعد النحو على سبيل المثال). وبإيجاز إن على المحلل أن يدمج فى نظريته عن إدراك العمل الفنى نظرية عن الإدارك الأولى بوصفه ممارسة دون نظرية أو مفهوم، يقدم لها بديلا بواسطة الجهد الهادف الى بناء شبكة تفسير، أو نموذج قادر على تعليل الممارسات والأعمال ولايعنى ذلك إطلاقا أنه يبذل مافى وسعة لمحاكاة أو لا ستنساح التجربة العملية الفهم على نحو عملى (بالمنطق العزيز على قلب ميشيليه (المؤرخ الكبير لفرنسا وثورتها ١٧٨٩ – ١٨٧٤) وكثيرين غيره منطق «بعث الماضى») – حتى إذا كان التمكن الصريح من المخططات المنغمسة فى الانتاج والفهم فى التطبيق العملى يمكن أن يؤدى إلى إمكان مكابدة التجربة العملية للسكان الأصليين المعاصرين على نمط «كما وي ويوه» ويهدي المهاوية السكان الأصليين المعاصرين على نمط «كما

وهكذا شجعنى تحليل ميشيل باكساندال على أن أنجز حتى النهاية – على الرغم من كل العوائق الاجتماعية التى تعترض مثل هذا الانتهاك للتراتب الاجتماعي للممارسات والموضوعات – ذلك النقل لكل ما تعلمته تحليلاتي – للأعمال الطقسية لفلاحي القبيلة الجزائرية أو لاجراءات تقييم المدرسين أو النقاد وكان مناسبا للمنطق النوعي للحس العملى، الذي يكون الحس الجمالي حالة خاصة من حالاته. إن علم نمط المعرفة الجمالية يجد أساسه في نظرية للممارسة بوصفها ممارسة أي بوصفها نشاطا مؤسسا على عمليات معرفية تضع في التطبيق نمطا للمعرفة ليس هو نمط المعرفة والمفهوم دون أن تكون لذلك نوعا من المشاركة الصوفية الغامضة يعجز عنه الوصف في الموضوع المعروف كما يريد في الأغلب أولئك الذين يستشعرون نوعية المعرفة الجمالية.

وبالمثل إن اكثر الناس حرمانا من الثقافة اليوم يبدون ميالين الى نوق يقال عنه «واقعى» لأنهم لعدم امتلاكهم فى الحالة العملية مثل هاوى الفن، المقولات النوعية الصادرة عن اكتساب مجال الانتاج الفنى استقلاله والتى تسمح بالادراك الفورى للفروق فى الطريقة والأسلوب<sup>(۲)</sup>، لن يستطيعوا أن يطبقوا على أعمال الفن إلا المخططات العملية التى يطبقونها فى المعيشة اليومية (۷). وبالمثل فقد كان معاصرو پيرو ديلا فرانسيسكا يد مجون فى إدراك لوحاته مخططات صادرة عن تجربتهم اليومية فى الوعظ والرقص والسوق. ولايشترك الفهم

<sup>6 -</sup> Cf. .P. Bourdieu, Élements d'une Théoorie Sociologique de la perception artisque, Reuve internationale des sciences sociales, vol. XX, n° 4, 1968, P.646.

بورديو: عناصر نظرية سوسيولوجية في الإدراك الفني

المباشر الممنوح لهم على هذا النحو في الكثير مع الفهم الذي تقدمه لهاوى الفن المثقف في عصرنا تلك العين «الكانطية» التي جرى ابتكارها وبناؤها في غمار جهد الرسامين وبواسطته، لكى يؤكنوا استقلالهم وخاصة تأكيدهم لتمكنهم مما يرجع إليهم كفنانين في تقسيم العمل داخل الانتاج الرمزى أي تمكنهم من الطريقة والشكل والأسلوب.

## عين القرن الخامس عشر في ايطاليا (^)

تعوقنا علاقة الألفة الزائفة التي نقيمها مع تقنيات التعبير والمضامين التعبيرية لتصوير القرن الخامس عشر، وخاصة مع الرمزية المسيحية التي يخفي ثباتها الاسمى التغايرات الواقعية العميقة على مر الزمان، عن إدراك كل المسافة الفاصلة بين مخططات الإدراك والتقييم التى نطبقها على هذه الأعمال والمخططات التي تستدعيها موضوعيا والتي كان يطبقها المخاطبون المباشرون. ولاشك في أن الفهم الذي نسطيع امتلاكه عن هذه الأعمال، وهي أعمال في أن معا مفرطة في القرب فلا توقع في الحيرة ولا تفرض فكا للشفرة جيد التسليح، ومفرطة في البعد فلا تمنح نفسها على نحو فورى للإحاطة السابقة على التفكير، شبه الجسمية لتطبع متكيف، يمكن أن يكون مهما يكن بمثابة فهم خادع مصدرا للذة شديدة الواقعية. ويبقى أن جهدا حقيقيا في مجال الإثنولوجيا التاريخية هو وحده الذي يستطيع أن يسمح بتصويب أخطاء الملاءمة التي أمامها مزيد من الفرص لكي تمر دون أن تلمح بالنسبة الى حالة الفنون التي تسمى بدائية - وعلى الأخص الفن الزنجي - حيث التنافر بين التحليل الإثنولوجي والخطاب الجمالي لايستطيع أن يفلت منه الدارسون الجماليون حتى أشدهم تمرسا. فهناك في الحقيقة القليل من الحالات التي يفترض فيها البناء العلمى للموضوع على نحو واضح مثلما هي الحال هنا هذا الشكل من الجسارة العقلية شديدة الندرة ولكنها ضرورية لقطع الصلة بالأفكار المتدوالة، ومجابهه اللياقة والتفكير في أعمال بلغت درجة من الإقرار والتقديس مثل أعمال بييرو ديلا فرانسيسكا أو بوتيتشيلي في حقيقتها التاريخية كأعمال تصوير صنعت «لأصحاب الحوانيت» ( فالقرن التاسع عشر الذي اخترع جماليتنا يقول بصوت عال ما لا يسمح بالتفكير فيه اليوم ).

ولقطع الصلة بنصف الفهم الخادع الذى يتأسس على إنكار الطابع التاريخي، يجب على المؤرخ أن يعيد بناء «العين الأخلاقية والروحية» لانسان القرن الخامس عشر، أى فى المحل الأول الشروط الاجتماعية لتك المؤسسة – والتي بدونها لا يكون هناك طلب، من ثم لا

٨ -- الصفحات التالية هي صيغة معدلة من مقال لي بالاشتراك مع إيڤيت ديلسو
 بورديو وإي ديلسو: نحو علم اجتماع للإدراك

يكون هناك سوق للتصوير - مؤسسة الاهتمام بالتصوير، ووجود مصلحة فيه، وعلى نحو أدق الاهتمام بهذا النوع الفني أو ذاك بهذه الطريقة أؤ تلك، وبهذا الموضوع أو ذاك: «متعة الامتلاك، ومتعة ورع متوهج، ووعى مدنى معين، واتجاه الى احتفال ذاتى بذكريات وربما إلى دعاية للذات، وضرورة أن يجد الرجل الثرى شكلا من الإرضاء بواسطة الجدارة والقبول، إنه ذوق في التصوير: وفي الواقع إن الزبون الذي يعقد طلب مشتريات من اعمال الفن ليس في حاجة قط الى تحليل بوافعة الحميمة، لأن الأمر يتعلق عموما بأشكال من الفن اتخذت طابع المؤسسة مثل تلك البطانة الخشبية المرسومة وراء المذبح والصور الجدارية في المصلى العائلي وصورة العذراء في القاعة، والأثاث الحائطي في غرفة العمل - فتلك الأشكال تقم على نحو مضمر بدلا منه بترشيد دوافعه، كما تقوم بتجميل الواقع وهى بقدر كبير تفرض على الرسامين ما يجب عليهم القيام به (٩) فالوحشية أو البراءة التي تتأكد بواسطتها متطلبات الزبائن، وعلى الأخص، اهتمامهم بما بأخذونه مقابل نقودهم في العقود الموقعة تشكل بذاتها المعلومات الأولى ذات الأهمية عن موقف المشترين في القرن الخامس عشر من الأعمال الفنية. وبالتضاد والتقابل المعلومات عن النظرة «الخالصة» قبل أي اشارة الى القيمة الاقتصادية - التي يستشعر المتلقى المثقف اليوم وهو نتاج مجال للانتاج اكثر استقلالا، أنه ينظر بها الى اعمال الحاضر «الخالصة» مثلما ينظر بها الى اعمال الماضي «غير الخالصة».

وقد طال الزمان بالرابطة بين الراعي أو صاحب العمل والرسام، وهي تبدو باعتبارها علاقة تجارية بسيطة يفرض فيها مقدم الطلب مايجب على الفنان أن يرسمه، وبعد أي مهلة ويأى ألوان. ولم تكن القيمة الجمالية بالمعنى الدقيق للأعمال موضع تفكير حقيقي باعتبارها قيمة جمالية أي مستقلة عن القيمة الاقتصادية، فقد كانت القيمة الاقتصادية تقاس أحيانا بمزيد من السوقية وفقا للمساحة المرسومة أو بالوقت المنفق في رسمها، وغالبا ما كانت تتحدد تلك القيمة الاقتصادية شيئا فشيئا بتكلفة المواد المستخدمة، والبراعة التقنية للرسام (۱۱) التي يجب أن تتجلى بوضوح في العمل نفسه (۱۱) وإذا كان الاهتمام بالتقنية كما يشير باكسندال لا يتوقف عن النمو على حساب الاهتمام بالمواد، فإن ذلك يرجع دون شك الى أن الذهب صار نادرا وأن السعى إلى التميز عن محدثي الثراء كان يدفع إلى

<sup>9 --</sup> M. Baxandall., op. cit, p. 3 باكسندال: التصوير والتجربة في ايطاليا القرن الخامس عشر: كتاب أولى في التاريخ الاجتماعي للأسلوب التصويري.

مصدر سابق

<sup>10 -</sup> Cf. Baxandall, op. cit, p. 16.

<sup>11 -</sup> Ibid., p. 23

رفض الاستعراض المتفاخر الثراء سواء فى التصوير أو فى الثياب، على حين جاء التيار نو النزعة الإنسانية مدعما لنزعة الزهد المسيحية. وبمقدار ما اكتسب مجال الانتاج الفنى من استقلال أصبح الرسامون شيئا فشيئا أكثر قدرة على إظهار التقنية للنظر وعلى إعلاء قيمتها، فالتقنية والطريقة وبراعة الصنعة manifattura ومن ثم الشكل، هى بخلاف الموضوع الذى يفرض عليهم فى أغلب الأحيان ينتمى إليهم هم أنفسهم خاصة.

ولكن تحليل «الاستجابات الواعية إلى هذه الدرجة أو تلك من جانب الرسامين لشروط السوق ومايستطيعون أن يفيدوه منها لكى يؤكدوا استقلال حرفتهم، وتحليل النزوع المتزايد من جانب زبائنهم لإعطاء امتياز للجانب التقنى من العمل، وللتجليات المرئية «ليد المعلم»، يرجعنا إلى تحليل الطاقات البصرية للزبائن، وللشروط التى يستطيع فيها البسطاء العاديون أن يكتسبوا المعارف العملية التى تضمن لهم وصولا أو نفاذا فوريا إلى أعمال التصوير، وأن يتاح لهم تقدير البراعة التقنية لمؤلفيها.

إن إعادة بناء «رؤية للعالم» مشروع يبدو مبتذلاً كما يتكشف عن غرابة شديدة، أي قد يكون مستحيلا طالما يقتضى بذل الجهد لإعطاء معنى للمفهوم العتيق عن النظرة الى العالم Weltanschauung أو حدس العالم في كليته، وهو من أشد مفاهيم التقليد العلمي ابتذالا. ويرجع ذلك في المحل الأول كما يلاحظ باكسندال نفسه الى «أن الجزء الأكبر من العادات البصرية لمجتمع ما ليس بطبيعة الحال مسجلا في الوثائق المكتوبة، ويرجع بعد ذلك الى أن الاستعمال الذي يبدو أنه يفرض نفسه «لشهادات النشاط البصري» مثل اللوحات أو الرسوم يفترض أن المشكلة التي نطلب منها الإسهام في حلها قد حلت فعلا. وفي الحقيقة إن المؤرخ يرتكز على هذه الحلقة المفرغة أو على هذا الدور المنطقي عندما يفترض أن العوامل الاجتماعية تشجع على تكوين استعدادات بصرية تترجم نفسها بدورها الى عناصر يمكن التعرف عليها وتمييزها بوضوح في أسلوب الرسام(١٢). فالإلمام بالاستعدادات المعرفية والتقييمية، دون انفصال بين الجانبين، الذي يصل إليه المؤرخ في اعتماده على مصادر مكتوبة تلمس استعمالات علم الحساب والممارسات والتمثيلات الدينية أو تقنيات الرقص في القرن الخامس عشر الإيطالي يسمح له بان يفهم أعمال التصوير في منطقها التاريخي، ويسمح عن طريق ذلك بان يتناولها باعتبارها وثائق عن رؤية تاريخية للعالم، وبأن يجد داخل الخصائص المرئية للتمثيل التصويري دلالات تتعلق بمخططات الإدراك والتقييم التي يدمجها الرسام والمتلقون في رؤيتهم للعالم وفي رؤيتهم للتمثيل التصويري للعالم.

<sup>12 -</sup> M. Baxandall . op. cit, p. 109

<sup>13 -</sup> Ibid, Préface.

إن «العين الاخلاقية والروحية» التى شكلها الدين والتربية والأعمال التجارية» (١٠)، عين القرن الخامس عشر ليست إلا أنساق مخططات الادراك والتقييم والحكم والاستمتاع التى إن تكن قد اكتسبت في ممارسات الحياة اليومية – في المدرسة وفي الكنيسة وفي السوق وعند سماع الدروس والخطب أو المواعظ، وعند كيل كومات القمح او قياس قطع الصوف او عند حل مسائل الفوائد المركبة أو التأمينات البحرية فلابد أن توضع موضع التطبيق في كل نواحي الوجود العادية وكذلك في إنتاج الأعمال الفنية وإدراكها.

ويهدف باكسندال في مواجهة الخطأ المغرق في النزعة العقلية المجردة الذي يترصد للمحلل دائما الى استعادة «تجربة اجتماعية» بالعالم، مفهومة باعتبارها التجربة العملية التي تكتسب في التعود على عالم اجتماعي معين، أي في الحالة المدروسة استعادة تطبع تاجر، أو كما يقول هو نفسه في موجز تخطيطي على نحو مقصود لتحليلاته، تطبع رجل أعمال يتردد على الكنيسة وله نوق في الرقص(١٥).

وهذه المخططات العملية المكتسبة في ممارسة التجارة والمستثمرة في تجارة أعمال الفن ليست هي المقولات المنطقية التي تهدف الفلسفة الى أن تسبغها على اللوحة. وحتى في حالة محترف إصدار احكام على النوق مثل الناقد كريستوفورو لاندينو Cristoforo في حالة محترف إصدار احكام على النوق مثل الناقد كريستوفورو لاندينو وصفها مالتعبير عن الستجابة للوحات بطريقة واضحة وكذلك عن المبدأ الكامن لمخططات الحكم عليها ((۲۱) تنتظم معا وفقا لبنية محددة ولكن ليس لها الاتساق الصورى لتصميم منطقي بالمعنى الدقيق: فالعدة المفهومية التي يقترحها لاندينو لإدراك النوعية التصويرية للقرن الخامس عشر لاتتجاوز مصطلحات من قبيل نقاء ورقة وأناقة وزخرفة وتنوع ورشاقة وامتلاء بالحيوية وورع ومنظور وطابع خاص وتكوين وتصور وإيجاز ومحاكاة للطبيعة وهواية للصعاب. ولهذا المصطلحات بنية: فهي تتعارض أو تتساند، وتتطابق أو يتضمن بعضها بعضا. وسيكون من السهل أن نرسم خطا بيانيا تتضح فيه هذه العلاقات، ولكن لك سيدخل تصلبا نسقيا لاتمتلكه هذه المصطلحات ولايجب أن نمتلكه في المارسة (۱۷).

<sup>14 -</sup> Ibid, P. 109

<sup>15 -</sup> M. Baxandall, Painting and Experience in Fifteenth Century Italy, op. cit, P.3

<sup>16 -</sup> Ibid. P. 110.

<sup>17 -</sup> Ibid. P. 150

١٧ – ويتضح هذا الاهتمام بتفادى اعتبار أشياء المنطق منطقا للأشياء فى العناية التى استقبل بها باكسندال كل بحث عن المصادر التاريخية وخاصة الفلسفية للكلمات التى عبر عنها الرسامون أو أصدقاوهم عن «أفكارهم» حول التصوير وحول الفن. قارن باكسندال «حول ذهن ميكلا نجلو».

وتترابط الأبعاد المختلفة التي لابد أن يعزلها التحليل من أجل احتياجات الفهم والتفسير ترابطا وثيقا في وحدة التطبع. كما أن الاستعدادات الدينية للرجل الذي يتردد كثيرا على الكنيسة ويصغى إلى المواعظ تختلط تماما والاستعدات التجارية لرجل الأعمال المتمرس بالحساب الفورى للكميات والأسعار، وقد أثبت ذلك تحليل معايير تقييم الألوان: «بعد الذهبي والفضي فإن اللازوردي هو اللون النفيس في أعلى مرتبة فهو الأشد صعوبة في الاستعمال. فهناك تدرجات لون غالية وتدرجات رخيصة. ويوجد بديل للازوردي أقل تكلفة واسمه الازرق الألماني. [...] ولكي يتفادي الزبائن الخداع فهم يحددون أن اللون الأزرق المستعمل يجب أن يكون من حجر اللازورد، أما الزبائن الاكثر حصافة فهم يحددون درجة لونية معينة من حجر لازورد بسعر فلورين واحد أو اثنين أو اربعة للاوقية» وكان الرسامون وجمهورهم يبدون اهتماما كبيرا بكل ذلك، وكانت تداعيات الزعة الغرائبية والمخاطر المرتبطة باللازورد وسيلة لإبراز شيء مافي جلاء.

وقد يفوتنا ذلك لأن الأزرق الغامق ليس بالنسبة لنا أعمق تأثيرا من الأرجواني أو القرمزي.

وقد نصل الى فهم متى يستعمل اللون اللازوردى ببساطة ليدل على الشخصية الرئيسية للمسيح أو لمريم فى منظر من مناظر الكتاب المقدس، ولكن الاستخدامات المثيرة للاهتمام بالفعل هى أشد رهافة. ففى صورة ساسيتا Sassetta (١٣٩٢ – ١٤٥٠ مجدد داخل تقاليد القرن ١٤ فى الصورة على المذبح المسماة القديس فرانسوا يتخلى عن ممتلكاته كانت قطعة الملابس التى يتركها القديس فرانسوا لازورديه. وفى «الصلب» لماساشيو (١٤٠١ – ١٤١٨) و(ويعنى هذا الاسم للرسام الضخم الثقيل الحركة، وأسلوبه بطولى متقشف قريب من الواقعية). وهو رسم غنى بألوانه، كانت الحركة الأساسية هى حركة الذراع اليمنى للقديس يوحنا ملونة باللون اللازوردى(١٤٠٠).

## أساس الوهم الكاريزمى

كان حب أحد أعمال التصوير في حالة تاجر من تجار القرن الخامس عشر معناه أن يكون العمل صفقة مجزية يغطى نفقاته، وأن يحصل التاجر مقابل نقوده على عمل ملون «بأغنى» الألوان التي تبدو باهظة التكاليف بجلاء ومرسوم وفقا لتقنية تصويرية معروضة بشكل شديد الوضوح – ولكن ذلك – وهو ما يمكن أن يكون تعريفا للشكل السابق على

<sup>18 -</sup> M. Baxandall, Painting and Experience in Fifteenth Century Italy Op., Cit., P11.

الشكل الحديث للذة الجمالية — هو العثور فيه على ذلك الإشباع التكميلي الذي يتألف من عقد صفقة مربحة، وكذلك على الاعتراف بالذات وعلى أن يكون في افضل حال وأن يحس أنه في بيته ويجد فيه عالمه وعلاقته بالعالم: فالهناء الذي يجلبه التأمل الجمالي يمكن أن ينجم عما يعطى له العمل الفني فرصة أو مناسبة للتحقق في شكل تكثفه المجانية، من أفعال الفهم الناجحة التي تصنع السعادة باعتبارها تجربة توافق فورى مع العالم، سابقة على الوعى وعلى التفكير، كانها لقاء عجائبي بين الحس العملي والدلالات المتجسدة موضوعيا. ومعنى ذلك أن الإيديولوجية الكاريزمية التي تصف حب الفن بلغة صاعقة من السماء (حب مفاجيء) هي «وهم جيد التأسيس»: فهي تصف جيدا علاقة العشق الجنسي المتبادلة بين الحس الجمالي والدلالات الفنية التي يكون قاموس علاقة العشق الجنسي تعبيرا قريبا منها وأقلها في عدم المطابقة أو الإحكام، ولكنها تمر في صمت على الشروط الاجتماعية لامكان هذه التجربة.

فالتطبع يراود الموضوع ويستجوبه ويستنطقه، والموضوع من جانبه يبدو انه يراود وينادى ويستحث التطبع، فالمعارف والذكريات والصور التى تنصهر كما يلاحظ باكسندال في الصفات المدركة مباشرة لاتستطيع بداهة أن تنبثق إلا لأنها تبدو بالنسبة لتطبع مؤهل، مستحضرة (على صيغة اسم المفعول) على نحو سحرى بواسطة هذه الصفات (الفاعلية السحرية التي ينسبها لنفسه في أغلب الأحوال الشعر الذي يجد مبدأه في ذلك النوع من التوافق شبه الجسمى، فيضفي على الكلمات وتداعياتها سلطة إبراز تجارب مطمورة في ثنايا الجسم). وبإيجاز اذا كانت التجربة الجمالية، كما لايكف اصحاب المذهب الجمالي عن الإعلان، هي شان من شئون الحس والعاطفة ولبس من شئون فك الشفرة أو الاستدلال، فسيحقق الديالكتيك بين الفعل المقوم (بالكسر) والموضوع المتكون (بالكسر) الذين يتبادلان والمراودة في العلاقة الغامضة من حيث الجوهر بين التطبع والعالم.

إن العقد بين جيرلاندايو Ghirlandaio (١٤٤٩ – ١٤٩٤ أفضل مصوري الجداريات في فلورنسا، وكان مايكلانجلو تلميذا متدربا على يديه) وبين رئيس دير «مستشفى أبرار فلورنسا» فيما يتعلق بضورة «سجود المجوس» يوضح أن الرسم الذي يجد فيه الحس الاقتصادي ما يحسبه هو أيضا الذي يشبع الحس الديني، وذلك بتحقيق التناسب بين القيمة الاقتصادية للألوان والقيمة الدينية لحملة هذه الألوان في الصور المقدسة، وبرسم المسيح أو العذراء بلون الذهب واستخدام اللازورد في إبراز قيمة إيماءة للقديس يوحناة ولكن من المعروف عن طريق اعمال جاك لو جوف Goff (المؤرخ الفرنسي المولود عام ولكن من المعروف عن طريق اعمال جاك لو جوف Hogoff (المؤرخ الفرنسي المولود عام العني التخصص في تاريخ القرون الوسطى ومدنية الغرب في العصر الوسيط) أن روح الحساب عند التاجر وجدت تطبيقا لها في الدائرة الدينية بالمعنى الدقيق، فظهور المطهر

(المعبر الى الجنة في العالم الآخر) الذي أدخل المحاسبة في النسق الديني قد تطابق مع مواد البنك (١٩).

ويكفى أن نضيف الإشباع الأخلاقى (والسياسى) الذى يحققه إدراك تمثيل منسجم وتوافقى، متوازن وباعث على الطمأيننة للعالم المرئى، وببساطة، لذه ممارسة مجانية دون تبرير لقدرة تأويلية، لكى نرى أنه فى حالة إنسان القرن الخامس عشر. فإن تجربة الجمال فيما يمكن أن يكون لها من إعجاز ناشئة عن علاقة الاندماج المتبادل الذى يتحقق بين الجسم الذى تلقى تنشئة اجتماعية وموضوع اجتماعى يبدو أنه صنع لاشباع كل الحواس التى تأسست اجتماعيا: حس النظر وحس اللمس وكذلك الحس الاقتصادى والحس الدينى.

ويمثل التحليل التاريخي الذي يتخلى عن العموميات اللفظية لتحليل الماهية لكي يتغلغل في الخصوصية التاريخية لموقع معين والحظة معينة انتقالا ضروريا، ولحظة حتمية (ضد النزعة النظرية الفارغة) لابد أن يتم تجاوزها (ضد النزعة التجريبية المفرطة العمياء). لكل بحث علمي حقيقي عن («اللامتغيرات» وتستطيع معرفة الشروط والاشتراطات التاريخية بالمعنى الدقيق للذة العين في القرن الخامس عشر أن تؤديء الى ما يشكل دون شك المبدأ اللامتغير الثابت، المبدأ العبر تاريخي للإشباع الفني بمعنى الكلمة، ذلك التحقيق المتخيل للقاء السعيد على نحو شامل بين تطبع تاريخي والعالم التاريخي الذي يحاصر هذا التطبع والذي يقطنه هذا التطبع.

<sup>19 -</sup> J. Le Goff The Usurer and Purgatory, in The Dawn af Modern Banking, Los Angeles, Yale University 1979, p. 25 - 52 aussi, La Naissance du Purgatoire, Paris, Gallimard, 1981.

١٩ لوجوف. المرابي والمطهر في فجر الاعمال البنكية الحديثة (بالأنجليزية) وكذلك مولد المطهر بالفرنسية.

# نظرية من خلال فعل القراءة

كن حذرا إذا كنت لا ترغب فى أن تأخذ أثناء هذا اللقاء مع چاك ومعلمه الحق على أنه الباطل والباطل على أنه المحدث على أنه الحق. وها قد أصبحت محنكا وسأغسل يدى منك.

دینیس دیدور فی روایة جاك القدری

رأيت كثيرا جدا في الراويات أنني أنا الذي أدفع، وأعطى قوة التصديق و«الحياة» لتعبيرات لايكلف معظمها المؤلف شيئا (وأنا أتكلم عن أفضل الروايات، حيث ٥٧٪ من الجمل قابلة للتغيير حسب المشيئة ad libitum جهة أخرى «في الحياة» مع المدركات الحسية الجارية)

بول قاليرى

«عندما ماتت الآنسة إميلى جريرسون Grierson ذهبت مدينتنا كلها إلى الجنازة: فالرجال حركتهم عاطفة احترام لصرح أثرى قد اختفى والنساء دفعهن على الأخص فضول لرؤية مافى داخل منزلها الذى لم يره أحد منذ عشرة اعوام، باستثناء خادم مسن يعمل بستانيا وطباخا فى أن معا(١). وتبدأ القصة كما تبدأ أى قصة، مطابقة لقواعد النوع الأدبى: شخصية رئيسية هى الآنسة إميلى جريرسون مرسومة بعناية باعتبارها شخصية

<sup>1 -</sup> W. Faulkner, "Une rose Pour Emily" in Treize Histoires, Paris, Gallimard, 1939. P. 135. وليام فوكنر قصة «وردة لإميلي» في م بموعة ثلاث عشرة قصة مترجمة الى الفرنسية.

بارزة، وشخصيات ثانوية مقسمة حسب الجنس وتتطابق سماتها المميزة مع القالب المتكرر (نزعة الانقياد عند الرجال وفضول النساء)، وراو يقبل المواضعات المعتادة للنوع الأدبى، ويماثل المجموعة بدقة (نحن وجدنا، قرأنا مدينتنا)، بالإضافة الى عدد مترابط من المؤشرات الزمانية على وجه الخصوص (منذ عشرة اعوام) التى تقدم ما لا يعرف من الغرائب.

ولتقديم الآنسة إميلى الأثر المجيد الباقى من ماض اضمحل (صرح منهار Fallen بالإنجليزية). كدس فوكنر علامات لافاعلية لها إلا قيمة المظهر ولكنها ملائمة بإحكام لتحريك الافتراضات المسبقة للفهم المشترك كانها عدد مماثل من النوابض، وهى نفسها التى يحشدها الروائيون العاديون فى العادة دون أن يدروا لإحداث تأثير الواقع.

فهو يرتكز مثلا على فكرة النبالة – وكل ما تتضمنه العبارة الشهيرة «للنبالة التزاماتها»، المستشهد بها صراحة في النص، لاستحصار صورة شخص مسن شديد الوقار، أخر الباقين من عائلة كبيرة حل بها الخراب ورمز للتقاليد السالفة، وكذلك لاستثارة كل التوقعات المغروسة في هذا النوع من الجوهر الاجتماعي.

إن فكرة النبالة – وهى حكم مسبق ملائم مؤسس اجتماعيا ومن ثم مزود بكل قوة يمتلكها ما هو اجتماعى – تعمل فى أن معا بوصفها مبدأ لبناء الواقع الاجتماعى مقبولا ضمنيا من جانب الراوى وشخصياته كما هو مقبول من جانب القارىء، وبوصفها مبدأ للتوقعات التى تجد فى المعتاد تأكيدها فى الوقائع بمقدار ما يكون للنبالة وضع ماهية تسبق الوجود وتنتجه، مستدعية أو مستبعدة بحكم التعريف بعض المكنات. إن قوة الافتراض المسبق تبلغ من الشدة، وإن فروض الاستقراء العملى للتطبع تبلغ من الرسوخ، درجة يقاومان فيها ماهو واضح جلى:

«أريد قليلا من الزرنيخ - نظر إليها الصيدلى، وحدقت فيه مباشرة دون أن تطرف عينها ووجهها يشبه راية مرفرفة. وقال الصيدلى ولكن طبعا - اذا كان هذا ما تريدينه فمعنى الكلمات والافعال متعين سلفا بواسطة الصورة الاجتماعية للشخصية التى تصدرها، وحينما يتعلق الأمر بشخصية فوق مستوى الشبهات جميعا فإن مجرد فكرة القتل تصير مستبعدة.

إن توقعات الفهم المشترك أشد قوة من شهادة الوقائع؛ الحقيقة الرسمية (ذلك مثل اليوم الذي اشترت فيه سم الفئران، الزرنيخ» «مكتوب على العلبة [...] «للفئران». أكثر تأثيرا من الإقرار المتباهى المعتوة أو الكلبى (قالت للصيدلى «أريد بعض السم»، فهنا توجد كل الإشارات المريبة التي يكدسها المؤلف – «الرائحة» وجنون إميلى وهي تقول «إن والدها

لم يمت» الغ – والتى يتم تجاهلها أو تنحيتها عن الوعى على نحو نسقى سواء من جانب مواطنى إميلى أو من جانب القارىء. («لم يقل أحد حينئذ أنها مجنونه، وقد اعتقدنا أنها لا تستطيع أن تسلك على نحو مختلف. وقد استرجعنا كل الشبان الذين أبعدهم والدها ونحن نعرف أنها حينما وجدت نفسها بلا سند، وجب عليها التشبث بمن جردها من الملكية، كما يفعل الناس عادة»). ولم يكتشف سكان جيفرسون الحقيقة إلا بعد موت إميلى أى بعد اربعين عاما من «حدوث الوقائع» فإميلى قد دست السم لعشيقها واحتفظت بجثته فى منزلها طوال تلك السنين، ولايكتشف القارىء تلك الفعلة الشنعاء إلا فى آخر صفحة من القصة.

### روايــة عاكســـة

وماكنا سنمتك ما يزيد على حبكة محكمة الصنع لروائى ينتمى إلى الواقعية الجديدة لو لم يظهر بالرجوع إلى الوراء أن فوكنر عن طريق تلاعب ماهر بالتعاقب الزمنى قد صمم قصته باعتبارها شركا، فقد استخدم الافتراضات المسبقة للوجود اليومى ومواضعات النوع الروائى للإسهام على طول القصة فى تشجيع استباق معنى قابل للتصديق نجده بغتة قد تم تكذيبه فى النهاية. إن فوكنر فى الحقيقة يصور انتهاكا مزدوجا للثقة، فى المحل الأول فيما قامت به إميلى حينما سمحت لنفسها باستغلال التصور الخرافى إلى هذه الدرجة أو تلك عن الارستقراطية «نحن تخيلناهم فى أغلب الأحيان شخصيات فى لوحة مرسومة») والاجماع حول معنى العالم الذى يؤسسة الاتفاق المضمر بين التطبعات لكى تخدع الصيدلى وكل مواطنيها وخاصة من الرجال، الأكثر استعدادا من النساء وثرثرتهن، لإلحاق افتراض مسبق ملائم بالحقيقة الرسمية العمومية. وفى المحل الثانى فيما قام هو به بالنسبة الى القارىء، باستخدامه كل ما يوافق عليه القارىء ضمنا فى «عقد القراءة» لتوجيه اهتمامه نحو مؤشرات زائفة واثار زائفة، وتحويله عن دلالات زمنية على وجه الضوص يبذرها دون أن يدع شيئا منها يظهر فى مجرى القصة، على طريقة مؤلف جيد الصوايات البوليسية، ولن يستطيع الا قارىء منهجى مثل مناحيم بيرى(٢) Menakkem Perry

<sup>2 -</sup> M. Perry, Literary Dynamics, How The Order af a Text Creates Its Meanings (Poetics and Comparative Literature).

٦ - وهكذا بالنسبة للصفحات الثلاث الأولى من القصة: «منذ ذلك اليوم فى عام ١٨٩٤ «الجيل التالى» أول يناير دون إشارة
 للسنة، قبل ثمانى أو عشر سنوات مر مايقرب عن عشر سنوات على وفاة الكولونيل سارتوريس «قبل ثلاثين عاما، بعد مرور
 سنتين على موت والدها وبعض الوقت على هجر عشيقها لها».

(بمقدار ما يكون هناك أساس للكلام عن عقد، للإشارة إلى الثقة الساذجة التي يضعها القارىء في قراعه، وحركة الاستغراق الذاتي التي بواسطتها يسقط نفسه بكليتها على القراءة حاملا معه كل الافتراضات المسبقة للفهم المشترك). وللقيام بنلك القطيعة فهو يتسلح باجراءات، مثل بعثرة المؤشرات المقدر لها أن تمر أولا غير ملحوظة وتشبه اجراءات الرواية البوليسية شبها كبيرا، ولكن يون أن يطلب من هذه الاجراءات العادية أن تسمح للقارىء بأن يدرج مرة ثانية، بالرجوع الى الوراء، في منطق العالم العادي حلا للعقدة له مظهر غير عادى، فهو يستخدمه هنا لتشبيجع التوقعات شديدة العادية ولكي بحيطها على أفضل وجه، ولكي يتنكر لها بواسطة خاتمة غير عادية بالفعل بل وتبلغ من خرق كل توقع درجة عالية على أي حال بحيث تستدعى قراءة ثانية أو، على أقل تقدير، نوعا من التلخيص العقلي يفرض على القاريء أن يكتشف على الاقل بطريقة مختلفة التعمية التي وقع ضحية لها كما كان شريكا فيها. إن القارىء الذي تتطلبه «وردة لإميلي» على نحو مضمر هو هذا القارىء غير العادى، ذلك القارىء «في أعلى مرتبة» كما يقال أحيانا (دون أن يُطرح أبدا السؤال عن الشروط الاجتماعية لإمكان هذه الشخصية الغربية)، أو بلفظ أدق مابعد القاريء métalecteur (الذي يجعل القراءة موضوعا لقراعه) الذي لا يقرأ القصة ببساطة ولكنه يقرأ القراءة العادية للقصة، والافتراضات المسبقة التي يلتزم بها القارىء، وتجربته العادية في الزمان والفعل وتجربته في قراءة قصة «واقعية» أو قائمة على المحاكاة، والمفترض انها تعبر عن واقع العالم العادى وعن التجربة العادية لهذا العالم.

إن وردة لإميلي» هي في الحقيقة رواية انعكاسية ورواية عاكسة تتضمن في صميم بنيتها برنامجا (بمعنى برنامج في نظرية المعلومات) ينعكس على الرواية والقراءة السانجة. وعلى طريقة الأختبار أو الآلية التجريبية تتطلب تلك الرواية القراءة المتكررة وكذلك المزبوجة وهي القراءة الضرورية لتجميع انطباعات القراءة الأولى السانجة، والتكشفات المنبثقة عند القراءة الثانية من الإضاءة الارتجاعية التي تسلطها معرفة حل العقدة المكتسبة في نهاية القراءة الأولى على النص، وخاصة على الافتراضات المسبقة للقراءة «الروائية» بطريقة ساذجة. وهكذا فإن القارىء الواقع في هذا النوع من الشرك – وذلك بمثابة حث حقيقي لذلك القارىء على عقيدة مغايرة allodoxia متناقضة تناقضا حقيقا مادامت ناجمة عن التطبيق الطبيعي للافتراضات المسبقة للعقيدة الأصلية مضم على أن يفضي على الملأ بكل ما ينسبه عادة دون أن يدرى إلى مؤلفين لايدرون فضلا عن ذلك أنهم يتطلبون ذلك منه.

وبارتكاز فوكنر على مجمل الافتراضات المسبقة التى يلتزم الناس بها ضمنيا، وعلى تجربة العالم العادية والتجربة العادية للقراءة، فقد وضع في الصدارة مجملا من السمات

التى نوجه الانتباه إلى الاتجاه العكسى وتحجب البنيه الحقيقة وعلى الاخص فى بعدها الزمنى. وهو يدفع القارىء بإيقاع الاضطراب فى الترتيب الزمنى إلى توقعات سيتم إحباطها فى النهاية مع الافضاء إليه، فى عدم انتظام مدبر، بوعى بحدث غير متوقع، وبالمؤشرات الزمنية التى يمكن أن تسمح له بأن يخلص القصة من عدم الاستمرار، ومن ثم بأن يمسك من خلال ترتيب التعاقبات الواقعية بالدلالات وبصلات السببية والغائية التى لا تظهر الا بالرجوع إلى الوراء انطلاقا من التكشف الختامى.

ولإحداث هذا التأثير فإنه يرتكز في المحل الأول على الافتراضات المسبقة واجراءات الكتابة والقراءة الروائية. وعلى طريقة الروائي الذي يتظاهر بتصديق ما يرويه والذي يطلب من القارىء أن يقرأ قصته متظاهر بنسيان أن الأمر يتعلق بحكاية خيالية، فإن فوكنر يضفى الثقة على قصته الظاهرية باستعمال دائم لكلمة «نحن» أو للكلمات غير الشخصية التي تعبر عن إجماع عام لاينسب الى اسم محدد مثل «اعتقد الجميع»، «قالت كل السيدات»، فهو يقدم نفسه بهذه الطريقه باعتباره المتكلم باسم الجماعة، حيث يتفق كل عضو مع كل الآخرين فيما يقره كل فرد منهم لنفسه دون أن يدرى، في القضايا المقومة لرؤية العالم رؤية مشتركة والتي لا يدرك فيها الوعى وجوده (في فلسفة سارتر عن النبالة لكي يوحي بأن تلك الغرائب غير قابلة لأن تنسب الى الجنون بل هي ترجع الى اصطناع موقف العظمة والكبرياء الارستقراطيتين.

وحينما يطلب من القارىء أن يقرأ قصته وفقا للعرف المقر باعتبارها قصة متخيلة حقيقية، فإنه يعطيه الصلاحية ويشجعه على أن يدخل الى القصة الافتراضات المسبقة التى ينغمس فيها فى الحياة، كما يدخل رؤيته اليومية، مثل مايدفع الى إيلاء مزيد من الثقة للرؤية الذكورية الرسمية التى تبجل المواضعات والأعراف، بالنسبة الى رؤية النساء اللائى يملن من الناحية السوسيولوجية الى طرح الحقائق الرسمية أى الذكورية للتساؤل، وهى التى قدم لها الكشف النهائى تبريرا(1).

ولكنه يدمج أيضا في كتابة القصة تمكنه العملى من الافتراضات المسبقة للكتابة والقراءة العاديتين وهي التي يكون محكوما عليها أثناء قراءة كتاب بدءا من البداية إلى

<sup>3 –</sup> من البديهي أننا اسنا في حاجة الى أن ننسب الى المؤلف وعيا صريحا بالآليات التى يضعها موضع التطبيق والتي يمتلك مثل كل عنصر اجتماعي فاعل سيطرة عملية عليها، ومن ثم فمن المحتمل أنه لم يطرح على نفسه السؤال عن جنس القاريء المفترض. ولماذا يفعل ذلك مادامت الآلية وفقا لأى احتمال ستعمل بنفس الدرجة من الإحكام في حالة أن يكون القارىء امرأة.

النهاية بأن تمر غير ملحوظة، كما يدمج معرفته العملية بالفجوة بين القراءة الساذجة التي تكون مذعنة متعجلة غير مدققة ولا تشغل نفسها بإعادة بناء البنية الكلية للأزمنة والأماكن والقراءة «الدارسة» للقارىء المحترف التي تستطيع الانطلاق عبر انعطافات متعددة إلى الوراء، والتي تجعل بإقامتها الترتيب الزمني الحقيقي للأحداث كل التصميم المخادع الموحى به الى القارىء الساذج متطاير الشظايا. والدليل المرئي على هذا التمكن المزدوج تقدمه عبارات مثل «كانت تبدو» «وكانت عيناها تبدوان» التي تذكّر بوجهة نظر الروائي والتي ستظهر بالرجوع الى الوراء باعتبارها تذكرة بجهل سكان بلدة إميلي بحقيقة تلك الشخصية وأفعالها. إن هذه الكتابة الانعكاسية تستدعي إعادة قراءة انعكاسية تختلف عن الشخصية وأفعالها بل هذه الكتابة الانعكاسية تستدعي إعادة قراءة عقدة رواية بوليسية نعرف حل لغزها، في أنها تعمل لا على مجرد اكتشاف اعدة قراءة عقدة رواية بوليسية نعرف حل لغزها، في أنها تعمل لا على مجرد اكتشاف مجمل المؤشرات المضللة بل اكتشاف خداع النفس self - deception (بالإنجليزية) الذي استسلم له القارىء الواثق والإجراءات والآثار المرتبطة على الأخص بالبنية الزمانية القصة وللقراءة التي عرف الروائي بواسطتها كيف يوقظ الافتراضات المسبقة الاجتماعية التي تؤسس التجربة الساذجة بالعالم والزمان.

## زمن القراءة وقراءة الزمن

اذا اكتفينا بهذه القصة لا يكون من المؤكد أننا نستطيع أن نتكلم عن «مفهوم الزمان» عند فوكنر الذى تكلم عنه سارتر فى مقال شهير (٥). إن عمل فوكنر كروائى يدفعه الى (أو يفرض عليه) العكوف على العلاقة بين زمن الممارسة وزمن القص، وقد صمم على أن يقطع الصلة بشكل جلى مع التصور التقليدى للرواية ومع التمثيل الساذج القائم على التسلسل المطرد لتجربه الزمن: يقول سارتر حينما نقرأ الصخب والعنف يصدمنا أولا ألوان الغرابة فى التقنية. لماذا هشم فوكنر زمن قصته ولماذا أوقع الاضطراب فى شنوره؟ لماذا كانت النافذة الأولى التى تفتح على هذا العالم الروائى هى وعى شخص أبله؟ وسيستهوى القارىء البحث عن معالم الطريق وأن يعيد لنفسه بناء التعاقب الزمنى (ص ٦٥). ولكن أيمكن أن يكون هذا على وجه التحديد مايريد المؤلف الحصول عليه من القارىء: أن يشرع في إقامة معالم الطريق وإعادة البناء التى لاغنى عنها «ليهتدى إلى طريقه» وأن يكتشف في إقامة معالم الطريق وإعادة البناء التى لاغنى عنها «ليهتدى إلى طريقه» وأن يكتشف حينما يهتدى الى طريقه بسهولة فائقة كما هى الحال فى

<sup>5 -</sup> J.P. Sartre: A propos de" Le Bruit et La Fureur". La Temoralité chez Faulkner, Situations I, Paris, Gallimard, 1947, P.65- 75

سارتر، «حول الصخب والعنف» مفهوم الزمان عند فوكنر في مواقف الجزء الأول.

الروايات المنظمة وفقا للمواضعات السائدة (وخاصة فيما يتعلق بالبنية الزمنية للقص). أى حقيقة التجربة العادية بالزمن وتجربة القراءة العادية لقص هذه التجربة.

وتشبه روايات فوكنر أعمال الفن الحركى التى تتطلب لتحقيقها التعاون النشيط من جانب المتفرج. فهى أيضا آلات حقيقية لارتياد الزمن، إن تكن بعيدة عن أن تقترح نظرية مكتملة للطابع الزمنى الذى تكتفى بإيضاحه فهى تفرض على القارىء أن يقوم هو نفسه ببناء تلك النظرية معتمدا على العناصر المقدمة فى القصة نفسها حول موضوع التجربة الزمنية للشخصيات، بل معتمدا على الأسئلة والتأملات حول التجربة الزمنية الخاصة بالعناصر الفاعلة المحركة وبالقارىء، وهى اسئلة وتأملات يفرضها عليه طرح اجراءات القراءة الروتينية للتساؤل. وفى الحقيقة إن القصص الفوكنريه – على طريقة القطع التجريبي للإغفاء العقيدي (سبات الرأي) الذي يمارسه احيانا أصحاب المدرسة الإثنوميثوبولوجية ethnométhodologues (الذين يتبعون منهج فلسفة الظواهر ويعتبرون الواقعة الاجتماعية نتاجا للفاعلية بين النوات الفردية ونتاجا لتعدد التصورات والتمثيلات) – حينمايوحون إلى طالب تسأله امه أن يذهب ليحضر اللبن من المطبخ أن يجيب: «ولكن أين المطبخ» – تنكر الاتفاقات المضمرة التي يرتكز عليها الفهم المشتركة التي تؤسس التجربة يربط الروائي التقليدي بقارئه – وتطرح للتساؤل العقيدة المشتركة التي تؤسس التجربة الاعتقادية بالعالم وبالتمثيل الروائي لهذا العالم.

وفى الالتحام الواعى بالمشروع شديد الغرابة فى ابتذاله الظاهر – الذى ينحصر فى قص حكاية – أى أن يضع المرء نفسه داخل العلاقة التى فُرض عليها التبعيد والحياد مع الممارسة ومع منطقها النوعى وهى علاقة يستلزمها الفعل الاجتماعى للقص – فإن فوكنر وجد نفسه مسوقا الى ان ينقش فى صميم بنية قصصه استجوابا شديد العمق حول تجربتنا مع الطابع الزمنى سواء فى الحياة أو فى حكاية عن حياتنا أو حياة الآخرين. وهذا الاستجواب وبدايات الاجابة التي يقدمها بوسائلة الخاصة باعتباره كاتبا هما دعوة لانتاج نظرية فى التجربة الزمنية ليست بالتعبير الصحيح نظرية فوكنر فضلا عن أن تكون النظرية التى ينسبها سارتر الى فوكنر.

ولن يستطاع بناء هذه النظرية الا بشرط التخلى عن الفلسفة التلقائية فى الطابع الزمانى وتجاوزها، ونجد أشد تجليات هذه الفلسفة نموذجية فى التمثيل الروائى، وخاصة فى صيغته الخاصة بالسيرة الشخصية. وهذه الفلسفة التلقائية عن الفعل وعن قص الفعل التى يدمجها الروائى «السابق على فوكنر» وكذلك المؤرخ على الأغلب فى كتابة التاريخ والتى تجد امتدادها الطبيعى فى الفلسفة (الهوسرلية أو السارترية) عن الوعى الزمانى لابد أن تمنع النفاذ الى المعرفة الحقة ببنيه الممارسة: فإن إنتاج الزمان الذى يتحقق فى

الممارسة وبواسطتها لايربطه شيء بتجربة الزمن (بمعنى كلمة Erlebnis الألمانية أي عملية ذاتية، خبرة) حتى اذا افترض تجربة (بمعنى Erfahrung اكتساب المعرفة والمزاولة) أو كما يقول سيرل Searle مجملا من افتراضات الخلفية Searle (بالانجليزية).

وقد قدم لنا فوكنر الكثير من الأمثلة على هذه الافتراضات حينما يتعلق الأمر بتلك التى تدعم فروض أهل بلدة إميلى عن اتجاه علاقتها بعشيقها، هومر بارون أو تكهنهم بمستقبل هذه الصلة، أو تلك التى تدعم أحكامهم الاجماعية أو القاطعة: «وهكذا ففى اليوم التالي كان الجميع يقولون: إنها ستنتحر، وكلنا وجدنا أن ذلك هو أفضل مايتعين عليها أن تفعله ففى بداية تلك العلاقات مع هومر بارون قلنا جميعا أنها ستتزوجه، ولكن بعد ذلك قلنا كلنا..»

إن كل عنصر فاعل يضع نفسه داخل تيار الزمان (يتزمن) في الفعل نفسه الذي يتجاوز بواسطته الحاضر الفوري نحو المستقبل المتضمن في الماضي الذي يكون تطبعه نتاجا له، فهو ينتج الزمان في الاستباق المتوقع لما سيقبل à venir (المستقبل) الذي هو في نفس الوقت تحقيق عملي للماضي. ويمكن على هذا النحو التخلي عن التمثيل الميتافيزيقي للزمن باعتباره واقعا في ذاته، خارجيا ومتقدما على الممارسة بون قبول لقلسفة الوعى التي هي عند هوسرل مرتبطة بالفكرة (التأسيسية) للتزمن أو وجود الذات في الزمان، وهو ليس الفاعلية المقومة لوعي متعال منتزع من العالم كما هي الحال عند هوسرل، وليس وجود الذات الانسانية، الوجود هناك Dasein (الوجود في العالم وجودا خاصا بالفرد)، كما هي الحال عند هيدجر، ولكن وجود تطبع متناغم مع تطبعات أخرى (وذلك ضد فكرة هوسرل عن ما بين ذاتيات متعال). إن العلاقة العملية بالعالم وبالزمن وهي مشتركة بين مجموع من العناصر الفاعلة أي البشر يدمجون نفس الافتراضات المسبقة في بناء معنى العالم الذي ينغمسون فيه، هي التي تؤسس تجربة هذا العالم باعتباره عالم الفهم المشترك (الحس العام). إن التطبع باعتباره حساً عمليا أو منطقا للمارسة وهو نتاج اندماج بني العالم الاجتماعي وخاصة ميوله الباطنة المحايثه وإيقاعاته الزمنية - يولد افتراضات مسبقة، ( assumptions بالإنجليزية) واستباقات بما أن مجرى الأشياء يؤكدها في المعتاد، فهي تؤسس علاقة من الألفة الفورية أو التواطؤ الانطولوجي مع العالم المالوف غير قابلة إطلاقا للاختزال إلى علاقة بين ذات وموضوع.

<sup>6 -</sup> Cf. J.R. Searle, Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind, Cambridge University Press, 1983.

چي. ر . سيرل القصدية مقال في فلسفة العقل (بالأنجليزية).

وبإيجار إن التطبع هو مبدأ تشكيل البنية الاجتماعية للوجود الزماني، لكل الاستباقات والافتراضات التي نبني من خلالها عمليا معنى العالم، أى دلالته، وكذلك وبون قابلية للفصل، توجهه نحو ما سيقبل à venir ، نحو المستقبل. وهذا هو مايدفعنا فوكنر إلى اكتشافه عن طريق إيقاع الاضطراب بطريقة منهجية في معنى اللعبة الاجتماعية التي نغمس فيها سواء في تجربتنا بالعالم أو في القراءة السانجة للقص الساذج عن تلك التجربة. ومعنى اللعبة هو ايضا معنى تاريخ اللعبة وروايه ذلك التاريخ. أي ما سيقبل (المستقبل) الذي يقرؤه فوكنر مباشره في حاضر اللعبة والذي يسهم في جعله يجيء عن طريق توجيه الذات بالنسبة إليه دون اضطرار لوضعه صراحة في مشروع واع، ومن ثم فهو يسهم في تأسيسه باعتباره مستقبلا ممكنا.



## DA CAPO ابتداء من البراس الإيهام والإيمان الجماعي باللعبة L'illusion et l' illusio

جعل الشيء حقيقا يتضمن إعطاء الإيهام الكامل بالحقيقة، باتباع المنطق المعتاد للوقائع لا بنسخها حرفيا في اختلاط تعاقبها. وأنا استنتج من ذلك أن الواقعيين من أصحاب الموهبة كان يجب أن يطلق عليها بالأحرى أصحاب نزعة الإيهام [...]. فكل واحد منا إذن يصنع لنفسه ببساطه إيهاما بالعالم، وهو إيهام شعرى عاطفي حافل بالفرحة والحنين السودادي، أو بالقذارة والأحزان تبعا لطبيعته. وليس للكاتب من رسالة أخرى إلا أن يعيد بإخلاص إنتاج هذا الإيهام بكل طرائق الفن التي تعلمها والتي يستطيع أن يستعملها.

جی دی موبا سان

ينبغى إذن الإقرار بأن التحليل التاريخي هو الذي يسمح بفهم شروط «الفهم»، أي، الاستحواذ الرمزى الواقعي أو المتخيل على موضوع رمزى يستطيع أن يصحب هذا الشكل الخاص من الاستمتاع الذي نسميه استمتاعا جماليا.

وذلك دون أن نجعل من معرفة الحقيقة، التاريخية شرطا ومقياسا للذة الجمالية (وهذا يؤدى بنا إلى استنكار المتع الأدبية أو الفنية التى هى وفقا لأسطورة امفيتريون Amphitryon نتاج لسوء الفهم) (تنكر زيوس فى هيئته ليغوى امرأته).

إن «التفكيك غير الورع للقص الخيالى» – الذى يقدم نفسه باعتباره تمويها ووهما مثل القص الأدبى (على الأقل حينما يكون قد وصل الى وعى بذاته)، أو – كما يلاحظ سيرل – القص الذى يخذ مأخذ الجد ما يقوله ويقبل تحمل مسؤليته ومن ثم الذى يكون مقتنعا بالخطأ مثل قصص الخيال العلمى يؤدى إلى أن نكتشف مع مالارميه أن أساس التصديق (والاستمتاع الذى يجىء به التصديق) يكمن فى الايمان الجماعى باللعبة (العبة أو العلمية باللعبة بوصفها لعبة، وقبول الافتراض المسبق الأساسى بأن اللعبة الأدبية أو العلمية تستحق عناء مزاولتها وأن تحمل على محمل الجد. فالإيمان الجماعى الأدبى باللعبة؛ الذى يؤسس تصديق أهمية أو فائدة القص الادبى هو الشرط الذى يكاد الا يكون ملحوظا دائما للذة الجمالية التى هى دائما فى جانب منها لذة ممارسة اللعبة والاشتراك فى القص الخيالي والاتفاق الكامل مع الافتراضات المسبقة للعبة، وهو كذلك شرط الإيهام الأدبى وتثير التصديق (وذلك أدق من «تأثير الواقع» الذى يستطيع النص أن يحدثه).

ولكى نفهم تأثير هذا التصديق نفسه بتمييزه عن التأثير الذى يحدثه النص العلمى أيضا ينبغى عند اتباع تحليل فوكنر أثناء فعل القراءة أن نلاحظ أن هذا التأثير يرتكز على الاتفاق حول الافتراضات المسبقة أو بدقة اكبر مخططات البناء التى يدمجها القاص والقارىء (وفى الحالة التى حللها باكسندال الرسام والمتلقى) فى انتاج استقبال (تلقى) العمل والتى تصلح لأنها مخططات يشترك القاص والقارىء فى امتلاكها لبناء عالم الفهم المشترك (الحس العام) (فالاتفاق شبه الشامل حول هذه البنى وعلى الأخص البنى المكانية والزمانية هو أساس الإيمان الجماعى الأساسى وتصديق واقعية العالم).

ويمد فلوبير نطاق تساؤلات مالاراميه حول أسس التصديق الذي يمكن اعتباره متعلقا بالدارسين مع تعميق تلك الأسس مادام هذا التصديق مرتبطا بوجود مجالات تشترك في افتراض وقت فراغ الدراسة Skholè ، وهو يفعل نفس الشيء مع تساؤلات فوكنر حول أسس تصديق ما يعبر عنه النص ويحدث ذلك في ألوان من القص تستخدم تأثير التصديق لطرح السؤال حول أسس تأثير التصديق ففلوبير لا يكتفي بتصوير شخصيات مثل فريدريك أو مدام أرنو تعيش على نحو أدبى مغامرة أدبية، أسطورة عاطفة عظمى (حب

كبير) مستحيلة – تدفع تصديق الأدب أى تصديق القص فى اتجاه اللاواقع وصولا إلى المعايشة الواقعية للقوالب التقليدية المستهلكة الى أقصى مدى فى القص، مثل أسطورة نقاء العشق (يبدو لى أنك ماثلة أمامى عندما اقرأ فقرات الحب فى الكتب). وهو يربط هذا النزوع عند بطله إلى أن يأخذ مأخذ الجد أو هام الفن والحب وإلى عدم مواجهة الواقع إلا من خلال توقع أدبى محكوم عليه بخيبة الأمل بنوع من الطابع المرضى (الباثولوجي) فى التصديق الأولى لواقعية الألعاب الاجتماعية وبعجز فى الولوج الى الايمان الجمعى باللعبه، باعتباره إيهاما بالواقع المقتسم جماعيا والمقر جماعيا. وهو يعقد الصلة صراحة بين هذا الميل الذى لايمكن كبحه الى الهرب فى القص الخيالى الذى يشارك فيه فلوبير بطله فردريك، والذى حققه على نحو ايجابى بكتابة رواية التربية العاطفية التى جسد فيها موضوعيا هذا الميل، وبين نوع من العجز عن أخذ مأخذ الجد كل ألعاب المجتمع الأكثر واقعية، وعالم الفهم المشترك، والتجربة الاعتقادية بالعالم المشترك التى تنتجها تنشئة اجتماعية ناجحة، أى قادرة على إدماج بنى مشتركة مقتسمة تؤسس ما يسميه دور كايم اجتماعية ناجحة، أى قادرة على إدماج بنى مشتركة مقتسمة تؤسس ما يسميه دور كايم الجتماعية ناجقة، ويواسطتها الاتفاق أو الإجماع حول معنى العالم.

وبإيجاز إن معاودة الرجوع دون كلل من روايات «مدام بوفارى» إلى «بوفار - وبكوشيه» مروراً «بالتربية العاطفية» إلى شخصيات تحيا الحياة كأنها روايه لأنها تحمل القص الخيالى محمل الجد بدرجة مفرطة لغياب القدرة على أخذ الواقع بجدية، وهى شخصيات ترتكب «خطأ فى المقولة» erreur de Catégorie (أى الخلط بين أنماط مختلفة من التجريد والعمومية) يشبه تماما خطأ الروائى الواقعى وقارئه، تجعل فلوبير يذكرنا ان النزوع إلى إضفاء الواقعية على الأخيلة القصصية (إلى حد الرغبة فى مطابقة وافع الوجود مع تلك الأخيلة مثل دون كيشوت وإما بوفارى أو فريد ريك فى التربية العاطفية) ربما يجد أساسه فى نوع من الانفصال أو من عدم الاكتراث وهو صيغة سلبية من السكينه ataraxie الرواقية (الناشئة عن الاتزان وعدم الاكتراث) يدفع المرء الى أن يرى الواقع باعتباره وهما وإلى أن يدرك الإيمان الجماعى فى حقيقته باعتباره «وهما جيد التأسيس» اذا استعدنا التعبير الذى استعمله دور كايم فى وصف الغيبيات.

ان اخذ الايهام الادبى مأخذ الجد هو بمثابة وضع إيمان جماعى فى مواجهة إيمان أخر، ايمان مقصور على قلة محظوظة Happy Few (بالإنجليزية) هو الايمان الأدبى عقيده الكتبة (المثقفين) امتياز الذين يستمدون معيشتهم من الأدب والذين يستطيعون بواسطة الكتابة أن يعيشوا الحياة باعتبارها مغامرة أدبية، فى مواجهة الإيمان الجماعى الأكثر شيوعا والمنتشر انتشارا شاملا، إيمان الفهم المشترك. لقد كان سانشو بانزا بالنسبة إلى دون كيشوت بمثابه الخادمة التراقية thrace (ذات النزعة العملية) بالنسبه الى

الفيلسوف اليوناني طاليس، فهما تذكير دائم بواقعية عالم الحس المشترك العالم المشترك، الذي يقتسمه الجميع على وجه التقريب، والذي يختلف عن العوالم الخاصة أي تلك الأكوان المصغرة المؤسسة مثل عالم الأدب أو العلم على قطيعة مع الحس المشترك، مع التمسك الاعتقادي بالعالم العادي.

ولكن فلوبير قام بجهده في تحليل اشكال الإيهام وإشكال الايمان الجماعي وعلاقاتهما بواسطة وسائل «نمط تعبير» أدبى بالمعنى الدقيق، معطيا الفرصة بذلك للإحاطة بالفرق بين التعبير الأدبى والتعبير العلمي فإذا طرح مشكلة القص المتخيل في الواقع أو الواقع بوصفه قصا متخيلا فإن ذلك يتعلق بنوع من القص هو بلا شك أكثر من أي نوع آخر ملاحمة لإنتاج ايهام بالواقع. ويرجع ذلك الى أنه مثل فوكنر يضع موضع التطبيق البني الأكثر عمقا للعالم الاجتماعي وهي في نفس الوقت البني العقلية التي يدمجها القاريء في قراعته وهي مطابقة للعالم الواقعي لأنها نتاج لإدماج بني هذا العالم. كما أنها ملائمة لتأسيس تصديق شديد الاكتمال يتعلق بالقص الذي تبتعثه هذه البني مثلما تؤسس تصديق التجربة العادية للعالم. ولكن هذه البني لايتم استخلاصها باعتبارها بني كما يفعل التحليل العلمي، فهي تسكن تاريخا قصصيا تتحقق داخله وتلبس أقنعه التنكر في أن معا. فالتعبير الأدبى مثل التعبير العلمي يرتكز على شفرات اصطلاحية متواضع عليها وعلى افتراضات مسبقة مؤسسة اجتماعيا، ومخططات تصنيفية تشكلت تاريخيا مثل التضاد بين الفن والمال تنظم كل تكوين (تأليف) «التربية العاطفية» وكل قراعتها. ولكن التعبير الأدبى لايفضى بهذه البنى والأسئلة المطروحة بخصوصها كما يثار الموضوع هنا إلا داخل قصص عيانية، وتجسيدات مفردة، هي اذا تكلمنا بلغة نيلسون جودمان عينات من العالم الواقعي. وهذه العينات التمثيلية المِّنَّلة التي تقدم أمثلة نموذجية - على نحو شديد العينية مثلما تفعل قطعة نسيج بالنسبة الى الثوب بأكمله - عن الواقع الذي يجرى ابتعاثه، تقدم نفسها بذلك مع كل مظاهر العالم في الفهم المشترك فهي أيضا مأهولة بالبني ولكنها متنكرة وراء مظاهر مغامرات ممكنة وأحداث قصصية وأحداث خاصة. وهذا الشكل الموجى الإيمائي الموجز هو الذي يجعل النص الأدبى مثل أجزاء الواقع يفضى بسر البنية ولكن بعد وضع حجاب عليها وقذفها بعيدا عن النظر. وبالتضاد مع ذلك يحاول العلم أن يتكلم عن الأشياء كما تكون دون لطف في التعبير كما يطلب أن يؤخذ مأخذ الجد حتى وهو بحلل أسس ذلك الشكل المتفرد تماما من الإيمان الجماعي الذي هو الإيمان الجماعي العلمي.

## حاشىسة

## من أجل نزعه نقابيه للشمسول الإنسانسي

فيما مضى كان السوفسطائيون يتكلمون إلى عدد صغير من الناس، أما الآن فإن الصحافة الدورية تسمح لهم بأن يضللوا أمة بأكملها. اونوريه دى بلزاك. على خلاف الفصول السابقة فإن هذا الفصل هو فى الواقع، ويريد أن يكون، بمثابة اتخاذ موقف معيارى مؤسس على الاعتقاد بأن من الممكن أن نستخلص من معرفة منطق سيرورة مجالات الانتاج الثقافية برنامجا واقعيا من أجل عمل جماعى يقوم به المثقفون.

ومثل هذا البرنامج يفرض نفسه بإلحاح خاص في أيام التراجع هذه: فتحُّت تأثير مجموع مترابط من العوامل المتلاقية أمست المكتسبات الجماعية الثمينة إلى أقصى مدى للمثقفين مهددة، ابتداء من الاستعدادات النقدية التي هي في أن معا نتاج استقلالهم الذاتي وضمانه. وأصبح الزي العصري هو الإعلان في كل مكان بصخب عظيم عن موت المثقفين، أي نهاية واحدة من أخر السلطات المضادة النقدية القادرة على مناوءة قوي النظام الاقتصادي والسياسي. ويختار أنبياء النكبة أقرانهم بوضوح من بين أولئك الذين يكسبون كل شيء من هذا الاختفاء. فالكتبة المرتزقة الذين يدفعهم كما يقول فلوبير«نفاد صبرهم في أن يروا أعمالهم منشورة أو مجسدة بالتمثيل أو أن يروا أسماءهم معروفة أو موضّعا للتمجيد إلى كل أنواع التورط مع سلطات اللحظة الراهنة، من صحيفة واقتصادية أو سياسية، راغبين في التخلص من هؤلاء الذين يتشبثون بالدفاع عن أو تجسيد الفضائل والقيم المهددُّه، ولكنها لا تزال تتهددهم بإفقاد وجودهم. ومما له دلالة أن واحدا من أشد المثلين نموذجية لهؤلاء «الفلاسفة الصحفيين» كما يسميهم فتنجشتين أخذ ينتقد بودلير صراحة قبل أن يقدم للتلفزيون تاريخا للمثقفين على طريقة تلك الشخصية عند ولتر دى لامير Walter de La Mare التي لا ترى إلا الجانب السفلي من العالم، قواعد الأعمدة والجدران، والأقدام والنعال؛ فلم يرو عن مغامرة المثقفين الضخمة إلا ما استطاع أن يمسك يه في هذا الجانب السفلي من جبن وخيانة ووضاعة وصغار.

وأنا أتوجه بالخطاب هنا جميع الذين يفهمون الثقافة لا باعتبارها تركة، أو ثقافة ميتة يقدم لها التقديس الاضطرارى من جانب ورع طقسى، ولا باعتبارها أداة للسيطرة وللتميز، أو الثقافة الحصن والقلعة التى يضعونها فى مواجهة برابرة الداخل والخارج، وغالبا مايكون هؤلاء البرابرة شياء واحدا اليوم عند المدافعين الجدد عن الغرب، ولكن باعتبارها أداة للحرية تفترض الحرية بوصفها طريقة للعمل modus operandi تسمح بالتجاوز الدائم للعمل المنجز opus operatum فى الثقافة أى للشىء المغلق المنتهى. وأمل أن يعطينى هؤلاء الحق الذى أعطيه لنفسى هنا فى استئناف الدعوة إلى هذا التجسيد الحديث للسلطة النقدية للمثقفين الذى يمكن أن يكون مثقفا جماعيا قادرا على إفهام الجميع خطاب الحرية الذى لا يعرف حدا آخر سوى الضوابط والمحددات التى يفرضها كل كاتب وكل عالم مسلح بكل منجزات أسلافه على نفسه وعلى الآخرين جميعا.

.. .. .. ..

إن المثقفين كائن متناقض حافل بالمفارقة، لا يمكن التفكيرفيه بوصفه مثقفا إلا طالما يتم فهمه من خلال الخيار القسرى بين الاستقلال الذاتى والالتزام، بين الثقافة الخالصة والسياسة. وذلك لأنه قد تكون تاريخيا فى تجاوز هذا التضاد وبواسطته: لقد أكد الكتاب والفنانون والعلماء ذواتهم لأول مرة كمثقفين حينما تدخلوا إبان قضية دريفوس فى الحياة السياسية بوصفهم مثقفين، أى بنفوذهم النوعى المؤسس على الانتماء إلى عالم الفن والعلم والأدب المستقل نسبيا، والمؤسس على كل القيم بهذا الاستقلال مثل التنزه عن الغرض والكفاءة..الخ.

فالمثقف شخصية ثنائية البعد لا توجد ولا تواصل البقاء بوصفها كذلك إلا إذا (وفقط إذا) كانت مزودة بسلطة نوعية، يضفيها عليها عالم ثقافي مستقل ذاتيا (أي مستقل عن السلطات الدينية والسياسية والاقتصادية) يحترم قوانينه النوعية، وإلا إذا (وفقط إذا) أدخل هذه السلطة النوعية في المعارك السياسية. وطالما وجد كما يعتقد عادة - تناقض جذري بين البحث عن الاستقلال (وهو ما يميز الفن والعلم والأدب التي يقال عنها جميعا أنها خالصة أو بحتة) والبحث عن الفاعلية السياسية، فإن المثقفين بتنمية استقلالهم (وبواسطة ذلك بين أشياء آخري تنمية حريتهم في نقد السلطات) يستطعون تنمية فاعلية عمل سياسي تجد غاياته ووسائله مبدأها في المنطق النوعي لمجالات الإنتاج الثقافي.

ينبغى ويكفى إذن التخلى عن الخيار العتيق بين الفن الخالص والفن الملتزم الذى نجده جميعا متغلغلا فى أذهاننا، والذى ينبثق دوريا فى المجادلات الأدبية لكى تكون قادرين على تعريف ما تستطيع أن تكون التوجهات الكبرى لفعل جماعى من جانب المثقفين. ولكن هذا النوع من إقصاء أشكال التفكير التى نطبقها على أنفسنا حينما نتخذ من أنفسنا موضوعا للتفكير شديد الصعوبة. وهذا هو السبب فى أنه قبل التعبير عن هذه التوجهات ولكى نستطيع إنجازها ينبغى علينا محاولة الإفصاح بالكامل بقدر الإمكان عن ذلك اللاوعى الذى أودعه التاريخ فى كل مثقف، وهو تاريخ كان المثقفون نتاجاله. ولا يوجد ضد فقدان الذاكرة فيما يتعلق بالنشوء والتكوين، وهو أساس كل أشكال الوهم المتعالى، ترياق أشد فاعلية من إعادة بناء التاريخ المسكوت عنه (المنسى) أو المكبوت الذى يستديم نفسه فى كل تلك الأشكال من الفكر المعادية للتاريخ فى مظهرها والتى تشكل بنية إدراكنا للعالم ولأنفسنا.

وإنه تاريخ تكرارى بطريقة غير عادية لأن التغير الدائم يأخذ فيه شكل حركة تأرجح بين الموفقين الممكنين إزاء السياسة، الالتزام والتراجع (وذلك على الأقل وصولا إلى تجاوز التضاد بين زولا ومتهمى دريفوس). إن «التزام» الفلاسفة الذى وضحه فولتير فى مقال "القاموس الفلسفى" المعنون «رجل الأدب» متعارضا عام ١٧٦٥ مع التعمية (الظلامية)

الأسكلائية في الجامعات المتدهورة والأكاديميات، «حيث يقولون الأشياء حتى النصف فقط» وجد امتداده في اشتراك «رجال الادب» في الثورة الفرنسية حتى كما أشار روبرت دارنتون – لو انتهزت البوهيمية الأدبية الفرصة في «الاضطرابات الثورية – للانتقام من أشد الناس قداسة بين مواصلي تقاليد الفلاسفة».

وفي، فترة عودة الملكية في أعقاب الثورة كان «رجال الأدب» - لأنهم اعتبروا مسئولين لا عن حركة الأفكار الثورية فحسب من خلال دورهم «كصاتعين للرأى العام» opinion makers (بالانجليزية) الذي أضفاه عليهم تعدد الجرائد في الطور الأول من الثورة بل اعتبروا مسئولين أيضا عن إفراط «عصر الارهاب» - محاطين بالريبة أو بالاحتقار من جانب الجيل الشاب في العشرينات من القرن التاسع عشر وعلى الأخص من جانب الرومانسيين الذين كانوا في الطور الأول من الحركة يتحدون ويرفضون مطالبة «الفيلسوف» بالتدخل في الحياة السياسية وباقتراح رؤية عقلانية للصيرورة التاريخية. ولكن الاستقلال الذاتي للمجال الثقافي إذ يجد نفسه مهددا من قبل السياسة الرجعية لعهد عودة الملكية جعل الشعراء الرومانسيين الذين وصلوا إلى تأكيد رغبتهم في الاستقلال الذاتي عن طريق رد اعتبار للحساسية والعاطفة الدينتيين ضد العقل ونقد القطعيات والعالم ويممارسة فعلية للوظيفة النبوية التي كانت وظيفة الفيلسوف في القرن الثامن عشر. ولكن حركة التأرجح الجديدة أو الرومانسية الشعبية التي يبدو أنها استولت على ما يقرب من مجموع الكتاب في الفترة التي سبقت ثورة ١٨٤٨ لم تواصل البقاء عند إخفاق الحركة وإقامة الإمبراطورية الثانية: وانهيار الأوهام التي أسميها عمدا أوهام أيام الثمانية والأربعين (نسبة إلى ثورة ١٨٤٨) لاستثير التماثل مع أوهام أيام الثمانية والستين (نسبة إلى حركة مايو ١٩٦٨ في فرنسا. التي مازال تداعيها يتسلط على حاضرنا)، أدى إلى هذا النوع الغريب من نزع الفتنة وفقدان السحر، وهو الذي ابتعثه فلوبير بقوة في «التربية العاطفية»، كما هيأ أرضا مواتية لتأكيد جديد للاستقلال الذاتي للمثقفين وهو استقلال نخبوى جذريا هذه المرة. فالمدافعون عن الفن للفن مثل فلوبير أو تيوفيل جوتييه يؤكنون الاستقلال الذاتي للفنان مع معارضتهم بالمثل «للفن الاجتماعي» «وللبوهيمية الأدبية» كما يعارضون الفن البورجوازي الخاضع في شأن الفن وكذلك في شأن فن الحياة لمعايير الزبائن البورجوازيين إنهم يعارضون هذه السلطة الجديدة الوليدة التي هي الصناعة الثقافية برفضهم عبودية «الأدب الصناعي» (إلا بصفة بديل للدخل من أجل القوت كما هي الحال عند جوتييه أونرفال). وهم لا يعترفون بأى حكم على الأعمال إلا حكم أقرانهم، كما يؤكدون انغلاق المجال الأدبى على نفسه وتخلى الكاتب عن الخروج من برجه العاجي ليمارس أي شكل من أشكال السلطة (قاطعين الصلة بالشاعر النبي العراف vates بطريقة

هوجو أو العالم النبي بطريقة ميشيليه). ووفقا لتناقض ظاهري لم يحدث إلا عند نهاية القرن الماضي حينما وصل المجال الأدبى والمجال الفني والمجال العلمي إلى الاستقلال الذاتي أن استطاعت العناصر الفاعلة الأكثر استقلالا ذاتيا في هذه المجالات المستقلة ذاتيا أن تتدخل في المجال السياسي بوصفها عناصر مثقفة لا بوصفها تضم منتجين ثقافيين تحولوا إلى رجال سياسة على طريقة جيرو أو لامارتين، أي تتدخل ممتلكة سلطة مؤسسة على الاستقلال الذاتي للمجال وكل القيم المرتبطة به من نقاء أخلاقي وكفاءة نوعية . الخ. وعلى نحو ملموس تتأكد السلطة الفنية أو العلمية بالمعنى المحدد في أعمال سياسية مثل «إني أتهم» لزولا والعرائض المقدمة لتدعيمه. وتتجة وهذه التدخلات ذات النمط الجديد إلى أن تزيد إلى أقصى مدى البعدين المكونين لهوية المثقف التي تتحدد من خلالهما، «النقاء» (خلوص القصد) «والالتزام» مما يؤدي إلى ميلاد «سياسة النقاء» التي هي النقيض الكامل لمصلحة الدولة. وهذه السياسة تتضمن في الواقع تأكيد حق انتهاك القيم الأشد قداسه للجماعة، مثل قيم الوطنية العنوانية على سبيل المثال بالمساندة التي قدمت الى المقالة التشهيرية لزولا ضد الجيش أو بعد زمن طويل أثناء حرب الجزائر بالنداء الذي يدعو الى معاضدة «العدو» باسم قيم متعالية على قيم «المدينة»، أو إذا شئت باسم شكل خاص من الكلية (الشمول) العالمية الأخلاقية والعلمية التي تستطيع أن تصلح أساسا لنوع من سلطة الحكم والقضاء بل لحشد جمعى من أجل قتال يستهدف النهضة بهذه القيم.

ويكفى أن نضيف الى هذا العرض الخاطف لمراحل تكوين شخصية المثقف بعض الإشارات إلى السياسة الثقافية لجمهورية ١٨٤٨ أو للكوميونة لكى تكون لدنيا لوحة شبه كاملة للعلاقات الممكنة بين المنتجين الثقافيين والسلطات كما تمكن ملاحظتها سواء فى تاريخ بلد واحد أو فى الفضاء السياسى الراهن للدول الأوروبية. إن التاريخ يقدم درسا مهما: إننا نوجد داخل لعبة كل رمياتها اليوم هنا أو هناك قد سبق لعبها، ابتداء من رفض السياسة والعودة إلى الدين وانتهاء بمقاومة أعمال سلطة سياسية معادية للشئون الثقافية مروراً بالثورة على سيطرة ما يسمى اليوم بوسائل الاعلام، أو التخلى خائب الأمل المتحرر من الأوهام عن اليوتوبيات الثورية.

ولكن حقيقة أن يجد المرء نفسه في «نهاية الحفل» لا تؤدى بالضرورة إلى خيبة الأمل. فمن الواضح أن المثقف (أو على الأصح المجالات المستقلة ذاتيا التى تجعله ممكنا، لم تتأسس مرة واحدة على نحو نهائى، ولم تتأسس أبد الدهر ابتداء من زولا، كما أن حائزى رأس المال الثقافي يستطيعون دائما أن يتراجعوا بمقتضى تحلل هذا النوع من الترابط غير الثابت الذي يحدد المثقف نحو هذا الموقع أو ذاك اللذين يستبعد كل منهما الاخر في

الظاهر، أى نحو دور الكاتب أو الفنان أو العالم «الخالص» النقى أو نحو دور الممثل السياسى أو الصحفى أو رجل الدولة أو الخبير. وفضلا عن ذلك وعلى العكس مما تستطيع الرؤية الهيجلية الساذجة للتاريخ العقلى الثقافى أن تدفع الى الاعتقاد، فإن المطالبة بالاستقلال الذاتى المغروسة فى صميم وجود مجال للإنتاج الثقافى يجب أن تدخل فى حسابها العوائق والسلطات المتجددة دوما، حينما يتعلق الأمر بسلطات خارجية مثل سلطات الكنيسة أو الدولة أو المشروعات الاقتصادية الكبرى، أو بسلطات داخلية وعلى الأخص تلك المسيطرة على أدوات الإنتاج والانتشار النوعية (صحافة ونشر وراديو وتلفزيون).

وهذا هو أحد الأسباب – مع الاختلافات وفقا للتواريخ القومية – التى تجعل التغايرات وفقا للبلاد فى حالة العلاقات الحاضرة والماضية بين المجال الثقافى والسلطات السياسية تحجب اللامتغيرات، مع أنها أكثر أهمية، فهى الأساس الواقعى للوحدة الممكنة بين مثقفى جميع البلاد. وإن مقصد الاستقلال الذاتى نفسه يستطيع أن يعبر عن ذاته فى اتخاذ مواقف متعارضة (علمانية فى حالة ودينية فى حالة أخرى) وفقا لبنية وتاريخ السلطات التى يجب أن يؤكد ذاته فى مواجهتها. ومن المؤكد أنه يجب على مثقفى مختلف البلاد أن يكونوا واعين وعيا كاملا بهذه الآلية إذا كانوا يريدون تجنب أن يتركوا أنفسهم منقسمين بواسطة تعارضات تتعلق بالأوضاع المحددة وتتعلق بالظواهر، ويرجع أساسها إلى أن الإرادة الواحدة نفسها تصطدم بعقبات مختلفة. وأستطيع أن أقدم هنا مثال الفلاسفة الفرنسيين والفلاسفة الألمان الأكثر بروزا أمام العيون الذين لانهم يضعون هم الاستقلال الذاتى نفسه فى معارضة تقاليد تاريخية متضادة يبدون متعارضين فى الظاهر داخل علاقات من حيث الحقيقة والعقل مقلوبة ظاهريا. ولكننى أستطيع أيضا أن أقدم مثالا من مشكلة مشكلة استطلاعات الرأى، التى يستطيع بعض الناس فى الغرب اعتبارها أداة مرهفة على نحو خاص للسيطرة، على حين أنها تستطيع أن تبدو لآخرين فى دول شرق أوروبا (السابقة قبل سقوط الاتحاد السوفيتي) باعتبارها تحقيقا للحرية.

بيد أن مثقفى البلاد الأوروبية المختلفة يجب عليهم لكى يفهموا التعارضات التى تحمل مخاطر تقسيمهم ولكى يسيطروا عليها أن يضعوا فى أذهانهم دائما بنية السلطات وتاريخها، وهى السلطات التى يجب عليهم أن يؤكدوا ذواتهم فى مواجهتها، لكى يوجدوا بوصفهم مثقفين، فيجب عليهم على سبيل المثال أن يتعلموا الاعتراف فى أقوال بعض زملائهم الأجانب (وخاصة فيما يمكن أن تتضمنه تلك الأقوال من أشياء تبعث التشوش أو تحدث صدمة) بتأثير المسافة التاريخية والجغرافية على تجارب الاستبداد السياسى مثل النازية أو الستالينية، أو على الحركات السياسية الملتبسة مثل ثورات الطلبة عام ١٩٦٨، أو

الاعتراف فى نطاق السلطات الداخلية بتأثير التجربة الحالية والماضية للعوالم الثقافية الخاضعة على نحو متفاوت للرقابة السافرة أو المستترة من جانب السياسة أو الاقتصاد أو من جانب الجامعة أو الاكاديمية.

وحينما نتكلم بوصفنا مثقفين أى بطموح الى الكلى الشامل، فإن اللاوعى التاريخى المغروس فى تجربة مجال ثقافى مفرد هو الذى يتكلم فى كل لحظة من خلال أفواهنا. وأنا أعتقد أننا لانمتلك أى فرصة لبلوغ تواصل حقيقى إلا بشرط التجسيد الموضوعى لتلك الأنواع من اللاوعى التاريخى التى تفصلنا والا بشرط السيطرة عليها، أى على تلك التواريخ النوعية للعوالم الثقافية التى تعد مقولاتنا فى الإدراك والتقييم نتاجا لها.

وأنا أريد الوصول الآن إلى عرض الأسباب الخاصة التي تفرض اليوم بإلحاح متميز حشدا وتعبئة للمثقفين وخلقا لأممية مثقفين حقيقية منوط بها الدفاع عن الاستقلال الذاتي لعوالم الأنتاج الثقافية، أو لكي نقدم محاكاة ساخرة للغة تضاءل استعمالها، منوط بها الدفاع عن ملكية المنتجين الثقافيين لوسائل انتاجهم ووسائل تداول أعمالهم. (من ثم وسائل التقييم والتكريس). ولا أعتقد أنني أقدم قربانا لرؤية عن نهاية العالم تتعلق بوضع مجال الانتاج الثقافي في البلاد الأوروبية المختلفة عندما أقول إن هذا الاستقلال الذاتي مهدد بشدة تهديدا كبيرا أو بعبارة أدق إن تهديدات من نوع جديد تماما تضغط اليوم على سيرورته وإن الفنانين والكتاب والعلماء أصبحوا أكثر فأكثر مستبعدين نماما من المساجلة العامة، لأنهم أقل ميلا إلى التدخل فيها ولأن إمكان التدخل الفعال فيها لم يعد متاحا إلا بقدر متناقص.

إن التهديدات المحدقة بالاستقلال الذاتى تنجم عن التداخل الذى يزداد ضخامة بين عالم الفن وعالم المنال ويخطر فى ذهنى الأشكال الجديدة من الرعاية والتحالفات الجديدة التى تنشأ بين بعض المشروعات الاقتصادية وهى عادة أشدها حداثة مثل ديماربنتس Daimler Benz فى ألمانيا أو البنوك والمنتجين الثقافيين.

كما يخطر فى ذهنى اللجوء المتكرر على نحو متزايد من جانب البحث الجامعى إلى مناصرين ماليين أو كفلاء أو إلى إقامة أنواع من التعليم خاضعة مباشرة للمشروع (مثل المراكز التكنولوجية فى ألمانيا أو مدارس التجارة فى فرنسا). ولكن نفوذ (أو امبراطورية) الاقتصاد فى مجال البحث الفنى أو العلمى تجرى ممارسته أيضا داخل المجال نفسه من خلال التحكم فى وسائل الانتاج والتوزيع الثقافية وفى هيئات التكريس نفسها. فالمنتجون الملحقون بالبيروقراطيات الثقافية الضخمة (الصحف والراديو والتلفزيون) يجدون أنفسهم على نحو تزايد مكرهين على قبول وعلى تبنى معايير وضوابط مرتبطة بمتطلبات السوق، ومرتبطة على الأخص بالضغوط القوية والمباشرة إلى هذه الدرجة أو تلك من جانب المعلنين،

كما يتجهون دون وعى بدرجة تزيد أو تنقص إلى أن يحولوا أشكال النشاط الثقافى التى تفرضها عليهم شروط عملهم إلى مقياس كلى للإنجاز الثقافى (وأنا أفكر على سبيل المثال فى الكتابة السريعة السريعة (بالإنجليزية) أو القراءة السريعة اللتين صارتا فى الأغلب قانونا للإنتاج والنقد الصحفيين). ومن الممكن التساؤل عما إذا كان الانقسام إلى سوقين الذى ميز مجال الانتاج الثقافى ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر (ففى ناحية هناك المجال المحدود النطاق من المنتجين من أجل أقرانهم المنتجين، وفى ناحية أخرى هناك مجال الأنتاج الكبير«والأدب الصناعى») لم يصبح مهددا بالاختفاء، فمنطق الانتاج التجارى يميل ميلا متزايدا إلى أن يفرض نفسه على إنتاج الطليعة (وعلى الاخص من خلال الضوابط التى تضغط على سوق الكتب فى حالة الأدب).

ينبغى إذن تحليل الاشكال الجديدة للسيطرة والتبعية مثل تلك التى ينشئها رعاة الثقافة، والتى لم يطور بعد «المستفيدون» فى مواجهتها أنظمة دفاع ملائمة نتيجة لعدم الاستيعاب الواعى لآثار ذلك، كما ينبغى أيضا تحليل أنواع القسر التى تفرضها رعاية الدولة على الرغم من أنها تسمح فى الظاهر بتفادى الضغوط المباشرة للسوق، إما من خلال الاعتراف الذى تمنحه تلقائيا إلى أولئك الذين يعترفون بها لأنهم فى حاجة إليها للحصول على شكل من الاعتراف لا يستطعون ضمانه لأنفسهم بواسطة أعمالهم نفسها، أو على نحو أكثر إرهافا من خلال آلية المجالس واللجان وهى مواقع للاختيار أو الضم السلبي الذي ينتهى فى أغلب الأحيان بوضع المعايير المحددة البحث العلمي أو الفني.

بيد أن استبعاد الفنانين والكتاب والعلماء خارج المساجلة العامة هو نتاج لتغير عوامل كثيرة متساندة: بعضها يختص بالتطور الداخلى الإنتاج الثقافى – مثل التخصص المتزايد الاندفاع الذي يحمل الباحثين على أن يحظروا على أنفسهم المطامح الواسعة النطاق لمثقف الزمان الغابر، على حين أن بعضها الآخر هي نتاج النفوذ المتزايد الضخامة لفئة تكنوقراطية، عن طريق التواطؤ غير الواعي للصحفيين المستغرقين في منافساتهم، يصنع المواطنين خارج الحلبة بتشجيع عدم المسئولية المنظمة، وفقا لتعبير أولريش بيك متزايد من خلال وسائل الاتصال داخل عالم الإنتاج الثقافي نفسه. وينبغي أن ننمي على مبيل المثال تحليل إنتاج واعادة انتاج السلطة التكنوقراطية أو بألفاظ أدق السلطة المعرفية الاجتماعي للمؤسسة التعليمية الذي تمنحه الأغلبية العظمي من المواطنين في أشد المسائل حيويةلنبالة الدولة (وأفضل مثال على ذلك هو الثقة التي بلا حدود والتي يستفيد منها في فرنسا على وجه الخصوص الذين يسمون «النواة الحاكمة وnucléocrates).

إن الذين يتحكمون في النفاذ إلى أدوات الاتصال، لديهم قدر من الأشياء التي يتعين توصيلها (بحكم الواقع والقانون) أقل من نجاحهم مقيسا بنطاق الجهور الذي يخاطبونه فهو جمهور اكثر اتساعا، وهم يميلون إلى إقامة فراغ الضجيج الإعلامي في قلب جهاز الاتصال وإلى أن يفرضوا فضلا عن ذلك دائما المشاكل السطحية والمصطنعة الناتجة عن مجرد المنافسة من اجل أوسع جمهور حتى داخل المجال السياسي ومجالات الانتاج الثقافي.

إن قوى القصور الذاتى الأكثر عمقا فى العالم الاجتماعى – دون كلام عن قوى الاقتصادية التى تمارس من خلال الدعاية على وجه الخصوص نفوذا مباشرا على الصحافة المكتوبة والمنطوقة والمرئية – تستطيع على هذا النحو أن تفرض سيطرة أكثر استخفاء بحيث لا تتحقق إلا من خلال شبكات معقدة من التبعية المتبادلة، على طريقة الرقابة التى تمارس من خلال ضوابط متقاطعة من المنافسة وضوابط مستبطنة من الرقابة الذاتية.

إن هؤلاء السادة الجدد للتفكير دون أن يمتلكوا فكرا يحتكرون المساجلة العامة على حساب محترفى السياسة (من برلمانيين ونقابيين الخ) وكذلك على حساب المثقفين الذين يتم إخضاعهم حتى في عالمهم الخاص لضروب نوعية من استعمال العنف مثل الاستطلاعات الهادفة إلى إنتاج تصنيفات متلاعب بها أو قوائم الجوائز التي تنشرها الصحف في المناسبات السنوية الخ، أو الحملات الصحفية الحقيقية التي تهدف إلى الحط من قيمة الأعمال الموجهة إلى سوق محدودة النطاق (وإلى المدي الطويل) لحساب الأعمال ذات التوزيم الواسم والدورة القصيرة التي يطرحها المنتجون الجدد في السوق.

ومن المستطاع التدليل على أن المظاهرة السياسية الناجحة هى التى تصل إلى أن تجعل نفسها مرئية فى الجرائد وخاصة على شاشة التلفزيون، ومن ثم إلى أن تفرض على الصحفيين (الذين يستطيعون الإسهام فى نجاحها) فكرة أنها ناجحة – فالأشكال الأشد تطورا من المظاهرات يتم تصورها وإنتاجها أحيانا بمساعدة مستشارين فى الاتصال والتوجيه وفى رعاية صحفيين يجب أن يقدموا عرضا لها .(١) وبنفس الطريقة فإن جزءا تتزايد أهميته من الإنتاج الثقافى – حينما لا يصدر عن الذين يعملون فى وسائل الاتصال

<sup>1 -</sup> P. Champagne, Faire l'opinion: le nouveau jeu politique, Paris, Minuit, 1990 شامياني: صناعة الرأى العام: اللعبة السياسية الجديدة.

الجماهيرية ويضمنون مساندتها - يتم تعريفه في تاريخ ظهوره وعنوانه وقطعه وحجمه ومضمونه وأسلوبه بطريقة تشبع توقعات الصحفيين الذين يجعلون هذا الجزء من الإنتاج الثقافي يوجد لأنهم يتكلمون عنه.

ولكن الأدب التجاري لم يبدأ من اليوم كما لم يبدأ من اليوم أن فرضت ضرورات التجارة نفسها داخل المجال الثقافي. بيد أن سيطرة أصحاب السلطة على أدوات التداول-والتكريس- لم تكن قط بهذا القدر من الاتساع ومن العمق، كما لم تكن الحدود مطموسة إلى هذا الحد بين عمل من أعمال البحث وأوسع الكتب رواجا. وهذا التشوش في الحدود الذي يميل إليه المنتجون المسمون «بمنتجي وسائل الاتصال الجماهيرية» تلقائبا (كما تشهد على ذلك حقيقة القوائم الصحفية للأعمال المرموقة تصنع المنتجين الأكثر أستقلالا بجوار المنتجين الأكثر تبعية)، يشكل بلا جدال أسوأ تهديد لا ستقلال الإنتاج الثقافي. إن المنتج التابع الذي يسميه الإيطاليون تسمية دالة بالمحمى أو المتمتع بالحماية أو الوصاية -tut tologo هو بلا جدال حصان طروادة الذي تصل من خلاله كل أشكال السيطرة الاجتماعية، سيطرة السوق والموضة والدولة والسياسة والصحافة إلى ممارسة دورها في مجال الانتاج الثقافي. ويمكن إثبات إن الإدانه التي يمكن توجيهها إلى هؤلاء الذين أسماهم أفلاطون باعة حرفة الرأى doxosophes (الرأى معرفة بلا يقين تحتمل الشك) متضمنة في فكرة أن القوة النوعية للمثقف حتى في السياسة لايمكن أن ترتكز إلا على الاستقلال الذي تقدمه القدرة على الاستجابة للمتطلبات الداخلية للمجال. إن الزدانوفية التي تزدهر بين الكتاب أو الفنانين متوسطى الموهبة أو المخفقين ليست إلا شهادة بين أخريات على أن التبعية تنشأ دائما داخل مجال ما من خلال المنتجين الأقل جدارة بالنجاح وفقا للمعايير التي يفرضها المجال.

ويظل النظام الذى لا يخضع لسطوة والسائد داخل مجال ثقافى وصل إلى درجة عالية من الاستقلال الذاتى هشا دائما ومهددا بمقدار ما يشكل تحديا لقوانين العالم الاقتصادى العادى، ولقواعد الفهم المشترك. وهو كذلك لا يستطيع أن يستقربون أخطار معتمدا على بطولة بعض الأفراد وحدها. فليست الفضيلة هى التى تستطيع أن تؤسس نظاما ثقافيا حرا بل النظام الثقافي الحر هو الذى يستطيع أن يؤسس الفضيلة الثقافية والعقلية.

وتقضى الطبيعة القائمة على المفارقة والمتناقضة في ظاهرها للمثقف بأن كل فعل سياسى هادف إلى تدعيم الكفاءة السياسية لهذه المشروعات محكوم عليه بأن يقدم نفسه في شعارات ذات مظهر متناقض: فمن ناحية هناك تدعيم الاستقلال الذاتي وعلى الأخص تدعيم القطيعة مع المثقفين التابعين والقتال من أجل ضمان الشروط الاقتصادية والاجتماعية للاستقلال الذاتي للمنتجين الثقافيين إزاء كل السلطات دون استبعاد سلطات

بيروقراطيات الدولة (وأولا فى أمور نشر وتقييم منتجات النشاط الثقافى). ومن ناحية أخرى هناك تخليص المنتجين الثقافيين من إغراء البرج العاجى بتشجيعهم على النضال على أقل تقدير من أجل أن يكفلوا لأنفسهم سلطة على أدوات الإنتاج والتكريس، ويتشجيعهم على الدخول فى قلب العصر ليؤكدوا القيم المرتبطة باستقلالهم الذاتى.

ولكن هذا النضال يجب أن يكون جماعيا لأن فاعلية السلطات الممارسة على المثقفين ناشئة في جانب كبير منها عن حقيقة أن المثقفين يواجهونها على نحو مبعثر تشبته المنافسة. وكذلك لأن محاولات الحشد ستكون دائما مشكوكا في أنها موضوعة في خدمة صراعات على الزعامة أو القيادة من جانب مثقف مفرد أو مجموعة من المثقفين. ولن يسترجع المنتجون الثقافيون في العالم الاجتماعي المكان الجدير بهم إلا إذا قبلوا أن يعملوا على نحو جماعى دفاعا عن مصالحهم النوعية متخلين مرة وإلى الأبد عن أسطورة المثقف العضوي (الذي يعايش طبقة اجتماعيةعلى جميع المستوبات منصهرا في معاركها وأهدافها وإيديولوجيتها) بون أن يقعوا في الأسطورة المكمِّلة، أسطورة المثقف المعزول عن الجميع ويجب أن يؤدي بهم ذلك إلى تأكيد نواتهم باعتبارها سلطة عالمية للنقد وحراسة القيم، أي للمضى في الالتزام بفعل عقلاني رشيد في مواجهة التكنوقراط أو بواسطة طموح أكثر علوا وأكثر واقعية ومن ثم محصور في دائرتهم الخاصة للدفاع عن الشروط الاقتصادية والاجتماعية للاستقلال الذاتي لتلك العوالم الاجتماعية المتازة حيث يجري إنتاج وإعادة انتاج الأبوات المادية والعقلبة لما نسميه العقل، وهذه السياسة الواقعية للعقل ستكون دون أدنى شك عرضة للارتياب في انتمائها إلى طائفة مهنية محددة (في أن تكون نزعة نقابية جزئية)، ولكن عليها أن تثبت بواسطة الغايات التي تضع في خدمتها تلك الوسائل التي تم كسبها بمشقة، وسائل الاستقلال الذاتي أن الأمر يتعلق بنزعة نقابية للشمول العقلى والإنساني.

•

## الفهــرس

| مقدمة المترجم                                          |
|--------------------------------------------------------|
| النوعية الأدبية                                        |
| تصديـــر                                               |
| تمهيـد: فلوبير بو صفه محللا لفلوبير                    |
| الملحق الأول                                           |
| الملحق الثاني                                          |
| الملحق الثائث                                          |
| الجزء الأول: ثلاث حالات حرجة                           |
| (١) احراز الاستقلال الذاتي/ الطور الحرج لانبثاق المجال |
| (٢) انبثاق بنية ثنائية                                 |
| (٣) سوق الثروات الرمزية                                |
| الجزء الثاني : أسس علم للأعمال الفنية                  |
| (۱) مسائل منهجية                                       |
| ملدق                                                   |
| (٢) وجهة نظر المؤلف                                    |
| ملحــق                                                 |
| الجزء الثالث: فهـم الفهـم                              |
| النشئ التاريخي للمذهب الجمالي الخالص                   |
| التكوين الاجتماعي للعين                                |
| نظرية من خلال فعل القراءة                              |
| الايهام والايمان الجماعي للعبه                         |
| حاشيــة ً                                              |
|                                                        |

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

يقول بورديو إن الأمر الجوهرى فى سوسيولو<mark>جيا الأدب هو</mark> ذلـك المجال الاجتماعــى المزود بتقاليــده <mark>الخاصة وقوانين</mark> سيره وقواعد الالتحاق به.

فما الموضوع الذي يدرسه علم اللجتماع اللدبي عند بورديو؟ إنه لا يحرس الأدب المفرد ولا حاصل الجمع الإحصائي للأدباء، ولا يحرس العلاقة بين المدرسة الأدبية والطبقة الاجتماعيــة باعتبارهــا مبــدأ محــددا لمضاميــن التعبيــر وأشكاله، أو باعتبارها طلبا واحتياجاً. ولكن موضوع الدراسة هو مجمل العلاقات الموضوعية بين الأديب والأدباء الآخرين (العلاقات بين المواقع)، والعلاقات بين التطبع والموقع . ووراء تلك العلاقات مجموع من العناصر الفاعلة المرتبط بإنتاج العمل وإنتاج قيمته الفنية (من النقاد والناشرين واللجان والمجالس والجامعات والصحف). فالمجال الأدبي حيــز تنتظم عناصره في بنية من المواقــع أو المراكز. وفي المجال الأدبس نجد صراعا بين المطالبين الجدد بالسلطة الرمزية والمسيطرين عليها. ويأخذ هذا الصراء أشكالا نوعية بين القادمين الذين يحاولون اقتحام الأبواب وأصحاب السطوة الذين يحاولون الدفاع عن اللحتكار واستبعاد المنافســة. وبنية المجال الأدبي هي وضع لعلاقة القوة بين العناصر الفاعلة أو المؤسسـات المشــتبكة في الصراع، أو هي وضع لتوزيع رأس المال الأدبي (قد يكون متناقضا مع رأس المال الدقتصادي والنجام الجماهيري).



